

# الريدي أع والصفارب

تاليف الإمَامِ الأُصُولِيِّ المُتَكَلِّمِ الأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورِ عَبْدِ القَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ الإَمْسَاذِ أَبِي مَنْصُورِ عَبْدِ القَاهِرِ بَنِ طَاهِرٍ اللهُ الْمُتَكَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ البَغْدَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ البَغْدَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ البَغْدَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ البَغْدَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ البَعْدَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ البَعْدَادِي الأَسْعَرِي الشَّافِي ِ المُتَعْدَدِي المُتَافِي المُتَعْدِي الشَّافِي ِ المُتَعْدَدِي المُتَعْدِي المُتَعْدِي المُتَعْدِي المُتَعْدِي المُتَعْدَدِي المُتَعْدَدِي المُتَعْدِي المُتَعْدَدِي المُتَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُتَعْدِي المُتَعْ

يُطبَع أوّل مرّةٍ

شَرُّفَ بِخِدْمَتِهِ اُنس مجمد عرنان اشرفاوي

ابخهزء الثالث

خَارِ الْآلِيَّةِ فَيْهِ فَكُنْ رَسْقَاتُ مِنْ الْسَامِ مِنْقَاتُ مِنْ الْسَامِ مِنْ الْسَامِ مِنْ الْسَامِ مِنْ الْسَامِ مِنْ الْسَامِ مِنْ



الكتاب : الطبعة الأولى ، ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٠م

التقم التولي :

メイ・アムへのアンスト・アムアへのアクストアメ

ひというというというとのとのというというと



الأولى، ١٤٤٢هـ عبد الكتاب الأولى، ١٤٤٤هـ عبد الكتاب الأولى، ١٤٤٤هـ عبد الكتاب الوالى المتعادة نشر هذا الكتاب اواي جزء منه، وبياي شكل من الاشكال، او نسخه، او حفظه الاشكال، او نسخه، او حفظه الميكاليكي يمكن من استرجاع عبد المي الميكانيكي يمكن من استرجاع التحصول على الان خطي مسبق ترجمته الى اي فقة اخرى دون الحصول على الان خطي مسبق ترجمته الى اي المناه المناشر.



#### . ذكرمعنى(المؤمن) في أسما واسدعزوجل

يقعُ في تفسير هاذا الاسمِ فيما يتعلَّقُ به من معانيه وشروطه وأحكامه فصولٌ ؛ هاذه ترجمتها :

فصلٌ: في معنى الإيمانِ والمؤمنِ والكفرِ والكافرِ في اللغة.

فصلٌ : في وصفِ الإله سبحانه وتعالى بأنه مؤمنٌ .

فصلٌ : في معنى إيمانِ العبادِ وكفرِهم ، ومعنى وصفِ العبد بأنه منٌ .

فصلٌ : في بيان احتمالِ الإيمانِ للزيادة والنقصان .

فصلٌ : في جوازِ الاستثناءِ في الإيمان ، وبيانِ معناه فيه .

فصلٌ : في حكم من اعتقدَ أصولَ الإيمان بقلبه ؛ هل يكونُ مؤمناً أم

فصلٌ : في حكم الطاعةِ التي لا يرادُ الله عزَّ وجلَّ بها ؛ هل تكونُ طاعةً

فصلٌ: في المعلوم والمجهول ، وفيمَنْ عرفَ اللهَ سبحانه من وجهٍ ، وجهلَهُ من وجهٍ .

فصلٌ : في تكفير أهلِ الأهواءِ والبدعِ والضلالاتِ .

0 Dan rac 00000000000000 Dan rac 0 D/

فصلٌ : في حكم موارثتهم ، ومعاملاتهم ، وقتلهم ، وسبي ذراريهم .

فصلٌ : في بيان حكم الدارِ التي غلبَ عليها أهلُ البدع والضلالات .

فصلٌ : في أحكام قُضاتِهم ، وأحكام شهاداتِهم ، وتنفيذها .

فهاذه اثنا عشرَ فصلاً متعلِّقة بالإيمان والمؤمنين ، والكفرِ وأهلهِ ، وللفريقين من أهل الإيمان والكفر في هاذه الفصول وأحكامها(١) ، وسنذكرُها على التفصيل مقرونة بشرح المذاهب فيها .

فأما دلائلُ كلِّ فصلٍ وحججُ أهلِ الحقِّ فيه. . فقد [استقصيناها] في الكتاب الذي أفردناه في مسائل الإيمانِ وأصوله ، وأبوابه وفصوله .



<sup>(</sup>١) قوله: (وأحكامها) في (ب،ج): (وأحكامه)، كذا العبارة، ولعل فيها سقطاً.

<sup>(</sup>٢) - ما بين المعقوفين في ( أ ، ب ): ( استقصيناه ) ، وسقط من ( ج ) ، وانظر ( ١/ ٤٢ ) .

# الفصل الأول في ذكر معنى الإيمان والمؤمن والكفروا لكا فرفي اللغت

أصلُ الإيمانِ في اللغة: التصديقُ ؛ يقالُ: آمنتُ به وآمنتُ له ، وآمنَ به وآمنَ به وآمنَ به وآمنَ به وآمنَ له ؛ قال الله عزَّ وجلَّ حكايةً عن إخوة يوسفَ عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا لأبيهم عليه السلام: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا ﴾ [يوسف: ١٧] ؛ أي : بمصدِّقِ ، فالعبدُ مؤمنٌ بالله وبرسله لأنه صدَّقَ الله ورسلَهُ ؛ قال الشاعرُ (١) :

ومِنْ قبلُ آمنًا وقدْ كانَ قومُنا يصلُّونَ للأوثانِ حيناً محمَّدا ومعناه: صدَّقْنا محمداً صلى الله عليه وسلم (٢)

وقد يكونُ (المؤمنُ) بمعنىٰ : الذي آمنَ غيرَهُ ؛ من الأمان دون الإيمان .

<sup>(</sup>۱) البيت لسيدنا العباس بن مرداس رضي الله عنه كما في «الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب » (ص٣٥) ، وليس في «ديوانه » ، وأورده الأنبارئ في «الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ١٠٦/١٠) ، والأزهري في «تهذيب اللغة » ( ٢٧١/١٥) من غير نسبة ، والبيت عند الجميع : (قبلُ محمدا ) بدل (حيناً محمدا ) .

تال الأنباري في « الزاهر » ( ١٠٦/١ ) : (معناه : ومن قبلُ آمنًا محمَّداً ؛ أي : صدَّقنا محمداً ؛ فمحمد منصوب بمعنى التصديق ) ، وعلل ابن الشجري في « أماليه »
 ( ١٩٩١ ) النصب بنزع الخافض ؛ قال : (والأصل : بمحمد ) ، واستحسن هذا الوجه علم الدين السخاوي في « سفر السعادة » ( ٢١٠/٢ ) .

A PROCEDIA CONTRACTO CONTRACTO DIA CONTRACTO

وفي الحديث: (نهرانِ مؤمنانِ ، ونهرانِ كافرانِ)<sup>(۱)</sup> ، فجعلَهما مؤمنينِ لأنهما يفيضان على الأرض فيسقيان الأرض بلا مُؤنةٍ ، وجعل الآخرينِ كافرينِ لأنهما غائران في الأرضِ مستوران لا ينفعان ولا يسقيان ، فذانِكَ في الخير والنفع كالمؤمنينَ ، وهاذان في قلَّةِ النفع كالكافرينَ<sup>(۲)</sup>

وفي المسلم قولان:

أحدُهما : المخلصُ لله عزَّ وجلَّ العبادة ؛ من قولهم : قد سَلِمَ الشيءُ لفلان ؛ إذا خَلَصَ له ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَرَجُلَاسَلَمَّا لِرَجُلٍ ﴾ [الزمر: ٢٩] (٣)؛ أي : خالصاً (٤)

والثاني: المسلمُ ؛ يعني: المستسلمَ لأمر الله تعالى (٥) ؛ قال الشاعر (٦) :

فقلنا أسلمُ وا إنِّي أخوكُم فقدْ بَرِئَتْ مِنَ الإَحَنِ الصدورُ

أراد : استسلموا .

فالمسلمُ الذي يعتقدُ الإسلامَ والإيمانَ بالله عزَّ وجلَّ وبكتبه ورسله. .

<sup>(</sup>١) أورده الهروي في « الغريبين » ( ١١٠/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » ( ۱/۰۱۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) قوله: (سالماً) هي قراءةُ ابن كثير والبصريين ؛ أبي عمرو بن العلاء ، ويعقوب ، وقرأ الباقون : (سَلَماً) . انظر « النشر في القراءات العشر » ( ٢/ ٣٦٢) .

٤) انظر «الزاهر» ( ١٠٦/١ ) ، و «تهذيب اللغة» ( ٣١٢/١٢ ) ، و « الغريبين »
 (٣/٣) ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « تهذيب اللغة » ( ٣١٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) البيت لسيدنا العباس بن مرداس رضى الله عنه . انظر « ديوانه » ( ص٥٢ ) .

المحمودُ ؛ ومن ذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات : ٣٥-٣٦] .

[والمسلمُ] الذي يستسلمُ خوفاً من القتل والقتال. . مذمومٌ (١٠) ؛ ومن ذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَتِ ٱلأَعْرَابُ ءَامَنًا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن فُولُوٓا أَسَلَمْنَا ﴾

[الحجرات : ١٤] ؟ أي : قولوا : استسلمنا خوفاً من القتال(٢)

وأما الكفرُ: فمعناه في اللغة: السَّترُ، والكافرُ: الذي يُغطِّي نِعَمَ اللهَ عزَّ وجلَّ عليه وتوحيدَهُ ؛ من قولهم: كفرتُ الممتاعَ في الوعاء أكفرُهُ كُفْراً ؛ إذا سترتُهُ فيه ، وإنما قيل لليل: كافرٌ ؛ لأنه يُغطِّي الأشياءَ بظلمته (٣) ؛ قال

لبيد(٤) : [من الكامل]

يعلُـو طـريقـةَ مَثْنِهـا مُتـواتِـرٌ في ليلةٍ كَفَرَ النجـومَ غمامُهـا

أي : غطَّاها .

وقال لبيدٌ أيضاً (٥): [من الكامل]

حتَّىٰ إذا أَلقَتْ بدأ في كافرٍ وأجنَّ عوراتِ الثغورِ ظَلامُها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أي ) .

 <sup>(</sup>۲) قاله سعيد بن جبير ، كما رواه الطبري عنه في «تفسيره» (۲۲/۲۲) ، وانظر
 « الزاهر » ( ۱۰٦/۱ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر « الزاهر » ( ۱۱۸/۱ ) ، و « تهذيب اللغة » ( ۱۱۲/۱۱۲) .

<sup>(</sup>٤) بيت ذائعٌ من معلقته . انظر « ديوانه » ( ص١١١ ) ، وفي ( أ ، ب ) : ( متواتراً ) بالنصب ، ويجوز فيها الرفع والنصب .

<sup>(</sup>٥) انظر « ديوانه » ( ص١١٤ ) ، والبيت من معلقته أيضاً ، والمراد بالكافر : الليل .

وقال آخر(١):

فـوردَتْ قبـلَ انبـلاجِ الفجـرِ وابـنُ ذُكـاءَ كـامـنٌ فـي كَفْـرِ

\$\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{\delta}\tag{

أراد بابن ذُكاء : الصبح ، وذُكاء : الشمس (٢)

ومنه قولُهُ تعالىٰ : ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَنُ مَا ٱلْفَرَهُ ﴾ [عس : ١٧] ؛ أي : ما أجحدَهُ بنِعَمِ ربّهِ عليه !<sup>(٣)</sup>

وقولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَكَفَّارَنُّهُ وَ المائدة: ٨٩]؛ أي : ما يمحو آثامَهُ ويُغطِّيها (١٠).

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ [فَ : ٢٤] ؛ يعني بالكَفَّار : الذي يجحدُ وقتاً بعد وقت ؛ يكرِّرُ الكفرَ مراتِ (٥)

والكُفْرانُ : مصدرٌ ؛ كالغُفْران ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ [الأنبياء : ١٤] (٦) .

وفي الحديث : « ألا لا تَرْجِعُنَّ بعدي كُفَّاراً يضربُ بعضُكُم رقابَ بعضِ » (٧) ، وفيه قولان (٨) :

grick O Darrick Coool 1 · Jacob Darrick O Darrig

البيتان لحميد الأرقط ، كما في ( إصلاح المنطق » ( ص٩٩ ) ، و( الصحاح ) ( ك ف ر ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « إصلاح المنطق » ( ص٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » ( ٥/ ١٦٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ۱۹ الغريبين » ( ۱۹٤۱ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الغريبين » ( ١٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الغريبين » ( ١٦٤٢ ) .

 <sup>(</sup>۷) رواه بنحوه البخاري (۱۲۱)، ومسلم (٦٥) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله
 البجلي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) انظر « تهذيب اللغة » ( ١١٣/١٠ ) ، و« الغريبين » ( ٥/٦٤٢ ) .

أحدُهما: لابسينَ السلاحَ ؛ يقال: كفرَ فوقَ درعه ؛ إذا لبسَ فوقها بأ .

والقولُ الثاني : أنه يُكفِّرُ الناسَ فيكفُرُ ، كما تفعلُهُ الخوارجُ إذا استعرضوا الناسَ (١) .

وفي الحديث : « المؤمنُ مُكَفَّرٌ  $^{(7)}$  ؛ أي : مُرْزَأٌ في نفسه وماله لتُكَفَّرَ  $^{(7)}$  ؛ عطاياه  $^{(7)}$  .

والعربُ تسمي القرية : الكَفْرَ ، وجمعُها : الكُفورُ (٤) ؛ لأن أهلَها يتغطَّونَ بها ويستترون فيها ؛ ومنه قولُ معاوية : ( أهلُ الكُفورِ هم أهلُ القبور ) (٥) ؛ أي : هم بالقبور أليقُ ؛ لأن الجهلَ في أهل القرى النائية عن الأمصار أغلبُ (٦) ، والله تعالى أعلم .



- (۱) وقيل: هو كفر في حقّ المستحلّ بغير حق ، وقيل: المراد كفر النعمة وحق الإسلام ، وقيل: يقرب من الكفر ويؤدّي إليه ، وقيل: هو فعلٌ كفعل الكفّار ، وقيل: المراد الدوام على الإسلام ، واستظهر الإمام النووي أنه فعل كفعل الكفّار . انظر الشرح النووي على مسلم » ( ٢/ ٥٥ ) .
- ۲) رواه البزار في « مسنده » ( ۱۱۲۹ ) ، والحاكم في « مستدركه » ( ۲۵۱/٤ ) من حديث سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه .
  - ٣) انظر « غريب الحديث » للخطابي ( ١/ ٦٩٠ ) ، و« الغريبين » ( ١٦٤٣/٥ ) .
- (٤) انظر « العين » ( ٥/ ٣٧٥ ) ، وقال ابن سلام في « غريب الحديث » ( ١٩٠/٤ ) :
   ( وأكثرُ من يتكلَّمُ بهاذه الكلمة أهلُ الشام ؛ يسمون القرية : الكَفْر ) .
  - (٥) أورده ابن سلام في « غريب الحديث » ( ١٩١/٤ ) .
- (٦) وهم إلى البدع والأهواء المضلة أسرع ، كما قاله الأزهري في «تهذيب اللغة » (١١٤/١٠).

# الفصل لثاني في معنى شميت الإله مؤمنًا

7.5CZ@YXxxxXZ@WWWWWWWWYYXXXZ@YXxxXZ

وقد ذكرنا أن الإيمانَ أصلُهُ في اللغة : التصديق ، والله سبحانه وتعالى على هاذا المعنى : مؤمنٌ ؛ لأنه صدَّقَ عبادَهُ في شهادتهم في الوحدانيّة والإلهيّة ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ ، ثم صدَّقهم على هاذه الشهادة بتحقيقها فقال : ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَالِمِينُ ﴾ [آل عمران : ١٨] .

قال القُتَيْبِيُّ : ( الله مؤمنٌ ؛ لأنه يُصدِّقُ عبادَهُ ما وعدَهم من الثواب ، ويصدِّقُ أعداءَهُ ما أوعدَهم من العقاب )(١)

وعلىٰ هـٰذا الوجه: يكونُ المؤمنُ من أسمائه المشتقَّة من أفعاله.

وعلى الوجه الأوَّل: يكونُ من أوصافه الأزليَّة ؛ على مذهب من قال من أصحابنا: إن كلامَهُ كان في الأزل أمراً وخبراً وتصديقاً لمن كان صادقاً فيما لا من الُ<sup>(٢)</sup>

وقيل : إن المؤمنَ في أوصاف الله عزَّ وجلَّ : أنه آمَنَ الخلقَ من ظلمه ،

Bracko Darinak Comm II Immo Darinak O Dari

<sup>(</sup>١) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص٤٨١ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب الإمام الأشعري ، وحكى الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ١
 ( ص ٥١ - ٥١ ) عن الإمام الأشعري الوجهين في معنى ( المؤمن ) .

المحمد المومنينَ من الخلود في النار ، وآمَنَ السابقينَ في الخيرات من دخول المؤمنينَ من الخلود في النار ، وآمَنَ السابقينَ في الخيرات من دخول

وأَمَنَ المؤمنينَ من الخلود في النار ، وآمَنَ السابقينَ في الخيرات من دخول النار (١) ، كما آيسَ الكفَّارَ [من] الخروج من النار (٢)

إلا أنه يقالُ له من قِبَلِ الأمان : مؤمنٌ ، ولا يقالُ له من إيقاع الإياس : مؤيسٌ ؛ لأن مراعاة التوقيف في أسمائه واجبةٌ ، ولم يردُ به .

[ اختلاف أهل القراءاتِ في قراءةِ المهموزِ ]

واختلف أهلُ القراءات في همز ( المؤمن ) و ( يؤمنون ) :

فكان ابنُ كثير : يهمزُ كلَّ مهموزِ من القرآن ، سواءٌ كانت همزتُهُ ساكنةً أو متحركةً في جميع القرآن (") إلا (القرآن) فإنه لم يهمزُهُ ، فهمز [قَرَأْتَ] (١٤) ، وفي روايةِ ابن فُلَيْحِ : أن ابنَ كثيرِ لم يهمز (بئراً) (٥)

وكلُّهم همزوا: (المؤمن)، و(يؤمن)، و(يأكلون)، و(يأكل)، و(يؤتون)، و(يأكل)، و(يؤتون)، و(يأتون)، ونحوها، إلا أبا عمرو؛ فإن أبا بكر بن مجاهد ذكر في كتابه: أن أبا عمروكان يطرحُ الهمزَ من هذا ونحوهِ ممَّا تكونُ

الهمزةُ فيه ساكنةٌ (٦)

Bracko Darinack Coccon IL Cocco Darinack O Daring

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥١ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في (أ، ب) : (عن)، وسقط من (ج).

 <sup>(</sup>٣) انظر «السبعة في القراءات» (ص١٣٢)، و«معاني القراءات» لللأزهري
 (١٢٣/١).

 <sup>(</sup>٤) في جميع النسخ : (قراءة) ، والمثبت من « معاني القراءات » للأزهري ( ١٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « السبعة في القراءات » ( ص ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) قال ابن مجاهد في « السبعة في القراءات » ( ص١٣٣ ) : ( وأما أبو عمرو : فكان إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كلَّ همزة ساكنة ) .

7207072011201000000000000000000720107201072010

قال عبدُ القاهر:

إن هاذا الذي أطلقَهُ ابن مجاهدٍ من حكاية مذهبِ أبي عمرو في طرح الهمـز. . غيـرُ مطَّـردٍ علـي أصلـه ؛ لأنـه قــد همـزَ مثـل : ( الضـأن ) ، و( الذئب ) ، و( بثر ) ، و( تؤتون ) ، و( فَأْوُوا )(١)

وقد حكى أبو بكر بن مِهْرانَ في « مبسوطه » : (أن أبا عمرو كان يتركُ كلَّ همزة ساكنة إلا أن يكونَ سكونُها علامة للجزم ؛ نحو ؛ « نبتُهم » ، و « نبتُنا » ، و « إن يشأ » ، و « من يشأ » ، و « ننساها » ، و « أرجتُه » ، و نحوُها ، فإنه لا يتركُ الهمزَ في جميع الروايات عنه ، إلا في رواية أوقيّة عن اليزيديّ عن أبي عمرو : في ترك الهمزة الساكنة ، وإن كان سكونُها علامة للجزم ) (٢) .

وفي كتاب ابن صخرٍ اليزيديِّ ذكر : أن أبا عمرٍ و كان إذا قرأ في الصلاة وأدرج القراءة لم يهمز ، وإذا حقَّقَ همز<sup>(٣)</sup>

وكذلك رواه الأعشى عن أبي بكر بن عيَّاشٍ عن عاصم (١)

<sup>(</sup>۱) قال ابن مجاهد في « السبعة في القراءات » ( ص۱۳۳ ) : ( وقال أبو شعيب السوسيُّ : عن اليزيديِّ ، عن أبي عمرو : أنه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز كلَّ همزة ساكنة ، إلا أنه كان يهمزُ حروفاً من السواكن بأعيانها ، أذكرُها في مواضعها إذا مررتُ بها إن شاء الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط في القراءات العشر ( ص١٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « المبسوط في القراءات العشر » ( ص١٠٧ ) ، وقد فصل الإمام ابن الجزري مذهب أبي العلاء في الهمز في « النشر في القراءات العشر » ( ١/ ٣٩١\_٣٩١ ) .

 <sup>(</sup>٤) نقل هاذه الرواية عن عاصم ابن مجاهد في « السبعة في القراءات » ( ص١٣٣ ) إلا أنه
 لم يقيد ترك الهمز بقيد ، بل قال : ( روى الشموني محمد بن حبيب عن الأعشى عن=

وكان حمزةً: يهمزُ هاذه الكلماتِ إذا وصلَ القراءةَ ، فإذا سكتَ وقفَ بغيـر همـز ، وكـذلـك يفعـلُ بقـولـه عـزَّ وجـلَّ : (يستهـزئـون) ، و(يستنبئونك) ، و(نبئنا)(١)

وأما نافعٌ: ففي رواية ورشٍ عنه تركُ كلِّ همزةٍ ساكنةٍ ومتحرِّكةٍ ؛ إذا كانت فاءُ الفعل ساكنة <sup>(٢)</sup>؛ نحو: (يومنون)، و(مومن)، و(يامرون)، و(تاكلون)، و(ياتون)، و(ياخذون)، ونحوُها.

والمتحرِّكُ نحـوُ : ( [ولـو] يُـوَاخـذ )<sup>(٣)</sup> ، و( لا يُـوَاخـذكـم الله ) ، و( فلْيُودِّ الذي اؤتمن أمانته ) ، و( لا يَوُده ) ، و( مُوَجَّلاً ) ، و( مُوَذَّن ) ، و( المُولَّفة ) ، و( يُوخِّركم ) ، و( يُويِّد ) .

إلا في حرفين؛ وهما: ﴿ وَتُتُوِى ﴾ [الأحزاب: ٥١]، و﴿ تُتُوِيدِ ﴾ [المعارج: ١٣]، فإنه همزَهما(٤)

أبي بكر عن عاصم : أنه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة مثل « يومنون » وما أشبهها من السواكن ) ، وانظر « جامع البيان في القراءات السبع » ( ٢/ ٥٦١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) انظر « جامع البيان في القراءات السبع » ( ٢/ ٥٨٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أما إذا كانت الهمزة عيناً من الفعل أو لاماً منه وسكنت ، سواء كان سكونها أصلياً أو لجازم أو لتوالي الحركات تخفيفاً . . فالرواة مجمعون عن ورش : على تحقيقها ما خلا الأصبهاني ؟ فإنه روئ عن أصحابه عنه تسهيلها حيث وقعت . انظر ١ جامع البيان في القراءات السبع » ( ٢/ ٥٥٤ ) .

٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لا ) بدل ( ولو ) .

<sup>(</sup>٤) هاذا في الهمزة الساكنة ، أما في المتحركة : فاختلف عنه في موضع واحد ؛ وهو قوله تعالىٰ : ﴿ مُؤَذِّنٌ ﴾ [الأعراف : ٤٤] ، و[يوسف : ٧٠] . انظر « جامع البيان في القراءات السبع » ( ٢/ ٥٥٠ ) .

واختلفت الرواياتُ عنه في : ( مأواكم ) ، و( مأواهم ) ، و( لئلا ) ، و إنما النسيء ) ، وفي قوله : ﴿ فَأْوُرًا إِلَى ٱلْكُهْفِ﴾ [الكهف : ١٦]. . فرُوِيَ عنه همزُها وتركُ همزها(١)

وقد استقصينا حكمَ ما يُهمَزُ وما لا يُهمَزُ من القرآن في كتاب « تفسير القرآن » ، والله أعلم .

57072xxxxx7072xx

<sup>(</sup>١) قال الداني في « جامع البيان في القراءات السبع » ( ٢/ ٥٥١ ) : ( واختلف عنه في أصل مطرد من هذا الضرب ؛ وهو ما كان من باب الإيواء ) .

grand O Dan rand Coccession Dan rand O Dan b

الفصل لثالث في معنى إيمان لعب اد و كفرهب ومعنى سميت المؤمن من العب اد مؤمنًا

[ اختلافُهم في الإيمانِ ومحلِّهِ ]

اختلف أهلُ ملَّةِ الإسلام في الإيمان اختلافاً افترقوا فيه فِرَقاً كثيرةً ؛ يجمعها عند إجمال الذكر أربعُ فِرَقٍ :

أولاها: فرقةٌ ذهبت إلى أن الإيمانَ بالقلب واللسانِ وسائر الأركانِ .

والفرقةُ الثانيةُ: زعمت أن الإيمانَ بالقلب وحدَهُ ، دون اللسانِ

والجوارح .

والفرقةُ الثالثةُ : زعمت أن الإيمانَ بالقلب واللسانِ ، دون سائرِ

الجوارحِ .

والفرقةُ الرابعةُ : زعمت أن الإيمانَ باللسان وحدَهُ ، دون القلبِ وسائرِ

الجوارح .

[ القائلونَ بأنَّ الإيمانَ في القلبِ واللسانِ وسائرِ الجوارح ]

فأما الذين قالوا: إن الإيمانَ بالقلب واللسانِ وسائرِ الأركانِ.. فهم

خمسُ فِرَقٍ :

إحداها: أصحابُ الحديثِ .

والثانيةُ : الزيديَّةُ .

والثالثةُ : الإماميَّةُ .

والرابعةُ : المعتزلةُ .

والخامسةُ : الخوارجُ .

# [ الإيمانُ عندَ أصحابِ الحديثِ ]

فأما أصحابُ الحديث : فقد اختلفت عباراتُهم في حقيقة الإيمانِ وحدِّهِ: فمنهم من قال : حقيقتُهُ : الطاعةُ لله عزَّ وجلَّ ، فكلُّ ما كان طاعةً لله فهو إيمانٌ (١) ، وليس كلُّ معصيةٍ لله كفراً (٢)

ومنهم من قال: الإيمانُ: كلُّ ما له ثوابٌ على الدوام، وقالوا: إن الكفرَ: كلُّ ما له عقابٌ على الدوام؛ إذا وقعت الموافاةُ عليه (٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل ذلك قريباً .

 <sup>(</sup>٣) الموافاة : الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة . انظر ما سيأتي تعليقاً
 (٣) ٣٥ / ٣٠ ) .

ومنهم : من قسَّمَ الإيمانَ علىٰ أنواعه فاعلاً ؛ الإيمانُ : معرفةٌ بالقلب ، وإقرارٌ باللسان ، وعملٌ بالأركان ، يزيدُ بالطاعة ، وينقصُ بالمعصية .

وهلذا قولُ عامَّة أصحابِ الحديثِ وفقهائهم ؛ مثلُ : مالكِ ، والشافعيِّ ، والأوزاعيِّ ، وأهلِ المدينة ، وأهلِ الظاهر ، وأحمدَ ، وإسحاقَ ، وسائرِ أئمَّة الحديثِ (١) .

وبه قال من متكلِّميهم: الحارثُ بن أسدِ المحاسبيُّ ، وأبو العباس القلانسيُّ ، وأبو علي الثقفيُّ ، وأبو الحسن علي بن مهدي الطبريُّ .

وقال هلؤلاء : إن الإيمانَ ينقسمُ ثلاثة أقسام (٢) :

أَوَّلُها : إيمانٌ يَخرجُ به من الكفر ، ويستوجبُ به الدخولَ في حكم أهل الإيمان ؛ وذلك المعرفةُ بالقلب ؛ صفتُها :

أن يعرف أن إليه العالم شيء واحد حي قادر عالم سميع بصير مريد متكلم قديم باق ، له بقاء وحياة وقدرة شاملة لجميع المقدورات على الإحداث ، وعلم محيط بجميع المعلومات على التفصيل ، وإرادة نافذة في جميع مراداته ، وكلام ليس بأصوات ولا من لَهوات ، وأن هذه صفات له أزليّة ، ونعوت أبديّة .

<sup>(</sup>۱) انظر «صريح السنة » (ص٢٥) ، و « السنة » للالكائي (باب جماع الكلام في الإيمان ) ( ٢/ ٧١٠) ، و « الاعتقاد » للبيهقي (ص٢٤١\_ ٢٤٢) ، و « الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء » (ص٧١٠ ، ١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) وعزا الإمام المصنف هنذا التقسيم في «أصول الدين» (ص٢٤٩) إلى أصحاب الحديث، وعزاه البيهقي في « الاعتقاد» (ص٢٣٦) إلى أكثر أصحاب الحديث.

وأنه خالقٌ لجميع المخلوقات ، لا خالقَ غيرُهُ ، ولا مخترعَ سواه .

وأنه لا يحويه مكانٌ ، ولا يجري عليه زمانٌ ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِشَى ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشوري : ١١] ،

وأن جميع رُسُلِهِ عليهم السلام صادقون ، وأن سائرَ ما أُنزِلَ من الكتب حقّ ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسلِ عليهم السلام ، وأن شرعَهُ باقِ إلىٰ يوم القيامة ، وأن جميعَ ما في القرآن حقّ .

فهاذا هو الإيمانُ: الذي يَخرجُ به من الكفر، ويأمنُ به من الخلود في النار إن مات عليه (١)

والقسمُ الثاني : إظهارُ ما ذكرناه في القسم الأوَّل باللسان مرةً واحدةً ؟ فرضاً إن أمكنه ، ويكونُ تكريرُهُ نافلةً .

وهاذا الإيمانُ: يُؤْمِنُهُ من الجزية ، والمقاتلة ، ومن سَبْيِ نفسه وذراريه ، ويوجبُ له حكمَ المناكحة والميراثِ بينه وبين المسلمين من الطرفين على ما يوجبُهُ الشرعُ (٢)

والقسمُ الثالثُ من أقسام الإيمان : إقامةُ الفرائضِ والنوافلِ ؛ من الصلاة

<sup>(</sup>۱) ويمكن أن يعبَّر عن هـنذا القسم بأنه الجزءُ الأهمُّ من المعلوم من الدين بالضرورة بشأن المعتقدات

٢) ظاهر كلامه هنا يُفْهِمُ أن النطق بالشهادتين فرض عملي ، لا يوجب تركة الكفر ؛ لأن محل الإيمان في القلب ، وهو الذي استظهره حجة الإسلام الغزالي في (إحياء علوم الدين (١١٨/١) وعبَّرَ عنه بأنه الدرجة الخامسة من الإيمان ، وقال في تارك النطق عمدا : (هو مؤمن غير مخلَّد في النار) ، وأما تركه عمدا مع المطالبة فذلك يوجب عليه الحكم بالكفر في الدنيا كما يُفْهَمُ من سياق المصنف أيضاً

والزكاةِ والصيام والحجِّ والعمرةِ ، مع اجتناب المحارم .

وهاذا الإيمانُ : يوجبُ تعديلَهُ ، وقبولَ شهادته ، وتقديمَهُ على من قَصُرَ عنه فيه .

وقسموا أيضاً أنواعَ المعاصي على هـٰذا القول ثلاثة أقسام:

قسمٌ: هو كفرٌ محضٌ ؛ وهو عَقدُ القلب على ما يضادُ القسمَ الأوَّلَ من الإيمان ، أو الشكُ فيه .

والقسمُ الثاني : تركُ الشرائعِ الواجبةِ مع زوال العذر ، وهـٰذا النوعُ منها فسقٌ كبيرٌ .

وقال بعضُهم في ترك الصلاة خاصَّةً: إنه كفرٌ به ، وبه قال أحمدُ بن حنبل (۱). والقسمُ الثالثُ من المعاصي : ما يسمِّيه بعضُ المتكلِّمينَ صغائرَ مغفورةً مع اجتناب الكبائر ، ولسنا نساعدُهم على تسمية شيءٍ من المعاصي صغيرةً ، بل نقولُ : إنها كلَّها كبائرُ (۲) ، وللكن بعضَها أكبرُ من بعض (۳) ،

BUCKO DOLINIK COMO II DOMO DOLINIKA O DOLING

 <sup>(</sup>۱) روئ عنه ذلك الخلال في « السنة » ( ۱۰۰۰ ) ، وانظر « معالم السنن » للخطابي
 ( ۱ / ۱۵۰ ) ، وانظر تفصيل مذهبه في تركها في « المغني » ( ۲/۹۲۳ ) .

٢) وهو مذهب شيخه أبي إسحاق الإسفرايني ، والأستاذ ابن فورك ، وأخذ به من بعد إمام الحرمين الجويني وأبو نصر القشيري ، وهو مذهب أبي سعيد المتولي من أئمة الشافعية أيضاً ؛ حيث قال في « المغني » ( ص٥٥ ) : ( والذنوب كلّها عندنا كبائر ؛ من حيث إنها مخالفة لأمر الربّ ، إلا أنها في أنفسها متفاوتة ، فبعضها أعظم من البعض ) . انظر البحر المحيط » للزركشي ( ٢٧٥/٤ ) ، وهو خلاف المشهور من أقوال الفقهاء ، وقسم الإمام الحَليمي الذنوب إلى أقسام ثلاثة : صغيرة ، وكبيرة ، وفاحشة ، ومثلً للفاحشة بقتل ذي الرحم .

<sup>(</sup>٣) وهي على حسب الكليات الخمس التي اعتبرها الفقهاء . انظر « إحياء علوم الدين » ( ٢٩/٧ ) .

ومن الكبائر ما إذا اجتنبَها المكلَّفُ غُفِرَ له ما دونها(١)

وأجمع أصحاب الحديث: على أن أصلَ الإيمان يكونُ معرفة بالقلب، وأنه متى لم يحصل الإيمانُ في القلب، أو نقصَ بعضُ ما يجبُ أن يعرفَهُ المؤمنُ من أصل الإيمان. . بطلَ اسمُ الإيمان عنه (٢) .

وأجمعوا: على أنه متى حصل أصلُ الإيمان.. زاد بالزيادة من الفرائض والنوافل<sup>(٣)</sup>.

وأجمعوا : على أن النقصان من الفرائض نقص من الإيمان (١٥) واختلفوا في النقصان من النوافل :

فمنهم من قال : إنه ينقصُ بتركها الإيمانُ مع ثبوت أصلِهِ ، كما يزيدُ بفعلها الإيمانُ .

ومنهم من قال : يزيدُ بفعلها الإيمانُ ، ولا ينقصُ بتركها الإيمانُ . فهاذا قولُ أصحاب الحديث فيه .

LICKO DOKUNICK COCCO TY TOCCO DOKUNICKO DOKUN

<sup>(</sup>١) وإلىٰ تفاوتها يشير قوله تعالىٰ : ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْمِصْيَانَ﴾ [الحجرات : ٧] ، وإلىٰ تكفير الدون باجتناب الأكبر يشير قوله تعالىٰ : ﴿ إِن تَجْتَيْنِهُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُؤْنَ عَنْـهُ لَكُوْرَ عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَنُدِّ خِلْكُم مُدَّخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء : ٣١] ، ويكاد يكون مذهبُ المصنف ومن قال بقوله مع الجمهور خلافاً لفظياً دعا له الأدب مع الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) روى ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري » ( ٣٧٨ ) عن القاضي أبي المعالي عبد الملك شيذله أنه قال : ( ومن لم يعرف البارئ سبحانه وتعالىٰ علىٰ ما هو به . . لم يستحقَّ اسم الإيمان ، ولا الخروج يوم القيامة من النيران ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ص ٢٣٦ ، ٢٤٢ \_ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو نقص كمال؛ لاتفاقهم على عدم تكفير المفطر في رمضان وغيره من تارك الفرائض، ولم يختلفوا إلا في تارك الصلاة، وأما أنه نقص في الإيمان: فلأن الله سبحانه سَمَّى الصلاة إيماناً في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

## [ الإيمانُ عندَ الزيديَّةِ ]

وأما الزيديَّةُ ففرقتان في الإيمان والكفر:

فالفرقةُ الأولىٰ منهما زعمت : أن الإيمانَ : هو المعرفةُ ، والإقرارُ ، واجتنابُ ما جاء فيه الوعيدُ (١)

وزعموا: أن مواقعة ما جاء فيه الوعيدُ من المعاصي التي ليست بشرك. . كفرٌ (٢) ، وليس بشركٍ ولا جحودٍ ، وإنما هو كفرُ نعمةٍ .

وزعموا أيضاً: أن المتأوِّلينَ إذا قالوا قولاً هو عصيانٌ وفسقٌ فهم كفَّارُ نعمةٍ ، وليسوا مشركينَ (٣) .

والفرقة الثانية منهما قالت: إن الإيمان : جميع الطاعات ، وليس ارتكاب كلّ ما جاء فيه الوعيد كفرا ، وهلذا قول قوم من متأخّريهم ، فأما أوائلُهم [فعلى] القول الأوّل(٤)

وأجمعت الزيديَّةُ: على أن أصحابَ الكبائر مخلَّدونَ في النار أبداً ، معذَّبونَ فيها أبداً ()

<sup>(</sup>١) انظر « البساط » للحسن بن علي الأطروش الزيدي ( ص٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) لأن الله تعالىٰ لا يخلف وعيده عندهم . انظر « البساط » ( ص ٢٠ ، ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « البساط » ( ص٦٥ ) ، و« مقالات الإسلاميين » ( ص٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهـو قـول جمهـورهـم . انظـر «البسـاط» ( ص٩٠ ) ، و« مقـالات الإســلامييـن ا
 ( ص٧٣ ـ ٧٤ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( علـيٰ ) .

<sup>(</sup>٥) إذ كل عاص منافقٌ عندهم . انظر « البساط » (ص١٠٤) ، و « مقالات الإسلاميين » (ص٧٤) .

#### [ الإيمانُ عندَ الإماميّةِ ]

وأما الإماميَّةُ: فإنها اختلفت في الإيمان لاختلافها في الإصغاء إلى المعارف<sup>(۱)</sup>:

فزعم جمهورُهم الأكثرُ: أن الإيمانَ: هو الإقرارُ بالله وبرسلِهِ وبالإمام وبجميع ما جاء من عندهم (٢)

فأما المعرفة بذلك : فضرورة عندهم (٦)

وقالوا: من عرف وأقرَّ به فهو مؤمنٌ مسلمٌ ، ومن أقرَّ بذلك ولم يعرف فهو مسلمٌ وليس بمؤمن (٤)

والفرقة الثانية منهم يزعمون: أن الإيمان : جميع الطاعات ، وأن الكفر : جميع المعاصي ، ويقولون : بالوعيد ، ويزعمون : أن المتأوّلينَ

١) وأصحاب المعارف: هم القائلون بأن المعارف كلها ضرورية ، وهو مذهب بعض الإمامية ، ومن أشهر القائلين به من غيرهم : الجاحظ . انظر « مقالات الإسلاميين » (ص٥١٥) ، و« أبكار الأفكار » (٥٠/٥) .

(٢) وعبارة علامتهم المفيد في «أوائل المقالات» (ص٤٤): (واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأثمة ، وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة. . فهو كافر ضالٌ مستحقٌ للخلود في النار) ، والمتأخرون منهم يتأوّلون هذه العبارة .

(٣) هو مذهب لبعضهم ؛ ففي «أوائل المقالات» (ص٦١): (إن المعرفة بالله تعالى اكتساب، وكذلك المعرفة بأنبيائه عليهم السلام وكل غائب، وإنه لا يجوز الاضطرار إلى معرفة شيء مما ذكرناه، وهو مذهب كثير من الإمامية والبغداديين من المعتزلة خاصة).

(٤) انظر ﴿ أوائل المقالات ﴾ ( ص٨٤ ) ، و « مقالات الإسلاميين » ( ص٥٣ ) .

grace o Dannace communication and graces

الذين خالفوا الحقَّ بتأويلهم كفَّارٌ ، وهاذا قولُ ابن جبرويه ، وطائفةٍ من متأخِّريهم (١)

والفرقة الثالثة منهم: أصحاب على بن مِيثَم (٢) ؛ يزعمون: أن الإيمان : اسم للمعرفة والإقرار وسائر الطاعات ، فمن جاء بها كلّها فهو مستكمل الإيمان ، ومن ترك شيئاً مما افترض الله عزَّ وجلَّ عليه فليس بمؤمن ، وللكن فاسقٌ من أهل الملَّة ، تَجِلُّ ذبيحتُهُ وموارثتُهُ ، وهاؤلاء لا يكفِّرون المتأوِّلينَ (٢)

## [ الإيمانُ عندَ المعتزلةِ ]

وأما المعتزلة : فإنها اختلفَتْ في الإيمان والكفر على خمس فِرَقٍ :

فالفرقةُ الأولىٰ منها: زعمت أن الإيمانَ: اسمُ ما افتُرِضَ من الطاعة خاصَّة ، ولاجتناب الكبائر.

قالوا: وهو الذي نعنيه بقولنا: مؤمنٌ مستحقٌ للثواب، وهاذا قولُ الجبائيّ وابنه أبي هاشم (١)

والفرقة الثانية منهم: زعمت أن الإيمان : اسم لجميع الطاعات ؟

 <sup>(</sup>١) انظر (مقالات الإسلاميين» (ص٥٥).

 <sup>(</sup>۲) هو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم ، وميثم : بميم مكسورة وبعدها ياء ساكنة ،
 أحد شيوخ الشيعة ومتكلميهم . انظر « تلخيص المتشابه » ( ص٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر \* مقالات الإسلاميين » (ص٥٤).

<sup>(</sup>٤) - انظر \* مقالات الإسلاميين » ( ص٢٦٩ ) ، و\* شرح الأصول الخمسة » ( ص٧٠٧ ) .

TATO DATE DE LA NUEL MULTURA DE LA LA COLOR DE LA CALOR DE LA CALO

فَرضِها ونَفلِها ، وللكن لا يُستحَقُّ اسمُ الإيمان إلا باجتناب ما فيه الوعيدُ

عندها .

قالوا: ولا نَأْمَنُ أن يكونَ الإيمانُ عندنا ليس بإيمان عند الله عزَّ وجلَّ ، وأن لزومَ اسمِ الإيمان عند الله إنما هو باجتناب ما هو كبيرٌ عندَهُ ، وإن لم يكن فيما لم يأتِ فيه الوعيدُ كبيرٌ عنده. . فالإيمانُ عنده هو الإيمانُ عندنا .

وعلَّتُهم في أن النافلة إيمانٌ : أنه كان جائزاً في عَدْلِ الله عزَّ وجلَّ أن يفترضها ، ولو فعل ذلك لأزال تركُها اسمَ الإيمان ، ولا يجوزُ أن يزيلَ اسمَ الإيمان تركُ شيء إلا وأخذُهُ إيمانٌ ، وهلذا قولُ أبي الهذيل وبشرِ بن

والفرقةُ الثالثةُ منها: زعمت أن الإيمانَ: اجتنابُ الكبائر؛ وهي ما جاء فيها الوعيدُ، فالتسميةُ بالإيمان عندنا تجبُ باجتناب ما أظهر الله عزَّ وجلَّ فيه الوعيدَ، وأما عند الله عزَّ وجلَّ فباجتناب كلِّ كبيرةٍ؛ هاذا قولُ النظَّام(٢)

والفرقةُ الرابعةُ منها: زعمت أن الإيمانَ اجتنابُ ما فيه وعيدٌ عندنا وعند الله عزَّ وجلَّ ، وليس الإيمانُ غيرَ ذلك عندنا وعند الله تعالىٰ ، وهو ما يلزمُ به الاسمُ ، وما سوىٰ ذلك فصغيرٌ مغفورٌ باجتناب الكبائر ، وهذا قولُ بعض النظَّاميَّة (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر «مقالات الإسلاميين» ( ص٢٦٦\_٢٦٦ ) ، وهو المذهب الذي اختاره قاضي المعتزلة عبد الجبار . انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص٧٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ٢٦٨ \_ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٦٩ ) عن طائفة من المعتزلة .

والفرقة الخامسة منها: زعمت أن الإيمان: اسم للمعرفة والإقرار والطاعات، فمن جاء بها فهو مستكمل الإيمان، ومن ضيَّع شيئاً منها كان مؤمناً فاسقاً، والإيمان : اسم دينه، والفسوق : اسم فعله ؛ لأن الفاسق لا يخرج من جملة المسلمين، وهو من أهل الملَّة ، وهاذا قول أبي بكر الأصم ، حكاه عنه زُرْقانُ (۱)

واختلفت المعتزلةُ في تقييد اسم الإيمان وإطلاقه :

فقال بعضُهم : كلُّ ما كان إيماناً من الطاعات كلِّها فهو إيمانٌ بالله ، سواءٌ كان تركُهُ كفراً أو فسقاً أو ضلالاً

وقال آخرون منهم: الإيمانُ بالله: [منه] ما كان تركُهُ كالتصديق والمعرفة (٢)، فأما الصلاةُ والزكاةُ والصيامُ والحجُّ وأشباهه.. فهي إيمانٌ مطلقاً (٣)، وليس شيءٌ منها [إيماناً] بالله (٤)

وكلُّ المعتزلة: على أن الفاسقَ من أهل الملَّةِ ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو فاسقٌ في منزلة بين المنزلتين (٥)، وبهاذا القول سُمُّوا معتزلةً (٦).

BUCKODANING COCOM AN MOOD DANING ODANI

<sup>(</sup>١) وحكاه عنه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٧٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) يعني : كترك التصديق والمعرفة ، فتركه موجب للكفر ، وما بين المعقوفين في جميع
 النسخ : ( منها ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (وأشباهه) يعني : ما ذُكر .

<sup>(</sup>٤) وهو قول عباد بن سليمان الصيمري . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) يعنى : هو مخلَّدٌ في نار جهنم ، إلا أن عذابه دون عذاب الكفَّار والمنافقين .

 <sup>(</sup>٦) قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص١٣٨ ) : ( وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) .

وأوَّلُ من قاله زعيمُهم واصلُ بن عطاء الغزَّالُ ، وطردَهُ الحسنُ البصريُ لأجل ذلك عن مجلسه ، فاعتزلَ ناحيةً وفارقَ الأُمَّةَ بهاذا القول ، فسُمِّي لذلك معتزليًا(١)

# [ الإيمانُ عندَ الخوارج ]

وأما الخوارجُ : فقد افترقت في الإيمان والكفر والشرك [اثنتي عشرَةً] فرقة (٢٠) :

# [ الفُضيليّة ]

الفرقةُ الأولىٰ منها: زعمت أن الإيمانَ هو المعرفةُ بالله عزَّ وجلَّ وبرسوله، وبكلِّ ما جاء من عندهما ممَّا نصَّ عليه الكتابُ والسنَّةُ التي أجمعوا علىٰ صحَّتها، وممَّا استُخرِجَ من النصِّ بالمقاييس، والطاعةُ لله عزَّ وجلَّ من جميع ما أمرَ به من صغير وكبير، وكلَّ من تركَ شيئاً ممَّا أمرَهُ الله

وزعم هلؤلاء: أن ذنوبَ الأنبياء عليهم السلام كانت كفراً وشركاً ؛ وهو قولُ الفُضيليَّة من الخوارج<sup>(٣)</sup>

به ، وارتكب شيئاً ممَّا نهاه عنه. . فهو كافرٌ .

<sup>(</sup>۱) رواه الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ۱۲/ ۱۲ ) ، وانظر « مقالات الإسلاميين » للبلخي (باب ذكر المعتزلة ) (ص١١٥ ) ، و « فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للقاضى عبد الجبار (ص١٦٥ - ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( اثني عشر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر  $^{1}$  الحور العين  $^{3}$  للحميري ( ص١٧٧ ) ، و $^{4}$  المحصول  $^{3}$  للرازي (  $^{7}$  ٢٢٦ ) ، =

# [ الأزارقة والصُّفْريَّة ]

والفرقة الثانية منهم: زعمت أن الإيمان بالله عزَّ وجلَّ اسمٌ لجميع الطاعات، إلا أن الذي يزيلُ اسمَ الإيمان هو ما فيه الوعيدُ؛ من ترك طاعةٍ ، وركوبِ معصيةٍ ، وأوجبوا بترك خَصْلةٍ واحدةٍ ممَّا ورد في تركه الوعيدُ اسمَ الكفر والشرك ، وهذا قولُ الأزارقةِ والصُّفْريَّةِ منهم (١)

وأظهرت الأزارقة : البراءة من القَعَدَة عنهم ، والمحنة لمن قصد عسكرَهم ، وإكفار من لم يهاجر إليهم ، ورأوا قتل الأطفال من أولاد مخالفيهم (٢)

وصاحبُ هاذه المقالة: أبو راشد نافعُ بن الأزرق ، وأخذه عن رجل منهم (٣) ؛ كان يقال له: عبد الله بن الوَضِين (٤)

وفي «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص٤٦) وهو يذكر فرق الخوارج: (الثانية عشرة: الفضلية؛ أصحاب الفضل بن عبدالله)، وكذا سيأتي ذكرهم (٣/٥٥)، ولاكن نسبتهم هناك إلى الفضل الرقاشي .

<sup>(</sup>۱) الأزارقة: نسبة إلى نافع بن الأزرق الحروري . انظر أخباره في الكامل في اللغة والأدب (٣/ ١٦٣) ، والصُّفْرية بضمِّ الصاد وتكسر: نسبوا إلى زياد بن الأصفر، وقيل : إلى عبد الله بن الصِّفار بكسر الصاد . انظر « مرآة الزمان » ( ٩/ ١٥٨) ، وفي « الكامل » (٣/ ٢٠١) : ( هم قومٌ نهكتهم العبادة فاصفرَّت وجوههم ) ، ونسبه إلى أكثر المتكلمين .

إلا انظر (مقالات الإسلاميين ) (ص٨٦ ـ ٨٧) ، والمحنة : الامتحان ، يتعرَّفون به على من وافقهم ، ويتحقَّقون من البراء والولاء .

<sup>(</sup>٣) قوله : (وأخذه) يعنى : ما ذُكر .

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٨٦ ) .

والصُّفْرِيَّةُ: أصحابُ زياد بن الأصفر ، وهم يوافقون الأزارقةَ في الإيمان ، ويخالفونَهم في تعذيب الأطفال فلا يجيزون ذلك(١)

وعلى هذا المذهب : كان عمرانُ بن حِطَّانَ الشاعرُ الصُّفْرِيُّ (٢)

وقد حُكِيَ عن صنف من الصُّفْرِيَّة أنهم قالوا: إن ما كان من المعاصي عليه حدُّ فلا يتعدَّىٰ به الاسمَ الذي لزمه ؛ مثل أن يقال له: زانٍ أو سارقٌ أو قاذف ونحوُ ذلك ، ولا يكون ذلك كفراً ، ولا يكون به كافراً ، وما ليس فيه حدٌ من المعاصي فهو كفرٌ ، وصاحبُهُ كافر ، وأزالوا عنه اسم الإيمان في الوجهين جميعاً(٣)

#### [ البكريَّةُ ]

والفرقةُ الثالثةُ منهم : زعمت أن الإيمانَ هو الطاعاتُ ، وأن الإصرارَ على كلِّ معصيةٍ كفرٌ وشركٌ ، وهلذا قولُ طائفة منهم يُعرَفون بالبكريَّة (٢٠٠٠ .

وحكى بعضُ أهل المقالات عنهم : أن كلَّ معصيةِ بالفعل دون الاعتقاد الرمية المعصدةِ المعصدِ المعلم الم

انظر \* مقالات الإسلاميين » ( ص١٠١ ) .

٢) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص١٢٠)، وانظر هجاء المصنف له في « الفرق بين الفرق).
 الفرق» (ص٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠١-١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٨٦ ) ، والبكرية : أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد ابن زيد . انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢١٢ ) ، و" نهاية المرام » ( ص٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر قمقالات الإسلاميين » (ص٢٨٦).

#### [ النَّجَدَاتُ ]

والفرقة الرابعة منهم: زعمت أن الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله عزَّ وجلَّ ، وبجميع ما جاء من عنده ، وإثبات ما في العقل تحريمه ، وترك الظلم والكذب ، وتحريم دماء المسلمين ؛ يعني : موافقيه (١) ، فمن خالفه في شيء من ذلك فهو كافر مشرك .

وأما ما يختلفُ فيه أهلُ الصلاة ممَّا ليس في العقل ردُّهُ. . فهو بالاجتهاد والرأي على ما قاله الفقهاء .

وهلذا قولُ النَّجَدَاتِ منهم ؛ وهم أصحابُ نَجْدَةَ بن عامر الحنفيِّ ، وكان من اليمامة (٢) .

وقال نجدةُ : الدينُ أمران :

أحدُهما: معرفةُ الله عزَّ وجلَّ ، ومعرفةُ رسلِهِ ، وتحريمُ دماء المسلمينَ وأموالهم ، والإقرارُ بما جاء من عند الله عزَّ وجلَّ جملةً ، فهاذا واجبُ علمهُ ، من لم يعرفهُ أو بعضَهُ فهو كافرٌ مشركٌ (٣)

وما سوى ذلك : من الطاعاتِ ، والإتبانُ به إيمانٌ ، وتركُهُ للجهالة به ليس بكفر . . معذورٌ جهالتُهُ حتى تقومَ عليه الحُجَّةُ في جميع الحلال والحرام ، ومن استحلَّ شيئاً من طريق الاجتهاد ممَّا لعله حرامٌ . . فمعذورٌ

BUCKO DANING COMO LA COMO DANING O DANI

<sup>(</sup>١) كأنه أعاد الضمير على زعيمهم نجدة بن عامر المفهوم.

<sup>(</sup>٢) انظر خبره وخبر نشأة فرقته في « الفرق بين الفرق » ( ص٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٨٩ ) ، و " نهاية المرام » ( ص٢٣٦ ) .

rxC7@7D24.rxC7@0000000000000007D41&

فيه على ما قاله الفقهاءُ المجتهدون(١)

وقالوا أيضاً: [من قال]: نحن نخافُ العذابَ على المجتهد في الأحكام بخطئه في اجتهاده قبلَ أن تقومَ عليه الحُجَّةُ.. فهو كافرٌ (٢)

وقالوا فيمن ثُقُلَ عن الهجرة إليهم من موافقيهم : إنه منافق (٣)

وتولَّوا أصحابَ الحدود من موافقيهم ، وقالوا : لا ندري لعل الله عزَّ وجلَّ يعذَّبُهم على ذنوبهم ، ولعله يغفرُ لهم ؛ فإن عذَّبَهم فإنما يُعذِّبُهم في غير النار بقدر ذنوبهم ، ثمَّ يُدخِلُهم الجنَّة ، ولا يُخلِّدُهم في النار (٤)

وزعموا مع هلذا كله: أن من نظرَ نظرة صغيرة ، أو كذبَ كِذبة صغيرة ثمَّ أصرَّ عليها. . فهو مشركٌ ، وأن من زني وسرق وشربَ الخمرَ غيرَ مصرً عليه . . فهو مسلمُ (٥)

# [ الإباضيَّةُ والحفصيَّةُ ]

والفرقةُ الخامسةُ منهم : زعمت أن الإيمانَ : هو الإقرارُ والمعرفةُ ،

Bracko Darinack como LL somo Darinacko Darig

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » (ص٩٠) ، والقائلون بهاذا يُسمَّون العاذرية ، وهم من ثلاث فِرَقِ من النجدات . انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٨٨ ـ ٨٩) ، و « أبكار الأفكار » ( ٧٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٠ ـ ٩١ ) في حكايته مذهب النجدات : ( قالوا : ومن خاف العذاب على المجتهد في الأحكام المخطئ قبل أن تقوم عليه الحجة . . فهو كافر ) ، وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق كما ترئ ، وأشار ناسخ ( أ ) لوجود سقط ، ولم يذكره ، وانظر أيضاً « الفرق بين الفرق » ( ص٨٩ ) .

۲) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( مقالات الإسلاميين » ( ص٩١ ) و « الفرق بين الفرق » ( ص٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩١ ) و « الفرق بين الفرق » ( ص٩٠ ) .

واجتنابُ ما فيه الوعيد ، وجعلوا إيقاعَ ما فيه الوعيدُ كفراً ليس بشركِ ؛ ككفران النعمة ، وهلذا قولُ الإباضيَّة منهم (١)

وزعم قومٌ من الإباضيَّة (٢٠) ؛ يقال لهم : الحفصيَّة ؛ أصحابُ حفصِ بن أبي المِقْدام : أن بين الشرك والإيمان معرفة الله عزَّ وجلَّ وحدها ، فمن [عرفه] ثمَّ كفر بما سواه (٣) ؛ من رسولِ أو جنَّةٍ أو نارٍ ، أو عمل جميع الجنايات ؛ من قتل النفس ، واستحلالِ الزني وسائرِ ما حرَّم الله من فروج النساء . . فهو كافرٌ بريءٌ من الشرك ، ومن جهلَ الله وأنكرَهُ . فهو مشركُ (٤) .

وقالوا في عليِّ رضي الله عنه: إنه هو الذي أنزل الله عزَّ وجلَّ فيه: 
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤] ، وإن عبدَ الرحمان بن مُلْجم لعنه الله : هو الذي أنزلَ الله عزَّ وجلَّ فيه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ صَاتِ ٱللهِ الله عزَّ وجلَّ فيه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ صَاتِ اللهِ اللهِ عَلَّ وجلَّ فيه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللهِ اللهِ عَلَّ وجلَّ فيه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا فِي اللهِ عَلَى مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

CONTRACTOR COMMENTS CONTRACTOR DESCRIPTION DESCRIPTION DE LA TORRESTRACTION DE LA TORRESTRACT

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١١٠ ) ، و« الفرق بين الفرق » ( ص١١٨ ) .

٢) الإباضيّة: نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي ، عدَّ قدماءَهم الإمامُ الأشعري من الخوارج ، غير أنهم يمتازون عن الخوارج بأقوال تَسِمُهم بأنهم فرقة برأسها . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠٣ ) ، و « الفرق بين الفرق » ( ص٣٠٠ ) ، و « التبصير في أصول الدين » ( ص٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عرفها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠٢ ) ، و« الفرق بين الفرق » ( ص١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠٢ ) ، و« الفرق بين الفرق » ( ص١٠٤ ) .

# [ العَطَويَّةُ ]

والفرقة السادسة منهم: العَطَويَّة ؛ أصحابُ عطيَّة بن الأسود الحنفيِّ (١) ، وقولُهم في الإيمان كقول الأزارقة إلا في شيئين :

أحدُهما: إكفارُ القَعَدَةِ عنهم.

والثاني: في تكفير الأطفال؛ فإنهم قالوا: يجبُ أن يُدعى الطفلُ إذا بلغ، وتجبُ البراءةُ منه قبل ذلك، حتى يُدَعى إلى الإسلام ويصفَهُ هو<sup>(٢)</sup>

#### [ العجاردةُ الميمونيَّةُ ]

والفرقة السابعة منهم: الميمونيّةُ من جملة العجاردة ؛ أصحابُ ميمونِ البلخيِّ (٣) ؛ قالوا في الإيمان مثلَ قولِ العَطَويّةِ ، غير أنهم قالوا في القدر والاستطاعة بمثل قولِ المعتزلةِ ، فكفَّرَتْهُم العجاردةُ بذلك (٤)

وحكىٰ أبو على الكرابيسيُّ في كتابه عن الميمونيَّة والعجاردة من الخوارج: أنهم استحلُّوا نكاحَ بنات البنين ، وبناتِ البنات ، وبناتِ أولاد

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٩٣)، و«التبصير في أصول الدين» (ص٢٤) وقال: (ولا يُعَدُّون من فرق المسلمين؛ لأنهم يجوزون التزوُّج ببنات البنات، وذلك خلاف ما عليه المسلمون)، و«نهاية المرام» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٣ ) ، و « الفرق بين الفرق » ( ص٢٨٠ ) .

الإخوة ، وبناتِ أولاد الأخوات(١)

وحكىٰ غيرُهُ عنهم: أنهم زعموا أن سورة (يوسف) ليست من القرآن (٢٠٠٠ .

# [ العجاردةُ الخازميَّةُ ]

والفرقةُ الثامنةُ منهم: قالت في الإيمان بمثل قول العجاردة ، إلا أنهم قالوا في الإيمان بالموافاة (٣) ، ورأوا الاستثناءَ في الإيمان (٤) ، وقالوا: إن الله عزَّ وجلَّ يتولى العبادَ على ما هم صائرون إليه من الإيمان وإن كانوا في أكثر أحوالهم كفَّاراً ، وهاذا قولُ الخازميَّة من العجاردة (٥)

قالوا في الإيمان بقول العجاردة ، غيرَ أنهم زعموا : أنه من لم يعرف الله

race O Data race Comme Lo somo Data race O Data à

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٥ ) ، و « الفرق بين الفرق » ( ص٢٨١ ) ، وقال :
 ( من استحلَّ بعض ذوات المحارم في حكم المجوس ، ولا يكون المجوسي معدوداً في فرق الإسلام ) ، و « نهاية المرام » ( ص٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٦ ) .

٣) وهو قول أهل السنة ؛ إذ لا يعتبر المؤمن مؤمناً إلا إن مات على الإيمان ؛ فإنما الأعمال بالخواتيم ، وخلاف السادة الماتريدية يكاد يكون لفظياً ، وقال العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ٢٦٣٢ ) : ( معنى الموافاة : الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة ، ولا خفاء في أن الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال وإن كان مسبوقاً بالضد ، لا ما ثبت أوَّلاً وتغيَّر إلى الضدّ ، فلهلذا يُرى الكثير من الأشاعرة يبنون القول بأن العبرة بإيمان الموافاة وسعادتها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم (٢/ ٨١٥).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص٩٤ ) بعد حكاية مذهب الخازمية هـُذا : ( وهـُذا القول منهم موافق لقول أهل السنة في الموافاة ) .

200 Dan na de maria de la compansión de la

عزَّ وجلَّ بجميع أسمائه فهو جاهلٌ به ، وليس الجاهلُ به مؤمناً (١)

وقالت طائفةٌ منهم ؛ يقال لهم : المجهوليَّةُ [قالوا] (٢) : من عرفَ الله عزَّ وجلَّ ببعض أسمائه عرفَهُ ولم يجهلُهُ (٣)

## [ الصلتيّة ]

والفرقة التاسعة منهم: الصلتيّة ؛ أصحابُ عثمانَ بن أبي الصلت (١٠) ؛ قالوا في الإيمان بقول العجاردة ، غيرَ أنهم قالوا: من استجاب لنا وأسلم تولّيناه وبرئنا من أطفاله ؛ لأنهم ليس لهم إسلامٌ حتى يُدركوا فيُدعَوا إلى الإسلام فيقبلوه (٥)

### [ فرقةٌ مِنَ العجاردةِ ]

والفرقةُ العاشرة منهم : قالوا بمثل قول التاسعة ، غيرَ أنهم قالوا : ليس

<sup>(</sup>۱) ويسمون أيضاً بالمعلومية . انظر «مقالات الإسلاميين» ( ص٩٦ ) ، و الفرق بين الفرق» ( ص٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فقالوا ) .

<sup>(</sup>٣) وهم فرقة من الخازمية أيضاً . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٦-٩٧ ) ، و الفرق بين الفرق » ( ص٩٧ ) وقال : ( وأكفروا المعلومية منهم في هلذا الباب ) .

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في «الفرق بين الفرق» (ص٩٧): (هلؤلاء منسوبون إلى صلت بن عثمان، وقيل: صلت بن أبي الصلت)، وقوله هنا موافق لما في «مقالات الإسلاميين» (ص٩٧).

 <sup>(</sup>٥) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٩٧)، و«الفرق بين الفرق» (ص٩٧) و «نهاية المرام» (ص٩٣٨).

لأطفال المؤمنين ولأطفال الكافرين ولاية وعداوة ولا براءة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقبلوه أو ينكروه (١)

## [ الأخنسيَّةُ ]

والفرقةُ الحاديةَ [عشرَة] (٢): قومٌ من الثعالبة (٣)؛ قالوا في الإيمان بقول العجاردة ، غيرَ أنهم توقَّفوا عن جميع مَنْ في دار التقيةِ من منتحلي الإسلام ، إلا من عرفوا منه إيماناً فتولَّوه عليه ، أو كفراً فتبرؤوا منه لأجله .

وحرَّموا القتلَ والاغتيالَ في السرِّ إلا فيمن دعَوه إلىٰ دينهم فأبى عليهم ، وهـٰذا قولُ الأخنسُّة من الثعالبة ؛ نُسبوا إلىٰ رجلِ اسمُهُ الأخنسُ (٤) .

## [ اليزيديَّةُ]

ومن الخوارج قوم يقالُ لهم: اليزيديَّةُ (٥) ؛ أصحابُ يزيدَ بنِ أنيسةَ ، قالوا في الإيمان بقول جمهورهم الأكثرِ ، وخالفوا الحفصيَّةَ في الإكفار والشركِ .

Brack O Darrack com LA com Darrack O Darry

١) وهو قول الثعالبة من العجاردة أيضاً . انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٩٧) ،
 و« الفرق بين الفرق ٩ ( ص ٩٨ ، ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (عشر) .

٣) الثعالبة: نسبة إلى ثعلبة بن مشكان ، والثعالبة تدَّعي إمامته بعد الكريم بن عجرد . انظر
 « الفرق بين الفرق » ( ص١٠١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٩٧ ـ ٩٨)، و«الفرق بين الفرق» (ص١٠١)، و«نهاية المرام» (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) وهم الفرقة الثانية عشرة في عَدُّ المصنف

وقالوا بتولِّي المُحكِّمةِ الأولىٰ ، وتبرَّؤوا ممَّن كان بعدَهم من أهل الإحداث من الخوارج ، وبتولِّي الإباضيَّة كلِّها ، وقالوا : إنهم كلَّهم مسلمون إلا من بلغَهُ قولُنا فأنكره (١)

وحكى أصحابُ المقالات عن يزيدَ بن أنيسةَ هاذا : أنه زعم أن الله عزَّ وجلَّ سيبعَثُ رسولاً من العجم ، ويُنزلُ عليه كتاباً من السماء ؛ ينزلُهُ جملةً واحدةً ، فيتركُ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويدينُ بشريعة غيرها .

وزعم: أن ملَّةَ ذلك النبيِّ الصابئةُ ، وليست هاذه الصابئةَ المشهورةَ اليوم فينا ، ولا الذين ذكرَهم الله في القرآن ، وتولَّىٰ لمن شهدَ لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوَّة [من أهلِ] الكتاب وإن لم يدخل في دينه (٢)

فقد فرغنا من حكاية مذاهب الذين قالوا: إن الإيمانَ يكون بالقلب واللسانِ ، وسائرِ الجوارح والأركانِ .

<sup>(</sup>۱) واليزيدية: من فرق الإباضية. انظر «مقالات الإسلاميين» (ص١٠٣٠)، و الفرق بين الفرق» (ص٢٧٩)، وقال بعد حكاية مذهبهم: (وليس بجائز أن يُعَدَّ في فرق الإسلام من يَعُدُّ اليهود من المسلمين، وكيف يُعَدُّ من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟!)، و «نهاية المرام» (ص٢٣٩).

٢) انظر \* مقالات الإسلاميين \* ( ص١٠٣ - ١٠٤ ) ، و \* الفرق بين الفرق \* ( ص٠٨٠ ) ، وعبارة المصنف فيه : ( وكان مع هاذه الضلالة يتولَّىٰ من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة من أهل الكتاب وإن لم يدخل في دينه ، وسمَّاهم بذلك مؤمنين! ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وأهل ) ، والتصحيح من \* المقالات \* و \* الفرق بين الفرق \* .

[ القائلونَ بأنَّ الإيمانَ يكونُ بالقلبِ واللسانِ ، دونَ سائرِ الأركانِ ] وأما الذين قالوا<sup>(۱)</sup>: إن الإيمانَ يكونُ بالقلب واللسان ، دون سائر الأركان.. فهم ثماني فِرَقٍ ؛ وهم : الشَّمْريَّةُ ، والثوبانيَّةُ ، والنجَّاريَّةُ ، والغيلانيَّةُ ، والشبيبيَّةُ ، وأصحابُ أبي حنيفةَ ، وأصحابُ [أبي] معاذ التُّومنيِّ (۱) ، وأصحابُ بشر المريسيِّ .

وأشهرُ هاذه الفِرَقِ بنسبة الإيمان إلى القلب واللسان. الشَّمْريَّةُ ، فلذلك بدأنا بذكرها فقلنا :

## [ الشِّمْريَّةُ واليونسيَّةُ ]

إن الشَّمْريَّةَ أصحابَ أبي شِمْر ويونسَ بن عون زعموا (٣) : أن الإيمانَ هو المعرفةُ بالله عزَّ وجلَّ ، والإقرارُ به أنه واحدٌ ليس كمثله شيءٌ ، ما لم تقم [عليهم] حُجَّةُ الأنبياء عليهم السلام (١٠) ، فإن قامت عليهم حجَّتُهم فالمعرفةُ والإقرارُ بهم ، والمعرفةُ بما جاء من عند الله ممَّا أجمعت عليه الأمَّةُ .

ولا يُسمُّونَ كلَّ خَصلةٍ من هاذه الخصال إيماناً ولا بعضَ إيمانٍ حتى

BUCKO DOKUNOK COORT FT ECONO DOKUNOK O DOKU B

<sup>(</sup>١) خالف الإمام هنا ترتيب الفرق الذي عقده في أول هـنذا الفصل ، فجعل الفرقة الثالثة محل الثانية ، والخطب يسير .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ ، وهو مثبت من « الفرق بين الفرق »
 ( ص٣٠٣ ) وغيره من كتب الترجمات .

<sup>(</sup>٣) في « مفاتيح العلوم » للخوارزمي ( ص٤٨ ) : ( الشمرية : نسبوا إلى أبي شمر سالم بن شمر ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (عليه) .

و تجتمعَ هاذه الخصالُ ، فإذا اجتمعت سَمَّوها إيماناً ، وشبَّهوا ذلك بالبياض في الفرس ؛ لا يكونُ بانفراده بَلَقاً ولا بعضَ بَلَقٍ حتى يجتمعَ السوادُ والبياضُ ، فيكونَ مجموعهما فيه بَلَقاً .

وجعلوا ترك الخصال كفراً ، وترك بعضها كفراً ، ولم يجعلوا الإيمانَ مبعَّضاً ، ولا مُحتمِلاً للزيادة والنقصان .

وقال أبو شِمْر : ( لا أقولُ في الفاسق المِلِّيِّ : إنه فاسقٌ مطلقاً ، دون أن أقيِّدَ فأقولَ : إنه فاسقٌ في هاذا ) ، هاذا هو المشهورُ من قول أبي شِمْرٍ ، حكاه عنه أبو الحسن الأشعريُّ في « مقالاته »(١)

وحكى محمدُ بن شبيب البصريُّ ، وعبَّادُ بن سليمانَ الصيمريُّ عن أبي شِمْر أنه كان يقولُ بقول المعتزلة في القَدَر ، وأنه قال : الإيمانُ : هو المعرفةُ بالله عزَّ وجلَّ وبعدله \_ يعني : قولَهم في القدر \_ والمعرفةُ بجميع ما جاء من عنده ؛ ممَّا أجمعت عليه الأمَّةُ وكان منصوصاً عليه ؛ كالصلاةِ ، والصيامِ ، والحجِّ ، والزكاةِ ، وتحريمِ المَيتة ، والدم ، ولحمِ الخنزير ، ونحوِ ذلك ، وما كان مستخرجاً بالعقول ؛ من إثبات عَدْلِ الله عزَّ وجلَّ ،

والشكُّ فيه لا يكونُ إيماناً ، ولا الإقرارُ دون المعرفة ، وكذلك خَصْلةٌ من خصال المعرفة بانفرادها لا تكونُ إيماناً ولا بعضَ إيمانٍ ؛ كمن عرفَ الله تعالىٰ وجحدَ رسولَهُ . . لم تكن معرفتُهُ به إيماناً (٢)

ونفي التشبيه عنه ، كلُّ ذلك إيمانٌ .

grace O Darinace amo 1. mass Darinace O Darig

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال الشمرية واليونسية في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٤ ـ ١٣٥ )، و الفرق =

はつくのうしょうしょうしゅうこうこうこう ライス・ナッシュ ロンシューカ

وأما الثوبانيَّةُ ؛ أصحابُ أبي ثوبانَ : فإنهم زعموا أن الإيمانَ هو المعرفةُ والإقرارُ بالله عزَّ وجلَّ وبرسله ، وما كان غيرَ جائز في العقل [إلا أن يفعله ، وما كان جائزاً في العقل] ألا يفعلهُ . . فليس من الإيمان (١)

## [ الغيلانيّة ]

وأما الغيلانيّةُ منهم: فإنهم قالوا: إن الإيمانَ هو المعرفةُ والإقرارُ بالله عزَّ وجلَّ ، وبجميع ما جاء من عند الله تعالىٰ ، كما قالت الشَّمْريَّةُ (٢)

إلا أنهم فارقوا الشِّمْريَّةَ في المعرفة ؛ فزعموا : أن العلمَ بأن الأشياءَ مُحدَثةٌ وأن مُحدِثَها واحدٌ هو مُدبِّرٌ لها. . ضرورةٌ ليس باكتساب ، وجعلوا العلمَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وبجميع ما جاء من عند الله عزَّ وجلَّ . . اكتساباً (٣)

بين الفرق » ( ص٢٠٢\_٢٠٤ ، ٢٠٦ ) ، و « نهاية المرام » ( ص ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ ، وأثبت من « مقالات الإسلاميين » ( ص ١٣٥ )، وعبارة الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص ٢٠٤ ) : ( . . . وبكل ما يجب في العقل فعله ، وما جاز في العقل ألا يفعل . . فليست المعرفة به من الإيمان ) ، وانظر « نهاية المرام » ( ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٦ ) : ( والفرقةُ السابعةُ من المرجئة : الغيلانيّةُ ؛ أصحابُ غيلانَ ، يزعمون أن الإيمان المعرفةُ بالله الثانيةُ ، والمحبة ، والخضوعُ ، والإقرارُ بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله سبحانه ، وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرارٌ ، فلذلك لم يجعلها من الإيمان ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٦ ) .

ووافقوا الشَّمْريَّةَ: في أن الإيمانَ لا يتبعَّضُ ، ولا تكونُ الخَصْلةُ منه إيماناً ولا بعضَ إيمان ، وفي أن الإيمانَ لا يحتملُ الزيادةَ والنقصانَ (١) .

وخالفوا الشَّمْريَّةَ: بأن لم يجعلوا [شيئاً] من الإيمان مُستخرجاً (٢) ؛ لدعواها أن العلمَ بالله عزَّ وجلَّ ضرورةٌ .

وحكىٰ زُرقانُ في « مقالاته » عن غيلانَ : أن الإيمانَ هو الإقرارُ باللسان فحسب ، فأما المعرفةُ بالله تعالىٰ فهي عنده ضرورةٌ من فعلِ الله عزَّ وجلَّ ، وليست من الإيمان في قليلِ ولا كثيرِ (٣) .

وعلى هاذه الرواية : تكونُ الغيلانيَّةُ في فِرْقةٍ من الذين يزعمون أن الإيمانَ إلى اللسان وحدَهُ ، دون المضيفينَ له إلى القلب واللسان .

## [ النجَّاريَّةُ ]

وأما النجَّاريَّةُ ؛ أصحابُ الحسينِ بن محمد النجَّار (٤): فإنهم زعموا أن الإيمانَ هو المعرفةُ بالله عزَّ وجلَّ وكتبِهِ ورسلِهِ وفرائضِهِ المجتمع عليها (٥) ،

<sup>(</sup>١) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني: ليس للنظر العقلي مدخلٌ في تحقيق الإيمان ؛ لأن النظر إنما يكون في الاكتساب ، والعلم بالله تعالى عندهم ضروري ، وعبارة الإمام الأشعري في المقالات الإسلاميين » (ص١٣٦): (ولم يجعلوا شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ: (أشياء).

٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٦\_١٣٦ ) ، و « الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٦ ) .

قال الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٧ ) عن النجارية : ( قد وافقوا أصحابنا في أصول ، ووافقوا القدرية في أصول ، وانفردوا بأصول لهم ) .

 <sup>(</sup>٥) قوله: (المجتمع) كذا في جميع النسخ، وهي كذلك في «مقالات الإسلاميين»
 ( ص١٣٥٥) .

والخضوعُ في القلب ، والإقرارُ باللسان ، ومن جهل شيئاً من ذلك بعد قيام الحجَّة به عليه ، أو عرفَهُ ولم يُقِرَّ به . . كفر ·

ولم يُسمُّوا كلَّ خَصلةٍ منه إيماناً ، وقالوا : مجموعها إيمان ، فإذا اجتمعت فكلُّ خَصلةٍ منها طاعة ، وليس كلُّ خَصلةٍ منها إيماناً ، وإن وقعت خَصلة منها دون باقيها لم تكن الواقعة طاعة ؛ كالمعرفة بالله عزَّ وجلَّ إذا انفردت عن الإقرار . لم تكن طاعة ؛ لأن الله تعالى أمرَ بالإيمان جملة أمراً واحداً .

وقالوا: إن ترْكَ كلِّ خَصلةٍ من خصال الإيمان معصيةٌ.

وقالوا أيضاً: إن الناسَ يتفاضلون في إيمانهم ، ويكونُ بعضُهم أعلمَ بالله عزَّ وجلَّ وأكثرَ تصديقاً له من بعض ، وإن الإيمانَ يزيدُ ولا ينقصُ ، وإن من كان مؤمناً لم يَزُلُ عنه اسمُ الإيمان إلا بالكفر(١)

## [ الشبيبيَّةُ ]

وأما الشبيبيةُ؛ أصحابُ محمد بن شبيبِ البصريِّ؛ وهو من زعماء القدريَّة ، إلا أنه خالفهم في الأسماء والأحكام والوعدِ والوعدِ .

زعمَ هـُـؤلاء : أن الإيمانَ هو الإقرارُ بالله عزَّ وجلَّ ، والمعرفةُ بأنه واحدٌ ليس كمثله شيءٌ ، والخضوعُ لله تعالى ، وتركُ الاستكبار عليه (٢) ، والإقرارُ

<sup>(</sup>۱) انظر هـكذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٥ ــ ١٣٦ ) ، و\* الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّيْكِ ۗ [الدخان : ١٩] .

الم من عند الله عزَّ وجلَّ وبرسله ، وبجميع ما جاؤوا به من عند الله ممَّا في نصَّ عليه وسلم ؛ من عند الله ممَّا في نصَّ عليه وسلم ؛ من

الصلاة ، والصيام ، والحج ، والزكاة ، ونحو ذلك ممًا لا اختلاف فيه

بينهم .

وأما الذي اختلفوا فيه: فإن الرادَّ للحقِّ في شيء منه لا يكفرُ ؛ لأنه إنما [ردَّ] استخراجيّاً (۱) ، ولم يَرُدَّ على الله تعالىٰ ، ولا علىٰ رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله تعالىٰ ، ولا على المسلمين ما روَوْهُ عن نبيّهم صلى الله عليه وسلم ونصُّوا عليه .

وقالوا: إنَّما ضممنا الخضوعَ إلى الإقرار والمعرفة ؛ لأن إبليسَ عرفَ الله تعالى وأقرَّ به ، وإنما كفرَ باستكباره .

وقالوا: إن الإيمانَ يتبعَّضُ ويتفاضلُ فيه أهلُهُ ، وإن الخَصلةَ من الإيمان [قد] تكونُ طاعةً وبعضَ إيمانِ (٢) ، وصاحبَها كافرٌ بتركه بعضَ خصالِ الإيمان ، ولا يكونُ مؤمناً إلا بإصابة الكلِّ ؛ كالرجل الذي علمَ أن الله عزَّ

وجلَّ واحدٌ ليس كمثله شيءٌ ، وجحدَ الرسلَ عليهم الصلاة والسلام ، فهو كافرٌ بجحده إيَّاهم ، وفيه خَصلةٌ من الإيمان ؛ هي طاعةُ الله عزَّ وجلَّ ؛

وهي معرفتُهُ به ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ قد أمرَهُ بها ، والفاسقَ بالفعل مؤمنٌ

بإيمانه فاسقٌ بمعصيته (٣)

 <sup>(</sup>١) لأنه غير معلوم بالضرورة ، وتقدم قريباً أن الاستخراج معناه الاكتساب بالنظر ، وما بين
 المعقوفين في جميع النسخ : ( زاد ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لا ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مقالات الشبيبية في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٧ \_ ١٣٨ ) .

## [ الإمامُ أبو حنيفةً ]

وأما أبو حنيفة : فإن شيخُنا أبا الحسن الأشعريَّ حكى عنه في « مقالاته » أنه قال : إن الإيمانَ هو المعرفةُ بالله عزَّ وجلَّ والإقرارُ به ، والمعرفةُ والإقرارُ بالرسول ، وبما جاء من عند الله عزَّ وجلَّ في [الجملة]

دون التفسير(١)

ولم يجعل العلمَ بالشيء من المُستخرَجِ إيماناً (٢) ، وقال : إن الإيمانَ لا يتبعَّضُ ، ولا يزيدُ ولا ينقصُ ، ولا يتفاضلُ الناس فيه (٣)

وحكىٰ غسانُ وجماعةٌ من أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: الإيمانُ: هو الإقرارُ والمعرفةُ بالله عزَّ وجلَّ ، والتعظيمُ له ، والهيبةُ منه ، وتركُ الاستخفاف بحقِّهِ ، وإنه يزيدُ ولا يَنقصُ (٤)

وحكى الكعبيُّ في « مقالاته » ومحمد بن شبيب عن أبي حنيفةَ في

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جملة ) ، والمثبت من « مقالات الإسلاميين »
 ( ص١٣٨ ) .

٢) وعبارة الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٩ ) : ( ولم يجعل أبو حنيفة شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً ) ، وانظر ما تقدم قريباً في بيان معنى الاستخراج .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٩ ) .

وقال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأكبر» (ص١٠) إن صحَّت نسبته إليه: (وإيمان أهل السماوات والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمّنِ به، ويزيد وينقص من جهة البقين والتصديق، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضلون في الأعمال).

<sup>(</sup>٤) في « مقالات الإسلاميين » (ص١٣٩ ): ( الإيمان : هو الإقرار والمحبة ) بدل ( الإيمان : هو الإقرار والمعرفة ) ، وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٣ ) .

الإيمان حكايةً يُكذّبهما فيها من لم يكن معتزليّاً من أصحاب أبي حنيفة ؛ وذلك أنهما حكيا عنه : أنه اجتمع مع عمرَ بن أبي عثمانَ الشّمَّزيُّ بمكة ، فقال الشّمَّزيُّ لأبي حنيفة رحمه الله : أخبرني عمَّن زعمَ أن الله حرَّمَ الخنزيرَ ولكنه لا يدري لعلَّ الخنزيرَ هلذه الساعة [غيرُ عين الخنزير الذي حرَّمهُ الله] ؟ فقال : هو مؤمنٌ (١) ؛ لأنه قد عرف تحريمَ الخنزير في الجملة ، وإنما جهلَ التفسيرَ .

فقال له عمرُ : فإن زعمَ أن الله تعالىٰ قد ألزم الخروجَ في الجملة إلى الكعبة ، ولكنه لا يدري لعلها بيتٌ بالصين أو غيرِها ؟ فقال : هو مؤمنٌ .

قال : إن زعمَ أن الله عزَّ وجلَّ بعث محمداً رسولاً غيرَ أنه لا يدري لعلَّهُ هـُذا الزنجيُّ ؟ فقال : هو مؤمنُ (٢)

ويشبهُ أن تكونَ هاذه الحكايةُ من كذب المعتزلة على أبي حنيفةَ رحمه الله تعالى ؛ لإنكاره على المعتزلةِ أصولَها في المنزلة بين المنزلتينِ ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في (أ، ب)، والموضع سقط من (ج)، وأثبت بتصرف من « مقالات الإسلاميين » (ص١٣٩ ).

 <sup>(</sup>٢) وأورد الإمام الأشعري هاذه الحكاية في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٨ ـ ١٣٩ ) نقلاً
 عن أبي عثمان الأدمي أنه اجتمع بأبي حنيفة وبعمر بن أبي عثمان .

وروى الخطيب في " تاريخ بغداد " ( ٣٧٠/١٣) عن وكيع أنه قال: اجتمع سفيان الثوري وشريك والحسن بن صالح وابن أبي ليلئ ، فبعثوا إلى أبي حنيفة ، قال: فأتاهم ، فقالوا: ما تقول في رجل قتل أباه ، ونكح أمّة ، وشرب الخمر في رأس أبيه ؟ فقال: مؤمن.

ثم ذكر إنكار أربعتهم عليه ، والحقُّ الذي عليه أهل السنة عدم إخراج من فعل ذلك عن دائرة الإيمان ، وفوَّضوا أمره إن لم يتب إلى الله عز وجل ، وقالوا : إن عذَّبه لم يخلُّده في النار ، هذا بعد تسليم صحة الخبر .

وم الوعيد ، ولقوله : بأن الاستطاعة مع الفعل ، ولإدخاله المعتزلة في أهل الأهواء ، ولقوله : بإثبات علم الله عزَّ وجلَّ وقدرته ، وبأن القَدَرَ خيرَهُ وشرَّهُ من الله عزَّ وجلَّ ، خلاف قول القدريَّة معتزلة الحقِّ (۱)

## [ أبو معاذٍ التُّومَنيُّ ]

وأما أبو معاذ التُّومَنيُّ : فإنه قال : إن الإيمانَ ما عَصَمَ من الكفر ، وهو اسمٌ لخصالٍ إذا تركها التاركُ أو تركَ خَصلةً منها. . كان كافراً ، ولا يقالُ

ا) قال الإمام الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ١٤١/١) بعد إيراده لهذه الأقوال السابقة المنسوبة إلى أبي حنيفة ، وقد نسبها جميعها إلى غسان الكوفي ؛ قال : ( ومن العجيب : أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه ، ويعدُّهُ من المرجئة ، ولعله كذب كذلك عليه .

لعمري! كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجئة السنة، وعدَّهُ كثيرٌ من أصحاب المقالات من جملة المرجئة.

ولعل السببَ فيه: أنه لمَّا كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص. . ظنوا أنه يؤخَّرُ العملَ عن الإيمان! والرجلُ مع تخريجه في العمل كيف يفتى بترك العمل؟!

وله سببٌ آخر ؛ وهو أنه كان يخالفُ القدريَّةَ والمعتزلةَ الذين ظهروا في الصدر الأوَّل ، والمعتزلةُ كانوا يلقِّبونَ كلَّ من خالفَهم في القدر مرجئاً ، وكذلك الوعيديَّةُ من الخوارج ، فلا يبعدُ أن اللقبَ إنما لزمَهُ من فريقي المعتزلة والخوارج ، والله أعلم ) .

والحقُّ : أن الإمام أبا حنيفة كان يؤخِّر الحكم على أصحاب الكبائر إن ماتوا بغير توبة ؛ أيعذبهم الله بذنوبهم فيدخلهم النار تأقيتاً ، أم يغفر لهم ويدخلهم الجنة بغير عقاب ؟ وهو قول عامة أهل السنة ، وقال إمام الهدى أبو منصور الماتريدي في « التوحيد » ( ص٣٨٣ ) : ( سُئل أبو حنيفة رحمه الله : ممَّ أخذت الإرجاء ؟ فقال : من فعل الملائكة ؛ حيث قيل لهم : ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَا مِ هَـُولُا مِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة : ٣١] ؛ إنهم لما سئلوا عن أمر لم يكن لهم به علم . . فوَّضوا الأمر في ذلك إلى الله ) ، أراد قولهم : لا علم لنا إلا ما علمتنا .

للخَصلةِ منها: إيمانٌ ولا بعضُ إيماني .

وكلُّ طاعةِ إذا تركها التاركُ لم يُجمِعِ المسلمونَ على كفره.. فتلك شريعةٌ من شرائع الإيمان ، وتاركُها إن كانت فريضة موصوف بالفسق ، ولا يقالُ له بالإطلاق : فاستٌ .

ولا يخرجُ بالكبائر من الإيمان إذا لم يكن كفراً

وتاركُ الفرائض على الجحودِ لها والاستخفافِ بها كافرٌ بالله عزَّ وجلَّ ؟ لاستخفافه وردِّهِ وجحودِهِ ، وإن تركَها كسلاً غيرَ مستحلِّ لتركها فليس بكافر ؛ إذا كان عازماً على أن يُصلِّيها في يوم من الأيام .

وقال أبو معاذ: إن من قتلَ نبيّاً أو لطمَهُ. . كفر ، لا من أجل أن اللطمةَ والقتل كفرٌ ، ولكن من أجل الاستخفافِ أو العداوةِ أو البغضِ له .

وكان يقول: إن الموصوف بالفسق من أهل الكبائر ليس بوليّ لله عزًّ وجلَّ ولا عدوٍّ له(١)

## [ المَريسيُّ وابنُ الراونديِّ ]

وأما بشرٌ المَرِيسيُّ فإنه قال: إن الإيمانَ هو التصديقُ ، وذلك معناه في اللغة ، وما ليس بتصديقٍ فليس بإيمان ، إلا أن التصديقَ يكونُ بالقلب واللسان جميعاً (٢)

BUCKO DOLINGKO COCO (1) COCO DOLINGKO DOLINGKO DOLINGKO

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » (ص١٣٩-١٤٠) ، و « نهاية المرام » ( ص٢٢٩ ) ، ولا يخفئ أن كثيراً من هذه الاعتقادات وافق فيها التومنيُّ أهلَ السنة والجماعة .

<sup>(</sup>۲) انظر « نهایة المرام » ( ص ۲۳۰ ) .

و إلىٰ هـٰذا القول ذهب ابنُ الراونديِّ .

وقال ابنُ الراونديِّ : إن الكفرَ هو الجحودُ والإنكارُ والتغطيةُ والسَّترُ ، وليس الكفرُ إلا ما كان في اللغة كُفراً ، ولا إيمانَ إلا ما كان في اللغة الماناً .

وزعم: أن السجودَ للصنم والشمس والقمر ليس بكفر ، ولاكنه عَلَمٌ علم علم الكفر ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ بيَّنَ لنا : أنه لا يسجدُ للشمس إلا كافر (١) فهاذا مذهبُ المضيفينَ للإيمان إلى القلب واللسان .

[ القائلونَ بأنَّ الإيمانَ بالقلبِ وحدَهُ ، دونَ اللسانِ والأركانِ ] وأما الذين أضافوا الإيمانَ إلى القلب وحدَهُ فهم أربعُ فِرَقٍ : الجهميَّةُ ، والصالحيَّةُ ، والحسينيَّةُ ، والأشعريَّةُ .

<sup>(</sup>١) انظر هاذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » ( ص ١٤١-١٤١ ) .

واعلم: أن أهل السنة حينما جعلوا الإيمان بمعنى التصديق بيّنوا أن الإذعان والقبول مقارنٌ لهذا التصديق لا ينفكُ عنه ، وما قاله ابن الراوندي في مسألة السجود للصنم أنه كفر ، بل هو علامة على الكفر . ليس ببعيد إن حصل للساجد التصديق ، قال العلامة المحقق التفتازاني في الشرح العقائد النسفية » ( ص٢٧٢ ) وهو يتحدَّث عن التصديق : ( فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات التكذيب والإنكار ، كما إذا فرضنا أن أحداً صدَّق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ، وسلَّمه وأقرَّ به وعمل به ، ومع ذلك شدَّ الزنَّار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار . نجعله كافراً ؛ لما أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار ) .

### [ الجهميَّةُ ]

أما الجهميّة : فإنها زعمت أن الإيمانَ بالله : هو المعرفة بالله ورسلِهِ ، وبجميع ما جاء به من عند الله عزَّ وجلَّ ، وأن ما سوى المعرفة ؛ من الإقرار باللسان ، والأعمالِ بالأركان ، والخضوعِ بالقلب ، والخوفِ من الله عزَّ وجلَّ ، والتعظيمِ لأمره. . ليس بإيمان ، والكفرَ : هو الجهلُ بالله عزَّ وجلً ، والتعظيمِ لأمره. . ليس بإيمان ، والكفرَ : هو الجهلُ بالله عزَّ

ولأن من عرفَ الله تعالىٰ بقلبه ، وجحدَهُ بلسانه ، وماتَ قبل إقراره به.. فهو مؤمنٌ ، مستكملٌ الإيمانَ .

وهاذا قولُ جهم بن صفوانَ (١).

#### [ الصالحيَّةُ ]

وأما الصالحيّة : فهم أصحاب أبي الحسين الصالحيّ ؛ وهو من زعماء القدريّة ، غيرَ أنه خالفها في الإيمان ، فزعم : أن الإيمان خَصلة واحدة ؛ وهي المعرفة بالله عزَّ وجلَّ فقط ، ولا إيمان إلا المعرفة به سبحانه ، ولا الكفرُ إلا الجهلُ به (٢)

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «مجرد مقالات الأشعري » (ص١٥١) ، وعبارة العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » (١/١٤٥) : (أما الصالحي فقال : الإيمان : هو المعرفة بالله تعالىٰ على الإطلاق ؛ وهو أن للعالم صانعاً فقط ، والكفر : هو الجهل به على الإطلاق ) .

grand O Darinand Coccossion Darinand O Darig

وأن قولَ القائل: ( ثالثُ ثلاثةِ ) ليس بكفر ، ولكنه لا يظهرُ إلا ممَّن كان كافراً ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ أكفرَ من قال ذلك (١)

وليس الإيمانُ بالرسول إيماناً ولا من الإيمان (٢) ، وللكن الرسولَ إذا جاء فلا يؤمنُ بالله إلا من آمنَ بالرسول ، لا من أجل أن ذلك يستحيلُ ، وللكن من أجل [أن] الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ لم يُؤمنُ بي فليسَ مؤمناً »(٣)

## [ الحسينيَّةُ ]

وأما الحسينيَّةُ: فهم أصحابُ الحسين بن الفضل البجليِّ ؛ وهو من أئمَّة أصحابِ الحديث في أصولها (٤) ، غيرَ أنه قال : إن الإيمانَ : هو التصديقُ بالقلب ، دون الإقرارِ وسائرِ الطاعات ، وإن الإسلامَ : إقرارٌ وعملٌ (٥)

وفرَّقَ بين المعرفة والتصديق : فجعل المعرفة َ هبةً من الله عزَّ وجلَّ ،

<sup>(</sup>١) ولإجماع المسلمين على ذلك أيضاً . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) وعبارة الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٣٣ ) : ( وأصحابُ هذا القول : لا يزعمون أن الإيمانَ بالله إيمانٌ بالرسول ، وأنه لا يؤمنُ بالله إذا جاء الرسولُ إلا من آمن بالرسول ، ليس لأن ذلك يستحيلُ ، وللكن لأن الرسولَ قال : « ومن لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله » ) ، وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٤/ ٧٠ ) من حديث جدة رباح بن عبد الرحمين ابن حويطب رضي الله عنها ، وهو معنئ مفهوم من ظواهر الكتاب وصحيح السنة .

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء» ( ١١٤/١٣) ، قال فيه الحاكم: (الحسين بن الفضل البجلي ، صاحب عبد العزيز المكي المقدَّم في معرفة الكلام) . انظر «نهاية المرام» ( ص٦٦٩ ) ، و« تبيين كذب المفترى » ( ص٦٢٦ ) .

<sup>(</sup>o) انظر « مفاتيح الغيب » ( ٢٨/٢ ) .

たんくのブスイルりくのこここここここころがんしゃんくのブスイル

كأنه أراد أنها ضروريَّةٌ ، وجعل التصديقَ كسباً لنا .

وكذلك الكفرُ عنده ؛ وهو تكذيبُ القلب ، دون الجحودِ باللسان .

## [ الأشعريَّةُ ]

وأما الأشعريّة : أصحاب شيخنا أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله.. فإنهم قالوا: إن الأسماء على ما كانت عليه في اللغة قبل استقرار هذه الشريعة ، والإيمان في اللغة موضوعٌ للتصديق ، فهو حقيقةٌ ، وحقيقة التصديق : اعتقاد المُعتقد صدق من يؤمن به (١) ، وليس إقرار اللسان مع إنكار القلب إيماناً (٢) ، وليس المنافق مؤمناً على الحقيقة ، بل هو كافر لاعتقاده الكفر ، غير مؤمن بإقراره (٣)

NGCO DANAMAC COCCORTO LA TROCCO DANAMACCO DANA

الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( ٢٨/٢ ) : ( والمراد من التصديق بالقلب : الكلام القائم بالنفس ) ، ثم شرح ماهية هنذا التصديق بكلام يطول ، خلاصته : أن الإيمان هو الحكم الذهني ، وهو زائد على العلم بالشيء ؛ فبعد علمك بحدوث العالم مثلاً تحكم عليه ذهناً بالحدوث ، وقل مثل هنذا في المعرفة .

<sup>(</sup>٢) غير أنهم اختلفوا في هـنذا الإقرار مع تصديق القلب ؛ فبعضهم جعله شرطاً للإيمان دنيا وأخرى ، وبعضهم جعله شطراً كذلك ، وحكم حجة الإسلام الغزالي كما تقدم (٢/ ٧٢١) بإيمان الآبي ، ونقله الإمام الرازي في " مفاتيح الغيب " (٢/ ٣٠) وقال : ( إن الامتناع عن النطق يجري مَجْرى المعاصي التي يؤتئ بها مع الإيمان ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار » ( ٥/٧ ) : ( الإيمانُ : هو تصديق القلب ، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن ، والقاضي أبي بكر ، والأستاذ أبي إسحاق ، وأكثر الأثمة ، ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة ) .

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في «رسالة الحرة» المطبوع باسم «الإنصاف» (ص٥٣٥): (واعلم: أنا لا ننكر أن نطلق القول: بأن الإيمان عقد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، على ما جاء في الأثر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد=

قالوا: ومعنى الكفرِ في اللغة: السَّترُ والتغطيةُ ، والمُنكِرُ لله عزَّ وجلَّ بقلبه قد سترَ على نفسه نِعمَ الله عليه ، وليس إظهارُ الكفر باللسان مع اعتقادِ الإيمانِ كفراً على الحقيقة ؛ لقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنُ ۖ إِلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنُ ۗ إِلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ .

وكان أبو الحسن الأشعريُّ رحمه الله يقول: (إن النعظيمَ لله عزَّ وجلَّ والمحبَّةَ والخضوعَ من شروط الإيمان) (٢)، وكأنَّ ما جعلَهُ شرطاً من شروط الإيمان بالله عزَّ وجلَّ فهو شرطٌ من شروط الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد قال في بعض كتبه: (إن الذي أختارُهُ في الإيمان: هو ما ذهبَ إليه الصالحيُّ في الإيمان؛ كان يقول: إن الصلاةَ والصيامَ والزكاةَ والحجَّ وسائرَ الطاعات شرائعُ الإيمان، وإن قبل لها: «إيمانٌ» فعلى التوسُّع؛ بمعنى: أنها شرائعُ الإيمان) (٣)

وكان يقول: إن الإيمانَ وإن كان تصديقاً وخَصلةً واحدةً.. فإنه يجوزُ عليه الزيادةُ (٤٤) ؛ لأن الإيمانَ بالله عزَّ وجلَّ خالقِ الأجسام غيرُ الإيمان بأنه

grackovarnackaaaa ot saaa varnackovarg

بذلك: أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا والآخرة ؛ لأن من أقرَّ بلسانه ، وصدَّق بقلبه ، وعمل بأركانه. . حكمنا له بالإيمان وأحكامِهِ في الدنيا من غير توقف ولا شرط ، وحكمنا له أيضاً بالثواب في الآخرة وحسن المنقلب ) .

<sup>(</sup>١) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٥١ ) .

٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٥١-١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) زيادة : (والنقصان) ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٥٣ ) حكاية عن الإمام الأشعري : (وكان يقول : إن الإيمان وإن كان تصديقاً=

graC101/20xxxxxC100000000000001/20xxxbC101/20xxbg

أرسلَ محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قد يؤمنُ بأن الله عزَّ وجلَّ خلقَ الأجسامَ من لم يسمعُ بذكر محمد عليه الصلاة والسلام ، فإذا سمعَ به جدَّدُ إيماناً بأن الله عزَّ وجلَّ أرسلَهُ(١) .

وكان يقول: إن الإيمانَ لا ينقصُ (٢)

وكان يقول: إن الإيمانَ بالله غيرُ الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ، غيرَ أن الشرعَ منعَ من تسمية من لم يؤمنُ بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمناً ، وإن كان مؤمناً بالله عزَّ وجلَّ (٣) .

فهو خَصلةٌ واحدةٌ ، وإنه يجوزُ عليه الزيادةُ بزيادة ما يضافُ إليه ، فيتجدَّدُ بإضافته إليه من الإقرار والتصديق ما لم يكن قبل ذلك ) .

(١) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص١٥٣)، ومثاله في الأصول الاستخراجية: أن
 من علم وصدق بأنه تعالى عالم وقادرٌ.. فهو مؤمنٌ، ومن علم أنه عالم بعلم وقادر
 بقدرة.. فقد زاد في إيمانه وجدَّده.

(۲) قال الأستاذ ابن فورك في " مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٥٣ ) حكاية عن الإمام
 الأشعري : ( وكان لا يقول في الإيمان : « إنه ينقص » لأمرين :

أحدهما: أن الوصف بالنقصان ليس من الأوصاف المحمودة ، وفيه ضرب من التحقير والتهجين ، وكل ما كان كذلك لم يُطلَقُ منه إلا ما حصل الإجماع على وجهه .

والثاني : أنه قد خُبَرنا : أنه متى زال منه زال جميعُهُ ؛ بما ثبت : أن الكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافرٌ بالله تعالى من كلِّ وجه سمعاً لا عقلاً ) .

ونقل الإمام الأشعري في «رسالة إلى أهل الثغر» (ص١٥٥) الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم قال: (وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به، ولا جهل به ؛ لأن ذلك كفر ، وإنما هو نقصان في مرتبة المعلم وزيادة البيان، كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعاً مؤدّين للواجب علينا)، وكذا وقعت كلمتا (شك، جهل) بالرفع على أن اسم ليس هو ضمير الشأن.

(٣) انظر « مجرد مقالات الأشعرى » ( ص١٥٣ ) .

Brace O Darinace Como 30 Sarinace O Darig

grace 0 Dan race 00000000000000 Dan race 0 Dan b

وكذلك كان يقول: في الإيمان بالحشر والنشرِ، وعذابِ القبرِ، والحوضِ والصراطِ، وما يجري مَجراه من أحكام الشريعة.

[ القائلونَ بأنَّ الإيمانَ باللسانِ وحدَهُ ، دونَ القلبِ والأركانِ ] وأما الذين زعموا أن الإيمانَ مضافٌ إلى اللسان وحدَهُ. . فهم ثلاثُ فِرَقٍ : فضليَّةٌ ، وسعيديَّةٌ ، وكراميَّةٌ مجسمةٌ .

## [ الفضليَّةُ]

فأما الفضليّة : فهم أصحابُ فضل الرَّقَاشيِّ (١) ؛ زعموا : أن الإيمانَ هو الإقرارُ بالله وبما جاء من عنده ، وليست المعرفة من الإيمان ؛ لأن المعرفة عندهم ضرورة .

وحُكيَ عنهم: أنهم أطلقوا اسمَ الفاسق علىٰ مرتكب ما فيه الوعيد ذِكراً ، ولم يجعلوا فيه وعيداً (٢)

## [ السَّعيديَّةُ الكلابيَّةُ ]

وأما السَّعيديَّةُ: فهم أصحابُ أبي محمد عبدِ الله بن سعيد القطان (٣) ؛

١) واسمه : الفضل بن عيسي، رماه ابن عيينة بالقدر . انظر « ميزان الاعتدال ١ (٣٥٦/٣٥).

 <sup>(</sup>٢) فهو فاسقٌ لورود النصِّ بتسمية من فعل الكبيرة أو أصرَّ على الصغيرة بالفاسق، ولإجماع الأمة على هـٰذه التسمية، أما من حيث الحقيقة فهو مؤمن ، وكأنه من المرجئة القدرية الذين قالوا:
 لا وعيد في حقَّ المؤمن ، كما أنه لا وعد في حقَّ الكافر . انظر ( نهاية المرام ) (ص٢٢٨).

 <sup>(</sup>٣) المعروف بابن كُلّاب ، من أعيان أهل السنة المتقدمين ، قال فيه ابن أبي زيد القيرواني=

7507070xxxx070555555

قالوا: إن الإيمانَ هو الإقرارُ باللسان إذا كان مقروناً بالمعرفة والتصديقِ ، ولا يكونُ القولُ إيماناً بلا معرفة ، وإذا اقترن القولُ بالمعرفة والتصديقِ بالقلب. . صار القولُ حينئذِ إيماناً .

وشبَّهوا ذلك بالصلاة : تصعُّ بشرط تقديم الطهارة وسائر شروطها عليها ، فإذا اقترنت بشروطها فهي الصلاةُ دون شروطها .

وكان عبدُ الله بن سعيد يقول : ( إن هـٰذا القولَ من المؤمن ذِكرٌ<sup>(۱)</sup> ، ومن الكافر الذي يدخلُ به في الإسلام إيمانٌ ) .

## [ الكراميَّةُ ]

وأما الكراميّةُ المجسّمةُ : فإنهم زعموا : أن الإيمانَ إقرارٌ فردٌ على الابتداء ، وتكريرَهُ ليس بإيمان إلا من مرتدً .

وزعموا : أن الإيمانَ هو الإقرارُ الموجودُ من كلِّ نفس في الذرِّ الأوَّل ؟

المالكي : (وما علمنا مَنْ نسب إلى ابن كُلاب البدعة ، والذي بلغنا : أنه يتقلّد السنة ، ويتولّى الردَّ على الجهمية وغيرهم من أهل البدع ) . انظر " تبيين كذب المفتري ا ( ص ١٩٨٠ ) ، توفي رحمه الله تعالى سنة ( ٢٤٠هـ ) أو بعدها بقليل . انظر " طبقات الشافعية الكبرى " ( ٢٠٠/٢ ) .

وقال الإمام ضياء الدين والد الفخر الرازي في «نهاية المرام» ( ص ٦٦٩ ) : ( ومن متكلِّمي أهل السنة في أيام المأمون : عبد الله بن سعيد التميمي ، الذي دمَّرَ المعتزلة في مجلس المأمون ، وفضحهم ببيانه ، وهو أخو يحيى بن سعيد القطان وارثِ علم الحديث وصاحبِ الجرح والتعديل ) ، وقال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس الكل ب ) في كونه أخاً ليحيى القطان : ( وفيه نظر ) .

(١) أراد بالقول: لفظ الشهادتين الدَّالتين على إيمان القلب.

لأن ذلك القولَ باقي لا يفنئ إلا بضدِّهِ (١)

وزعموا : أن من اعتقدَ الكفرَ بقلبه وأقرَّ بلسانه. . كان مؤمناً حقّاً بإقراره ، كافراً حقّاً باعتقاده ، وأن [المنافقين] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنينَ حقاً(٢) ، إيمانَهم كإيمان جبريلَ وميكائيلَ ومحمدٍ عليهم الصلاة والسلام(٣)

فهاذه جملة الأقوال في أصل الإيمانِ والكفرِ ومعناهما ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>١) وعبارة الإمام المصنف في «أصول الدين» (ص٢٥٠): (وزعمت الكرامية: أن الإيمان إقرار فرد ؛ وهو قول الخلائق : « بلني » في الذُّرُّ الأول ؛ حين قال الله تعالىٰ لهم : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَكِيَ ﴾ [الأعراف : ١٧٢] ) ، وانظر ما تقدم ( ٢/ ٧٦٩ ) .

ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (المؤمنين)، وعبارة الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٤١ ) : ( وزعموا : أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة ) ، وعبارة الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص١٨٩ ) : ( وزعمت الكرامية : أن المنافق المضمر للشرك مؤمن حقًّا ، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والأسياء أجمعين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٤١ ) ، و« الفرق بين الفرق » ( ص٢١٤ ) .

## الفصل الرابع في بيان احتمال الإيمان للزلب ادة ولنقصان

اعلم : أن الذينَ قالوا : إن الإيمانَ قولٌ فردٌ ، أو معرفةٌ مفردةٌ (١٠٠٠ . فإن الإيمانَ عندهم لا يزيدُ ولا ينقص .

وأما الذين أضافوا الإيمانَ إلى القلب واللسان :

فإن النجَّاريَّةَ منهم قالوا: إن الإيمانَ يزيدُ ولا ينقصُ ، وكذلك قولُ أبى حنيفة <sup>(٢)</sup>.

والشبيبيَّةُ منهم : أجازوا التفاضلَ في الإيمان (٣)

والذين قالوا: إن جنسَ الطاعات إيمانٌ (٤). . فإنهم يرون الزيادة في الإيمان والنقصانَ منه بكثرة الطاعات ونقصانها .

وهلؤلاء يقولون : إن إيمانَ الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلامُ يزيدُ

<sup>(</sup>١) يعني : أنه مجرَّد عن اللسان وسائر الأركان ، وتقدم الحديث عنهم ( ١/٥٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص١٣٦، ١٣٩،)، وقد تقدم نقل الإمام المصنف
 (٣/٥٤) عن الإمام أبي حنيفة في هاذه المسألة بأنه لا يزيد ولا ينقص ـ

<sup>(</sup>٣) تقدم (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٤) يعني : أن الإيمان اعتقاد بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعملٌ بالأركان ، وتقدم الحديث عنهم (٣/ ١٩) .

gracio parracio communica parracio parrigi

ولا ينقصُ(١) ، والإيمانَ المُحتمِلَ للزيادة والنقصان [هو إيمان غيرهم] .

فالإيمانُ إذاً في الزيادة والنقصان على هـٰـذه الأقسام الثلاثة .

ودليلهم على الزيادة في الإيمان : ستُّ آياتٍ في القرآن ذكرها الله عزَّ وجلَّ فيها الزيادةُ في الإيمان (٢) ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم .

• • •

 <sup>(</sup>۱) وكذلك الملائكة الكرام عليهم السلام ؛ لتحقُّق العصمة ، ومنهم من قال في حقهم : إنه
 لا يزيد ولا ينقص .

 <sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ
 حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] .

وقوله تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَيِنَهُم مَن يَـقُولُ أَيْكُمْ زَادَتَهُ هَانِوه إِيمَنَاً فَآمَا الَّذِيرَ مَامَـنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبِشُرُونَ﴾ [التوبة : ١٢٤] .

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَسَدِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٢٢] .

وقوله عز وجل : ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي ثُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَزَدَادُوٓا إِيمَننَا مَعَ إِيمَنهِمُّ وَيَقِهِ جُمنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح : ٤] .

وقوله جلَّ من قائل : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكُهُ ۚ وَمَا جَعَلْنَا عِنَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِكَنَبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامُنُوّاْ إِيمَنَا . . . ﴾ الآية [المدثر : ٣١] .

## الفصال لخامس في جواز الاستثناء في الإيان وبيان المخلا فــــفيه

اختلفوا في الاستثناء في الإيمان :

فأنكرَتْهُ الجهميَّةُ ، والكراميَّةُ ، وأكثرُ القدريَّةِ .

وذهب أبو الحسن الأشعريُّ ، وعامَّةُ أصحابِ الحديثِ ، وكلُّ من قال : إن الله لم يزل راضياً عمَّن علمَ أنه يموتُ على الإيمان ، ساخطاً على من علمَ أنه يموتُ على الحقيقة (١) : هو من سبقَ من علمَ أنه يموتُ كافراً . [إلى] أن المؤمنَ على الحقيقة (١) : هو من سبقَ علمُ الله تعالى فيه بأن عاقبةَ أمره الإيمانُ ، وكذلك الكافرُ على الحقيقة : من سبقَ علمُهُ فيه بموافاته على الكفر (٢)

وقالوا: قد يكونُ في غالب ظنوننا مؤمناً أو كافراً مَنْ حالُهُ عند الله سبحانه بخلاف ذلك .

وأُجْرَوا حكمَنا على الإيمان والكفر وتسميتَهُ بأحدهما في الظاهر..

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في ( ب ، ج ) : ( إلا ) ، والعبارة في ( أ ) : ( . . . يموت كافراً
 لأن ) .

<sup>(</sup>٢) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٦١ ) بعد نقله هاذا القول : ( وهاذا هو القولُ بالموافاة ؛ ومعنى الموافاة : اعتبارُ عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر ، وما يوافي ربَّةُ عليه في القيامة ، وعلىٰ ذلك تعلَّقَ وعدُهُ ووعيدُهُ ، ورضاهُ وسخطُهُ ، وحبُّهُ وبغضُهُ ، وولايتُهُ وعداوتُهُ ) ، وتقدم ذكر معناها ( ٣/ ١٨ ) .

مُجْرَىٰ سائرِ الأحكامِ التي حكمَ الشرعُ بها في الظاهر؛ من الأملاك، مُجْرَىٰ سائرِ الأحكامِ التي حكمَ الشرعُ بها في الظاهر؛ من الأملاك، والمواريث، والأنكحة، والأنساب، وإن كان يجوزُ أن يكونَ أمرُها عند الله عزَّ وجلَّ بخلاف الحكم، ولهاذا ذكروا لفظَ الاستثناء في قول الواحد منهم: (أنا مؤمنٌ إن شاء الله)(۱)

وقد اعتبر بعضُ أصحابِ الحديثِ فيه تفصيلاً حسناً ؛ فقال في وصف الإيمانِ : ( إيماني حقٌ ) بلا استثناء ، وإذا وصف نفسَهُ [قال](٢) : ( أنا مؤمنٌ إن شاء الله ) .

واعتبر بعضُهم فيه تفصيلاً أحسنَ منه ؛ فقال بالفرق بين ( مؤمنٌ بالله ) و ( مؤمنٌ عند الله ) ؛ فقال : ( أنا مؤمنٌ بالله حقّاً ) من غير استثناء ، وألحق الاستثناء بالمؤمن عند الله ؛ فقال : ( أنا مؤمنٌ عند الله إن شاء الله ) ؛ لأن المؤمن عند الله : هو الذي وعدّهُ الله سبحانةُ الجنّةَ والثوابَ (٣) .

واستدلُّوا على وجوب الاستثناءِ في الإيمان بأن قالوا: إن الإيمان مرتبطٌ أوَّلُهُ بآخره، وتعودُ أحوالُ المكلَّفينَ في النهايات إلى ما سبقَ لهم في البدايات (٤٠)، فلذلك قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ عَالَيْنَا ٓ إِبْرَهِمَ رُشَدَهُ

<sup>(</sup>١) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فقال ) .

إلى الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٦١ ) بعد أن عزا هذا القول إلى بعض الأصحاب : ( فأما شيخنا أبو الحسن رحمه الله فإنه لم يفرق بين ذلك لفظاً ، وإن فرق بينهما في المعنى على هذا المراد الذي أشار إليه هذا القائل ) ، وانظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١٣٢-١٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) لئن كان المؤمنون يخافون من الخواتيم. . فاعلم : أن العارفين يخافون من السوابق ، ويريدون بها : ما في علم الله عز وجل ؛ إذ قال سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّ ا

مِن قَدُلُ ﴾ [الانبياء : ٥١] ، وقبال في إبليسَ اللعين : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

[البقرة: ٣٤] ؛ يعنى: في علمه السابق.

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الغلامَ الذي قتلَهُ الخضرُ طُبعَ يومَ طُبعَ كافراً »(١)

وقال نوحٌ عليه السلام في مناجاته : ﴿ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نوح: ٢٧]، وفيه دَلالةٌ [على ] أن مراعاة العواقب في الأمور الدينيَّة (٢) ، وهاذا وجهُ الاستثناء فيها ، واللهُ أعلم .

ٱلْحُسْنَةَ أَوْلَةِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١\_ ١٧٣] ، وقال عزَّ شأنه: ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُونًا إِنَّهُم مُّغْرَقُوكَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧] ، كان لنا مولانا بلطفه ورأفته.

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٦٦١ ) من حديث سيدنا أبيُّ بن كعب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) زِيدَ حرفُ (على ) للتوضيح ، وإلا فحذفه قياسي قبل (أن) ، ومن صور سلفنا الصالح في ذلك : ما رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٩٥) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٤١) عن عباءة بن كليب يقول : كتب إليَّ ابن السمَّاك : (أما بعدُ : فإني كتبت إليك وأنا مسرورٌ مستور ، فأنا بهما مغرور ؛ ذنبٌ سترَهُ عليَّ فقد طابت نفسي لي كأنه مغفور ، ونِعَمٌ أبلاها فأنا بها مسرور ، كأني فيها علىٰ تأدية الحقوق ، فليت شعرى ؛ ما عواقبُ هذه الأمور ؟!) .

# الفصال ادس في حب مم مراعتقد الحق تقت ليدًا هل يكون مؤمنًا أم لا

واختلفوا في مُعتقِدِ الحقِّ تقليداً من غير علم منه بحُجَّةٍ ودَلالةٍ عليه :

فقال أصحابُنا: إن اعتقدَ مع جواز ورودِ شبهةٍ عليه ، وجوازِ كون ما اعتقدَهُ ظنوناً ، وقال : (أنا أعتقدُ صحَّةَ ديني ، وأجيزُ أن أكونَ علىٰ خطأ ).. لم يكن بهاذا الاعتقاد مؤمناً ولا مطيعاً (١)

وإن اعتقدَ الحقَّ ، واعتقدَ أيضاً أنه لا يجوز ورودُ شبهة تبطلُهُ ، واعتقدَ أن الأدلَّةَ قد دلَّت على صحَّته ، غيرَ أنه جهلَ الأدلَّةَ عليه.. فهاذا الذي اختلفَ فيه أصحابُنا :

فقال الفقهاء منهم ، مع أهل الظاهر ، وحفًاظِ الحديثِ ، وكتبةِ الحديثِ ، وكتبةِ الحديثِ ، والأوائلِ من متكلِّميهم : إنه يكونُ مؤمناً مطيعاً لله تعالى باعتقاد الحقِّ في أصول الدين ، وللكنه يكونُ عاصياً لتركه للنظرِ والاستدلال المؤدِّيينِ إلى المعرفة بأصول الدين تحقيقاً لا تقليداً (٢)

& NOCO DOCUMENT TO THE TOTAL OF THE PORT O

 <sup>(</sup>١) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١/ ١٤٥ ) ، وعبارة المصنف في « أصول الدين »
 ( ص ٢٥٤ ) : ( فهاذا غير مؤمن بالله ولا مطيع له ، بل هو كافر ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام المصنف في «أصول الدين » (ص ٢٥٤) بعد أن ساق هـُذا القول : ( هـُـذا قول الشافعيّ ، ومالك ، والأوزاعيّ ، والثوريّ ، وأبي حنيفة ، وأحمدَ بن حنبل ، وأهلِ الظاهر ، وبه قال المتقدمون من متكلمي أهل الحديث ؛ كعبد الله بن سعيد ، =

ومنهم من قال : لا يتحقَّقُ إيمانُهُ إلا بعد أن يعرفَ ما اعتقدَ ببعض أدلَّته (١) ، وللكنه يكونُ خارجاً عن الكفر ؛ لأن الكفرَ ضدُّ اعتقاد الحقِّ ، وسمَّوه : مسلماً ؛ لاستسلامه باعتقاد الحقِّ وقَبوله (٢) ، وهلؤلاء يقولونُ : كلُّ إيمان إسلامٌ ، وليس كلُّ إسلام إيماناً .

والحارث المحاسبيّ، وعبد العزيز المكيّ، والحسين بن الفضل البجليّ، وأبي عبد الله الكرابيسيّ، وأبي العباس القلانسيّ، وبه نقول)، وهو ما صار إليه السنوسي في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص ١٢٩ ) مع زيادة تدقيق ؛ قال : ( والحقُ الذي يدل عليه الكتاب والسنة : وجوب النظر ، مع التردد في كونه شرطاً في صحة الإيمان أو لا ، والراجح : أنه شرط).

(١) وعبارة المصنف في « أصول الدين » (ص٢٥٥): (غير أنه لا يستحقُّ اسم المؤمن إلا إذا عرف الحقَّ في حدوث العالم ، وتوحيد صانعه ، وفي صحة النبوة . . ببعض أدلته ، سواء أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أو لم يحسنها ) .

(٢) قال الإمام المصنف في "أصول الدين " (ص ٢٥٥) بعد نقله لهاذا القول: (وهاذا اختيار الأشعري ، وليس المعتقد للحقّ بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً ، وإن لم يسمّه على الإطلاق مؤمناً ، وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له ؛ لأنه غير مشرك ولا كافر ) . وذهب بعض العلماء: إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان ، بل ليس بواجب أصلاً ، وإنما هو من شروط الكمال فقط ، وقد اختار هاذا القول كما حكاه الإمام السنوسي في " شرح العقيدة الصغرئ " (ص ١٢٨ ) الإمام ابن أبي جمرة ، والقشيري ، والغزالي ، وابن رشد ، وغيرهم .

وعبارة حجة الإسلام في «إحياء علوم الدين» ( ١/ ٥٦ ): ( فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السنِّ ضحوة نهار مثلاً. . فأول واجب عليه : تعلُّمُ كلمتي الشهادة وفهمُ معناهما ؛ وهو قول : لا إلله إلا الله ، محمد رسول الله ، وليس يجب عليه أن يُحصَّل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة ، بل يكفيه أن يصدُّق به ويعتقده جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس ، وذلك قد يحصل بمجرَّد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان ) .

وقال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار » ( ١/ ١٦٩ ) بعد كلام طويل في مسألة وجوب . النظر : ( وعلى الجملة : فمسألةً وجوب النظر ظنية لا قطعية ) . grace Oranina Common Varinace Oranj

واختلفت المعتزلةُ في هـٰـذا :

فالذين قالوا منهم: ( إن المعارف ضروريةٌ )(١) زعموا: أن من اعتقدَ الحقَّ ضرورةً وأقرَّ به فهو مؤمنٌ إن لم يكن يخلطُ إقرارَهُ بفسقِ وتركِ فريضةٍ ، وإن اعتقدَهُ لا عن ضرورة فليس بمكلَّف .

وأما الذين قالوا منهم: إن المعرفة [بالله] عزَّ وجلَّ اكتسابٌ عن نظرٍ ودَلالةٍ (٢) ، وزعموا: أنها متولَّدةٌ عنهما.. فإنهم اختلفوا في مُعتقِدِ الحقِّ تقليداً:

فمنهم من قال: إنه ليس بمؤمن ، وزعم بعض هلؤلاء: أنه بعدُ كافرٌ لم تصحَّ توبتُهُ عن كفره ؛ لترك بعض فروضه ؛ وهو الاشتغالُ بالنظر والاستدلالِ ، وهلذا قولُ أبي هاشم (٣)

 <sup>(</sup>١) ويُسمَّون بأصحاب المعارف، وهو قول الجاحظ وأبي علي الأسواري. انظر
 « الرسائل » للجاحظ (٤٧/٤) وما بعدها، و« شرح الأصول الخمسة » ( ص ٥٢ ،
 ٥٦).

٢) وإن جورًزوا حصولها ضرورة على سبيل خرق العادة ؛ كما الأنبياء والأولياء والصالحين . انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص٥٢ ) ، وقد بيّنَ في طالعة كتابه هذا أن أول واجب على المكلف اكتساب المعرفة بالنظر والاستدلال ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ش ) .

٢) والمراد بقوله: (لترك بعض فروضه) أنه ترك معرفة بعض أدلة أصول الدين التي قالوا بها ، وعبارة المصنف في « أصول الدين » (ص٢٥٥ ): ( وزعم أبو هاشم: أن الكافر لو اعتقد جميع أركان دين الإسلام ، واعتقد جميع أصول أبي هاشم ، وعرف دليل كل أصل له إلا أصلاً واحداً جهل دليله ؛ من أصول العدل والتوحيد عنده. . فهو كافر ، ومقلدوه كلهم كفرة عنده ) ثم قال : ( وهو صادق عندنا في هاذا وإن كان كاذباً في أصوله ) ، ومع هاذا : فترك الواجبات وفعل المحظورات موجِبٌ للصيرورة إلى منزلة=

ومنهم من قال : هو مؤمنٌ [عندنا](١) ، ولا ندري ما حاله عند الله .

وقال أخرون منهم : هو مؤمنٌ عندنا وعند الله ، ونظنُّ به أنه اعتقدَ الحقَّ بحُجَّةِ . . بحُجَّةٍ ؛ لوجوب حسن الظنِّ ، فإن كان في الحقيقة مُعتقِداً بغير حُجَّةٍ . . فليس بمؤمن عند الله .

والكلامُ في هذه المسألة على أصول الكراميّة فضلٌ ؛ لأن الإقرارَ مع الكفر في القلب إيمانٌ عندهم (٢) ، فإذا انضمَّ إلى الإقرار اعتقادُ الحقِّ. . فصاحبُهُ باسم الإيمان أولى .

والصحيحُ عندنا: أن اعتقادَ الحقّ من غير حجّة يوجبُ لصاحبه أحكامَ المؤمنين ، كما لو اعتقدَ الكفرَ تقليداً من غير شبهة . . كان كافراً ، كذلك إذا اعتقدَ معالمَ الإيمان وأصولَهُ وشروطَهُ تقليداً ، وأقرَّ به طوعاً ، وأقامَ رسومَهُ فعلاً . كان مؤمناً (٣) ، وإن صار بترك النظرِ والاستدلالِ عاصياً .

بين المنزلتين عند أبي هاشم ، وإلى الخلود في النار ، ولنكن تحت اسم الفسق لا الكفر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عند الله ) .

<sup>(</sup>٢) كما تقدم (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣) والفرق بين الصورتين: أن مقلّد الحقّ أصاب الحقّ بالتقليد، وفي « اليواقيت والجواهر » ( ٢٠٧/٢ ): ( وصاحب التوحيد سعيد بأي وجه كان توحيده ) ، على أنه لا خلاف في هلاك الكافر بالتقليد ، وللكن وقع خلافٌ غير معتبر في الكافر الذي نظر واستدلّ ، فأدّاه اجتهاده ونظره إلى ما هو كفر " ؛ فذهب الجاحظ والعنبري إلى أنه معذور " ، معلّدين بأنه لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذّب مثله مع بذل الطاقة والجهد عقلا ، وبقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم وَ فِي اللّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج : ٧٨] ، وخالفا إجماع الأمة بهذا القول ، وأهلُ الحقّ جازمون بأن التكليف بالإيمان داخلٌ في الوسع ، ولو تُصور خروجه عن وسع أحدٍ من الناس لقلنا بأنه غيرُ مكلّف شرعاً . انظر وأبكار الأفكار » ( ١٠٩/١٠٩ ) .

## [ اختلافُهم في إيمانِ الأطفالِ وأحكامِهم قبلَ أنْ يعقلوا عقلَ الاستدلالِ وماتوا علىٰ ذلكَ ]

واختلفوا في إيمان الأطفال وأحكامِهم قبل أن يعقلوا عقلَ الاستدلالِ وماتوا علىٰ ذلك :

قال أصحابُنا: أما أحكامُ أطفال المؤمنين: فقد ورد الشرعُ بأنهم في الجنَّة ؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّا ثُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْخَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّا ثُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْخَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّا تُهُمْ الطور: ٢١] (١).

وأما أطفالُ الكفَّار : فإن أمرَهم موقوفٌ علىٰ مشيئة الله عزَّ وجلَّ فيهم (٢) ، وقد رُويَتْ فيهم أخبارٌ :

منها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ رضي الله عنها: « لو شئتِ لأسمعتُكِ تضاغِيَهُم في النَّار »(٣)

ومنها: ما رُويَ: أن بعضَهم خدمُ أهل الجنَّةِ (٤)

ومنها: ما رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( يؤجَّجُ لهم نارٌ تظهرُ لهم ، فيؤمرون باقتحامها ؛ فمن اقتحمَها لم تضرُّهُ النارُ ، ومن أبئ

<sup>(</sup>۱) تقدم كلام الإمام المصنف على أحكام أطفال المؤمنين والمشركين (٢/ ٦٧٣ ـ ٦٧٤) ، وفي « الدر المصون » (٥/ ٥١١ ) : (قرأ الكوفيون وابن كثير : 1 ذريتهم " بالإفراد ، والباقون « ذرياتهم » بالجمع ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو ما اختاره حجة الإسلام الغزالي كما تقدم تعليقاً (٢/ ٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم (٢/ ٦٧٥) ، والتضاغي : الصياح .

<sup>(</sup>٤) تقدم (٢/ ٦٧٥).

grand O Darrand Common Darrand O Darra

دخولَها استحقَّ العذابَ ، وصارَ إلى النار ) .

وكلُّ هـٰذه الوجوه عندنا جائزةٌ، لا نحيلُ شيئاً منها عَلَى الله عزَّ جلَّ (١)

وزعمت المعتزلة : أنه يجبُ على الله تعالىٰ إدخالُهم الجنَّة (٢) ، وهم في حال الطفوليَّة لا [مؤمنونَ] ولا [كافرونَ] (٣)

وزعمت الأزارقة وأكثر الخوارج: أنهم في الكفر تبع لآبائهم، ولهاذا أقدمت الأزارقة على قتل الأطفال (٤٠).

وزعمت الكراميَّة : أنهم مؤمنون بقولهم: ﴿ بَلَيَ ﴾ في الميثاق الأوَّل (٥٠).

قالوا: ومن مات منهم قبل البلوغ. . علمنا أنه كان من أهل السعادة ، وأنهم كانوا يومئذٍ عارفينَ ، ودخلوا الجنَّةَ لا محالةَ ، ومن كان منهم يومئذٍ

Bractoranna como 14 mass rannactoral

<sup>(</sup>١) ويحمل اختلاف الأحوال: على اختلاف العواقب المقدَّرة إن أحياهم الله تعالى إلى سنَّ التكليف، وعلى علمه تعالى بحالهم التي سيكونون عليها ساعة امتحانهم يوم القيامة، وانظر جمع الإمام الأشعري بين هنذه الأخبار ( ٢/ ٧٧٥) تعليقاً.

<sup>(</sup>٢) وأجمعت المعتزلة على ذلك كما حكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص١٢٦ ) ، وقال بعض أهل السنة بدخولهم الجنة ، وللكن من غير إيجاب عليه سبحانه ، مع مواءمة هذا القول للنصوص الشرعية ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّامُعَذِّبِينَ حَقَّ لَنَا الْكِلَا ﴾ [الإسراء : ١٥] .

 <sup>(</sup>٣) وهي مسألة فقهية متشعبة الأقوال عند أهل السنة ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ :
 ( مؤمنين ، كافرين ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/٢٩).

 <sup>(</sup>٥) وهو الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْشِيمُ
 أَلَسَتُ مِرَيِكُمْ قَالُوا بَنْ شَهِلْدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]،
 وانظر ما تقدم (٣/٧٥).

graceovar.raceomomomovar.raceovar.g

منكراً ؛ فقد قال ابنُ كرام : إن الله عزَّ وجلَّ يبقيه حتى يُدركَ فيكفرَ ؛ يعني : أنه يثبتُ على إنكاره الذي كان منه في الميثاق الأوَّل .

[ اختلافُهم في كلمةِ الكفرِ تخرجُ من الصبيِّ والمجنونِ ]

واختلفوا في كلمة الكفر ؛ إذا ظهرت من الصبيّ الذي لا يعقلُ ، وفي قول المجنون : ( ثالثُ ثلاثةٍ ) ، ونحو ذلك من الكلمات التي هي شعارُ الكفي :

فقال أصحابُنا: إنها كلماتُ كفرٍ ، ودَلالةٌ على اعتقاد الكفر ، إلا أن الصبيَّ والمجنونَ لا يستحقَّان بها عقاباً ؛ لأنهما غيرُ مكلَّفين .

فإن بلغ الصبيُّ وأفاق المجنونُ ، وثبتا علىٰ ما قالاه منها. . استحقًا بها العقابَ كأهل الكفر .

وإن تكلَّمَ الصبيُّ من أطفال المسلمينَ بكلمة الكفر ، ومات قبل رجوعه عنها . لم يُجعلُ حكمُ أبويه في الإسلام ؛ عنها . لم يُجعلُ حكمُ ألمرتدِّينَ ، بل حكمُهُ حكمُ أبويه في الإسلام ؛ في دفنه في مقابر المسلمينَ ، وفي غسله والصلاةِ عليه ، وفي الميراث عنه ، ونحوِ ذلك ، حتى إنه لو قتلَهُ قاتلٌ كان حكمُهُ حكمَ الطفل الذي لم تظهرُ منه كلمةُ الكفر في باب القصاص والدِّيةِ والكفارةِ ونحوها(١)

واختلفت المعتزلةُ :

فمنهم من قال: إن ذلك كفرٌ وكذبٌ منه ، غيرَ أن وزرَهُ موضوعٌ عنه ، وبه قال أبو الهذيل والكعبيُّ .

<sup>(</sup>١) ونقل الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص٢٥٨ \_ ٢٥٩ ) إجماعَ الفقهاء على ذلك .

ومنهم من قال : هو كذبٌ وليس بكفر ؛ لأن الكذبَ هو الخبرُ عن الشيء على خلاف ما هو به (۱) ، والكفر لا يصحُّ إلا من بالغ عاقلِ قد صار مأموراً مكلَّفاً ، وكذلك الإيمان ، وإلى هاذا القول ذهب النظَّامُ وبشرُ بن المُعتَمِر والجبائيُّ .

وقال عمرو بن بحر الجاحظُ: (ليس قولُ المجنون والطفلِ إن الله ثالثُ ثلاثةٍ.. كذباً ولا كفراً)؛ لأن الكاذبُ عنده: هو العالمُ بأنه كاذبٌ، والكافرَ عنده: العالمُ بأنه كافرٌ.

واختلفت الكراميَّةُ في هـٰـذه المسألة :

فزعم أكثرُهم : أنه كذبٌ وليس بكفر .

وقال بعضُهم : هو شِرْكٌ موضوعٌ عنه ، وهو قول المعروف بالمأمون بن أحمدَ الكذَّاب .

[ اختلافُ الفقهاءِ في أطفالِ المشركينَ إذا نطقوا بكلمةِ التوحيدِ ] وأما الطفلُ من أطفال المشركين ؛ إذا أتى بكلمة التوحيدِ في الإيمان ، وشهدَ شهادةَ الحقّ. . فإن الفقهاءَ اختلفوا فيه :

<sup>(</sup>۱) وهذا حدُّ الكذب أيضاً عند أهل السنة ، وإنما قال : (ومنهم من قال ) لأن النظَّام منهم لا ينظر للواقع الخارجي ، بل الكذب عنده : مخالفة الخبر لاعتقاد المُخبِر ، ولأن الجاحظ منهم اشترط الاعتقاد ؛ إذ الكذب عنده : مخالفة الخبر لما في نفس الأمر مع الاعتقاد لذلك . انظر « شرح المقدمات » للسنوسي ( ص٢٧٢ ) ، غير أن النظَّام لم ينظر في هذه المسألة إلى حدُّ الكذب عنده ، بل لأن التكليف عنده لا يُتصوَّر من غير بالغ عاقل ، أما الجاحظ فاعتبر حدَّ الكذب الذي قال به .

فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكون ذلك إسلاماً منه ، حتى إن بلغ ورَجَعَ عنه كان حكمُهُ حكمَ المرتدِّينَ (١)

وقال الشافعيُّ رضي الله عنه : إن ذلكَ صدقٌ منه وإيمانٌ صحيحٌ ، غيرَ أنه إن لم يثبت عليه لم يكن حكمُهُ حكمَ المرتدِّينَ ، وفي الحال قبل بلوغه يحالُ بينه وبين أبويه الكافرينِ ؛ لئلا يفتناهُ عن دين الإسلام (٢) ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السرخسي في " المبسوط » ( ۱۲۰/۱۰ ) : ( إذا أسلم الغلام العاقل الذي لم يحتلم . . فإسلامه صحيح عندنا استحساناً ، وفي القياس : لا يصحُ إسلامه في أحكام الدنيا ، وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى ) .

وقال الإمام السمرقندي في « تحفة الفقهاء » ( ٣٠٩/٣ ) : ( فأما الصبي العاقل إذا ارتد فردَّتُهُ صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد كإسلامه ، وعند أبي يوسف إسلامه صحيح دون ارتداده ) ، ثم قال : ( للكن لا يُقتل ، ويعرض عليه الإسلام ) ، والمعتمد عند الحنفية : أن إسلام الصغير وارتداده صحيح .

<sup>(</sup>۲) انظر «الحاوي الكبير» (  $\Lambda/\Lambda$  ) ، و«تحفة المحتاج» (  $\Gamma/\Lambda$ 00) ، والمعتمد عند الشافعية : أنه لا يصحُّ إسلام الصغير ولا ارتداده .

### الفصل البع في صحبة طاعة لايرا دائسة تعالى بهاوفسادها وفي صحبة امتثال الأمر بابطاعب ممن لا يعرفس الآمر ولا يقصده بها

فزعم أبو الهذيل وأتباعُهُ من القدريَّة : أنه يصحُّ ذلك ، وأنه قد يطيعُ اللهَ عزَّ وجلَّ من لا يقصدُهُ بالطاعة ولا يعرفُهُ (١)

واستدلً : بأن كلَّ أوامر الله عزَّ وجلَّ بإزائها زواجرُهُ ، فلو كان من لا [يعرفُهُ] تركَ كلَّ أوامره (٢٠). وجب أن يكونَ قد صار إلىٰ جميع المعاصي ، ولو كان كذلك لوجب أن يكونَ الدهريُّ قد صار إلىٰ دين اليهوديَّةِ والنصرانيَّةِ والمجوسيَّةِ وغيرها من الأديان (٣)

وإلى هذا القول: ذهب طائفةٌ من الإباضية الخوارج(٤)، وهو أليقُ

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ١٠٥ ) ، ومن صور هاذه المسألة : وجودُ طاعة لا يُتوَجَّهُ فيها إلى الله تعالى ؛ كمن أصاب مواضعَ وضوئه الماءُ عند الحنفية وهو لا يعلم ؛ فإن وضوءه معتبرٌ ولا أجرَله فيه .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يعرفُ ) ، والتصحيح من " الفرق بين الفرق )
 ( ص١٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) والمغالطة في هاذا القياس: أننا لا نسلِّمُ المقدمة الكبرى منه ؛ إذ ترَكُ الأمر لا يلزم منه الإيالُ إلى الضد إلا بالنيّة والقصد.

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠٥ ) .

A PICTO DOCERNA CONTRACTO DOCERNA CONTRACTO DOCE

بمذهب الجبائي ؛ لأن الطاعة عنده موافقة الإرادة (١) ، فإذا أراد الله تعالى من جاهل به فعلاً يفعلُهُ ففعلَهُ . . وجب أن يكونَ مطيعاً له به (٢)

وهـُـذا قولُ الكراميَّة أيضاً في جواز حصول طاعةٍ لا يُرادُ بها اللهُ عزَّ وجلَّ .

وقال الباقون من المعتزلة: لا يجوزُ أن يطيعَ اللهَ عزَّ وجلَّ من لا يعرفُهُ ومن لا يقصدُهُ بالطاعة (٣)

وقال أصحابُنا: إن هاذا إنما يصحُّ في شيء واحدٍ ؛ وهو الأمرُ بالنظر والاستدلالِ الواجبينِ قبل الوصول إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ ، فإن المأمور بهما إذا فعلَهما صار مطيعاً لربِّهِ تعالىٰ فيهما وإن لم يقصدْ بهما التقرُّبَ إليه ، ولا تصحُّ منه الطاعةُ فيما سوىٰ ذلك إلا بعد معرفته بالله عزَّ وجلَّ وقصدِهِ إلىٰ طاعةٍ يفعلُها وامتثالِ أمرِهِ فيه (٤)

ا) يعني: إرادة المُطاع، وهي عنده في هذه المسألة: إرادة الله الحادثة لا في محل ، ومثالها في الممكنات: أن رجلاً لو أراد من آخر إحضار كأس من الماء له ، فقام هذا الآخر فأحضر كأس الماء لأبيه ، فأخطأ فقد مه لهذا الرجل. لكان له مطيعاً! أما عند أهل السنة: فلا يكون مطيعاً له إلا إن أمره فاستجاب لأمره ، وإنما قالت المعتزلة بما قالت لأن الأمر عندها لا ينفكُ عن الإرادة ، وأما عند أهل الحق فقد ينفكُ ؛ كأمره تعالى لأبي جهل بالإيمان مع عدم إرادته له ، ولو كان أمره إرادته شيحانه في هذا المثال. . لاجتمع الضدان .

<sup>(</sup>٢) وقياساً عليه : يكون الربُّ تعالىٰ وجلَ مطبعاً لعبده إن وافق فعلَهُ إرادةَ العبد! ومن العجائب أن الجبائي التزم ذلك! فقال له الإمام الأشعري : خالفت إجماع المسلمين ، وكفرت برب العالمين ، ولو جاز أن يكون الله تعالى مطبعاً لعبده لجاز أن يكون خاضعاً له! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . انظر « الفرق بين الفرق » ( ص١٨٣ ) .

٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤٢٩-٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) لأن الطاعة كما عرفها الإمام الأشعري : هي موافقة الأمر ، والمعصية : مخالفته . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٧٠ ) ، وكان يقول : ( كسب المكلَّف إنما يكون طاعة =

ولئكنه لا خَصلة من الطاعات إلا وبإزائها خصالٌ كثيرةٌ من المعاصي ، ولا خَصلة من الإيمان إلا وبإزائها خصالٌ من الكفر ؛ كلُّ واحد منها ضدُّ الإيمان ، ويخرجُ بها من الإيمان كلَّه من لا يصيرُ إلىٰ جميع أنواع الكفر ؛

وليس الأمرُ في أوامر الله عزَّ وجلَّ وزواجره علىٰ ما ظنَّهُ أبو الهذيل ،

لأن النوعَ الواحدَ من الكفر يضادُّ غيرَهُ من أنواع الكفر كما يضادُّ الإيمانَ .

وكذلك كلُّ نوع من المعصية يضادُّ نوعاً آخر من المعاصي كما يضادُ الطاعة التي هي من خُلاف جنسها ؛ وذلك بمنزلة القيامِ والقعودِ والاضطجاعِ والاستلقاءِ ، فقد يخرجُ من القيام من لا يخرجُ إلى جميع أضداده ، وإنما يخرجُ من القيام بنوع واحد من أضداده ، كذلك يخرجُ عن جميع طاعاتِ الله عزَّ وجلَّ بنوع واحد من الكفر ، ولا يجبُ أن يكونَ خارجاً عن جميع

**\*\* \*\* \*\*** 

الطاعات بجميع المعاصي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

إذا وقع بحسب الأمر به فقط ، ويكون معصية إذا وقع بخلاف الأمر ، ولا تعتبر في ذلك الإرادة ) ، وقوله : ( فيه ) يعنى : ما ذُكر .

## الفصل لشامن في لمعسلوم والمجهول ومن عرفس الله عز وجل من وجب وجهله من وجه

أجمع أصحابُنا: على أن الذاتَ الواحدةَ يصحُّ أن تُعلمَ من وجهِ وتُجهلَ من وجهِ أخرَ بعلمٍ وجهلٍ متغايرينِ (١) ؛ كالدَّهْريِّ الذي يعلمُ وجودَ العالَم بالضرورة ، وهو جاهلٌ بحدوثه (٢)

إلا أن الجاهلَ بأن الله عزَّ وجلَّ قديمٌ أزليٌّ ، وبأنه واحدٌ لا شِبْهَ له ، وبأنه تجوزُ رؤيتُهُ ، وبأنه قادرٌ على جميع المقدورات ، وعالمٌ بجميع المعلومات ، وسميعٌ بصيرٌ بجميع المسموعات والمبصرات ، والجاهلَ بوجود علمه وقدرتِهِ وبقائه وسمعِهِ وبصره وإرادتِهِ وكلامه ، والجاهلَ بأن هاذه صفاتٌ له أزليَّةٌ ونعوتٌ أبديَّةٌ ، والجاهلَ بشيء يلزمُهُ أن يعلمهُ من صفات ربِّهِ القائمةِ به ، والجاهلَ بنوعٍ من أحكام عَدْلِهِ في جميع أفعالِهِ ، والجاهلَ بنفوذ قضائه ومشيئتِهِ في كلَّ مرادِهِ ، ونحو ذلك . . جاهلٌ بالله والجاهلَ بنفوذ قضائه ومشيئتِهِ في كلَّ مرادِهِ ، ونحو ذلك . . جاهلٌ بالله

 <sup>(</sup>۱) كما يصحُّ أن تُعلمَ بعلمين مختلفين ، لا متماثلين . انظر «مجرد مقالات الأشعري »
 ( ص ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص٢٢١)، وعلة ذلك: أن الوجوه اعتبارات، فالتعدُّد فيها راجع إلى حال المعتبر، لا إلى حقيقة في الخارج تتعدَّدُ مع تعدُّد الاعتبارات منه، فهي كالنَّسب والإضافات.

たくのとしているべい (20000000000000000 としていたくのとしてい

عزَّ وجلَّ ، غيرُ صحيحِ إيمانُهُ به(١)

وكان القاضي أبو بكر محمد بن الطيّبِ الأشعريُّ رضي الله عنه يقول: ( إن الإيمانَ خَصلةٌ واحدةٌ ؛ وهي المعرفةُ بوجود الإله فحسبُ ، وإن الكفرَ خَصلةٌ واحدةٌ ؛ وهي الجهلُ بوجوده )(٢)

قال: ( فلو عرفَ عارفٌ وجودَ الإله ، ثمَّ اعتقدَ أنه جسمٌ ، وأنه لا علمَ له ، وأنه غيرُ خالقٍ لأعمال العباد ، ونحوَ ذلك من البدع . . لم يجب ببدعته إكفارُهُ )(٢)

وخالفهُ الباقون من أصحابنا: وأكفروا أهلَ البدع في صفات البارئ عزَّ وجلَّ ؛ بإجماع الأمَّة على إكفار من أنكر النبوَّاتِ ، أو شكَّ في عقائد الأنبياء، وإذا كان شكُّهُ في صفةٍ من صفات بعض الناس يورثُهُ الكفرَ<sup>(٤)</sup>..

ا) على منازعة من قبل الجمهور في بعض هنذه الصور ؟ كالجهل بجواز الرؤية له تعالى ، والجهل بصفات المعاني الوجودية ، والجهل بقدم بعض الصفات ؟ كالكلام والإرادة ، والجهل ببعض صور العدل .

وبما قاله الإمام المصنف هنا قال الإمام أبو عمران الفاسي ، وهو عصريُّ المؤلف ؛ إذ توفي سنة ( ٤٣٠هـ) ، وبقوله قال الإمام السنوسي أيضاً . انظر « معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » ( ٣/ ١٦٢ ) ، و « شرح المقدمات » للسنوسي ( ص١٣٣٠ ) .

(۲) وهو عين مذهب الإمام الأشعري ، وإليه ذهب الصالحي من المعتزلة . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١٥١ ) ، وما تقدم ( ۳/ ٥٠ ، ٥٣ ) .

(٣) حكىٰ قوله القاضي عياض في « الشفا » ( ص٨٣٩ ) ، فقد قال وهو يذكر حكم أصحاب البدع والأهواء المتأوّلين فذكر أنهم علىٰ قول لا يخرجون من الإسلام ، قال : ( وإلىٰ نحو من هاذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق ، وقال : إنها من المُعوصات ؛ إذ القومُ لم يصرّحوا باسم الكفر ، وإنما قالوا قولاً يؤدّي إليه ) ؛ يعني : أن لازم مذهبهم كفرٌ ، غير أنهم لا يلتزمون هاذا اللازم .

(٤) أراد ببعض الناس : الأنبياء ، وأراد بصفة من صفاتهم : الوحي لهم ، والصدق منهم ،=

AND DAY NEW MAN A MAN DE LA MAN DE L

و المحمد الم المحمد ا

واختلفت المعتزلة والنجَّاريَّة والخوارج والكراميَّة في هاذا الباب (٢٠): فقال قوم : إن الإنسانَ إذا علم شيئاً ؛ قديماً كان ذلك الشيء أو محدثاً.. لم يَجُزْ أن يجهله في حالِ علمِه على وجه آخر من الوجوه الثابتة و (٣)

وقال آخرون: كلُّ ما علمَهُ الإنسانُ من وجهٍ.. جاز أن يجهلَهُ من وجهٍ آخرَ في حالِ علمِهِ من بعض الوجوه؛ قديماً كان ذلك المعلومُ أو مُحدَثاً؛ كمَنْ عرفٌ وجودَ اللون وجَهِلَ أنه عرضٌ ، أو عرفَ وجودَ الحركة وجَهِلَ استحالةَ بقائها(٤)

وقال النجَّارُ وأصحابُهُ: أما الشيءُ المُحدَثُ: فجائزٌ أن يُعلمَ ويُجهلَ من وجهينِ في أَحالةٍ واحدةٍ ، [وأما] القديمُ (٥): فلن يجوزَ أن يعرفَهُ من يجهلُهُ على وجهٍ من الوجوه (٢)

وزعم النظَّامُ: أن المرئيَّ هو اللونُ وحدَهُ دون غيره ، وينكرُ أن يَرى

وعدم الكتمان لما أمروا بتبليغه ، ونحوَ هـٰـذا .

 <sup>(</sup>٢) يعني : المعلوم والمجهول ، لا مسألة إكفار من جهل بعض صفاته سبحانه .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي الهذيل وبشر بن المعتمر. انظر « مقالات الإسلاميين » (ص٣٩٦-٣٩٢) .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فأما ) ، والتصحيح من ( مقالات الإسلاميين ١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر « لمقالات الإسلاميين » ( ص٣٩٣ ) ، وقال : ( واعتلُوا في ذلك : بأن زعموا أن
 للمحدثات أمثالاً ونظائر ، وأنها من جنس ونوع وجهات مختلفة ) .

المحمد ا

وزعم قوم من الخوارج: أن من لم يعرف الله عزَّ وجلَّ بجميع أسمائه فهو جاهلٌ به ، والجاهلَ به كافرٌ ، وهاذا قولُ طائفة من الخازميَّة ؛ يقال لها : المعلوميَّةُ ، كما حكيناه قبل هاذا(٢) ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

0 0 0

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۳/۳۱\_۳۷).

# الفصل لتاسع في بيان إكفار لم ستأولين المخطئين في أصول الدين

أجمعَ سلفُ هاذه الأُمَّةِ: على أن المخالِفَ للحقِّ فيما عدا مسائلَ الفروع الفقهيَّة. . آثمٌ عاصٍ ، إلا أن يكونَ خطؤه خفيفاً ؛ قد ورد النصُّ بأنه مغفورٌ ، وأنه لا يؤدِّي إلى فسقِ(١)

وكانوا على هذا القول إلى زمان عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي (٢) ، فخالف هذا الأصل ، وزعم : أن كلَّ مجتهدِ في الفروع مصيبٌ ، وكلَّ مجتهدِ في الأصول التي دلائلُها معرَّضةٌ للتأويل مصيبٌ (٣)

وحكى الجاحظُ عنه : أنه قال ذلك في كلِّ ما اختلفَ فيه أهلُ ملَّةِ

<sup>(</sup>١) نقل هاذا الإجماع أيضاً إمام الحرمين الجويني في « التلخيص » (٣٤٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو عبيد الله بن الحسن بن أبي الحر مالك بن الخشخاش ؛ قاضي البصرة لأبي جعفر المنصور ، قال عنه ابن سعد : (كان محموداً ، ثقة ، عاقلاً من الرجال ) ، توفي سنة ثمان وستين ومئة . انظر « الطبقات الكبرئ » ( ۷/ ۲۸۵ ) ، و « أخبار القضاة » ( ۸/ ۲۸۵ ) و ما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر « التقريب والإرشاد » ( ٢/ ١٨٥ ) ، قال الإمام الجويني في « التلخيص في أصول الفقه » ( ٣/ ٣٣٥ ) بعد حكايته لهذا القول عنه : ( ثم اختلفت الرواية عنه ؛ فقال في أشهر الروايتين : أنا أصوّبُ كلَّ مجتهد في الدين تجمعهم الملة ، وأما الكفرةُ فلا يصوّبون ، وغلا بعض الرواة عنه : نصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة والمعرضين عن الاجتهاد ) .

BLICHO DAN HOLD COMMISSION DAN HOLD OF AN B

الإسلام ؛ إذا كان الاختلافُ من قِبَلِ تأويل آيةٍ من الكتاب ، أو تأويلِ سنَّةٍ .

قال: وإنما اختلف الناسُ في الفتيا لاختلافهم في تأويل الكتابِ والسنَّةِ المحتملينِ لضروبِ من التأويل(١)

قال: ولولا أن الله عزَّ وجلَّ قد شاء اختلافَها لنصبَ عليها أدلَّة غيرَ مُحتمِلَةٍ ، ولو فعلَ ذلك لكان مَنْ خالفَها أو خالفَ بعضَها خارجاً من الملَّة (٢)

وقال أيضاً: لو أن قولاً من أقوال النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان مُحتمِلاً لخمسة أوجهٍ من التأويل ، فنظرَ في تأويل ذلك القولِ ناظرٌ مجتهدٌ (٢) ، فلم يخطرُ على باله من تلك الوجوهِ إلا واحدٌ. . لم يكن له أن يقضي إلا بذلك الوجه ، ولو خطرَ على باله وجهانِ أو جميعُ وجوهه ، فرآها بعد النظرِ متساوية في الاحتمال . . كان له أن يقضيَ بأيّها شاء

وزعم أيضاً: أن بعضَ القرآن يدلُّ علىٰ قول القدريِّ في القدر ، وبعضَهُ يدلُّ علىٰ قول من يقول: إن الله عزَّ وجلَّ هو الخالقُ لأعمال العباد،

<sup>(</sup>۱) ولا يُدخِلُ العنبريُّ غيرَ الإسلاميين في هاذا الحكم ، وقد نبَّة على ذلك العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ٧/٢ ) إذ قال : ( وإنما ذكر هاذا في الإسلاميين من الفرق ، وأما الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والإجماع على كفرهم وخطئهم ، وكان سياق مذهبه يقتضي تصويب كل مجتهد على الإطلاق ، إلا أن النصوص والإجماع صدَّتُهُ عن تصويب كل ناظر ، وتصديق كل قائل ) .

<sup>(</sup>٢) أراد : نصّبَ الأدلة التفصيلية على المسائل المشتبهة ، أما نصّبُ الأدلة على نحو الوحدانية وتمام القدرة والعلم ونحو ذلك. . فلا يخالف فيه العنبري أصلاً .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن قوله: (ناظرٌ مجتهدٌ) ليس على الاصطلاح الأصولي، بل مطلقُ ناظرٍ محتهد.

وقال أيضاً: لا فرق بين أن تكون التأويلات المختلفة منتزعة من ظواهر مختلفة ، وبين أن تكون منتزعة من ظاهر واحد من الكتاب أو السنّة في الحكم الذي ذكرَهُ(١)

وقال داودُ وطائفةٌ من أهل الظاهر بمثل قول عبيدِ الله بن الحسن في تصويب المتأوِّلينَ من أهل الملَّة ، وزاد عليه مثلَ ذلك في كلِّ من علمَ الله منه استفراغَ الوُسْعِ والطاقة في طلب الحقِّ في العقليَّات والشرعيَّات ، سواءٌ كان الطالبُ من أهل ملَّتنا أو من غير أهلِ ملَّتنا .

فهو لا يُلزَمُ : تصويبَ كلِّ من لم يكن معانداً بعد المعرفة بالحقِّ ؛ من الزنادقة ، وعبدةِ الأصنام ، والدهريَّةِ ، ومن البراهمةِ ، والصابئينَ ،

BULLO DOLING COCONT / V DOCOND DOLING O DOLING

<sup>(</sup>١) ويُشْهِمُ قُولُهُ هَـٰذَا: أنه لا يُكفَّر من فرق الأهواء المنتسبة للإسلام أحدٌ إلا أن يعاندَ ، وأما إكفار مقلدة اليهود والنصارى ونحوهم عنده . . فلورود النصِّ بذلك ، مع كثرة نَصْبِ الأدلة على عقائد الإسلام القطعية ؛ كالوحدانية وإثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>٢) وقد مرَّ بك تعليقاً أن العنبري لا يقول بتصويب المخطئ في اجتهاده في الأصول إن كان من غير ملَّةِ الإسلام .

وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم تكفير المتأولين المخالفين في الأصول ، فقال في «مراتب الإجماع» (ص١٣٠) بعد ذكر أبي الهذيل وابن الأصم وبشر بن المعتمر ، وغيرهم من زعماء المعتزلة ، وطوائف من الخوارج وأهل الرفض : ( ونحن وإن كنا لا نكفر كثيراً ممينًا ممينًا ممينًا ممينًا من أحمعت الأمة على تكفيره) ، ثم علل عدم اعتبارهم في الإجماع .

واليهودِ ، والنصارىٰ ، والمجوسِ .

ويَلزمُ عبيدَ الله بن الحسن : تصويبُ الخوارج في تكفير علي وعثمانَ وعائشةَ رضي الله عنهم ، وفي قولهم باستحلال دماءِ مخالفيهم ، فهم إذاً مصيبون في سفك دم عبيد الله بن الحسن وانتهاك حريمه لو فعلوه ، وألا يكونَ عليهم في ذلك عتبٌ ، ولا لائمةٌ ولا إثمٌ !(١) .

وحكىٰ زُرْقانُ في « مقالاته » : أن المرجئة لا تؤثّم أهلَ التأويل ؛ لأنهم قاسوا فغلِطوا ، وهم غيرُ عالمين بغلطهم ، ولا يجوزُ أن يفسّقَ من لا يعلمُ أنه فاسقٌ .

قال عبدُ القاهر:

أخطأ زرقانُ في هـنذه الحكاية عن المرجئة ؛ لأن المشهورَ من قول المرجئة تفسيقُ الخوارج في سفكهم دماءَ المسلمين وإن كانوا متأوِّلينَ (٢) ، وقد قال أبو شِمْر المرجئُ فيمن خالفه في باب القدر وفي عدله وتوحيده

الذي يدَّعيهِ : إنه كان كافراً وإن كان متأوِّلاً (٣) .

وقال أكثرُ المعتزلة : إن كلَّ متأوِّلِ أَدَّاهُ تأويلُهُ إلىٰ تشبيه الله عزَّ وجلَّ بخلقه ، أو تجويرِهِ في فعله ، أو تكذيبه في خبره . . فهو كافرٌ ، وتأويلُهُ كفرٌ

منه .

<sup>(</sup>١) أراد : أن قياس الظاهرية مطّرد ، بخلاف قياس العنبري ، إلا أن العنبري خَصَّ قياسه بالإجماع كما سبق تعليقاً .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٧٦\_٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٤٣ ، ٤٧٧ ) .

Brace O Dan race Common Dan race O Dan B

وقالوا: بتكفير أصحابنا في قولهم: خلق أعمالَ العبادِ (١) ، وبإثبات الرؤيةِ لله عزَّ وجلَّ ، وإثباتِ صفاته الأزليَّة .

قالوا: وربما صارُ المتأوِّلُ بتأويله فاسقاً لا كافراً ؛ كتأويل الخوارج في قتل المسلمينَ وأخذِ أموالهم ، وهاذا قولُ أبي الهذيل والجبائيِّ وأكثرِ المعتزلة .

وقال عبادُ بن سليمانَ الصيمريُّ : بتكفير أصحابنا في القَدَرِ ، وفي إثبات صفات الله عزَّ وجلَّ ، وإثباتِ رؤيته ، وتكفيرِ من شكَّ في فساد قولنا .

وقال: فإن قال قائل: أعلمُ أن ذلك خطأ ، ولا أدري هل هو كفرٌ أم لا . . فهو ضالٌ غيرُ كافرٍ ، والشاكُ في تسمية اليهود والنصارى وأهل الملل الخارجة عن الإسلام كفَّاراً . كافرٌ لا محالة .

واختلف قولُ أبي هاشم صاحبِ الذَّمِّيَّة في هاذا الباب ؛ فقال في بعض كتبه : (قد غَلِطَ من كفَّرَ الجبريَّ في قوله بالجبر ؛ لأن اعتقادَهُ للجبر لا يخرجُهُ عن أن يكونَ عالماً بالله عزَّ وجلَّ بدلائله ؛ [فإنه] اعتقدَ أنه هو الخالقُ لأعمال العباد (٢) ، وإنما جَهِلَ ما وقع من العباد ، وذلك لا يمنعُهُ من العلم بالله عزَّ وجلَّ ) .

<sup>(</sup>١) فهي وجوداً لله وحده ، وللمكلُّف منها الكسب فحسب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فإذا ) .

وقال في موضع آخر : (إن الجبريَّ لا يمكنهُ الاستدلالُ على إثبات الصانع ؛ لأنه لا يثبتُ في الشاهد مُحدِثاً سواه ، وإذا أجاز مقدوراً بين قادرينِ أفسدَ على نفسه دَلالةَ التمانعِ في التوحيد ، وإذا زعم أن الإلكة يخلقُ الظلمَ والكفرَ والقبيحَ لم يأمن أن يكونَ قد أظهر المعجزةَ على الكذَّابينَ ؛ ليُغويَ بهم عن الدين ، ومن لا سبيلَ له إلى الاستدلال على الصانع وتوحيدِه ، وعلى صحَّةِ النبوَّةِ على أصله . فهو كافرٌ ) ، فأوجبَ بهاذا القول تكفيرَ أصحابنا .

وقد قال قبل هاذا : (إن الجبريَّ عالمٌ بالله عزَّ وجلَّ ، وإنما جَهِلَ ما وقعَ من العباد ، وذلك لا يخرجُهُ عن العلم بالله عزَّ وجلَّ وبتوحيده )!

وجمع بين هاذين القولين المتناقضين في مقدار ورقتين من كتاب واحد! وقال بشر بن المُعتَمِر وأتباعُهُ من القدريَّة : إن المتأوِّلَ من كلِّ مذهب إذا خالف الحقَّ الذي أُمِرَ به . . فاسقٌ ، إلا المتأوِّلَ في الجبر والتشبيه ؛ فإنه كافرٌ .

وقال بكرُ ابن أخت عبد الواحد : إن المتأوِّلَ المخطئ منافقٌ ، شرٌّ من عابدِ وثنِ .

وزعم: أن عليّاً وطلحةَ والزبيرَ صاروا مشركينَ منافقينَ بما كان منهم من التأويل في الحرب ، وهم مع ذلك في الجنّة ! لما رُويَ أن الله عزَّ وجلَّ قال لأهل بدر: « اعملوا ما شئتُمْ ؛ فقد غفرتُ لكم »(١)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۰۷)، ومسلم (۲٤٩٤) من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وزعم بعضُ الشيعة : أن المتأوِّلينَ مشركون ؛ لأنهم عاندوا الحُجَّةُ (١) وقالت الزيديَّةُ والإباضيَّةُ من الخوارج : إن المتأوِّلينَ كفَّارُ نعمةٍ (٢)

وزعم الباقون من الخوارج: أنهم كفَّارٌ مشركون (٣)

وأما أصحابُنا: فإن شيخَنا أبا الحسن الأشعريَّ رحمه الله تعالىٰ (١٠) ، وأكثرَ الفقهاءِ والمتكلِّمينَ من أهل السنَّةِ والجماعةِ قالوا: بتكفير كلِّ مبتدع كانت بدعتُهُ كفراً أو أدَّنهُ إلى كفر (٥) .

(١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٧٣ ، ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » (ص١٠١).

انظر « نهاية المرام » ( ص٣٠١ ) ، وقد نقل عن الأستاذ ابن فورك أنه قال : ( وليس لشيخنا أبي الحسن رحمه الله كلام في التكفير ، لا في إثباته ، ولا في نفيه ، إلا أنّا تتبعنا كتبه ، واستدللنا بألفاظه على أن مذهبه تكفير المتأولين ) .

<sup>)</sup> أما تكفيره وتكفيرهم من كانت بدعته كفراً فمسلَّمٌ ، وأما ما أدَّت إلى كفرٍ فالمسألة خلافية عندهم ؛ فمن قال بأن لازم المذهب مذهبٌ.. كفَّرَهم بذلك ، ومن قال بأنه ليس بمذهب ؛ وهو المعتمد عند محققي أهل السنة .. لم يكفِّرهم ، ولهذا قال الإمام الأشعري في طالعة كتابه « مقالات الإسلاميين » (ص١ ) : ( اختلف الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة ، ضلَّلَ فيها بعضهم بعضاً ، وبرَئَ بعضهم من بعض ، فصاروا فرقاً متباينين ، وأحزاباً متشتتين ، إلا أن الإسلام يجمعُهم ويشتمل عليهم ) .

وقد فصَّلَ إمام الحرمين الجويني في « أجوبته علىٰ أسئلة عبد الحق الصقلي ٢ ( ص٥٥ ـ ـ ٥٧ ) في بيان حكم المخالفين في الصفات النفسية والمعنوية وأحكامها ؛ فقال :

<sup>(</sup> فأما الصفات التي اختلفوا فيها وفي حكمها : فمنها الإرادة ، فإن الكعبيَّ ومعتزلة بغداد نفرا كونه تعالى مريداً على التحقيق ، وقالوا : إن سميناه مريداً أردنا به كونه عالماً أو آمراً ، على تفصيل لهم ) ، ثم قال : ( فما جرى هذا المجرى : قطع شيخنا فيه بالتكفير ، ونزَّلَ نفي الصفة النفسية ، =

واختلف جواب القاضي في ذلك ) .

ثم قال : ( فأما الاتفاق في الأحكام مع الخلاف في الصفة : فهو نحو اتفاقنا مع المعتزلة على أن الله عالم قادر حيّ مدرك ، مع إثباتنا الصفاتِ ونفي المعتزلة إيّاها .

فمذهب شيخنا: أن نافي الصفات بمثابة نافي أحكامها ، وقد أجمعت الأمة: على أن من نفى كونَ القديم عالماً قادراً حيّاً فهو كافر ، ونفيُ العلم بمثابة نفي كونه تعالى عالماً ) ، وقال: ( والصحيح عندي: الحكم بتكفير نافي الصفات ) .

ثم قال : ( وأما ما ذكره القاضي عند امتناعه من التكفير : فإن ذلك يفضي إلىٰ تكفيرِ كثبر من أثمتنا ! وهاذا من أعظم الغُصَص ؛ فإن الله قد عصم أهل الحق عن اختلاف يفضي إلى التكفير والتبري ، ومآل اختلافهم إلىٰ عبارات لا يعظم موقعها في المعاني ) .

إلا أن إمام الحرمين الجويني اختار في «نهاية المطلب » (١٨/١٩) عدم تكفير المعتزلة ، ونقل مثله عن الشافعي ؛ فقال : ( وأنا أقول : لا سبيل إلى تكفير المعتزلة ومن في معناهم من أهل الأهواء ، وقد نصَّ الشافعي في مجموعاته على قبول شهادتهم ، وما نُقلَ عنه من تكفيرهم فهو محرَّفٌ ، وظني الغالب أنه ناظر بعضهم ، فألزمة الكفرَ عن حجاج ، ولم يحكم بكفره ) .

وعدمُ تكفيرهم هو ما حقَّقهُ حُجَّة الإسلام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص٤٠٧)، فقال بعد أن ذكر المعتزلة والمشبهة وفرق أهل الأهواء سوى الفلاسفة: (فهاؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد، والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه: الاحترازُ من التكفير ما وجد إليه سبيلاً).

ونقل الإمام النووي في « المجموع » ( ٢٥٤/٤ ) عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني القولَ بتكفير المعتزلة ، وعدم تكفير الخوارج .

وقال الإمام الماوردي في «الحاوي الكبير» ( ١٦٨/١٧): (وهاذا فصلٌ قد اختلط كلامُ أصحابنا فيه ممن تفرَّدَ بالفقه دون أصوله ، فوجب أن تقرر قاعدته ليعلم بها قول المختلفين ، وما يوجبه اختلافهم فيه من تعديل وتفسيق وتكفير) ، ثم قرَّر: أن من ينطلق عليه اسم الإسلام ؛ ممن صدق النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ، وصلَّىٰ إلىٰ قبلته . ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : موافق ، ومتَّبع ، ومخالف ، ثم جعل المخالف في الاعتقاد مخالفاً لأصول الأصول ؛ وهي المعلومة بالضرورة والقطع ، وهاذا يجب =

كقول من يزعمُ : أن معبودَهُ صورةٌ ، أو له حدّاً ونهاية ، أو يجوزُ عليه كالحركةُ والسكونُ ، أو أنه روحٌ ينتقلُ في الأجساد ، وأنه يجوزُ عليه الفناءُ أو عليٰ بعضه ، أو قال : إنه ذو أبعاض وأجزاء (۱) .

وكقول المعتزلة : بنفي علم الله عزَّ وجلَّ ، وقدرته ، وحياته ، وسمعه ، وبصره ، ورؤيته ، وقولِهم : بحدوث إرادته وكلامه ، وإثباتِهم خالقينَ كثيرينَ غيرَ الله عزَّ وجلَّ .

لأن نفي علمه وقدرته يوجبُ إحالةً كونه قادراً عالماً ، وإحالةَ الرؤية عليه توجبُ إبطالَ وجوده ، والقولَ بحدوث كلامه يوجبُ أن يكونَ كلامُهُ من جنس كلام الناس ، وأن يكونَ الناسُ قادرينَ على معارضة القرآن بمثله ، وذلك يبطلُ إعجازَ القرآن ، وكونَهُ دليلاً على صدق نبيّنا صلى الله عليه وسلم (٢)

وأن من أثبتَ خالقاً للخير والشرِّ غيرَ الله عزَّ وجلَّ فهو القدريُّ الذي أخبرَ الرسولُ عليه السلام بأنه من مجوس هاذهِ الأُمَّةِ (٣) ، ونهى عن مناكحتِهِ والصلاةِ عليه .

Bracko Darinack Como VA Locom Darinacko Daring

تكفيره ، ومخالف لفروع الأصول فهو على الخلاف في التكفير .

وسيأتي في الفصل التالي حكم معاملة أهل الأهواء وكلام الفقهاء في المسألة .

 <sup>(</sup>۱) كما ذهب إلى بعض ذلك أو كله: الهشامية ، والبيانية ، والحلولية ، والكرامية ،
 وغيرهم من فرق التشبيه والتجسيم .

<sup>(</sup>٢) إلا أن هذه اللوازم كلُّها لا يلتزمها أهل الاعتزال .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٤٦٩١ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وابن ماجه
 (٩٢) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وتمامه عند أبي داود : • إن
 مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

وذلك: أن قولَ القدريَّة يضاهي قولَ المجوسِ ، بل يزيدُ عليه كفراً ؛ لأن المجوسَ إنما قالت بخالقينِ ؛ أحدُهما : يخلقُ الخيرَ ، والآخرُ : يخلقُ الشرَّ ، وقالت القدرية بخالقينَ كثيرينَ ، وزعموا : أن العبادَ يقدرونَ على ما لا يقدرُ الله عليه ، وأن الله يريدُ كونَ الشيء فلا يكونُ ، ويكرهُ كونَ الشيء فيكونُ ، وهاذه صفةُ المقهورِ العاجزِ .

ويلزمُ المعتزلةَ على أصلها: إكفارُ النظَّامِ في أن القرآنَ جسمٌ من الأجسام (۱) ، يتصلُ بأشكالٍ مُدركةٍ ويُداخِلُ أضدادَهُ ، حتى يهجمَ على روح السامع له (۲) ؛ لأن هاذا يوجبُ عندنا وعندهم استحالة كونه متكلِّماً آمراً ناهياً شارعاً ؛ لاستحالة كونِ المتكلِّم متكلِّماً بجسم من الأجسام .

ويلزمُهم: إكفارُهُ في قوله: بنفي النهايةِ في أجزاء العالم (٣)؛ لأن ذلك يوجبُ عندنا وعندهم نفيَ حدوثِها ونفيَ صانعِها (٤)

وإذا قال النظَّامُ: بأن أحداً لا يعلمُ جسماً إلا بالحسِّ ، وأن من سمعَ بأخبار الأنبياء وغيرهم فإنما يعلمُهم بانفصالِ أجزاءٍ منهم واتصالها بهم. . فقد لزمه: إذا سمع أهلُ الجنَّة بأخبار أهلِ النارِ. . أن تكونَ أجزاءٌ من أهل النارِ قد انفصلت عنهم ودخلت الجنَّة ، واتصلت بأجسام أهل الجنَّة وداخلَتُها ، وإذا سمع أهلُ النارِ بأخبار أهلِ الجنَّةِ ومن فيها من الأنبياء

١) لأنه يرى أن الصوت جسمٌ من الأجسام . انظر ( ١/ ٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٩١ ، ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/١١٠).

إذ الحادث له أوّلٌ يبدأ منه ضرورة ؛ لأن العقل يحيل دخول ما لا نهاية له في الوجود
 الحسيّ الحادث ، ولو كان كذلك لكان قديماً ، والقديم مستغن عن الصانع .

والأولياء. . أن يكونَ بعضُ أجزاء الأنبياء والأولياء ينفصلُ عنهم ، ويداخلُ أجسامَ أهلِ النارِ في النار ، وهلذا كلُّهُ كفرٌ ، فما يؤدّي إليه مثلُهُ .

ويلزمُهم: إكفارُ ثُمامة بن أشرسَ في قوله: إن المتولِّداتِ أفعالٌ لا فاعلَ لها(١) ؛ لأن ذلك يوجبُ استغناء جميع الحوادثِ عن صانع وفاعلِ ، ونفيُ الصانع كفرٌ ، فما يؤدِّي إليه مثلُهُ .

ويلزمُهم: إكفارُ الجاحظِ وكلِّ من قال منهم: إن المعرفةَ ضروريَّة (٢٠٠٠) الأن ذلك يوجبُ ألا يكونَ أحدٌ مأموراً بمعرفة الله عزَّ وجلَّ ، ولا مزجوراً عن الجهل به ، ولا مثاباً على معرفته ، ولا معاقباً على تركها .

وإكفارُ الجاحظِ أيضاً بقوله: إن النارَ في الآخرة تَجذِبُ أهلَها إلىٰ نفسها بطبعها (٣) ؛ لأن ذلك يُوجِبُ ألا يُوجَبُ العقابُ من قِبَلِ الله عزَّ وجلَّ ، ويُوجِبُ نسبةَ الأفعال إلى الطبائع .

ويلزمُهم: إكفارُ مَعمْرِ في قوله: إن المَوَاتَ يفعلُ بطبعه ما لا نهايةَ له من الأعراض في كلِّ حالة (٤) ؛ لأن هاذا يُفسِدُ الاستدلالَ على أن الصانعَ حيٌّ عالمٌ قادرٌ بأفعاله.

وفي قوله : إن الإنسانَ غيرُ هـٰذا الجسدِ ، وغيرُ روحه ، وإنه حيِّ عالمٌ قادرٌ مختارٌ ، وليس بمتحرِّكِ ولا ساكنِ ، وإنه لا يجوزُ عليه شيءٌ من

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤٠٧ ) وما تقدم ( ١/ ٦٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٥٣)، (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر (١/٦٢٦).

الأوصاف الجائزة على الأجسام ؛ لأنه في هنذا القول قد وصفَ الإنسانَ بصفةِ ربّهِ عزَّ وجلَّ ، وشبَّهَهُ به .

ويلزم البصريِّينَ منهم : إكفارُ البغداديِّينَ منهم في قولهم : إن الله لا يقدرُ على صلاحٍ أصلحَ ممَّا فعلَهُ يستصلحُ به عبادَهُ على الزيادة فيه (١) ؛ لأن ذلك يوجبُ عندنا وعندهم تناهيَ مقدوراته (٢) .

ويلزمُهم : إكفارُ الإسكافيِّ والكعبيِّ : في نفي إرادة الله عزَّ وجلَّ (٣) ؛ لأن ذلك يوجبُ أن تكونَ أفعالُهُ واقعةً منه على طريق السهو والغفلة .

ويلزمُ البغداديِّينَ منهم: إكفارُ البصريِّين منهم في هنذه المسألة ، وفي القدرة على الأصلح ؛ لأن الوصفَ بالإرادة عندهم يوجبُ الضميرَ والفكرة ، وذلك من صفات الأجسام ، وقالوا: لو قدرَ على صلاحٍ أصلحَ ممَّا فعلَهُ ثمَّ لم يفعله . وجب بخلُهُ به ، وأن يكونَ قد أراد استفسادَهم (٤) ، وذلك كفرٌ عندهم ، فما يؤدِّي إليه مثلُهُ .

ويلزمُ البصريِّينَ منهم : إكفارُ البغداديِّينَ في قولهم : إن الله لا يرى شيئاً ، وعلى البغداديِّينَ إكفارُ البصريِّينَ في قولهم : إنه يَرىٰ ولا يُرىٰ ؛ لأن

كونَهُ رائياً يقتضي عند البغداديِّينَ : جوازَ كونه شامّاً ماسّاً ذائقاً (٥)

Bracko Darvinack Coccos 1. Soccos Darvinack O Darvin

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم تعليقاً (۲/ ۱٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص١٨١ \_ ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٦٣).

 <sup>(</sup>٥) نقل الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٥٠٣ ) عن بغدادية المعتزلة إثبات
 كونه تعالى رائياً مدركاً مبصراً بنفسه ، وقد نبه الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق ٤=

و تحن نكفًا الفريقين منهم في قولهم: إن الله سيجانَهُ و تعالى لا تريل

ونحن نكفِّرُ الفريقينِ منهم في قولهم : إن الله سبحانَهُ وتعالىٰ لا يَرىٰ نفسَهُ ، مع اختلافهم في رؤيته لغيره (١)

ويلزمُ جمهورَهم : إكفارُ هشام الفُوْطيِّ وعباد بن سليمانَ في قولهما : إن الأعراضَ لا يدلُّ شيءٌ منها على الله عزَّ وجلَّ (٢) ، مع قولهما : بأنه خالقٌ لبعضها ؛ لأن ذلك معنى قول القائل : إن الأجسامَ لا تدلُّ عليه وإن كان هو خالقاً لها .

ويلزمُهم: إكفارُ الأصمِّ ؛ لقوله بنفي الأعراض<sup>(٣)</sup> ؛ لأن ذلك يبطلُ الدَّلالةَ على حدوث الأجسام وإثباتِ صانعها ؛ لأنه إذا نفى الأعراضَ لزمه ألا يكونَ الإنسانُ فاعلَ طاعةٍ ولا معصيةٍ ، ولا يكونَ حينئذٍ مُثاباً ولا مُعاقباً .

ويجبُ على الجبائيِّ تكفيرُ ابنه أبي هاشم في قوله: إن الله عزَّ وجلَّ لم يكره السجودَ الذي أمرَ به قُرْبةً إليه [أن] يُفعَلَ للصنم ولا نهى عنه (٤) ؛ بناءً على أصله: في أن الشيءَ يصحُّ أن يكونَ مراداً مكروهاً من وجهينِ (٥) ؛

<sup>(</sup> ٣٣٥) على معنى إثباتهم كونه سبحانه بصيراً ؛ فقال في معرض كلامه عن صفتي السمع والبصر : ( وهاذا خلاف قول القدرية البغدادية في دعواهم : أن الله ليس براء ولا سامع على الحقيقة ، وإنما يقال : يرى ويسمع ؛ على معنى : أنه يعلم المرئي والمسموع ) .

<sup>(</sup>۱) فأثبت بصرية المعتزلة كونه سبحانه رائياً لغيره فيما لا يزال ، ونفئ ذلك البغدادية منهم . انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ٢٤١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٢٥ ـ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وأن ) .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص١٩٣ ) في تعداده لمقالات أبي هاشم : ( ولما ارتكب قوله : بأن الشيء الواحد لا يكون مراداً من جهة مكروهاً من=

قال : ( فإذا أرادَ الله عبادةَ العبد له لم يكرهُها للصنم والشمس والقمر ! ) .

والعجبُ من تشنيع أبي هاشم علينا في قولنا : إن الله عزَّ وجلَّ مريدٌ لِمَا ﴿ يوجدُ من المعاصي ، مع قوله : بأنه ما كرهها !

ويلزمُ المعتزلةَ كلَّها: تكفيرُ أبي هاشم في قوله بالأحوال ؛ لأن ذلك عندهم [يوجب] أن تكونَ قديمةً أو مُحدَثةً (١) ، وكلاهما كفرٌ عندهم ، فما يؤدِّي إليه مثلُهُ .

ويلزمُهم أيضاً: تكفيرُهُ في قوله: باستحقاق العقاب على ذنبٍ ؛ بألا يفعلَ المأمورُ ما وجب عليه (٢) ؛ لأن ذلك يوجبُ عندهم تجويرَ البارئ سبحانه وتعالىٰ في فعله ، وذلك كفرٌ ، فما يؤدِّي إليه مثلُهُ .

ويلزمُهم: تكفيرُهُ بإجازته تعرِّيَ الأجسام عن جميع الأعراض سوى الأكوان (٣) ؛ لأن ذلك يوجبُ إجازة تعرِّيها عن الأكوان أيضاً (٤) ، وفي ذلك إبطالُ الدَّلالةِ على حدوثها .

ويلزمُهم : تكفيرُهُ في قوله : بأن التوبة عن الكبائر لا تصحُّ مع الإقامة

جهة أخرىٰ.. حلَّت على نفسه مسائلُ فيها هدم أصول المعتزلة ، وقد ارتكب أكثرها ) ، ثم شرع في تعدادها ، وذكر منها هلذه المسألة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يجب ) .

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في جميع النسخ ، وقد تقدم تعليقاً ( ١/ ٢٨٢ ) نقلاً عن الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص١٨٥ ) : أن أبا هاشم وأصحابه سموا بالذَّميَّةِ ؛ لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل ؛ يعني : فعله هو ، فيلزم على قولهم هاذا : أن يكون المرء عاصياً من غير معصية .

 <sup>(</sup>٣) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص٦٢ ) ، و « التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) إذ لا يمكن الاستفصال والمفارقة بينها وبين سائر الأعراض.

MANOLO DOLLINO COCCOCCOCCO DOLLINO DOL

على بعضها ، وأن كافراً لو دخل في دين الإسلام بدليله ، وأتى جميعً الطاعات ، إلا أنه لم يردَّ عشرة دراهم كانت عليه في حال كفره على صاحبها ، مع إمكان الردِّ من غير استحلال. . أنه باقي على الكفر ، مستحقًّ لعقاب الكفر على التأبيد ، مع اعترافه بدين الإسلام ، وعملِه بأركانه (١) ، وهاذا كلُّهُ كفرٌ ، فما يؤدِّي إليه مثله (٢)

وأما الروافضُ: فيجب إكفارُ جماعةٍ منهم؛ كهشام بن الحكم في قوله: إن معبودَهُ جسمٌ طويلٌ عريضٌ عميقٌ، له لونٌ وطعمٌ وريحٌ، وإنه يجوزُ عليه الحركةُ والسكونُ (٣)

وهشام بن سالم الجواليقيِّ في قوله: إن معبودَهُ نورٌ أسودُ ، له وَفْرةٌ سوداءُ ، وإنه على صورة الإنسانِ (٤)

ويونسَ القُمِّيِّ في قوله: إن الله عزَّ وجلَّ تحملُهُ حملةُ عرشه وإن كان أقوىٰ منهم ، كما أن الكُرْكيَّ تحملُهُ ساقاه وهو أقوىٰ منهما (٥)

وزرارةَ بن أعينَ في قوله : إن الله عزَّ وجلَّ لم يكن في الأزل حيًّا

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۷۲۷ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) وقد أورد الإمام المصنف تكفير المعتزلة بعضهم لبعض في مواطن كثيرة من الفرق بين الفرق ، وقال في ( ص١٩٨ ) منه : ( وقد حكئ أصحاب المقالات : أن سبعة من زعماء القدرية اجتمعوا في مجلس ، وتكلموا في قدرة الله تعالى على الظلم والكذب ، وافترقوا على تكفير كلَّ واحدٍ منهم لسائرهم ) ! ثم أورد الإمام المصنف خبرهم ، وذكر فيه هاؤلاء السبعة ؛ وهم : النظام ، وأبو على الأسواري ، وأبو الهذيل ، وبشر بن المعتمر ، وأبو موسى المردار ، وجعفر بن حرب الأشج ، وأبو جعفر الإسكافي .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » (ص٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( مقالات الإسلاميين » ( ص٣٥ ) .

BARCA @ DOTALLERON COMMISSION DOTALLERON WAS A SERVICE OF THE PARTY OF

عالماً قادراً سميعاً بصيراً(١)

وشيطانِ الطاقِ في قوله: إن الله عزَّ وجلَّ لا يعلمُ الشيءَ إلا إذا أرادَهُ قدَّرَهُ (٢).

وجميع الكَيْسَانيَّةِ منهم : في إجازتها البَداءَ على الله عزَّ وجلَّ (٣)

فأما القائلون منهم: بالرجْعة، أو بتناسخ الأرواح، أو بانتقال روحِ الإلله في الأئمَّة، أو بكون الأئمَّة آلهة ، أو بالغلَطِ في الوحي إلى محمد دون عليِّ (٤).. فهم مع القرامطةِ الباطنيَّةِ خارجون عن ملَّة الإسلامِ، وأحكامُهم أحكامُ المرتدِّينَ.

وتكفيرُ الخوارج واجبٌ ؛ لتكفيرهم جميعَ الأمَّة سواهم ، ولتكفيرهم عليّاً وعثمانَ وطلحةَ والزبيرَ وعائشةَ ، وأتباعَ الفريقينِ .

مع إجازة العجاردة والميمونيّة منهم: نكاحَ بناتِ البنين، وبناتِ البنين، وبناتِ البنات، وبناتِ أولاد الإخوة والأخوات (٥)

ومع قول اليزيديَّة منهم: بانتظار نبيِّ من العجم ينسَخُ بشريعته شريعةَ محمد صلى الله عليه وسلم (١)

ويجب إكفارُ الجهميَّة بنفيها علمَ الله تعالى وقدرتَهُ ، وفي قول من قال

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ا مقالات الإسلاميين » ( ص٣٩ ) ، وما تقدم تعليقاً ( ٢/ ٢٦٠ ) .

 <sup>(3)</sup> وقال ببعض ذلك أو كله: الجناحية، والخطابية، والمعمرية، وغيرهم. انظر
 « مقالات الإسلاميين » ( ص٦٠، ١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر (٣/ ٣٨).

منهم : بحدوث علمه ، وفي قول جميعهم : بفَناء الجنَّة والنار(١١) .

ويجب تكفيرُ النجَّاريَّة في قولها: بنفي الصفات الأزليَّة عن الله سبحانه وتعالى (٢)، وفي قولها: إن القرآنَ جسمٌ إذا كُتِبَ، عرضٌ إذا قُرِئَ (٣).

ولا إشكالَ لذي لبّ في تكفير الكراميّة ؛ مُجسّمةِ خراسانَ في قولها : إن الله تعالىٰ جسمٌ ، له حدٌ ونهايةٌ من تحته ، وإنه مماسٌ لعرشه ، وإنه مَحَلٌ للحوادث ، وإنه يَحدُثُ فيه قولُهُ وإرادتُهُ ، ومماسّتُهُ لِمَا يماسّهُ ، ورؤيتُهُ واستماعُهُ لِمَا سمعَهُ ، وإنه لا يقدرُ علىٰ شيء سوى الأعراضِ التي تَحدُثُ في ذاته ، دون ما يحدثُ في غيره أو يحدثُ لا في محل (١)

والحمدُ لله الذي عصمنا من هاذه البدع الموجبةِ للتكفير ، والله أعلم (٥٠).

**\*** • • •

<sup>(</sup>١) انظر أقوال الجهمية في « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٧٩\_ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وقول النجارية فيها كقول المعتزلة في الجملة . انظر « مقالات الإسلاميين » (ص٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٩٩).

 <sup>(</sup>٤) وقد ساق الإمام المصنف جملة كبيرة من أقوال الكرامية في مواطن متفرقة من هاذا
 الكتاب ، وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢١٥ ) وما بعدها .

وقد عقد العلامة العضد الإيجي في « المواقف » ( ص٣٩٣ ) مقصداً مفرداً تحدَّث فيه عن إكفار المخالفين من أهل القبلة ، وبيَّنَ أنهم لا يكفرون ، ودافع عنهم ووجَّه كلامهم وذكر حقيقة معتقدهم بكل حرص وغيرة ، وأقرَّ إسلام أهل القبلة من المعتزلة والمجسمة والروافض والخوارج ، ولم يلتفت إلى المنتسبين إلى الإسلام وليسوا منه ، ولذلك علَّق السيد الشريف في « شرح المواقف » ( ٢/٣٤٤ ) بقوله : ( للكنَّا إذا فتَّشنا عقائد فرق الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعاً ؛ كالعقائد الراجعة إلى وجود إلله غير الله سبحانه وتعالى ، أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس ، أو إلى إنكار نبوة محمد عليه السلام ، أو إلى ذمّه واستخفافه ، أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات السلام ، أو إلى ذمّه واستخفافه ، أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات

الفصل العب شر في بيان حسكم عاملة أهسل الأهواء ومواثنه معلم وسبي ذرار يهسم

[ أقوالُ أهل الأهواءِ في معاملاتِهم معَ مخالفيهم ]

قالت المعتزلة كلُها: بإكفار أهلِ السنَّة والجماعة ؛ من أصحاب الحديثِ ، وأصحاب الرأي ؛ لقول الفريقينِ : بإثبات الرؤيةِ ، وإثبات العلم والقدرة والحياة والبقاءِ لله عزَّ وجلَّ .

ولقولهما: بأن القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ ولا مُحدَثٍ.

ولقولهما: إن الله عزَّ وجلَّ هو الخالقُ للخير والشرِّ من أكساب العباد وغيرهم ، وإنه لا خالقَ غيرُهُ ، ولا مخترعَ سواه ، وإن ما شاء كانَ ، وما لا يشاءُ لا يكونُ (١)

وسَمَّوا من قال بهاذه الأصول التي ذكرنا: مُشبِّها مُجبراً ، وزعموا: أن إثبات صفات لله تشبيه ، وإفرادَهُ بالخلق والاختراع إجبار ، وأفتوا بعد ذلك بتكفير المشبَّهةِ والمُجبِرةِ ، وهم يعنون بهما أهلَ السنة والجماعة الذين ذكرناهم .

Brock O Down Down J Lease Down Down by

 <sup>(</sup>۱) قوله: (وما لا يشاء) كذا في جميع النسخ ، وقد سبق ( ۲/ ۵۵۳ ) : (وما لم يشأ) .

7750 7027.7750 000000000000000 7027.7750 0 7027 B

وزعموا : أنه تجبُ استتابتُهم ، فإن تابوا وإلا قتلوا .

وزعموا أيضاً : أنه لا تَحِلُّ مناكحتُهم وأكلُ ذبائحهم .

وكان ثُمامةُ يقولُ : بجواز نكاحِ المجبرة والمشبِّهة ، وأنزلَهم في ذلك منزلةَ أهلِ الكتاب .

وقال أبو هاشم: إن المجبرة والمشبّهة بمنزلة الكتابيّ إذا لم يولد من معتزليّ ، فأما إذا وُلِدَ ممّن يقول بالاعتزال فهو مرتدٌ ، وحكمه حكم المرتدّين .

وقال محمد بن شبيب البصريُّ : إن المشبِّة كافرٌ ، والمجبرَ ليس بكافرِ .

وقال الإسكافيُّ: إن كُفْرَ المجبر أعظمُ من كُفْرِ المشبَّه ، إلا أن يكونَ المشبَّهُ مجبراً ، وبه قال الجاحظُ والكعبيُّ .

واختلفت القدريَّةُ في مواريث أصحابنا وسائرِ مخالفيهم :

فمنهم من قال: إن ميراثهم لورثتهم على حكم المواريثِ.

ومنهم من قال: مواريثُهم لبيت المال.

واختلفوا أيضاً في تكفير الشاكِّ في تكفير مخالفيهم :

فقال أبو موسى المُرْدارُ : بكفر الشاكِّ في كفرهم ، وكذلك حكمُ الشاكِّ في الشاكِّ .

وقطعَ آخرون منهم : بتكفير الشاكِّ الثاني ، وبه قال الإسكافيُّ .

7507070xxx50700000000000000070xx507070xx5

وقال الجبائيُّ : لا يكفرُ الشاكُ الأوَّلُ .

وتوقف الكعبيُّ في الشاكُّ الأوَّل .

واختلفوا أيضاً في معرفة من أدَّاه تأويلُهُ إلى الكفر بالله عزَّ وجلَّ :

فقال أكثرُهم : إنه غيرُ عارفٍ بالله تعالى .

وقال الإسكافيُّ: أما المشبَّةُ فلا يعرف الله عزَّ وجلَّ ، وأما المجبرُ الجهميُّ فإنه يعرفه ، والمجبرُ النجَّاريُّ لا يعرفه .

وقد اختلفوا أيضاً في أنهم هل هم من أهل الملَّةِ أم لا:

فقال بعضُهم: [ليسوا] هم من أهل الملَّةِ (١) ، ولا من أهل الصلاة ، ولا من أهل الصلاة ، ولا من الأمَّة ما لم يكفِّرُوا من جهتهم [من جحدَ] بالله عزَّ وجلَّ ورسولِهِ عليه الصلاة والسلام وجحدَ التنزيلَ (٢) ، وبه قال الكعبيُّ (٣)

واختلفوا أيضاً في دفنهم وتكفينِهم والصلاةِ عليهم ، وفي سبيهم :

فمن زعم منهم : أنهم من أهل الملَّةِ . . أوجب الصلاة عليهم ودفنَهم ، وحرَّم سبيَهم وسبي ذراريهم .

وقال آخرون منهم: إنهم كمن انتقلَ إلى اليهوديَّة والنصرانيَّة ، يُسبَونَ ولا يُصلَّىٰ عليهم .

وقال الجبائيُّ : لا يُصلَّىٰ عليهم ، ولا يُسبَون ولا تُسبىٰ ذراريهم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليس ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في ( أ ) : ( بجحده ) غير منقوطة ، وفي ( ب ، ج ) : ( يجحد ) .

واختلفوا أيضاً في قتل مخالفيهم غِيلةً :

فقال أكثرُ المعتزلة : يجوزُ ذلك ، وإنما الأمرُ فيه إلى الإمام ، وبه قال كعبيُّ .

وقال هشام الفُوْطيُّ: يجوزُ لمن كان على مذهبه (۱) إذا ظَفِرَ بمن قد كفرَ عنده وبتأويله ، وأمِنَ على نفسه المكروة. . أن يقتلَهُ غِيلةً ، بل يجبُ ذلك عليه ! وإلى هذا ذهبَ أكثرُ الغاليةِ من الروافض ؛ العِجليَّةِ ، والخطَّابيَّةِ ، والمغيريَّةِ ، والحربيَّةِ (۲) ، والمنتسبينَ منهم إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (۳)

فهاذه أقوال مخالفينا في معاملاتهم مع مخالفيهم .

#### [ أحكامُ مخالفي أهلِ السنةِ في الفروع ]

فأما أصحابُنا: فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلةِ والغلاةِ ؛ من الروافضِ والخوارجِ والنجَّاريَّةِ والجهميَّةِ والمشبِّهةِ . فقد أجازوا لعامَّة المسلمينَ معاملتَهم في عقود البِيَاعاتِ ، والإجاراتِ ، والرهونِ ، وسائرِ المعاوضاتِ ، دون الأنكحة .

فأما مناكحتُهم ، وموارثتُهم ، والصلاةُ عليهم ، وأكلُ ذبائحهم : فلا

<sup>(</sup>١) يعني: هشاماً الفوطي نفسه.

<sup>(</sup>٢) الحربية : أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب ، يزعمون : أن روحَ أبي هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفيّة تحوّلت فيه ، وأن أبا هاشم نصّ على إمامته . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٦ )، وتقدم ذكر العجلية والخطابية والمغيرية ( ١/ ٣٢٥ ، ٣٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) وهم الجناحية . انظر ( ٢/ ٣٢٥ ) .

يَحِلُّ شيءٌ من ذلك (١) ، إلا الموارثة ؛ ففيها خلافٌ بين أصحابنا(٢) :

(١) ونقل المصنف في ( أصول الدين ) ( ص ٣٤ ) الإجماعَ على أنه لا يحلُّ أكل ذباتحهم، وقال : ( وكيف نبيح من لا يستبيح ذبائحنا ١٤ ) ، وهـُـذا مبني منه على تكفيرهم . وقد نقل هـٰذه القطعةَ الإمامُ تقى الدين السبكي في ﴿ قضاء الأربِ في أسئلة حلبٍ ﴾ ( ص ٥٢٢ ) ، ثم قال : ( ولا شكَّ أن أبا منصور من القائلين بالتكفير ، ودعواه الإجماع : إما أن يكون لعدم اعتداده بالخلاف ، وهو قد نقل الخلاف ، وإما أن يحمل علىٰ قطعه بتكفير بعض الطوائف ، وهـٰذا لا شكَّ فيه ، علىٰ أن في الفرق من لا يتردُّدُ في كفره ، ومنهم من لا يتردَّد في عدم كفره ، ومنهم من هو محل الخلاف ، أو يظهر فيه الخلاف ، فإذا حمل كلام أبي منصور ودعواه الإجماع على الغلاة من كلُّ فرقة. . صحَّ ، غير أنه أطلق المعتزلة ! والمختار : عدم تكفيرهم ، إلا من قال بالقدر ؛ على القول الذي يقول به معبد الجهني ، ومن قال بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ، وما أشبه ذلك ، ولا شك في كفر هـاؤلاء ، وأما بقية بدع المعتزلة ؛ كخلق القرآن. . فقد أطلق السلف\_ منهم الأثمة الأربعة \_ تكفيرهم به ، والمتأخرون من أصحابنا ومن المالكية يرون عدم التكفير بذلك ) .

قال الإمام النووي في " روضة الطالبين " ( ٨/١٠ ) : ( قال الفوراني : ومن شيوخنا من يكفَّرُ أهل الأهواء ، فعلىٰ هـٰـذا يحرم الميراث ، قلت : هـٰـذا الوجه خطأ ، والصواب المنصوص والذي قطع به الجمهور: أنَّا لا نُكفُّرُهم)، وقال في ﴿ المجموع ﴾ (٤/٤): (ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم، ومناكحتهم ، وموارثتهم ، وإجراء سائر الأحكام عليهم ) .

والقاعدة في أهل الأهواء : أن كل من قبلت شهادته لم يحكم بكفره ، وقد أشار إلى هاذه القاعدة إمامُ الحرمين الجويني في " نهاية المطلب " ( ١٨/١٩ ) كما مر قريباً ؛ قال : ( وأنا أقول : لا سبيل إلىٰ تكفير المعتزلة ومن في معناهم من أهل الأهواء ، وقد نصَّ الشافعي في مجموعاته علىٰ قبول شهادتهم ، وما نُقلَ عنه من تكفيرهم فهو محرَّفٌ ) .

قال الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص٣٤١\_٣٤٢ ) : ( وأما قبول شهادة أهل الأهواء فقد اختلفوا فيه : فردَّها مالك ، وأشار الشافعيُّ وأبو حنيفة إلى قبولها ، سوى الخطابيَّة التي ترىٰ شهادة الزور ، ثم إن الشافعيُّ وقف علىٰ كفر غلاة الروافض ، فأشار في كتاب « القياس » إلىٰ رجوعه عن قبول شهادة أهل الاهواء ) ، وسيأتي هـٰذا النص

graceovannae communica vannae ovan g

فمنهم من قال: مالُهم لأقربائهم من المسلمين (١)؛ لأن قطعَ الميراث بين المسلم والكافر إنما هو في الكافر الذي لا يُعدُّ في الملَّةِ ، ولأن خلافَ القَدَريِّ والجهميِّ والنجَّاريِّ والمجسِّم لأهل السنَّة والجماعة. . أعظمُ من خلاف النصاري لليهود والمجوس .

وقد أجمع الشافعيُّ وأبو حنيفة : على وقوع التوارث بين أهل الذهَةِ مع اختلاف أديانهم (٢) ، وكذلك التوارثُ بين المسلم والكافر من أهل الأهواء (٣) ، دون الكافر الخارجِ عن الملَّةِ بجحده بالله عزَّ وجلَّ ، أو برسوله ، أو بكتابه .

وهـٰؤلاء يقولون في القرامطةِ والباطنيَّةِ ، وفي الغلاة القائلينَ بالتناسخ وبالغلط في الوحي : حكمُهم حكمُ الخارج عن الملَّةِ وعن حكم الذَّمَّةِ ، فلا تَحِلُّ موارثتُهم ، ويكون ما خلَّفوهُ فيئاً للمسلمين (٤)

ومنهم من قال: إن حكمَ أهل الأهواء حكمُ المرتدِّينَ ؛ لا يرثونَ ولا يُورثونَ ، ولا يرث بعضهم من بعض .

وحُكي عن محمَّد بن الحنفية وجماعةٍ من التابعين أنهم قالوا: بتوريث المسلم من أهل الأهواء ، ولم يُورِّثوا أهلَ الأهواء من المسلمين .

<sup>(</sup>۱) اختصر الإمام تقي الدين السبكي في « قضاء الأرب في أسئلة حلب » ( ص ٥٢٢ ) هذا السياق ؛ فزاد بعد هذه العبارة : ( وإليه ذهب إسحاق بن راهويه ، وقيل : لأهل بدعتهم ) ، وسيأتي تفصيل ذلك .

٢) في « إتحاف السادة المتقين » ( ٢/ ٢٥٢ ) : ( مع ) بدل ( بين ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبيسر » ( ٨٠/٨ ) ، و « المهذب » ( ٤٠٦/٢ ) ، و « المبسوط »
 ( ٣٠/٣٠ ) ، و « حاشية ابن عابدين » ( ٢٩٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مختصر المزني » ( ٨/ ٢٤٠ ) ، و « الحاوي الكبير » ( ٨/ ١٤٥ ) .

وكذلك قالوا في المسلم والكافر: إن المسلم يرثُ من الكافر، والكافر لا يرثُ من المسلم (١)

وإلىٰ هاذا القول ذهب شيخُ أهل الحديث إسحاقُ بن راهويه ، ورواه هو بإسناده عن معاذ بن جبلٍ ، وروىٰ غيرُهُ مثلَ ذلك عن مسروقٍ وسعيد بن المسيب ، وأنهم قالوا : الإسلامُ يزيدُ ولا ينقصُ (٢)

وقال قومٌ من التابعينَ : لا يرثُ من أهل الأهواء (٣) ، ولا يرثُ بعضُهم من بعضٍ ، وكلُ أهل مذهبِ يُكفِّرُ أهلَ مذهبِ آخرَ . فلا توارثَ بينهما ، وكذلك كلُّ صنفِ من أهل الكفر يُكفِّرُ صنفاً آخرَ منهم . . فهما ملَّتان لا يتوارثان ، وبه قال الزهريُّ ، وربيعةُ ، والنَّخَعيُّ ، والحسنُ بن صالح بن حيِّر (٤) ، وأحمدُ بن حنبل .

وكذلك قالوا في مال المرتدِّ إذا مات : إنه لأهل الدين الذي ارتدَّ إليه دون المسلمين ، وبه قال قتادةُ وبعضُ أهل الظاهر (٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٧٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( لا يرث ) ؛ يعنى : لا يرث المسلم .

 <sup>(</sup>٤) واسم حيّ : حيّان بن شُفَيّ . انظر ا سير أعلام النبلاء » ( ٣٦١/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) وروي مثله عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم بن عتيبة ، وغيرهم . انظر « المحلئ » ( ٨/ ٣٣٨ ) ، و المجموع شرح المهذب » ( ٢٣٧ / ١٩ ) .

#### [ اختلافُ أهلِ السنَّةِ في أطفالِ أهلِ البدع والأهواءِ ]

واختلف أهلُ الحقِّ في الطفل إذا وُلِدَ بين أبوينِ من أهل القدرِ أو التشبيه ونحوهما من البدع ، فمات أحدُ أبويه :

فمنهم من قال: حكمُهُ في الميراث حكمُ المسلم منهما في الميراث وفي سائر الأحكام، وإلى هلذا القول ذهب شريحٌ، والحسنُ، والنَّخَعيُّ، وعمرُ بن عبد العزيز، والشافعيُّ، وأبو حنيفة (١١)

وقد ذكر عمرُ بن عبد العزيز هاذا في رسالته إلى أهل البصرة لمَّا بلغَهُ ظهورُ الاعتزال فيها .

وقال مالك : الاعتبارُ في هذا الباب بموت الأب دون الأم ، وكذلك حكمُ الطفل بين الكافرينِ إذا أسلم أحدهما كان الاعتبارُ فيه بالأب ، وكان الطفلُ في دينه في سائر أحكامه ؛ لأن النسبَ معتبرٌ به دون الأم (٢)

وقال آخرون: باعتبار حكم الطفل بإسلام الأمِّ وتوبتها عن البدعة دون الأب، فيكونُ حكمُهُ تابعاً لحكمها، كما يُعتبرُ حكمُهُ بحكمها في الرقِّ والحريَّة (٣)

فإن قيل : إذا كفَّرتم من ذكرتموه من أهل البدع والضلالات ، وحرَّمتم

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ٤٠٦/١٧ ) ، و« المبسوط » ( ٦٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المدونة الكبرئ » ( ۲/ ۲۲۰ ) .

BINGTO DANK WITH WITH WAR OF AND TO A

مناكحتَهم وذبائحَهم. . فلمَ أبحْتُم مبايعتَهم في الأموال ، مع إيجابكم على الإمام قتلَهم وتطهيرَ الأرض منهم إن لم يتوبوا ؟! فهلًا حرَّمتم مبايعتَهم إذا كان فيها تقويةٌ لهم بالأقوات واللباس والآلات على كفرهم ، وإعانةٌ لهم على المسلمين !

قيل لهم: إنما نُوجِبُ قتلَهم على الإمام؛ لأن قتلَهم إقامة حدَّ عليهم، وإقامة الحدود كلِّها إلى الإمام<sup>(۱)</sup>، إلا حدَّ العبد والأَمّة ؛ فإن الفقهاء اختلفوا فيه: فجعلَهُ أبو حنيفة رحمه الله إلى الإمام<sup>(۱)</sup>، وأجاز الشافعيُّ رضي الله عنه للسيِّد إقامة الحدِّ على مملوكه<sup>(۳)</sup>، وما سوى ذلك من الحدود فهو بالاتفاق إلى الإمام أو من يَنصِبُهُ الإمامُ لذلك من عمَّاله وولاته، وليس للرعيَّة ذلك، كما ليس لها قسمة الفيء والغنيمة بين مستحقيها، وإذا كان كذلك لم يجبُ على الرعيَّة الامتناعُ من مبايعتهم ومعاملتهم، كما لا يجبُ عليهم قتلُهم.

ولأن قتلَهم وإن كان إلى الإمام فإنما له ذلك بعد الاستتابة ، وليس له أن يقتلَهم في مدَّة الاستتابة بالجوع والعطش ، بل يَلزمُهُ أن يعطيهم من القوت ، وما يقيهم من الحرِّ والبرد ، وما يكفيهم . إلى أن يقيمَ الحُجَّةَ عليهم ، فإن تابوا وإلا قتلَهم بالسيف حينئذ (١) ، فإذا لم يَجُزُ للإمام قتلُهم بالجوع والعطش فلأنْ لا يجوزَ ذلك للرعيَّة أولى .

grace Darinace access 1. Excess Darinace O Darig

<sup>(</sup>١) وعبارة المصنف في «أصول الدين » (ص ٣٤٠) : (وإن أوجبنا قتلهم بعد امتناعهم من التوبة. . فإنما نوجب ذلك على السلطان ، وليس للرعية إقامة الحدّ على المرتد ) .

لتفريق الحنفية بين حق النفسية وحق المالية ؛ فإن حق المولئ في العبد بالمالية دون
 النفسية ، وهو والحرُّ سواء في حكم النفسية . انظر « المبسوط » ( ٩/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣/ ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٦٤/١٧ ) .

وعلىٰ أن الناسَ يجوزُ لهم مبايعةُ أهل الحرب، وإن لزمَهم قتالُهم وقتلُهم، فكذلك القولُ في أهل الأهواء.

وعلىٰ أن مع أهل الأهواءِ خيلاً وبهائمَ لا ذنبَ لها ، وذراريَ ونساءً لا يجوزُ منعُها من الطعام والشراب .

فإن قيل: إذا منعتُم المناكحة مع المعتزلة وسائرِ أهل الأهواء.. فما تقولون في التفريق بينهم وبين نسائهم ، كما يجبُ التفريقُ بين المرتدِّ وامرأته ، سواءٌ كانت (١) المرأةُ على دينه أو مسلمةً ؟! (٢)

فإن قيل : هلَّا جعلتُم أهلَ الأهواء كالمنافقين الذين هم كفَّارٌ ، وهم مع ذلك يعامَلون معاملة المسلمين ؛ [لإظهارِهم] شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمداً رسول الله (٣) ، وإقرارهم في الظاهر بأحكام المسلمين .

قيل: لو أظهرَ المنافقُ بدعتَهُ وضلالتَهُ التي اعتقدها كما أظهرَ المعتزليُّ وأهلُ الأهواء.. لحكمنا عليهم بحكم الكفَّار، ولم نلتفت إلىٰ حكم إقرارِهم.

وأما الكلامُ في سبي نساء المعتزلةِ وذراريهم إذا كان نساؤهم على

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): ( سقط في الأصل ) ، وقد سقط معه الجواب .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام المصنف في «أصول الدين» (ص٣٤١): (ولا يجوز عندنا تزويج المرأة المسلمة من واحد منهم، فإن عُقِد العقدُ فالنكاح مفسوخ، وإن لم تعلم المرأة ببدعة زوجها حتى وطنها. فعليها العدة، ولها مهر المثل بالوطء دون المهر المسمّى، والمرأة منهم إن اعتقادت اعتقادهم حَرُمَ نكاحها، وإن لم تعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحها؛ لأنها مسلمة بحكم دار الإسلام، وقد شاهدنا قوماً من عوامً الكرامية لا يعرفون من الجسم إلا اسمه، ولا يعرفون أن خواصّهم يقولون بحدوث الحوادث في ذات البارئ تعالى، فهاؤلاء يحلُّ نكاحهم وذبائحهم والصلاة عليهم)، وانظر « الحاوى الكبير » ( ٩/ ٢٩٥٩) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وإظهارهم ) .

BURGEO DAN PLANTE COMMISSION DE LA PRINCIPA COMPANY

ضلالتِهم. . فمبنيٌ على اختلاف الفقهاء في سبي ذراري المرتدِّينَ ونسائهم إذا ارتدُّوا ، وقد اختلف في ذلك أصحابُ الشافعيِّ رضي الله عنه :

فقال أكثرُهم : إن ذلك غيرُ جائزٍ ، فعلىٰ هاذا تستتابُ المرأةُ منهنَّ ، فإن تابت وإلا قُتِلت .

وقال بعضُ أصحابه: يجوزُ استرقاقُهم (١) ، وهاذا قياسُ قول أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه أجاز استرقاقَ المرتدَّاتِ وأولادِ المرتدِّينَ (٢) ، وقد عملت الصحابةُ بذلك ؛ لأن خالد بن الوليد صالَحَ أهلَ اليمامة بعد قتل مُسيَلِمة الكذَّابِ على كلِّ صفراءَ وبيضاءَ ، ودفعِ السبي من النساء والذراري ، واسترقَّ من أُخِذَ ممَّن وقعَ في السبي ، ومنهم كانت خولةُ التي أولدَها عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة محمدَ بن الحنفيَّةِ (٣) .

فهاذا قولُ أهل السنَّة والجماعة في المعاملة بينهم وبين أهل الأهواءِ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

• • •

<sup>(</sup>١) قال الإمام الماوردي في " الحاوي الكبير " ( ١٦٨/١٣ ) : ( أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام ولم يلحقوا بدار الحرب.. فلا خلاف نعرفه في أنه لا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم ؛ تغليباً لما تقدم من حرمة إسلامهم ) .

ثم قال : ( فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب ، أو انفردوا بدارٍ صارت لهم كدار أهل الحرب. . فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جواز سبيهم واسترقاقهم ) ، ثم نقل اختيار سيدنا على رضي الله عنه وبعض الفقهاء القول بجواز سبيهم واسترقاقهم ، واختيار سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأكثر الفقهاء تحريم ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر « الميسوط » (١١٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المعارف ) ( ص ٢١٠ ) ، و ( تاريخ الطبري ) ( ٣/ ٢٩٨ ) .

## الفصل لحادي عشر في بي ارجب كم الدار التي غلب عليها أهل السنة وانجماعة والدار التي غلب عليها أهل الأهواء

[ اختلافُ الخوارج في حكم الدارِ ]

اختلف كلُّ صنفٍ من الأمَّة في حكم الدار ، واختلفت الخوارجُ أوَّلاً ليها :

فقال أكثرُهم : إن الدارَ دارُ كفرِ وشركِ ؛ لأن الحكم بغير ما أنزلَ الله فيها ظاهرٌ ، والذنوبَ ظاهرةٌ ، وهي كفرٌ وشركٌ ، وإن دارَ هجرتهم عندهم دارُ إيمانٍ ، وهي التي تضمُّ دارَ عسكرهم ، والموضعَ الذي يجتمعون فيه ، وهلذا قولُ الأزارقة منهم ، ولذلك أكفروا القعدةَ عنهم من موافقيهم (١)

وقالت النَّجَداتُ منهم: إن الدارَ دارُ كفرٍ ، وليست بدار شركٍ ؛ لأن الدارَ التي هم عليها غالبون (٢) ، وبنوا هاذا القولَ على أصلهم: أن الذنوبَ كفرانُ نعمةٍ ، وليست بشركٍ .

<sup>(</sup>۱) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٨٦ ـ ٨٧ ، ٤٦٣)، وعبارة الإمام المصنف في «أصول الدين» (ص٢٧٠): (وقالت الأزارقة: بأن الدنيا كلها دار شرك وحرب إلا موضع عسكرهم ؛ فإنها دار إيمان).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في (أ، ب)، وسقطت كلمة (الدار) من (ج)، ويظهر أن في السياق ... قطاً

وقالت الإباضيَّةُ منهم: إن الدارَ دارُ توحيدِ ، وليست بدار إيمانِ ؛ يعنون : بلادَ مخالفيهم ، وقالوا في معسكرهم : إنها دار إيمان ، [وقالوا] في معسكر سلطانِ مخالفيهم (١) : إنها دارُ بغي (٢)

وقال صنف من [البَيْهَسيّة] (٢) : إذا كفرَ السلطانُ كفرت الرعيّةُ كلُّها ؛ من تابعَهُ منهم ومن لم يتابعهُ ، سواءٌ علم بكفره أو لم يعلم ، وجعلت الدارَ بكفره دارَ كفرِ وشركٍ (٤)

وقالت العجاردةُ من الخوارج: لا يَحِلُّ قتلُ أحدٍ من أهل القبلة وإن كانوا كفاراً ، ولا أخذُ أموالهم (٥) ، وتَحِلُّ مناكحتُهم ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم زوَّجَ ابنتَهُ من أبي العاص قبل ظهور دعوته ، فالدارُ عند هـلؤلاء إنما هي دارُ إيمان .

## [ اختلافُ المعتزلةِ في حكم الدارِ ]

واختلفت المعتزلةُ في هـٰـذا أيضاً :

فقال واصلُ بن عطاء وعمرو بن عبيد وأتباعُهما من القدريَّة إنها دارُ

Arsa O Darina Comment i y seems Darina Co Darig

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠٤ ) .

وقال الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص١٠٦ ) : ( وزعمت الإباضية كلها : أن دور مخالفيهم من أهل مكة دار توحيد، إلا معسكر السلطان ، فإنه دار بغي عندهم ).

٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (البهشمية)، وأثبت من «الفرق بين الفرق»
 ( ص٩٠٥)، إذ البهشمية من متأخري فرق المعتزلة .

٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١١٦ ) ، و « الفرق بين الفرق » ( ص١٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) وحكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » (ص٤٤) عن الحمزية من العجاردة .

arsetotersetomoomoomootersetotersetotersetoters L

إسلام وإيمان (١) ، وحكم من لم يُعرف مذهبُهُ فيها حكمُ المسلمين ، له ما لهم ، وعليه ما عليهم .

وقال جعفرُ بن مبشر: الدارُ اليومَ دارُ فسيَ<sup>(۲)</sup>؛ لِمَا أظهروا من المنكرِ والفسقِ والفجورِ وقذفِ المحصناتِ في الطرق ، من غير أن يُنكِرَ عليهم ذلك مُنكِرٌ ، ولا ينهاهم عنه ناهِ ، ثمَّ من أجل معاملتِهم فيما بينهم ، وغصبِ بعضِهم بعضاً ، كلُّ ذلك فجورٌ وفسقٌ ، قال : فحكمتُ عليها بما ظهر من أفعالهم .

وزعم الملقّبُ بالصوفيِّ منهم (٣) : أن الدارَ دارُ كفرٍ ؛ لِمَا ظهر فيها من الإجبار والتشبيه ، وعنى بالإجبار : قولَ من ينسبُ إلى الله عزَّ وجلَّ إحداث أكساب العباد ، وبالتشبيه : إثباتَ علم الله عزَّ وجلَّ وقدرته وصفاته الأزليَّة ، كما ذهب إليه أهل السنَّة .

وقال الجبائيُّ وابنه: كلُّ دارٍ كان الظاهرُ فيها كلمةَ الكفر ، ولم يمكن مظهِرَ الإسلام أن يظهرَ فيها إلا بذمَّةٍ أو جِوار.. فهي دارُ كفر ، وإذا كان الظاهرُ فيها كلمةَ الإسلام ، ولم يقم الكافرُ فيها إلا بذمَّةٍ أو جِوارٍ.. فهي دارُ إسلام ، إلا أن تكونَ داراً لا يمكن لأحد أن يقيمَ فيها إلا بإظهار تشبيهٍ أو

Bracko Darrack Cocco 1. James Darracko Dar

 <sup>(</sup>۱) وهو مذهب أكثر المعتزلة كما حكاه الإمام الأشعري عنهم في « مقالات الإسلاميين »
 ( ص٤٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤٦٤ ) .

هو أبو موسىٰ عيسى بن الهيثم الصوفي ، أخذ عنه ابن الراوندي . انظر « سير أعلام النبلاء » ( ١٠/ ٥٥٢) ، قال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٣٥٠/٤) : ( ولو تُصُوِّر صوفي فاسق لتصوِّر صوفي كافر ، وفقيه يهودي ) ، وحسبه بالاعتزال فسقاً .

جبرٍ.. فتكونَ حينئذِ دارَ كفر<sup>(۱)</sup>، وعنوا بالجبر والتشبيه: ما يختارُهُ الصوفيُّ منهم.

واختلف الجبائيُّ وابنُهُ : في أنه هل يكونُ للفسق دارٌ :

فقال الجبائيُّ : كلُّ موضع ظهرَ فيه ما هو فسقٌ فهي دارُ فسق ، ويُقطَعُ على كلِّ من كان فيها في الظاهر بأنه فاسقٌ .

وقال ابنه أبو هاشم: لا تكونُ دارَ فسق ، وإنما الدارُ داران : دارُ إيمان ، ودارُ كفر ، لا واسطةَ بينهما .

وقال الكعبيُّ : إن حكمَ الدار يختلفُ :

[فمتن] كان أهلُ الحقِّ في حال تقية من السلطان والرعية (٢) ، يخافون من إظهار التوحيد ـ يعني به : الاعتزالَ والقَدَرَ ـ . . فالدارُ دارُ كفرٍ ؛ لإظهار الجبر أو التشبيه فيها .

وإن كانوا في تقية من الرعيَّة دون السلطان ، وكان السلطانُ يعينُهم على الرعيَّة ، ولم تكن الرعيَّةُ غالبةً. . فالدارُ دارُ إيمان .

وإن ظهر أهلُ الحقِّ فيها \_ يعني : أهلَ الاعتزال \_ بصلحِ على جزية يؤدُّونها. . فالدارُ دارُ كفرِ .

قال الإمام الأشعري في " مقالات الإسلاميين " (ص٢٦٤) بعد نقله قول الجبائي : ( وبغداذ على قياس الجبائي : دارُ كفر لا يمكن المُقام بها عنده إلا بإظهار الكفر \_ الذي هو عنده كفر \_ أو الرضا ؛ كنحو القول : إن القرآن غير مخلوق ، وإن الله سبحانه لم يزل متكلماً به ، وإن الله سبحانه أراد المعاصي وخلقها ؛ لأن هنذا كله عنده كفر ، وكذلك القولُ في مصر وغيرها على قياس قوله وفي سائر أمصار المسلمين ، وهنذا هو القولُ : بأن دار الإسلام دارُ كفر ، ومعاذ الله من ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومتى ) .

وإن كان أهلُ الحقِّ في تقية من السلطان دون الرعيَّة ، وكان السلطانُ قاهراً لهم . . فالدارُ دارُ كفرٍ .

## [ حكمُ الدارِ عندَ أهلِ السنَّةِ ]

وأما أصحابُنا: فإنهم قالوا في جميع البلدانِ المشهورةِ والقرى المذكورةِ في رقعة الإسلام: دارُ إسلام وإيمانِ ؛ لظهور أهل السنّة والجماعة فيها.

فإن كانت بقعة قد غلبَ عليها الاعتزالُ ؛ كعَسْكر مُكْرَمٍ (۱) ، أو غلبَ عليها عليها مذهبُ الخوارج ؛ كجبال عُمانَ ورساتيقِ سجستانَ (۲) ، أو غلبَ عليها مذاهبُ القرامطة ؛ مثل : هَجَرِ والقاهرةِ على باب مصرَ : فإن كان أهلُ الحقّ فيما بينهم مستضعفينَ ؛ لا يمكنُهم إظهارُ الحقّ فيه ، أو لم يمكنهم المُقامُ فيه إلا بإظهار مذاهب أهلها ، أو بأن يكونوا بذمّةٍ أو جِوارٍ . . فتلك الدارُ دارُ كفرٍ ، يجب قتالُ أهلِها وقتلُهم (۳) ، واغتنامُ أموالهم ، ولا يَجِلُ الحد من المسلمين أكلُ ذبائحهم ، ولا أن يناكحَهم ، ولا أن يصلّي على موتاهم .

 <sup>(</sup>١) عسكر مكرم: بلدة من كُور الأهواز اختطَّها مُكْرم بن معزاء الباهلي فنسبت إليه ، وإليها ينسب الإمام العسكري الأديب اللغوي . انظر «الأنساب» ( ٢٩٧/٩ \_ ٢٩٨) ، و« معجم البلدان» ( ٢١٣/٤) .

 <sup>(</sup>۲) الرساتيق : جمع رُسْتاق ، فارسي معرب ، وهو سواد كل بلد . انظر ( تاج العروس )
 ( ر س ت ق ) .

<sup>(</sup>٣) أما بغلبة أهل الكفر فلكونها صارت دار حرب ، وأما بغلبة أهل البدع والأهواء مع عدم القول بكفرهم. . فإنهم يقاتلون لدرء الفساد في الأرض . انظر « الذخيرة » للقرافي ( ٢٧/١٢ ) .

#### [ معنىٰ قولِنا : دارُ إيمانٍ وإسلام ]

فإن قيل : فما معنى وصفِ الدار بأنها دارُ إيمانِ وإسلام ؟!

قيل: معناه: أن كلَّ أحد ممن وجدناه فيها حكَمْنا له بأنه مسلم (١٠) ، له ما للمسلمين ، وعليه ما على المسلمين ، وحكَمْنا لولده بحكمه ، وإن وجدنا في دار الإسلام ميَّناً غسَّلناه وكفَّنَاهُ وصلَّينا عليه ، ودفنَّاهُ في مقابر المسلمين من غير بحث عن حاله .

إلا رجلاً عرفنا منه الكفرَ الذي لا يُقرُّ عليه ؛ بإقراره ، أو بإظهاره زِيَّ أهله ؛ فإنه لا تجوزُ مناكحتُهُ وأكلُ ذبيحته ، ولم تجز الصلاةُ عليه حينتذِ ، ولا دفنُهُ في مقابر المسلمين .

وكذلك حكمُ من وجدناه لقيطاً من هاذه الدار من الأطفال إذا لم نَعرِفُ من وَلَدَهُ. . نجري عليه أحكامَ المسلمين .

وكذلك القولُ في كلِّ موضع وصفناهُ بأنها دارُ كفر ، فمعناه (٢) : الحكمُ على كلِّ من فيه بأنه كافرٌ ، لا يُصلَّىٰ عليه ، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين ، وحكمُ أطفالهم كحكمهم ، إلا أن يكونَ فيهم من عُرِفَ إسلامُهُ بعينه ، فيكونَ حكمُهُ حكمَ المسلمين .

#### [ ثبوتُ دارِ ليسَتْ بدارِ إيمانٍ ولا كفرِ ]

فإن قيل : فما تقولون في دارٍ اجتمعَ فيها أهلُ الإسلام والكفر ، ولم

Brack @ Darrack coccent 111 Jacob Darrack @ Darrig

<sup>(</sup>١) باستثناء من سيأتي ذكره .

<sup>(</sup>٢) الضمير في ( أنَّها ) أنَّثَ باعتبار الخبر .

يغلب أحدُ الفريقينِ الآخرَ ، أو اجتمعَ فيها أهلُ السنَّةِ وأهل الاعتزال ، وقَدَرَ كلُّ واحدٍ من الفريقينِ على إظهار مذهبه من غير تقيةٍ ، ومن غير عهدٍ وجزيةٍ وجِوارٍ ؛ ماحكمُ هاذه الدار ؟

قيل: كلُّ دارِ هـنـذه صفتُها فليست بدار فسقِ (١) ، ولا بدار كفرٍ ، ولا دار إيمانٍ ؛ لأن دارَ الإيمان : ما كانت الغلبةُ فيها لأهل الإيمان ، ودارَ الكفر : ما كانت الغلبةُ فيها لأهل الكفر ، على ما بيَّنَاه قبلَ هـنـذا .

ومعنى قولنا في هالما الدار : ( إنها ليست بدار كفر ولا دار إيمان ) . . أنَّا لا نصلِّي على ميّتِ منهم إلا إذا علمنا إسلامَهُ ، ولا نورّتُ أقاربَهُ منه وإن كانوا مسلمينَ إلا إذا علمنا أن الميّت كان مسلماً من أهل السنّة ، دون أن

يكونَ من أهل الاعتزال وغيرها من البدع ، ولا نأكلُ ذبيحةَ أحدٍ من [أهلها] إلا إذا علمناه مسلماً (٢) ، أو كان الكافرون الذين فيها يهوداً أو نصارى .

ولا نعترضُ لأحدٍ منها بالسيف والقتلِ وأخذِ ماله ، ولو كانت دارَ كفرِ وحربٍ لجاز اعتراضُ أهلها بالسيف ، واغتنامُ أموالهم ونسائهم وذراريهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم<sup>(٣)</sup>

20. 20. 20.

\$ 1.000 Dar. 1.000 Dar. 1.1000 Dar. 1.000 Da

أراد: من اجتمع فيها أهل السنة وأهل الأهواء .

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أهله ) .

 <sup>(</sup>٣) وكلام الإمام المصنف هنا جاء على عجل ؛ إذ المسألةُ فقهية ، وفيها خلافاتٌ واسعة ،
 وشروط وضوابطُ وصورٌ مختلفة ، فليتنبّه .

7207072xxxxx0000000000000000000072xxx000072xxx8

الفصل الثاني عشر في بي ان نفي ذا حكام أهل الأهوا و وبي ان حكمها في الإجماع والاختلاف وبي ان أنه لاطاعة لهب ولا تصح منصب عبادة

[ حكمُ مخالفةِ أهلِ الأهواءِ للإجماع ومسائلِ الفروعِ ]

أجمع أصحابُنا: على أن المعتزلة ، والنجَّاريَّة ، والجهميَّة ، والغلاة من الروافض ، والخوارج ، والجسميَّة . لا اعتبارَ بخلافهم في مسائل الفقه ، وإن اعتبر خلافهم في مسائل الكلام (١)

هـٰـذا قولُ الشافعيِّ رضي الله عنه في أهل الأهواء .

وكذلك رواه أشهبُ عن مالك ، والعباسُ بن الوليد عن الأوزاعيّ ، ومحمّدُ بن جرير الطبريُّ بإسناد له عن سفيانَ ، وحكاه ابن جرير بإسناده عن أبي سليمانَ الجُوزَجانيِّ عن محمد بن الحسن وجماعة من أصحاب أبي حنيفة ، وحكاه أبو ثور في « أصوله » عن جميع الأئمة من التابعين ؛ وهم : الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة ، وعمرُ بن عبد العزيز ، والشعبيُّ ، والنَّخعيُّ ، ومسروقُ بن الأجدع ، وعلقمةُ ، والأسودُ ، ومحمدُ بن

Brox 0 Derroca 00000 115 100000 Derroca O Derro

 <sup>(</sup>١) انظر «أصول الدين» للمصنف ( ص١٣ ) ، وقال في مبحث الإمامة ( ص٢٧٦ ) :
 ( ولا اعتبار بخلاف من خالف الإجماع بعد حصوله ) .

﴿ سيرينَ ، وشريحٌ القاضي ، والزهريُّ ، وأقرانهم(١) .

#### [ حكمُ قبولِ شهادةِ أهلِ الأهواءِ ]

واختلف فقهاءُ الأمَّة في قبول شهادتهم :

فقال مالكٌ : بإبطال شهادات المعتزلةِ وسائرِ أهل الأهواء<sup>(٢)</sup>

وقال الشافعيُّ وأبو حنيفة رضي الله عنهما : بقبول شهادة أهل الأهواء إلا الخطَّابيَّة ؛ فإنها ترى الشهادةَ بالزور<sup>(٣)</sup>

وأشار الشافعيُّ رضي الله عنه في كتاب « القياس » : إلى رجوعه عن قبول شهادات المعتزلة ، وهلذا هو الأصحُّ علىٰ قياس مذهبه (٤)

<sup>(</sup>١) وقد نقل هــاذا السياق بطوله الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ( ٢/ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « البيان والتحصيل » ( ۱۱/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر • الأم » ( ٦/ ٢٢٢ ) ، و« المبسوط » ( ١٦/ ١٣٢\_١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام المصنف في «أصول الدين» (ص٣٤١-٣٤٢) بعد نقله لمذهب الأئمة الثلاثة في شهادة أهل الأهواء: (ثم إن الشافعيَّ وقف علىٰ كفر غلاة الروافض، فأشار في كتاب « القياس » إلىٰ رجوعه عن قبول شهادة أهل الاهواء).

قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» ( ٢٤٠/١١ ) بعد أن حكىٰ أن النص عن الشافعي قبول شهادة أهل الأهواء : ( وللأصحاب فيه ثلاث فرق :

فرقة : جرت على ظاهر نصه ، وقبلت شهادة جميعهم ، وهاذه طريقة الجمهور ؛ منهم ابن القاص ، وابن أبي هريرة ، والقضاة ابن كج ، وأبو الطيب ، والروياني ) .

ثم قال : ( وفرقة : منهم الشيخ أبو حامد ومن تابعه ، حملوا النصَّ على المخالفين في الفروع ، وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم ، وقالوا : هم بالرد أولىٰ من الفسقة .

وفرقة ثالثة : توسطوا ، فردوا شهادة بعضهم دون بعض ؛ فقال أبو إسحاق : من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه ردت شهادته ؛ لمخالفته الإجماع ، ومن فضَّلَ عليّاً علىٰ=

## [ حكمُ قضاةِ أهلِ البدع والأهواءِ ]

فأما الكلامُ في قضاة أهلِ البدع ، وأحكام قضائهم :

فإن الشافعيَّ رضي الله عنه قال في الخوارج وأهل البغي إذا غلبوا على بلد ، وأخذوا صدقاتِ أهلِها ، وأقاموا عليهم الحدودَ : إنها لا تعادُ فيهم ، ولا يُردُّ من قضاء قاضيهم إلا ما يُردُّ به قضاءُ قاضي غيرهم(١)

وقال في موضع آخر : إذا كان غيرَ مأمون برأيه على استحلال دم ومالي . . لم ينفذ قضاؤُهُ ، ولم يُقبَلُ كتابُهُ (٢)

فيجبُ على هاذا الأصل: أن يُردَّ قضاءُ من قال من المعتزلة بقتل مخالفيه غِيلةً واستحلالِ أموالهم ، فأما الصدقاتُ التي أخذوها ، والحدودُ التي أقاموها . فلا خلاف على مذهبه في أنها لا تعادُ ثانيةً .

وأما أهلُ الذَّمَةِ إذا ادَّعوا أن الخوارجَ وأهلَ البغي أخذوا منهم الجزيةَ. . فلا يُقبَلُ قولُهم فيها إلا ببيِّنةٍ عادلة من المسلمين (٣)

وقال مالكٌ وأحمدُ بن حنبل : بإبطال قضايا أهل الأهواء من الخوارج

ANGTO DATANCE COCCO 11 James DATANCE O DATA

أبي بكر رضي الله عنهما لم ترد شهادته ، ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة ، ويقذفون عائشة رضي الله عنها ، فإنها محصنة كما نطق به القرآن ، وعلى هذا جرى الإمام ، والغزالي ، والبغوي ، وهو حسن ) ، ثم رجح الإمام النووي قول الفرقة الأولى ، وظاهر كلام المصنف أنه ممن يقول بقول الفرقة الثانية .

انظر « الأم » (٤/ ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الأم » (۲٤۲/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣٤/١٣ ) .

Brace O Dan race O Dominion O Dan Barbaro O Dan B

والغلاةِ من الروافض والمعتزلةِ ، كما أبطلا شهاداتِهم(١)

وبه قال داودُ وأكثرُ أهل الظاهر ، وزاد علىٰ ذلك داودُ قولَهُ في الزكوات التي أخذوها : إنها لا تجزئ عن فروض أصحابِها ، وأوجبَ على الإمام ردَّ قضاءِ قاضي أهل البغي ، وخالفه ابنُهُ أبو بكر في ذلك ، فأجاز قضاءَ قاضي أهل البغي ، دون قضاءِ قاضي المعتزلةِ وأهلِ الأهواءِ .

#### [ حكمُ طاعاتِ أهلِ البدع والأهواءِ ]

وأما الكلامُ في طاعات المعتزلة وسائرِ أهل الأهواء الضالة. . فإن أهل السنة والجماعة مجمعون : على أن أهل الأهواء المؤدِّيةِ إلى الكفر لا تصحُ منهم طاعةٌ لله عزَّ وجلَّ ؛ ممَّا يفعلونه من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحجَّ ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ أمر عبادَهُ بإيقاع هاذه العبادة على شرط ؛ كاعتقادٍ صحيحِ بالعدل والتوحيد ، وبشرط أن يراد بها التقرُّبُ إلى الله عزَّ وجلَّ مع اعتقاد صفة الإله على ما هو عليه ، ولا يجوزُ أن يقصدَهُ بالطاعة مَنْ لا يعرفُهُ (٢)

وقد بيَّنًا قبلَ هاذا: أن المعتزلة وسائرَ أهل البدع الضالِّينَ غيرُ عارفين بالله عزَّ وجلَّ ؛ لاعتقادهم فيه خلاف ما هو عليه في عدلِهِ وحكمتِهِ ، وليس

& 2000 Dary 2000 Dary 2000 Dary 200 Dar

 <sup>(</sup>۱) وأجرى الإمام مالك قضاءهم في الصدقات والخراج ؛ ففي « المدونة » ( ۱/ ٣٣٥ ) :
 ( أرأيت قوماً من الخوارج غلبوا على بلدة ، فأخذوا الصدقات والخراج ، ثم قتلوا. .
 أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى ؟ قال : لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية ) .

 <sup>(</sup>۲) وتقدم الحديث عن إيقاع طاعة لا يُقصد بها وجه الله تعالى ( ۲۲ /۳ ) ، ولا شك أن أهل
 الأهواء ليسوا عارفين بالله تعالى ، بل هم من أهل النجاة ، لا من أهل السعادة ، وشتان
 ما بين المرتبتين .

معمر الطاعات يصعُّ [وقوعُه] طاعةً من العبد لله عزَّ وجلَّ من غير قصدِ منه إلى التقرُّب به (۱). . إلا طاعةٌ واحدةٌ ؛ وهي النظرُ والاستدلالُ الواقعُ من

المكلّف عند توجُّهِ التكليف عليه (٢) ، فإنه قَبل نظره واستدلاله لا يكونُ عارفاً بالله عزَّ وجلَّ ؛ لأنه أمرَهُ بها

وما بعدها من العبادات ، فلا تكونُ طاعةٌ لله عزَّ وجلَّ إلا ممن عرفَهُ

سبحانه ، وقصدَ بفعله التقرُّبَ إليه .

وأهلُ البدع خارجون عن معرفة الله وطاعته ، فخرجوا من أجل ذلك عن الإيمان ، وعن عملِ أهل الإسلام ، والحمدُ لله على العصمة من البدعة (٣) ، والله تعالى أعلم .

grack @ Docernack @ @ 11/y @ 2000 Docernack @ Docern

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (وقوعها)، والتصحيح من « إتحاف السادة المتقين ».

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم (۳/۷۳).

٢) ولأجل هاذا المعنىٰ قال الإمام الغزالي في " إلجام العوام " ( ص ٨٩ ) : ( لو اشتغل العامي بالمعاصي البدنية . . ربما كان أسلم له من أن يخوض في البحث عن معرفة الله تعالىٰ ؛ فإن ذلك عاقبته الفسق ، وهاذا عاقبته الشرك ، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .

## . ذکرمعنی (لمهیمن) من اُسما دانندعزوجل

PACTO DATIFICA COCCOCCOCCO DATIFICA O DATIFI

الكلامُ في تفسير هاذا الاسم من ثلاثة ِ أوجه :

في مأخذه واشتقاقه وأصله .

وفي معناهُ في اللغة .

وفي معناهُ عند المتكلِّمين وأهلِ العلم .

[ الكلامُ على اسم ( المهيمنِ ) في أصلِهِ ومأخذِهِ واشتقاقِهِ ]

فأما الكلامُ في أصله ومأخذِهِ واشتقاقه : فإن المبرد ذكرَ أن أصله في

اللغة : ( المُؤَيْمِنُ ) ، فأبدلت الهمزة منه هاء ؛ كما قالوا في ( إيَّاك ) :

( هِيَّاكُ ) ، وكما قالوا في ( أرقتُ الماء ) : ( هَرَقْتُهُ )<sup>(١)</sup>

وفي الحديث: أن عمر قال: (إنّي داع بدعاء فهيمنوا) (٢٠) ؛ أي: أمّنوا، فأبدل الهمزة هاء، ثم أبدل من الحرف المشدد ياء ؛ كقولهم في (أَمَّا): (أَيْمَا).

 <sup>(</sup>١) انظر «معاني القرآن » للزجاج ( ١٨٠/٢ ) ، و« تهذيب اللغة » ( ١٧٦/٦ ) ، وقولُ
 الزجاج : إنه في معنى ( مؤتمن ) بالتاء . . راجع ٌ إلى أن ( المؤيمن ) مشتق من الأمانة .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣/ ٢٧٤ ) بنحوه ، وأورده الأزهري في « تهذيب اللغة »
 (٢/ ١٧٦ ) .

وقال أهل اللغة: إن الذي قاله المبردُ من أن الأصل في (مهيمن):
(مؤيمن). له مخرجٌ من الغريب ؛ وذلك أن قولهم: (آمَن يُؤمِنُ) كان
في الأصل: أَأْمَنَ يُؤَأْمِنُ<sup>(1)</sup>، وكذلك (يُفْعِلُ) كلَّهُ في الأصل:
(يُؤَفِّعِلُ)، وقد جاء ذلك في بعض الأشعار على الأصل ؛ كقولهم في صفة

وصالياتٍ ككما يُـؤَثْفَيْـنْ

أراد: ( يُثْفَيْنَ ) ، فردَّهُ إلى الأصل فقال: ( يُؤَثْفَيْنَ )

الأثافي<sup>(٢)</sup> :

وكذلك قولُ الآخر (٣) : [من الطويل]

كراتُ غلامٍ مِنْ كساءٍ مُؤَرْنَبِ

[من مشطور الرجز]

جعله من (أَرْنِبَ) فهو (مُرْنَبٌ)، فيردَّهُ إلى الأصل فقال: (مُؤَرْنَبٌ)، وكذلك الأصلُ في (مهيمن): (مُؤَيْمِنٌ)، وإنما تركت العربُ هاذه الهمزة في أكثر كلامها، وأبدلت الهاءَ في بعضٍ؛ لأنها مستثقلةٌ، والهاءَ أخفُ منها

ومهيمن : وزنه ( مُفَيْعِل ) ، وفيه على أمثاله سبعة أسماءٍ (٤) :

<sup>(</sup>۱) جاء رسم كلمة ( أَأْمَن يُؤَأْمِن ) في جميع النسخ : ( أمن يومن ) ، والصواب إملاءً رسمها كالمثبت .

<sup>(</sup>٢) هو لحطام المجاشعي كما في « تهذيب اللغة » ( ١٠٩/١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) عجز بيت لليلى الأخيلية في صفة قطاة تدلّت على رؤوس فراخها . انظر « المعاني الكبير » ( ٣٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ٢٥٦/٢ ) ، وقد ذكر أن المهيمن والمبيقر والمبيطر والمسيطر صفاتٌ .

أحدُها: ( المهيمنُ ) كما ذكرناه .

والثاني : ( المُسَيْطِرُ ) ، وهو المسلَّطُ ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [النائبة : ٢٢](١).

والثالثُ : ( المُبَيْطِرُ ) ، وهو البَيْطارُ ، قال النابغة (٢) : [من البسيط]

شَكَّ الفريصة بالمِدْرى فأنفذَها شَكَّ المُبَيْطِرِ إذْ يشفي مِنَ العَضَدِ

والعَضَدُ : داءٌ يدخل في العَضُد (٣)

والرابعُ: (المُبَيْقِرُ)، من قولهم: قد بَيْقَرَ الرجل يُبَيْقِرُ بيقرةً ؛ إذا أفسد (٤)، ويقال أيضاً: قد بَيْقَرَ الرجل يُبَيْقِرُ ؛ إذا أسرعَ في مشيه (٥)، ويقال أيضاً: قد بيقر الرجل ؛ إذا دخلَ الحضرَ (٢)، قال الشاعر وهو امرؤ

القيس (٢): [من الطويل]

ألا هل أتاها والحوادثُ جمَّةٌ بأنَّ امراً القيسِ ابنَ تَمْلِكَ بيقرا والخامسُ: ( المُدَيْبِرُ ) ، من الإدبار والتخلُف (^)

ENCONCINCA COCCALA TOCONO NACIONALA

انظر « معانى القرآن » للفراء ( ٢٥٨/٣ ) ، وانظر ( ١ / ٧٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني : الذبياني ، وهو بيت من معلقته . انظر « ديوانه » ( ص١٩ ) ، وهو في صفة ثورٍ يطعن كلباً ، والمدرى : القَرْن ، والفريصة : تحت الكتف ، وهي مَقْتل .

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): (بلغ).

<sup>(</sup>٤) انظر « الزاهر في معانى كلمات الناس » ( ٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ١/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ١/ ٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) كذا أيضاً عزاه له البغدادي في « خزانة الأدب » ( ٩/ ٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>A) انظر « الزاهر في معانى كلمات الناس » ( ١/ ٨٧ ) .

والسادسُ : ( المُجَيْمِرُ ) ، وهو اسمُ جبل (١) ، وقيل : إنه جبلٌ من إقليم حرَّانِ ، قال فيه امرؤ القيس (٢) :

كَأَنَّ ذُرًا رأسِ المُجَيْمِرِ غُـدُوةً مِنَ السيلِ والغُثَّاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ والنُثَّاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ والسابعُ: ( مُحَيْصِنٌ ) ، كأنه من الحَصَانة .

[ الكلامُ على معنى ( المهيمن ) في اللغة ِ ]

وأما الكلامُ في معنى ( المهيمنِ ) في اللغة ففيه سنَّةُ أقوال

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هو المؤيمنُ ؛ من الأمانة (٣)

قال الحسنُ البصري : هو المصدِّقُ (٤)

وقال الكسائي : هو الشهيدُ (٥)

وقال أبو عبيد القاسمُ بن سلام: هو الرقيبُ ؛ يقال: هيمن الرجلُ يهيمنُ هيمنةً ؛ إذا كان رقيباً على الشيء (٦)

وقال أبو معشر : هو الأمينُ (٧)

- (۱) انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ۱/ ۸۷ ) .
  - (۲) بیت من معلقته . انظر « دیوانه » ( ص۲۵ ) .
- (٣) كذا في جميع النسخ ، ورواه الطبري في « تفسيره » ( ١٠/ ٣٧٨ ) ، وفيه : ( المؤتمن )
   بالناء ، وسبق توجيه المثبت (٣/ ١٢٠ ) .
  - (٤) رواه الطبري في « تفسيره » ( ۲۱/ ۳۸۰ ) عن ابن زيد .
- (٥) كذا في « الزاهر » ( ٨٥/١ ) ، وهو قول ابن قتيبة في « غريب القرآن » ( ص١١ ) ، ورواه الطبري في « تفسيره » ( ٣٧٧/١٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً .
  - (٦) انظر « شأن الدعاء » ( ص٤٦ ) ، ولم يعزُهُ لأحد .
- (٧) في «الزاهر» (١/ ٨٥): (وقال أبو معشر: «ومهيمناً عليه» معناه: وقبَّاناً على =

وقال بعضُهم : هو القائمُ على الشيء(١١) .

فإذا قيل: (إنه المؤيمنُ) فالأمينُ من الأمانة ؛ فمعناه: أن الله عزَّ وجلَّ هو المؤيمن على ما وعد عباده من الثواب في الآخرة (٢)، وعلى ما وعدَهم من الرزق في الدنيا.

فإذا قيل له: ( المُصدِّق ) فمعناهُ: المُؤْمِنُ ، وقد مضى معنى ( المُؤْمِنِ ) في أوصاف الله تعالى قبل هاذا (٣)

وإذا قيل: (إنه الشهيد والشاهد) فقد بيَّنَّا أيضاً معنى وصفِ الله عزَّ وجلَّ بهما قبل هاذا (٤)

وإذا قيل: (إنه بمعنى الرقيب، والحافظ للشيء، والقائم عليه) فهو من قولهم: فلان مهيمنٌ على فلان ؛ إذا كان يحفظُ أمورَهُ، قاله الأصمعيُّ وأبو عسدة (٥)

وفي الحديث: أن حذيفة بن اليمانِ قال لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما: إنك لتستعينُ بالرجل الذي فيه عيبٌ! فقال: أستعملُهُ لأستعينَ بقوَّته، ثم أكونُ بعدُ على قَفَّانِهِ ؛ أي : على تحفُّظِ أخباره (٢)

الكتب) ؛ يعني : يتحفَّظُ أموره .

<sup>(</sup>۱) قاله أبو بكر الأنباري . انظر « الزاهر » له ( ۱/ ۸۵ ) .

<sup>(</sup>٢) ومرَّ بك غير مرَّة أن المؤيمن هو المؤتمن .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر • الزاهر • ( ٨٦/١ ).

 <sup>(</sup>٦) كذا في ( الزاهر ١ ( ٨٦/١ ) ، و( النهاية في غريب الحديث ١ ( ٩٢/٤ ) .

قال ابنُ الأعرابيّ : ( المهيمنُ والقفّان : الأمين ، والقفّانُ : لا أصلَ له في اللغة ، وإنما هي كلمةٌ معربة القبّان )(١) ، قالهُ صاحبُ الكتاب(٢)

[ الكلامُ عن معنى ( المهيمنِ ) على مذاهب المتكلمينَ ]

وأما الكلامُ في معنى (المهيمن على مذاهب المتكلمين. فإنهم قالوا: الإيمانُ: مأخوذ من الأمانة والائتمان، والحفظ والقيام على العباد في أمورهم، فهو إذا من أسمائه المشتقّة من أفعاله، وليس من أسمائه الأذلية.

وإن كان مأخوذاً من الإيمان ؛ وهو التصديق : فالله المُؤْمِنُ المصدِّقُ لعباده إذا شهدوا في القيامة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأداء الأمانة في الرسالة ؛ لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [القرة : ١٤٣] (٣).

وعلىٰ هاذا التأويل: يكونُ هاذا أيضاً من أوصافه الفعلية عند من لم يسمً كلامَهُ في الأزل تصديقاً وخبراً (٤)، ومن أوصافه [الأزليَّة] عند من سمَّىٰ كلامَهُ في الأزل خبراً عمَّا هو كائنٌ أبداً (٥)

انظر «الزاهر » ( ۱/ ۸۵ ۸۰ ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) هانده العبارة أثبتت من (أ) وحدها ، وصاحب الكتاب هنا : هو أبو بكر الأنباري صاحب الزاهر » الذي ينقل عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۱۲).

 <sup>(</sup>٤) كالإمام أبي العباس القلانسي . انظر ( ٢/ ٤٠٦ ) ، ( ٢/ ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) كالإمام أبي الحسن الأشعري . انظر (٣٤٧/٢) .

وإن كان مأخوذاً من الشهادة : فالشهادة من الله عزَّ وجلَّ على وجوهِ قد ذكرناها قبل هاذا في تفسير وصفه عزَّ وجلَّ بالشاهد والشهيد (١) ، ومن وجوه معانيه : ( العلمُ ) .

وعلىٰ هاذا التأويل: يكون ( المهيمن ) من أسمائه الأزلية ؛ لأنه لم يزل عالماً بالمعلومات كلِّها .

قال عبدُ القاهر:

وقد جاء ذكرُ (المهيمن) في غير صفات الله سبحانه وتعالى ؟ فمن ذلك : قولُ الله عزَّ وجلَّ في صفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ١٤] ، قيل : معناهُ : كان مؤتمَناً عليه ، وأميناً فيه ، وقائماً عليه وبه ، ولذلك قال فيه عمُّهُ العباسُ بن عبد المطلب رضي الله عنه (٢) :

حتى احتوى بيتُكَ المهيمنُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْياءَ تحتَها النُّطُقُ خاطب النبيَّ صلى الله عليه وسلم: حتى احتويت أنت أيُّها المهيمنُ على علياءِ الشرفِ من قبيلة خندفَ ؛ وهم بنو خندفَ امرأة إلياسَ بن مضرَ بن نزارِ بن معدِّ بن عدنانَ (٣)

۱) انظر (۲/۲۹۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲۱۳/٤ ) ، والحاكم في « المستدرك »
 (۳۲٦/۳ ) من حديث سيدنا خريم بن أوس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) وهي ليلئ بنت حُلوان القُضاعية ، وخِنْدِفَ ـ كَزِّبْرِج ـ لقبُها . انظر « تاج العروس » ( خ ن د ف ) .

ومن ذلك أيضاً : وصْفُ أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذلك ، قال فيه الله الماعر(١٠) :
[من الطويل]

ألا إنَّ خيـرَ النــاسِ بعــدَ نبيُّــهِ مهيمنُهُ التالي لذي العُرْفِ والنُّكْرِ

ومعنى ( المهيمن ) في هلذا البيت : القائمُ على الأمة بعدَّهُ .

ومنه : وصْفُ عليّ بن أبي طالب رضوانُ الله عليه بذلك ؛ لقيامه بأمور القضاءِ ، وفي الحديث : (كان ابنُ عباس رضيَ الله عنهما أعلمَ بالقرآن ، وكان عليٌّ رضي الله عنه أعلمَ بالمهيمنات ) (٢) ؛ أي : بالقضايا ، وسميت القضايا بذلك لأن القضاةَ يقومون بها ، وفي بعض الروايات : (المُهَيِّماتِ) ؛

أي : دقائقِ المسائل التي يهيمُ الإنسانُ فيها ؛ أي : يتحيَّرُ ؛ يقال منه : هامَ إذا تحيَّرُ ، ومن ذلك قولُ بعض الشعراء في رجل طُعِنَ : [من الوافر]

فخرَّ كأنَّهُ جذعٌ صريعٌ كما خَرَّ المهيمنُ للقريع

\* \* \*

# 1200 Dar. 1200 Dar. 11 January Dar. 1200 Dar

 <sup>(</sup>١) أورده الأنباري في ٩ الزاهر ٩ ( ١/ ٨٥ ) ، والأزهري في ٩ تهذيب اللغة ٩ ( ٦/ ١٧٧ )
 دون نسبة .

<sup>(</sup>٢) والقائل: هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما . انظر «غريب الحديث » للخطابي ( ٢/ ٢٠١ ) ، ورواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٣٦٧ /٢ ) وفيه : ( المبهمات ) بدل ( المهيمنات ) ، ولعله تصحيف .

## زکر(المصور)من أسما يُه عزوجل

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحنر : ٢٤] .

وقال : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَكُمُ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمُ ﴾ [الأعراف : ١١] .

وفي قراءة الآية الأولى اختلافٌ بين القرَّاء ؛ وذلك أن الجمهور منهم قرؤوا : ( المُصوِّر ) بكسر الواو ، وقرأ بعضُ القراء : ( هو اللهُ الخالقُ البارئُ المصوَّر ) بفتح الواو والراء من ( المصور ) ، كأنه ذهبَ في المصوَّر إلىٰ آدمَ عليه السلام وإلىٰ كلِّ صورة صوَّرَها الله عزَّ وجلَّ ، وأراد : البارئُ

آدمَ عليه السلام وسائرَ الصورِ المصوَّرةِ (١) ، وهاذه قراءةٌ مع حُسْنِها ومعناها شاذةٌ لا يُعرَّجُ عليها (٢) .

ثم الكلامُ في معنىٰ هاذا الاسم وفوائده يقعُ في ثلاثة فصول ؟ هاذه ترجمتُها :

فصلٌ: في معنى المصوِّرِ والصورة في اللغة.

فصلٌ : في بيان الخلافِ فيمَنْ يقعُ فيه التصوير .

<sup>(</sup>۱) وعليه: ف (المصوَّر) مفعول به لاسم الفاعل (البارئ)، بمعنىٰ: الذي برأ المصوَّر.

 <sup>(</sup>۲) وعبارة العلامة الزجاج في « معاني القرآن » ( ١٥١/٥ ) : ( وقد رُويت قراءة لا ينبغي أن تُقرأ ) .

معت الأخبار .

وسنذكرُ في كلِّ فصل من هـٰذه الفصول مقتضاهُ إن شاءَ الله عزَّ وجلَّ .

اعلمُ: أن العربَ تقول (رجلٌ مصوَّرٌ) إذا كان حسنَ الصورة معتدلَها (١) ، ورجلٌ صَيِّرٌ شَيِّرٌ ؛ إذا كان حسنَ الصورة ذا شارةٍ وهيئة حسنة (٢)

ويقال : صار فلانٌ صورةً ، وصُوِّرَ صورةً ؛ بمعنى واحد .

ويقال : صُرْتُ الشيءَ أصورُهُ ؛ إذا أملتُهُ (٣)

ومنه قيل للصورات: صور؛ لأنها قد أُميلَ بعضُ أجزائها على بعض، ومنه قولُ لبيد<sup>(٤)</sup>:

[مِنْ] فَقْدِ مُولَى تَصُورُ الحيَّ جَفَنتُهُ أُو رُزْءِ مَالٍ ورُزْءُ الْمَالِ يَخْتَبُرُ

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة : ٢٦٠]. . اختلفوا في قراءته :

NOTO DATE TO COMMENT TO COME DATE TO COME DE LA COME DEL COME DE LA COME DEL COME DE LA COME DE LA

<sup>(</sup>۱) انظر « تهذيب اللغة » ( ١٦٠/١٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «جمهرة اللغة» (۲/ ۷۳٦)، و«الإتباع والمزاوجة» (ص٤١)، و«متخير الألفاظ» (ص٨٨) وفيه: أن الشارة الثياث.

<sup>(</sup>٣) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٢/ ٩٩٣ ) ، و« مقاييس اللغة » ( ٣/ ٣٢٠ ) .

انظر \* ديوانه » ( ص٦٣ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إن ) ، والمعنى :
 إن الخطوب \_ المذكورة في البيت قبله \_ جاءتني من فقد كريم يميلُ أهل الحي إلى جفنته فتجمعهم ، أو من مصاب في المال ، ومصاب المال يميز بين الرجال .

grace o Dannace communication participation participation

فقرأ أبو جعفر المدنيُّ وحمزةُ الزيَّات وخلفٌ البزار : ﴿ فَصُرَّهُنَّ ﴾ بكسر

الصاد ، وكذلك في رواية رويسٍ عن يعقوبَ الحضرمي ، وقرأ الباقون :

﴿ فَصُرَّهُنَّ ﴾ بضم الصاد(١)

فمن قرأ : (صُرْهُنَ ) أراد : أَمِلْهُنَّ وجَمَّعْهُنَّ إليك ؛ يقال منه : صَوِرَ يَصْوَرُ ؛ بكسر الواو من الماضي ، وفتحها من المضارع ؛ يعني : مالَ<sup>(٢)</sup>

ومن قرأ : ( صِرْهُنَّ ) بكسر الصاد ففيه قولان :

أحدُهما: أنه بمعنى (صُرْهُنَ ) مضمومة الصاد ؛ لأنه يقال: [صارَهُ] يصورُهُ ويصيرُهُ ؛ إذا أماله ، لغتان (٣)

والقولُ الثاني : (صِرْهُنَّ ) بكسر الصاد ؛ أي : قَطَّعْهُنَّ ، والأصلُ فيه على هذا القول : صَرَيْتُ أَصْرِي ؛ أي قطعتُ ، فقلبَ ، وقيل : صِرْتُ أَصِيرُ ، كما يقال : عَثَيْتُ أَعْثِي ، وعِثْتُ أَعِيثُ ، وأعثيتُ إعثاءً لغةٌ فيه (١٠) وقد ذكر هذا أبو عبيدة ، وأنشد فيه قول الخنساء (٥٠) : [من البيط]

لظلَّتِ [الشُّمُّ] منها وهي تنصارُ

انظر « الدر المصون » ( ۲/ ۷۵ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص٩٦)، و«تهذيب اللغة» ( ٢٢٤/١)، وقوله : (صَوِرَ يَصْوَرُ) هاذا الفعل لازم، وما ورد في القراءة هو من المتعدي ؟ أي : من صارَهُ يصورُهُ .

 <sup>(</sup>٣) انظر «تهذيب اللغة» ( ٢٢٥/١)، وهو اختياره، وما بين المعقوفين في جميع النسخ: (أصاره).

انظر « الغريبين » ( ١١٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مجاز القرآن » ( ٨٠/١ ) ، وقال : ( الشُّمُّ : الجبال ، وتنصار : تقطع وتصدع وتضدع وتفلق ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الشمس ) .

7207072xxxx2000000000000000072xxx2000072xx

أي : تنشقُّ وتنقطعُ .

وفي حديث مجاهد: (كرهَ أَن يَصُورَ شجرةً [مثمرةً]) (١٠) ، يحتمل أن يكون أراد: كرهَ أن يقطعَها ، ويحتمل أن يكون أراد: أنه كرهَ أن يميلَها ؟ فإن إمالتَها ربما أدَّىٰ إلى الجفوف .

وفي حديث عمرَ : أنه ذكر العلماءَ وقال : ( تنعطفُ عليهم بالعلم قلوبٌ لا تَصُورُها الأرحامُ ) ؛ أي : لا تميلُها (٢)

وفي حديث عكرمة : (حملةُ العرش كلُّهم صُورٌ) ؛ يريدُ : جمعَ ( أصورَ ) ، وهو المائلُ العنق (٣)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلُفِخَ فِ الصُّورِ ﴾ [الكهف : ٩٩] فإن الصُّورَ : هو القَرْنُ الذي ينفخ فيه إسرافيلُ عليه السلام (٤) ، ومن قال : ( إنه جمعُ الصورة ) فقد أخطأ (٥)

وأبو عبيدة رحمه الله تعالىٰ إنما قال هاذا من منزع لغوي ، غير أن المعتزلة المتأوّلين للميزان والصُّور والحوض ونحوها. . اتخذوا قوله حجةً في نفي حقيقة الصَّور الذي التقمه \_ كما ورد \_ سيدنا إسرافيل عليه السلام منتظراً أمرَ الله تعالىٰ بقيام الساعة ، =

HEXODANING ODDINALLINGO DANING ODANI

 <sup>(</sup>١) انظر ( غريب الحديث ) لابن قتيبة ( ٢/ ٥٩٣ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ :
 ( سمرة ) ، والحديث ليس مخصوصاً بالسَّمر .

<sup>(</sup>٢) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٢/ ٩٣ ٥ ) ، و« الغريبين ، ( ٤/ ١١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٢/ ٦٠٠ ) ، و« الغريبين » ( ١١٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر \* معاني القرآن " للزجاج ( ٢٩٠/٤ ) .

هو إمام اللغويين أبو عبيدة معمر بن المثنى ، قاله في « مجاز القرآن » ( ١١٦/١ ) ،
 يعني : نفخ في الصور أرواحَها ، فهي عنده كثُوم وثُومة ، وبُوم وبُومة ، ويمكن تأييدها بقراءة قتادة : ( ونفُخَ في الصُّور ) ، وهي قراءة شاذة أوردها ابن جني في « المحتسب »
 ( ٢١٢/٢ ) .

وأما الصَّوْرُ \_ بفتح الصاد وسكون الواو \_ : فهو جُمَّاعُ النخل ، وفي الحديث : ( أنه عليه السلام خرج إلى صَوْرِ المدينة )(١) ، قال شَمِرُ بن حمدويه : جمعُ صَوْر : صِيران(٢) ، وقال غيرُهُ : لا واحدَ له من لفظه(٣) .

فالمصورُ إذاً: هو المميلُ الأشكالَ والصورَ بعضَها على بعض ، وهو المقطّعُ لها تقطيعاتٍ مخصوصةً والمركّبُ لها ، وليس ذلك إلا اللهَ عزّ وجلّ .

وقد قال سبحانه وتعالىٰ : ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر : ٢٤] ، فجعل التصويرَ تابعاً للبَرْء ، والبَرْءَ تابعاً للخلق(٤)

وقال أيضاً : ﴿ وَلَقَدَّخَلَقْنَكُمْ مُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ﴾ [الاعراف: ١١] .

وقد قال بعض العلماء: بدأ الله عزَّ وجلَّ بذكْرِ الخالق، ثم ذكرَ البارئ ، ثم ذكرَ المصوِّرَ ؛ لأنه ابتدأ بخلق الشيء ؛ وهو تقديرُ إيجاده، ثم بدأه بأن خلقهُ فسوَّاهُ ، ثم صوَّرَهُ على ما أراد من صورة ؛ في الطولِ والقصر ، والحسنِ والجمال ، ونفخَ فيه الروح حتى صار حيواناً ؛ قال الله

ولذلك أورد الإمام الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ١٦٠/١٢ ) عن أبي الهيثم أنه قال عمًّا رُوِيَ عن أبي عبيدة : ( هاذا خطأ فاحش ، وتحريف لكلم الله عن مواضعها ؛ لأن الله جل وعز قال : [﴿ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ مَّ ﴾ [غافر : ٦٤] بفتح الواو ، ولا نعلم أحداً من القراء قرأها : « فأحسنَ صُوْرَكم » ) ، وما بين المعقوفين في مطبوع « التهذيب » : ( بناء وصوركم فأحسن ) .

<sup>(</sup>١) أورده أبو عبيد في « غريب الحديث » ( ٢٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » ( ۱۱۰۳/٤ ) .

٣) قاله الجوهري في " الصحاح » ( ص و ر ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «المقصد الأسنى » (ص١٤٨) ، وعبارته: (والله تعالى خالقٌ من حيث إنه مقدِّرٌ ، وبارئٌ من حيث إنه مرتبِّ صورَ المخترعات أحسنَ ترتيب).

وحلَّ : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيْرِ \* ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ \* فِيَ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ إِلَيْكَ ٱلْكَرِيْرِ \* ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ \* فِي كُلُّ صورة صوَّرَها البارئ عزَّ وَفِي كُلُّ صورة صوَّرَها البارئ عزَّ وجلَّ من الفوائد والحِكَمِ ما لا يحصيه غيرُهُ .

## [ انظواءُ العالم الأكبرِ في جِرْم الإنسانِ ]

وليس في الصور المحسوسةِ لنا الآن ما العجائبُ والفوائد فيه أبدعُ وأغرب سوى الإنسان ؛ فإنه في تركيبِهِ كالعالم في ترتيبه ، ولذلك قيل له : إنه العالَمُ الصغير ، سليلُ العالَم الكبير(١٠) ، لوجودِنا فيه أشباهَ جميع ما في العالم الكبير ؛ فحواشُّهُ كالنجوم ، وظنُّهُ كالرجوم ، والسمعُ والبصر بمنزلة الشمس والقمر ؛ بهما يدركُ الأجسام والألوانَ والأصواتَ ؛ كما بالنجوم يهتدي الإنسانُ في الظلمات ، وعروقُهُ بمنزلة الأنهار ، وكبدُهُ وأنثياه بمنزلة البحارِ التي تنصبُ إليها الأنهار ، والكبدُ أيضاً بمنزلة العيون التي تسيلُ منها الأنهارُ ، والعظامُ في الأجساد كالجبالِ التي في الأرض كالأوتاد ، وأعضاءُ الإنسان بمنزلة الأشجارِ ، وكما أن لكلِّ شجرة ثمرةً كذلك لكلِّ عضو فعلٌ وأثر ، وشَعَرُ الإنسان بمنزلة الحشيشِ والكلأ على الأرض ، والمِرَّةُ السوداء بمنزلة الأرض في يُبْسِها وبرودتها ، والمِرَّةُ الصفراء بمنزلة النارِ في يُبْسِها وحرارتها ، والدمُ بمنزلة الهواء في حرارته ورطوبته ، والبلغمُ بمنزلة الماءِ في رطوبته وبرودته ولزوجته<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر « رسائل الجاحظ » ( ٣٣/٣ ) ، وفيه : أن الإنسان الكامل هو نسخة الأكوان كما يُعبِّرُ عن ذلك السادة الصوفية ، وفي (ج) : (،تمثيل للعالم) بدل (سليل العالم) .

٢) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص٣٤ ) .

وقيل: إن تشبية الماء من البدن: المخُّ الذي في تجاويف العظام، والعرقُ الذي يخرج من المسامِّ ؛ كما أن المياه في الأرض مختلفة ، منها حلْو ، ومنها زُعاق (١) ، ومنها منتن . كذلك المياه في البدن ؛ لأن ماء العين مِلْح ؛ لأن العين شحمة ، ولولا ملوحة مائها لفسدت ، والريق في الفم عَذْب ، لولا ذلك ما استعذب الإنسانُ طعاماً ولا شراباً ، والماء الذي في صِماخي الأذنينِ منتن ؛ لأنهما عضوانِ مفتوحان لا إطباق لهما ، وربما دخلتهما دودة فماتت بمرارة ذلك الماء وبِلَّتِهِ ، ولولا ذلك لوصل بعض الهوام الئ دماغه فأفسدَه (١).

ومثالُ السحاب الذي يمطرُ أحياناً ويمسكُ أحياناً من الإنسان : عيناهُ اللتان تَدْمَعانِ أحياناً وتمسكانِ مرَّةً .

والنَّفَسُ في تجاويف البدن بمنزلة الريح في الهواء .

ثم إنه وإن شاركَ البهائمَ في اليدِ فقد فارقَها في فضيلة الأصابع ، ولولاها لنكسَ رأسَهُ عند الأكل والشرب كما تفعل البهائمُ ذلك .

ثم إن الإنسانَ مع هاذا كلِّهِ يحكي بلسانه صورةً كلِّ شيء ، ويحاكي بيديه صنيع كلِّ حيوان ، وفيه مع هاذا كلِّهِ أخلاق جميع الحيوانات ؛ كشجاعة الأسد، ووقاحة الذئب ، وسماحة الديك وغَيْرته ، وبُكورِ الغراب وحذره ، وحرْصِ الخنزير ، وجمع الذَّرَّة ، واحتكارِ النمل ، وجبْنِ الصَّفْرِدِ (٣) ،

Brick O Daring Committee from Daring O Darig

الزعاق: الماء المُرُّ الذي لا يُطاق شربه من أجوجته.

<sup>(</sup>٢) في (1) وحدها : (الديدان) بدل (الهوام) .

 <sup>(</sup>٣) الصفرد - كزيرج - : طائرٌ يضرب به المثل في الجبن .

معرف كمعمد من ويزيدُ على جميع البهائم والطيورِ والحشرات والجماداتِ بالنطق والعقل ، ووجوهِ التمييز والاستدلال بالشاهد الجليِّ على الغائب الخفي (١) .

ثم إنه مع هاذه الفضائل ، ومع كثرة احتياله في دقائقِ الصنائع ، وتسخير الطيور والبهائم ، وحسْنِ غوصه في إخراج اللؤلؤ من بحره ، وحساب النجم في سيره. [لم] يصنع نفسَهُ (٢) ، بل صنعَهُ وصوَّرَهُ خالقُهُ الذي قدَّره ودبَّره ، فكان ما دونه من الصور بالافتقار إلى صانعه ومصوِّرهِ أولى ، فتباركَ الله أحسنُ الخالقين ، وأعلمُ المصوِّرين ، وأقدرُهم وأحكمُهم صنعاً ، واللهُ أعلم .

**\*\* \*\* \*\*** 

<sup>(</sup>١) في (ج) : (وجودة) بدل (ووجوه) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولم ) .

# الفصل لثاني في بيان من بقع منب تصويرا تحيوان وبيان وجوه انخلا في فيه

أجمع الموحِّدون من المسلمين وأهلِ الكتاب قبلَهم: على أن إلـ آلعالم هو الذي يصوِّرُ الجنينَ في الرحم من غير استعانة عليه بغيره، ومن غير طبيعة توجبُ تلك الصورة للجنين، بل يصوِّرُهُ من ماء الأب وماء الأرحام (١).

وفي الحديث الصحيح : (أن ماءَ الرجل يخرجُ من صلبه ، وماءَ المرأة من تراثبِها )(٢) ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْكُنُّ مِمْ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ \* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلنَّرَآبِبِ ﴾ [الطارق: ٧٠] .

ثم إن الله تعالى يجمعُ بين هاذين الماءينِ في الرحم متجاورينِ غيرَ مختلطينِ أربعينَ يوماً ، لا يغيِّرُ أحدُهما الآخر ، وذلك كجمعِهِ في البحرينِ الماءَ العذب والمِلْحَ الزُّعاق (٣) ، لا يغيِّرُ أحدُهما الآخر ، ولا يختلطُ بهِ ،

<sup>(</sup>۱) قال جلَّ شأنه وعزَّ: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُصَوِّدُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [آل عمران: ٦] ، هذا على الحقيقة ، وإضافة التصوير للمَلكِ الوارد في بعض الأخبار فهي على سبيل الكسب .

 <sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . انظر « الدر المنثور » ( ٨/ ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( $\psi$ ,  $\varphi$ ) : (كجمعه في البحر بين الماءِ...) .

المهمية المهم الم

ثم إن الله سبحانه وتعالىٰ بعد أربعين يوماً يخلطُ أحدَ الماءينِ بالآخر ، فيصير فيها علقة ، وذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةُ فِي قَرَادِ مُرَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةُ فِي قَرَادِ مَرَّ الرحمَ ، ثم إنه سبحانه يصورُ في مُرَّكِينِ ﴾ المؤمنون : ١٣] ، وأراد بالقرار الرحمَ ، ثم إنه سبحانه يصورُ في

الأربعين الثالثة من الماءين المختلطين أعضاء الجنين.

وإن علا ماءُ المرأة [ماءَ الرجل] نزعَ الولدُ في الشَّبَهِ إلى أخواله ، وإن علا ماءُ الرجل ماءَ المرأة نزعَ الولدُ في الشَّبَهِ إلى أعمامه ، وكذلك قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(١)

وقال عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إن للرحم أفواهاً وأبواباً ، فإذا دخل المنيُّ الرحمَ من باب واحدِ خلقَ اللهُ عزَّ وجلَّ منه جنيناً واحداً ، وإذا دخل المنيُّ من بابينِ خلقَ منه ولدينِ ، وإن دخل من ثلاثةِ أبواب خلقَ منه ثلاثة

أولاد ، فيكون عددُ الأجنة في الرحم بقَدْرِ دخول المنيِّ من أفواه الرحم .

وقالت الحكماءُ: مثالُ ذلك فيما خلقَ من البيض: أن بيضة الدجاجة إذا كان فيها صُفْرَتانِ خلق الله إذا كان فيها صُفْرَتانِ خلق الله عزَّ وجلَّ منها فرُّوجينِ ، ولم نجدْ في البيض ثلاثَ صُفرات ، ولو كانت لعساها صارت ثلاثَ فرُّوجاتِ(٢)

& ruck @ Dozer ruck @ @ William Dozer ruck @ Dozer &

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣١٤) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) والأصل حسب السياق أن يقال : (فراريج)، وقالوا : (فروجة) كما قالوا : =

7507075xx.r5C70555xx

فإذا مضى من مدّةِ الجنين أربعةُ أشهر نفخ الله عزّ وجلّ فيه الروح ، وتحرّك فيما بين ذلك إلى عشرة أيام ، وأحسّت أمّهُ حينئذ بحركته ، ولذلك صارت عِدّةُ الوفاة أربعةَ أشهر وعشراً ، وقال الله عزّ وجلّ في ذلك : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرّبَصَّنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة : ٢٣٤] ، يتُوفّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرّبَصَّنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة : ٢٣٤] ، وكانت الفائدةُ في ذلك أن المتوفى عنها زوجُها ربما كانت حاملاً ، فتنقضي عِدّتُها بوضع الحمل ، فإذا لم تعلم هل بها حملٌ أم لا اعتدّت أربعةَ أشهر وعشراً ؛ لكي إن كان بها حملٌ تحرّكَ في تمام هاذه المدّةِ ، وصار انقضاءُ عدّتها بوضع الحمل .

فهاذا قولُ الموحِّدين في تصوير الجنين ومصوِّرِهِ ، وفيه خلاف من وجوه : أحدُها : مع أهل الطبائع : وهم مختلفون في تصوير الجنين في الرحم.

فمنهم: من زعمَ أن في الرحم قوَّةً تصوِّرُ الجنين؛ إمَّا منه، وإمَّا من دم الطَّمْثِ، وأنكروا أن يكون مصوِّرُهُ [خالقاً عالماً قادراً](١).

ومنهم : من زعمَ أن في الرحم قالباً يَتصوَّرُ فيه الجنينُ بطبعه ، كما يَتصوَّرُ الرصاص المُذابُ على قالب مصوِّرِهِ بالنقوش إذا صُبَّ فيه .

وحكى جالينوسُ في كتابه المعروف بـ « كتاب المنيِّ »: أن بقراطَ زعم أن مقام المني مقام الفاعل ومقام الطمث مقام المفعول في تصوير الجنين (٢)

<sup>(</sup> فروج ) لما يخرج من بيض الدجاج .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( خالق عالم قادر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الملل والنحل » ( ٢/ ١٧٠ ) .

وحُكِيَ عن أرسطاطاليسَ مثلُ ذلك ، وأن الجنين إنما يَتصوَّرُ من دم الطمث ، لا من المني ، وأن المنيَّ إنما يعطي الدم الحركة ، ثم يستحيل ريحاً فيخرجُ من الرحم ، ويبقئ فيه الدمُ جنيناً .

وزعم جالينوسُ: أن الجنينَ يَتصوَّرُ من المنيِّ بطبعه ، وأنه يَجذِبُ إليه الدمَ الذي هو الطمثُ والروحَ من العروق والشريانات ، فيكون من المنيِّ ومن الروح التي تصيرُ إليه في الشريانات . . الحسُّ .

وقال في موضع آخر : إن الطبيعةَ تصوِّرُ الجنينَ من المنيِّ والدم .

وقال في موضع آخر : إن المنيَّ هو المحرِّكُ نفسَهُ ، وإن الجنين يكون من منيِّ الرجل والمرأة والطمث .

وحكى جالينوس عن أبرقلس : أن كونَ الجنين من ماءِ الذكر والأنشى بطبعِهما ، وأن شهوة الجماع إنما تسوقُ أجزاءَ الجنين إلى الالتئام .

والخلافُ الثاني : مع قوم من الدهرية : زعموا أنه يخرجُ من أعضاء الإنسان أجزاءٌ لطيفة فيها من جنس كلِّ عضو من أعضاء بدن الإنسان ، فينصبُّ في الرحم ، ثم يغتذي منه ، ويلتئمُ فيه ، فيكونُ منها الجنينُ .

والثالثُ : مع طائفة من القدرية : هم أصحاب ابن خابطِ الذي زعمَ أن للأجسام وجميعِ العالم إلى هينِ : أحدُهما : قديمٌ ، والآخرُ : محدَثٌ ؛ وهو المسيح ، وأن الإله القديم فوَّضَ إلىٰ عيسىٰ خلْقَ العالم ، فهو الذي يخلق ويصوِّرُ ، وهو الذي يحاسبُ الخلقَ في الآخرة ، وزعم أنه خلقَ آدمَ

على صورة ِ نفسِه ِ ، وصوَّرَ جنينَ الإنسان على صورة نفسه (١)

<sup>(</sup>١) انظر أقوالهم فيما تقدم (٢/ ١٥٥).

والخلافُ الرابع: مع طائفة من غلاة الرافضة: الذين زعموا أن الإله فوَّضَ خلْقَ العالم وتصويرَ الناس وسائرِ الأجنَّةِ إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وقولِ من قال منهم مثلَ ذلك في عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه (۱)

وابنُ خابطٍ وغلاةُ الروافض في هاذا الباب أسخفُ عيوناً من أن يخفىٰ فسادُ قولهم على المجانين فضلاً عن العقلاء ، وكيف يخفىٰ فسادُ قولِ مَنْ زعم أن المتأخِّرَ ظهورُهُ في العالم صوَّرَ من ظهر في العالم قبله ؟!

وقيل لابن خابطٍ: إن كان عيسىٰ هو الذي صوَّرَ آدمَ الذي كان قبلَهُ ظهوراً.. فلِمَ لا يجوزُ أن يحدِثَ المحدَثُ ما كان قديماً موجوداً لم يزلُ قبله ؟!

ويقال لمن زعمَ من أهل الطبائع: (أن المنيَّ هو الفاعل): إن جاز أن يكون المؤلَّفُ مؤلِّفاً والمصوَّرُ مصوِّراً.. فلِمَ لا يجوزُ أن يكون المألوهُ إليهاً، والمبدَعُ مبدِعاً ؟!(٢)

ويقال لمن نسب صورة الجنين إلىٰ قوَّةِ الرحم : إنه قوَّةٌ تكون في الرحم ، فتوجب أعضاءً مختلفة وحواسَّ مختلفة ، ومنافذَ في الجنين لأنواع

<sup>(</sup>١) انظر « المواقف » ( ص٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) تجد في بعض كتب المتأخرين استعمال لفظة (مألوه) بمعنى (مستعبد)، وإنما المألوه والإلله بمعنى ؟ إذ يقال : (أَلِهَ) بمعنى (عَبَدَ)، فهو آلِهٌ، وذاك إلَـٰهٌ ؛ فِعَالٌ بمعنى مفعول، ومثله : (أمَّ)، فاسمُ المفعول منه على القياس : مأموم، ويأتي (إمام) بمعناه، فكان حقَّ العبارة أن يقول : لم لا يجوز أن يكون الآلِهُ إللها أو مألوها ؟!

الشيء النافع ؛ كالعينين للبصر ، والأذنين للسمع ، والمَنْخِرينِ للسُمَّ ، والفم والحلق للمذاقي ، واللسان للنطق ، وجواهرُ الرحم جوهرٌ واحد ، ولا يكونُ للجوهر الواحد قوى مختلفةٌ عندكم ، والقوَّةُ الواحدة لا توجبُ أفعالاً مختلفة وصوراً متباينة .

ومنهم من قال: (إن في المنيِّ قوَّةً تصوِّرُ الجنين؛ إما منه، وإما من دم الطمث)، [ويقال] له (۱): ما أنكرت أن تلك القوَّة في دم دون المني ؟! وما أنكرت أنهما قوَّتانِ إحداهما في الطمث والثانية في المني ؟! وما أنكرت من قوَّةٍ ثالثة في الرحم، وأن تصوُّرَ الجنين يكون من القوى الثلاثةِ ؟! وهاذه معارضةٌ فاسدة بفاسدةٍ مثلها.

وأما من قال منهم: بأن الرحم فيه قالبُ يَتصوَّرُ فيه المنيُّ حينتذِ بنقوشه ؛ كالرصاص المُذاب على قالب منقوش. فإنه يكذِّبُهم الوجودُ ؛ لأنَّا لو ذبحنا حيواناً بعد وقوع الماء في رحمها لم نجد في رحمها صورة نقشِ أعضاء جنينها ، والرصاصُ إذا تصوَّرَ بنقشِ قالب لا يتغيَّرُ نقشه باكتسابِ الرصاص ، ومُثِّلَ نقشهُ في ظاهره ، ولو كان صورةُ الجنين من أجل صورة قالبِهِ في الرحم . لكانت الصورةُ على ظاهره دون أجزائه الباطنة ؛ كما أن الرصاص إنما يظهر النقشُ في ظاهره دون باطنه الذي لم يطابقُ قالبَهُ المنقوشُ (۲) ، ولو كان ذلك من أجل القالب لتصوَّرَ المنيُّ به في وقت

سقوطِهِ كما يتصوَّرُ الرصاصُ بنقش قالبه حين يصبُّ فيه ٣٠)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يقال ) .

 <sup>(</sup>٢) كأنه يقول: أيُّ قالَبٍ هـٰذا الذي ينقش المطبوع فيه ظاهراً وباطناً ؟!

<sup>(</sup>٣) وللزمَ تصوُّرُ جميع الإحوة بصورة واحدة أوَّل النزول ، وهو خلافُ المشاهد والواقع .

ويقال لهم : إن كان في الرحم قالبٌ يَتصوَّرُ فيه الجنينُ فهل في البيضة إ قالبٌ يتصوَّرُ فيه الفرخُ ؟

فإن قالوا: (نعم) أكذبَهم الوجودُ ؛ لأنَّا لو كسرنا البيضةَ لم نجدْ فيها لا في بياضها ولا في صُفْرتها مثالَ قالب ولا نقْشَ فرخ .

وإن قالوا : ( لا ) أُلزموا مثلَهُ في الرحم .

وكذلك السؤالُ عليهم في الحيوانات التي تتصوَّرُ في الأرض ؛ من الباقِلَّى ، الحشرات ، والحيات التي في الكمأة ، والذبابِ المتولِّد من الباقِلَّى ، والضفادع التي تحدثُ في منابع المياه من غير تناسلِ (١) ، ومع علمنا بأنه لم يكن لمخارجِها من الأرض والماء والفواكه التي يخرج منها الديدانُ ، والخلُ الذي يخرج منه دودةٌ . . قالبٌ منقوش ، فيلزمون مثل ذلك في الرحم .

وقولٌ من زعم منهم : ( أن مقامَ المنيِّ مقامُ الفاعل ، ومقامَ الطمث مقامُ المفعول منه ) مِمَّ ينفصل ممَّن عكسَ عليه قولَهُ ، فجعل دمَ الطمث فاعلاً والمنيَّ مفعولاً منه ؟!

فأما من زعم من الدهرية: (أن أجزاءً لطيفة تنفصلُ من الواطئين، فتجتمعُ في الرحم، فيكون كلُّ جزء منها علىٰ شكْلِ عضو من كلِّ جزء مثلَ العضو الذي انفصلَ منه). . فيلزمُهم علىٰ هاذا الأصل: أن يكون ولد

<sup>(</sup>۱) يعني: في مشاهدات أهل ذلك العصر ، على أن أهل الحق لا يمنعون من خلق هذه المخلوقات ابتداءً ، وللكنها سنَّةُ الله تعالىٰ في خلقه ، على أن المصنف رحمه الله تعالىٰ قسم خلق المخلوقات : إلى ما يحدث بالتناسل ، وإلى ما يحدث من غير تناسل . انظر "أصول الدين "له ( ص٣٩ ) .

الأعميينِ أعمىٰ بلا بصرٍ ولا عين ، وما أشبهَ ذلك كثيرٌ ممَّا لا محيصَ للقائل عن لزومه .

ثم العجب من قوم أنكروا وقوع الحككميًاتِ من صانع حكيم عالم قديم مختار قدير ، ونسبوا صورة الجنين إلى طبع لا يُعقلُ معناه ، أو رحم أو طمث أو منيً منزلتُهُ منزلة بُزاق أو مخاطٍ ، لا يملكُ ضرّاً ولا نفعاً ، والحمدُ لله على العصمة من الضلال(١)

MACTO DALING COCCOM 1814 Secces DALING CO DALING CO

<sup>(</sup>١) وكلُّ ما ورد في كتب الاعتقاد والكلام التراثية في ردِّ القول بالطبع أو الطبائع.. هو ردِّ على القائلين اليوم بإسناد الأفعال إلى الطبيعة ، ولئن سألتهم عن هاذه الطبيعة : ما هي ؟ لتبالهوا ، وخيرُهم ـ وليس في مثلهم خير ـ من يسند الأفعال إلى ما يعرف بالحمض النووي داخل الصبغيات ، غير أن هاذا الحمض نفسه في غاية التعقيد والإتقان ، وهو نفسه بطلب صانعاً مُتُقناً ، فلا نجد إجابة إلا إسنادَ ذلك إلى قِدَم المادة وقانون المصادفة الاحتمالي ! ولا يدفعهم إلى هاذا العماء في الإجابة إلا بغض أن يذكر الله الواحد الأحد ؛ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَمُدَهُ الشَمَازَنَ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الله وَلا يدفعهم إلى هاذا العماء في الإجابة إلا بغض أن يذكر الله الواحد الأحد ؛ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَمُدَهُ اللّه مَا أَنْ اللّه اللّه مَا مقلبَ القلوب ؛ ثبت قلوبنا يُثَمِّلُهُ بِهِ وَيُونُ الْمَا إِنْ الْمَا عَلَى دينك .

BARCHO DAN PROCESSION DE CONTRACTO DAN BE

### الفصل لثالث في تنزيه الإله عزوجل عن وصفه بالصورة و تأويل ما ذكر سيف الأخبار من لفظ (الصورة)

وأجمع أصحابُنا: أن الله عزَّ وجلَّ خالقُ الصُّورِ كلِّها ، ليس بذي صورة ، ولا يشبهُ شيئاً، كما بيَّنَاهُ في باب نفي التشبيه، وفي بيان حدِّ المثلين قبل هــٰذا(١).

والخلافُ في تسمية الله سبحانه صورةً أو اعتقادِ معناه فيه بينَنا وبين فرق : إحداها : جماعةٌ من اليهود ، زعموا أن معبودَهم على صورة الإنسان (٢)

والخلافُ الثاني: مع طائفة من المنتسبين إلى الإسلامِ ، معروفين برواية الكذبِ من الأخبار ؛ كإبراهيمَ بن أبي يحيئ ، وداودَ الجواربيِّ ، وقد سُئلَ عمَّا يثبتُهُ من أعضاء معبوده ، فقال : ( اعفوني عن الفرج واللحية ) ؛

يعني : أنه يثبت له ما سواهما(٣)

وزعم هشامٌ: أن النصفَ الأعلى من معبوده مجوَّفٌ ، والنصفَ الأسفلَ منه مُصْمَتٌ ، وأن له الشَّعَرَ الأسود ، سمَّاهُ نوراً أسودَ (٤)

۱) انظر (۱/ ۲۸۸ ـ ۲۸۹ ، ۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « التبصير في الدين » ( ص١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن سالم . انظر ( ٣٢٣ ) .

والخلافُ الثالث: مع ابن خابطِ المعتزلي ، الذي زعم أن للعالم النهينِ : أحدُهما : إلئه قديم ليست له صورة ، والآخر : إلئه محدَث على صورة الإنسان ؛ وهو عيسى بنُ مريم ، وهو الذي يحاسبُ الخلقَ في الآخ قر()

والخلافُ الرابع: مع غلاة الروافض؛ منهم: بيانُ بن سمعانَ التميميُّ صاحب البيانية منهم، زعم أن معبودَهُ على صورة الإنسان، وأنه يهلك كلَّهُ الله وحمَهُ (٢)

ومنهم: المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ، الذي زعم: أن معبودة على صورة رجل على رأسه تاج ، وله من الأعضاء ما للرجل ، وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة ، وأن حروف (أبي جادٍ) على عدد أعضائه ، والألف منها مثال قدميه ؛ لاعوجاجها ، وشبّة الهاء منه بما يقبح ذكره (٣) ، وزعم: أنه كتب بإصبعه على كفّه أعمال العباد ، فغضب من المعاصي ، فعرق ، فاجتمع من عرقه بحرانِ ؛ أحدهما : مِلْحٌ مظلم ، والآخر : عذب نير ، ثم اطلع في البحر فأبصر ظلّة ، فذهب ليأخذه فطار ، فانتزع عين ظلّه ، فخلق منه الشمس ، وأفنى باقي الظلّ ، وخلق الخلق كلّة من البحرين ، فخلق الكفّار من البحر المظلم ، وخلق المؤمنين من البحر المظلم ، وخلق المؤمنين من البحر العذب

150 Daring 150 man Daring 10 Daring

<sup>(</sup>١) انظر (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۱۰۰۱).

<sup>(</sup>۲) انظر (۱/۳۲۶).

 <sup>(</sup>٣) أراد قبَّحه الله : إثبات العورة .

٤) انظر (١/٣٢٥).

وكان جابرٌ المُجعِفيُّ من أصحابه (١) ، وكذلك الأعورُ الهَجَريُّ القتَّاتُ } الذي ادَّعيٰ وصية جابرِ إليه بعد موته .

ومنهم المنصوريةُ أصحابُ أبي منصور العجلي ، الذي زعمَ : أنه عُرِجَ به إلى السماء ، وأن معبوده مسح رأسَهُ بيده وقال : يا بنيَّ ؛ بلِّغُ عني (٢).

وهـٰؤلاء يكفرون بالجنة والنار والقيامة ، ويستحلُّون المحرَّماتِ من المحارم وسائرَ المحارم ، ويسقطون الفرائض من العبادات<sup>(٣)</sup>

ومنهم: طائفةٌ من الخطابية: زعموا: أن الحسن والحسين وولدَهما أبناءُ الله وأحباؤه، وأن الأئمةَ آلهةٌ، وزعموا: أن جعفر بن محمد كان إلنهاً (٤)، غيرَ أن أبا الخطَّاب أعظمُ منه وأعظمُ من عليِّ (٥)، وأنه إللهُ (١)

ومنهم: الغُرابيةُ: زعموا: أن عليّاً هو الإله، وكذَّبوا النبيَّ محمداً صلى الله عليه وسلم وشتموهُ، وقالوا: إن علياً أرسلَهُ ليبيِّنَ، فادَّعى الأمرَ

ومنهم: الهشاميةُ أصحابُ هشام بن الحكم الرافضي: الذي حُكِيَ عنه أنه قال: إن معبوده سبعةُ أشبار بشبرِ نفسه ، وإنه في مكان ، وله قَدْرٌ من الأقدار ؛ كالسبيكة الصافية وكاللؤلؤة المستديرة ، وإنه ذو لون وطعم

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) أراد: جعفراً الصادق رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) يعنى: أبا الخطاب الأسدي زعيمهم .

<sup>(</sup>٦) انظر " التبصير في الدين » ( ص١٢٦ ) وما تقدم ( ٢٨/٣) .

grace or or race comments or race or or a

وحكىٰ عنه أبو الهذيل : أنه زعمَ : أن الجبل أكبرُ منه .

وحكى ابنُ الراونديِّ عن هشام: أنه زعمَ : أن بين معبوده وبين الأجسام مشابهة ، لولاها ما دلَّتْ عليه (٢)

وحكى الجاحظُ عنه: أنه زعمَ: أن معبوده يعلمُ ما تحت الثرى باتصال شعاع ينفصلُ منه فيتصلُ بما رآه، ولولا ملامسةُ شعاعه [لِما] يراه لَما أدركَهُ (٣)

والخلافُ الخامس: مع قومٍ أنكروا إطلاقَ لفظة ( الصورة ) على الإك سبحانه ، وللكنهم زعموا: أنه يُحُلُّ [في] الصور (٤) ، وهلؤلاء فرقٌ:

أَوِّلُهَا : النصاري في دعواها أن اللاهوتَ حلَّ في الناسوت فاتَّحدا(٥)

والفرقةُ الثانية منهم: أصحابُ التناسخ من غلاة الروافض؛ فمنهم أصحابُ عبد الله بن جعفر، زعموا: أن روحَ الإك تناسخَتْ في آدمَ، ثم في الأنبياء والأئمة بعدَهم؛ حتى صارت في

عبد الله بن معاوية هــٰـذا .

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/ ۳۲۲)، (۲/۷۸۶).

<sup>(</sup>۲) انظر (۱/ ۳۲۲\_۳۲۳).

 <sup>(</sup>٣) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٣٣)، وما بين المعقوفين في جميع النسخ:
 ( بما )، و( لامس ) يتعدى بنفسه، وأثبتت اللام في مفعوله للتقوية.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٣/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ) .

grace or the comment of the comment

ومنهم: المعمريَّةُ ، صنفٌ من الخطابيَّة ، نُسبوا إلىٰ رجل اسمُهُ معمر ، قامَ بدعوتهم بعد أبي الخطاب ، وادَّعى الإللهيةَ بتناسخ الإلله فيه ، وزعموا: أن الناسَ لا يموتون ، [واستحلُّوا] المحارمَ ، [وأسقطوا] الفرائضَ أيضاً (٢)

ومنهم: البزيغية ، صنف آخرُ من الخطابية ، أصحابُ بزيغ ، زعموا : أن جعفراً هو الإله ، ولم يكن هو الذي رأوه ، وإنما تشبّة للناس بتلك الصورة ، وزعموا أيضاً : أنه لا يموتُ منهم أحد ، وأن أحدَهم إذا بلغ النهاية رُفع [إلى] الملكوت (٣) ، وادّعوا أنهم يرون أمواتهم بكرةً وعشية (٤)

وأما الحلوليَّةُ من أصحاب أبي حلمانَ الدمشقي : فإنهم زعموا : أن الإلكة يَحُلُّ في الصور المستحسنة ، وهاؤلاء إذا رأوا صورة حسنة سجدوا لها ؛ يتوهَّمون أنه فيها (٥)

والمقنعيَّةُ: ممَّا وراء النهر(٦) ، يزعمون : أن روح الإله كان في

grace O Darroce Coccon / { V necessor Darroce (O Darroce )

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ٣٢٥) ، وهم المعروفون بالجناحية .

 <sup>(</sup>۲) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص١١) وما تقدم (٣٢٨/١)، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( واستحل ، وأسقط ) .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (في) بدل (إلى) ، والمثبت من «مقالات الإسلاميين».

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) في « التبصير في الدين » ( ص١٣٠ ) : ( هم مبيضة ما وراء النهر ) .

الم مسلم صاحب الدولة ، ثم انتقلت إلى المقنّع ، وكانت فتنةُ المقنع في أيام المهدي ، وأهلكَهُ الله عزّ وجلّ في أيامه وبناحية إبلاق ، المبيضة على دينه (١٠).

[ تأويلُ الأخبارِ التي ظاهرُها إثباتُ الصورةِ إليهِ سبحانَهُ ] وقد استدلَّت المشبَّهةُ المنتمية إلى الإسلام علىٰ دعواها : ( أن الإلـٰه صورةٌ ) بأخبارٍ :

منها: ما رُوِيَ من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « إنَّ اللهَ خلقَ آدمَ عليْ صورتِهِ »(٢)

ومنها : ما رُوِيَ أنه قال : « رأيتُ ربِّي في أحسنِ صورةٍ »(٣)

قالوا: في المسانيد الصحاح: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْتِي الْمَؤْمَنِينَ في القَيَامَةِ في صورتِهِ التي يعرفونَها، فيقولُ: أنا ربُّكم، فيقولونَ: أنتَ ربُّنا ﴾(٤)

فيقال لهم : إن الهاء في قوله : « إنَّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورتِهِ » كنايةٌ عن آدمَ عليه السلام (٥)

<sup>(</sup>١) انظر «التبصير في الدين» (ص١٣٠ ـ ١٣١)، وفي (أ): (بالمبيضة) بدل (المبيضة)، وإبلاق: اسم جبل كما في «التبصير».

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۲۲۷) ، ومسلم ( ۲۱۱۲) من حدیث سیدنا أبي هریرة رضي الله عنه ، وانظر ( ۱/ ۳٤۳) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٣٢٣٤ ) من حديث سيدنا ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ،
 وفيه : « أتاني ربي » ، و « رأيت ربي » ، وسيشرح المصنف ـ كما سترى قريباً ـ كلا
 اللفظين

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱۸۲ ) من حدیث سیدنا أبي هریرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أراد بالكناية : الإضمار في قوله : ( صورته ) ، وانظر ( ٣٤٣/١ ) .

وفيه فائدةٌ أخرى : وهي إبطالُ قول الدهرية وأهل الطبائع : أن لا إنسانَ إلا من نطفة ، ولا نطفة إلا من إنسان ، وكذلك الحيواناتُ المتناسلة والمتولِّدةُ من البيض ، وما وُجِدَ شيءٌ منها إلا على الرسم المعتاد ؛ من خلقها بالتدريج ، ونقلها من صورة إلى صورة ، مع استحالةِ وجود صورةِ شيء منها على الكمال في حالة واحدة ، فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الله عزَّ وجلَّ خلق آدمَ على صورته ابتداءً من غير نقل له في الأرحام ولا في الأصلاب كما نُقِلَ نسلُهُ من

<sup>(</sup>١) تقدم أن هاذا مبني على ما خبره الإمام المصنف . انظر (١١/ ٧٤٥) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « مشكل الحديث وبيانه » ( ص٥٠-٥٢ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ :
 ( الذين ) .

الأصلاب إلى الأرحام، ومن غير نَقْلِ صورته من هيئة النطفة إلى العلقة والمضغة، ومن مقدارِهِ جنيناً إلى صورته شابّاً وكهلاً، بل خلقهُ ابتداءً على مقدار كمال صورتِهِ من الطين، ونفخ فيه الروحَ، فجعله بشراً سويّاً، على خلاف

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

ويحتملُ أن يكونَ المراد بقوله: خلقَهُ على صورته؛ أي على صفته التي قضاها من أكلِهِ من الشجرة التي نُهِيَ عنها؛ إبطالاً لقول القدرية: ( إن الله لم يقض عليه ذلك).

العادة في خلق نسْلِهِ من صلبه وأصلاب أولاده وأرحامهم على التدريج(١).

وتصديقُ هـٰذا التأويلِ: في قول ابن عباس رضي الله عنهما: (إن اللهَ تعالىٰ أخرج آدم من الجنة قبل أن دخلها (٢)؛ لقوله تعالىٰ للملائكة: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] (٣) ، ولو لم يقض عليه ما يُوجِبُ خروجَهُ منها إلى الأرض لصار خبرُهُ عن كونه خليفة في الأرض كذباً ؛ لأنه

أخبرَ أنه لا يخرجُ من الجنة إلا بموافقةِ الشيطان في أمرِهِ ، ولذلك قال له في الشيطان : ﴿ إِنَّ هَنَدَاعَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه : ١١٧].

وعلى جميع هاذه الوجوهِ سقطَ استدلال المشبِّهة بإضافة ( الصورةِ ) إلى الله عزَّ وجلَّ .

وأما قولهم: «رأيتُ ربِّي في أحسنِ صورةٍ » [فمعناه: في أحسنِ صورة] لي ، وأحسنِ لباس لي(٤)

<sup>(</sup>١) انظر « مشكل الحديث وبيانه » ( ص٥٦ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في جميع النسخ ، وفي « الدر المنثور » ( ۱/ ۱۱۰ ) : ( يخلقه ) بدل ( دخلها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الدر المنثور » ( ١١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (١/٧٤٣).

720010120011200100000000000120010120010120010120010

ويحتملُ: أن يكون المرادُ بـ ( الصورة ) معنى الصفة ، كأنه قال : ( في أحسن صفة ) ؛ كقولهم : ما صورةُ هاذا الأمر ؟ أي : ما صفتُهُ ؟ ويكون المراد بالخبر : ما لقيَ في تلك الحال من رحمة ربّه عزّ وجلّ ، وإنعامه عليه ، وتقريبِ منزله من العرش ومن السدرة المنتهى ، ونحوِ ذلك .

وأما قوله : « أتاني ربِّي في أحسنِ صورة ٍ »(١) فمعناه إن صحَّ الخبر : أنه

أتاني بأحسن صورة ، وتكون ( في ) بمعنى الباء ؛ كقوله : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا آن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البفرة : ٢١٠] ؛ أي : بظلل من الغمام ، وتكون فائدته : أن الله عزَّ وجلَّ أتاه بأحسن الملائكة أو الأنبياء عليهم السلام صورةً ، فأراه إيًّاهُ .

والمراد بـ ( الصورة ) في الخبر الرابع : [معنى] الصفة (٢٠ ، ومعناها : أن الله عزَّ وجلَّ يتجلَّىٰ في القيامة للمؤمنين في صفته التي يختصُّ بها ، فيراه عليها المؤمنون ، وصفتهُ : أنه قديمٌ ، ليس له حدٌّ ولا نهاية ، ولا يشبهُ شيئاً ، فيرونه كذلك كما عرفوهُ بهاذه الصفة .

فأما الأخبارُ والآيات التي فيها ذكرُ بعض الأعضاءِ والجوارح: فقد تأوَّلناها في كتابنا الموضوع لتأويل الآياتِ والأخبار المتشابهة (٣) ، والله سبحانه وتعالى أعلمُ .

**\* \* \*** 

١) هو جزء من حديث الترمذي ( ٣٢٣٤ ) المتقدم قريباً (٣/ ١٤٩ ) .

٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بمعنى ) .

٣) لعني: كتابه " تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات ١ .

# زكرمعنى(المعز)و(المسذل) في أسمائه عزوجل

قد وردت السنة الصحيحة بهاذين الاسمين لله عزَّ وجلَّ (١) ، وشاهدُهما من القرآن : قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَتُعَذِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَتُعَذِكُ مَن تَشَآهُ ﴾ [آل عمران : ٢٦] .

والمعزُّ والمذلُّ من أسمائه مقرونانِ ، ولا يحسنُ أن يقال : ( سبحانَ المذلِّ ) حتىٰ يُضَمَّ إليه ( المعزُّ ) ، كما لا يقال : ( سبحانَ المميتِ ) حتىٰ يُضَمَّ إليه ( المحيى ) .

وإذا قيل : إن الله سبحانه هو المعزُّ المذلُّ [ففائدته](٢) : التنبيهُ على أنه لا يُعَزُّ إلا من أعزَّهُ ، ولا يُذَلُّ إلا من أذلَّهُ .

وفائدةُ هلذينِ الاسمينِ : أن الله عزَّ وجلَّ يعزُّ من يشاء بالنبوة والرسالة (٣) ، ويذلُّ من يشاءُ بالجحود برسالةِ الرسول ، ويعزُّ من يشاءُ بالإيمان والتوفيق ، ويذلُّ من يشاءُ بالكفر والخِذلان ، ويعزُّ من يشاءُ بولايته ، ويذلُّ من يشاءُ بعداوته ، ويعزُّ من يشاءُ بمعرفته ، ويذلُّ من يشاءُ

Bracko Darinack Coccess 101, 10000 Darinack O Dari

انظر خبر الأسماء المتقدم ( ١/ ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وفائدته ) .

<sup>(</sup>٣) وحياً وانباعاً ؛ قال عزَّ من قائل : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون : ٨] .

بالجهل به ، ويعزُّ من يشاءُ بالنعيم ، ويذلُّ من يشاءُ بالعذاب الأليم ، ويعزُّ من يشاءُ عن ذلَّةٍ كان عليها ، ويذلُّ من يشاءُ عن عزَّةٍ كان فيها

والمعزُّ في غير صفات الله : الذي وقع في الأرض العَزاز الصلبة ؛ يقال منه : أعززنا ؛ أي : وقعنا في أرض عَزازِ (١)

والمذلُّ في غير صفات الله عزَّ وجلَّ : الذي معه دابَّةٌ ذلول ، والذي أصحائهُ أذلاء منه الله على الله عزَّ وجلَّ الله على الله عل

وقد ذكرنا معنى ( العزيز ) قبلَ هـٰذا بما فيه كفاية وبلاغٌ<sup>(٣)</sup> ، والله تعالىٰ أعلم .

• • •

<sup>(</sup>١) انظر « الصحاح » (ع ز ز ) ، و « النهاية في غريب الحديث » ( ٣/ ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الصحاح » ( ذل ل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٢١٤)، و« مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥٣٥ ) .

ractorament accomment barractorara

قال أبو إسحاقَ الزجاجُ : ( معنى « المتكبِّرِ » في صفاتِ الله عزَّ وجلَّ : الذي تكبَّرُ عن ظلم عبادِهِ )(١)

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ [الاعراف : ١٤٦] ؛ أي : أجعلُ جزاءَهم الإضلالَ عن هدايتي إيَّاهم .

قال : ( ومعنى « يتكبرون » ؛ أي : أنهم يرونَ أنهم أفضلُ الخلق ، وأن لهم من الحقّ ما ليس لغيرهم ، وهانده الصفةُ ليست للمخلوقين )(٢) .

وروىٰ أبو الفضل المنذريُّ عن أحمد بن يحيى النحوي أنه قال في قوله عزَّ وجل : ﴿ يَتَكَبَّرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ : ﴿ إِنه من الْكِبَرِ مفتوحة الباء ، لا من الْكِبْرِ بسكون الباء ) ، قال المنذريُّ : ﴿ أَراد بالْكِبَرِ : مصدر قولهم : كبيرُ القوم ؛ أي : عظيمهم وأكبرهم قدراً ) (٣)

انظر «معاني القرآن» له (١٥١/٥)، قال الإمام الخطابي في «شأن الدعاء»
 (ص٤٨): (والتاء في «المتكبر» تاءُ التفرُّد والتخصُّص بالكبر، لا تاءُ التعاطي والتكلُّف).

 <sup>(</sup>۲) انظر « معاني القرآن » له ( ۲/ ۳۷٦) ، وقال : ( وهــٰـذه الصفة لا تكون إلا لله جلَّ ثناؤه خاصة ؛ لأن الله تبارك وتعالىٰ هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس مثله ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (تهذيب اللغة ) (١٢٠/١٠) .

وكبَّرت الرجلَ وأكبرتُهُ ؛ إذا عظَّمتُهُ ، ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ في قصة يوسفَ عليه السلام : ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ مُ أَكُبُرْنَهُ ﴾ [بوسف: ٣١] ؛ أي : عظَّمنَهُ (١)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ ﴾ [الأنعام: ١٢٣]؛ أي : جعلنا مجرميها أكابرَهم ؛ رؤساءَهم وعظماءَهم ؛ لأن الرئاسة أدعن لهم إلى الكفر<sup>(٢)</sup>

وقولُهُ عزَّ وجلَّ في الحكاية عن فرعونَ قولَهُ للسحرة : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَيْهُ كُمُ اللَّذِي عَلَيْهُكُم ورئيسُكم في السحر .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي اَلْأَرْضِ ﴾ [بونس: ٧٨] ؛ أي : العظمةُ والمُلْكُ (٣)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ كِنْبَرَهُ مِنْهُمَّ ﴾ [النور : ١١] ؟ أي : معظمَ الإفك (٤)

قال الليثُ ابن المظفر: ( الكِبْرُ من الكبيرة بمنزلة الخِطْءِ من الخطيئة ) (٥٠). وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُبْرِ ﴾ [المدثر : ٣٥] ؛ أي : لإحدى العظائم ؛ وهي النار(٢٠) ، نعوذُ بالله منها .

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب اللغة » (۱۲۰/۱۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر «معاني القرآن » للزجاج ( ۲/ ۲۸۸ ) ، وفي (ج ) : (رؤساءَها وعظماءَها) بدل
 (رؤساءهم وعظماءهم) .

<sup>(</sup>٣) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٢٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ٢/ ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « العين » ( ٥/ ٣٦١ ) ، و « تهذيب اللغة » ( ١٢١/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٤٩٧ ) .

و من حديث عبدِ الله بن الزبير في هَذْمِهِ الكعبةَ : أنه لمَّا أبرز عن رُبْضِهِ

وعي حديث حبي الله بن الربير عي مديدِ الله بن الربير عن المديدِ الله الحرم ، وهو دعا بكُبْرِهِ ، فنظروا إليه ) ؛ أي : بعظمائه ومشايخه من أهل الحرم ، وهو جمع ( أكبر )(١)

فالمتكبِّرُ علىٰ هاذا الوجه يعني: المتعظَمَ عن التشبيه والتعطيل، وليسَتْ هاذه الصفة إلا لله عزَّ وجلَّ ؛ لأنه ليس كمثله شيء.

وزعم البصريون من المعتزلة كالجبائيِّ وابنِهِ أبي هاشم: أن كلَّ قدرة محدثة ليس لها مثلٌ في القدرة ولا في الإمكان ؛ لأنه لا يكون مثلَها إلا ما قد تعلَّقَ بمقدورها ، ويستحيلُ عندهم وجودُ قدرتينِ تتعلقان بمقدورٍ واحد ، فكلُّ قدرة محدثة عندهم ليس كمثلِها شيءٌ وهي موجودةٌ ، فنزَّهوها عن التشبيه والتعطيل كما نزَّه الموحدون إللهَهم عن التشبيه والتعطيل ، فهاذا توحيدُ المدَّعين للعدل والتوحيدِ من المعتزلة ، وكفاهم به خزياً (٢)

وقد يكون ( الكبيرُ ) في اللغة [بمعنى] المعلم (٣) ، وقيل : إن هاذا معنى قول فرعون للسحرة : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ﴾ ؛ أي : معلَّمُكم ، وقد فسَّرَهُ بقوله : ﴿ اللَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّبَحْرَ ﴾ [طه : ٧١] (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر «غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٤٤٨/٢ ) ، و« الغريبين » ( ١٦١٠/٥ ) ، ورُبْضِ الشيء : وسطه ، والمراد هنا : وسط المسجد وصريحه .

<sup>(</sup>٢) انظر «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص٣٤ ) ، نعم ؛ قال أهل السنة بوحدة أفعاله مُشْبهاً لآخر ، مع صلاحية القدرة الأزلية للتعلق بمثله .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( معنيٰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب اللغة » ( ١٢٠/١٠ ) .

والغلامُ من أهل الحرمين يقول : جنتُ من عند كبيري ؛ أي : معلِّمي<sup>(۱)</sup> .

ولا يقال من ( الكبير ) على هاذا المعنى : متكبّر .

وقال بعض أهل الإشارة في معنى وصف الله تعالى بأنه [متكبّر"]: تكبّر وتجبّر على الأكابر ، وتعطّف على الأصاغر ، وقيل : تكبّر على العتاة ،

وتكبَّرَ على الأدناس والآفات .

وقيل: تكبَّرَ عن أن يكبَّرَ بتكبيرِ غيره (٢) ؛ كما روي عن الشبليِّ أنه قال:

( جلَّ عن أن يُجَلَّ ) .

وقال المتكلمون من أصحابنا: إن (المتكبِّرَ) من أوصافه الأزلية ، استحقَّهُ لذاته ؛ لرجوعه إلىٰ نفي التشبيه والتعطيل ؛ إذ هو لم يزلُ موجوداً بلا تشبيه ولا تعطيل ، والله تعالىٰ أعلم (٣)



<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب اللغة » (۱۲۰/۱۰).

 <sup>(</sup>٢) يعني : جلَّ عن أن يقف تعظيمه وجلاله على تعظيم غيره تعالى له .

٣) انظر « مجرد مقالات الأشعرى » ( ص٤٧ ، ٥٢ ) .

### رُرمعنی(مقسم)و(المؤخر) فی اسمائه عزوجل

والقِرانُ بين هاذين أحسنُ من إفراد كلِّ واحد منهما بالذكر في الدعاء والخبر ، وألا يقال : ( سبحانَ المؤخِّرِ ) حتىٰ يضافَ إليه ( المقدِّمُ ) .

وهما من أسمائه المشتقة من أفعاله ، وليسا من أسمائه الأزلية ، [ولهما] معان كثيرة "(١) :

منها: أنه لا مقدِّمَ لما أخَّرَ ولا مؤخِّرَ لما قدَّمَ من أفعاله وقضائه، وإليه التقديمُ والتأخير في الخلق والاختراع(٢)

ومنها: أنه يقدِّمُ من يشاءُ في العزِّ والرتبة ، ويؤخِّرُ من يشاء عنهما ، ويجعلُ بعضَ العباد فوقَ بعض فيما يشاءُ .

ومنها: أنه قدَّمَ ما شاء من الوحي بالإنزال ، وأخَّرَ ما شاءَ منه .

وفي هاذه الجملة وجوهُ خلافٍ بيننا وبين طوائفَ من أهل البدع والضلال.

[منها](٣) : الخلافُ بيننا وبين [أبي] على الأسواريِّ وأتباعه من

١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولها ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص٥٥)، و«تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج
 (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومنها ) .

القدرية : الذين زعموا : أن الله سبحانه وتعالى لا يوصفُ بالقدرة على القدرية وتعالى لا يوصفُ بالقدرة على القدرة على القدرة على القدرة على القدرة على القدرة على القول القول القول القديم تقديم بعض أفعاله والمائي فعل غيره لم يكن قادراً على تأخير ما قدَّمَهُ ولا تقديم ما أخَّرَهُ (١)

ومنها الخلافُ بيننا وبين المدَّعينَ للأصلح من المعتزلة : الذين زعموا : أن كلَّ ما قدَّمَهُ عزَّ وجلَّ لم يكن جائزاً له تأخيرُهُ ، وما أخَّرَهُ لم يكن له تقديمُهُ ؛ لأن الأصلحَ ما فعلَهُ على الترتيب الذي رتَّبَهُ ، فلا يجوزُ في حكمته تغييرُ ترتيبه (٢)

وقلنا: لو قدَّمَ ما أخَّرَ ، وأخَّرَ ما قدَّمَ من أفعاله.. لكان ذلك حكمةُ وعدلاً منه ، كما أن الترتيبَ الذي رتَّبَهُ عدلٌ منه وحكمة (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/ ٢١٥) ، غير أن هاذا التقديم والتأخير هو محضُ فَرْضِ ، وأنه لو جاز عقلاً لم يجز شرعاً ؛ إذ التغيير والتبديل في نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَآة رَبُكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس : ٩٩] ، وقوله : ﴿ وَلَوْ شَآة رَبُكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمّةُ وَجِدَةٌ ﴾ [هود : ١١٨] ، ونحوه من الآيات الكريمات. . إنما هو بالنظر إلى مطلق المشيئة وجانب الممكنات ، أما بشأنِ شأنِه سبحانه وتعالىٰ في كلِّ ما حكم وقضىٰ وقدَّرَ وأظهر . . فما كان لبتغيَّر أو يتبدَّل ؛ قال سبحانه : ﴿ مَا يُبدَّلُ ٱلقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِطَلَيْدِ لِلْبِيدِ ﴾ [ق : ٢٩] ، وقال عزَّ سلطانه : ﴿ وَلَذِكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي ﴾ [السجدة : ٢٩] ، وبهاذا تعلم : أن نفي القول بالصلاح والأصلح عند أهل السنة هو بالنظر إلىٰ مطلق تعلق الإرادة والقدرة بالممكن ، والمحققون منهم علىٰ أن هاذه الممكنات الحادثات هي علىٰ تمام الحكمة وأحسنيَّة الترتب والنظام .

<sup>(</sup>٣) وهو على كمال العدل والحكمة في ذاته وبالنظر إلى جميع خلقه ، والكون عند الحكيم المتفكِّر ناطقٌ كلُّ جزء منه بأحكمية الإبداع وتناهيه في الممكن ؛ إذ للممكن نهاية إمكانية يقف عندها ؛ لأنه حادثٌ ، وكل حادث مبدوءٌ منته ، وليس للمبدئ المعيد نهاية وحدٌ ، فالحدود الإمكانية وتناهيها من حيث إن الممكن لا يتصوَّر انقلابه إلى وجوب ذاتى ؛ بل ليس للإمكان رتبةٌ عرضية أصلاً .

ومنها: الخلافُ بيننا وبين الكراميّة : فإنهم زعموا: أنه كان غير جائز في حكمة الله أن يبدأ بخلْقِ من يعلم أنه لا يؤمنُ ، وبخلْقِ الجمادات من غير أن يكون معها حيٍّ يعتبرُ بها ويستدلُّ ، وإلى هاذا ذهب أكثرُ المعتزلة . وقلنا: لو خلق الجماداتِ دون الأحياء ، [أو] قدَّمَ الجماداتِ على الأحياء ، أو لم يخلقُ شيئاً ، أو قدَّمَ ما أخَّرَ ، أو أخَرَ ما قدَّمَ . كان جميعُ ذلك عدلاً منه وحكمة (٢) ، ﴿ لا يُشْئُلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ جميعُ ذلك عدلاً منه وحكمة (٢) ، ﴿ لا يُشْئُلُ عَمّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾

[الأنبياء: ٢٣].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (و).

ا) يعني: بالنظر إلى أنه جلَّ جلاله يخلق ما يشاء ويختار ، إلا أن اختياره تعالىٰ قد وقع أزلاً وتم ، وما خلق الخلق إلا ليتعرفوا أنفسهم وخلقهم ، لا ليتكمَّل بوجودهم الزائل ، تعالىٰ ربُّنا عن أن يفتقر غيره لغيره ، فكيف يفتقر هو لخلقه ؟! قال جلَّ أمرُهُ : ﴿ وَمَآ أَمْرُهُ ۚ إِلَا لَهُ مَرْهُ : ﴿ وَمَآ أَمْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَهُ مَرِ ﴾ [القمر : ٥٠] .

#### · زكرمعنى(المقسط) في أسما يُه عزوجل

ないくのもついっというしょうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう

[معنى ( المقسطِ ) و ( القاسط ) في اللغةِ ]

معنى ( المقسط ) : العادلُ الذي لا يجورُ .

يقال منه: أقسطَ يقسطُ إقساطاً فهو مُقسِطٌ ؛ إذا عدلَ (١)

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَقَسِطُوٓاً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات : ٩] ؛ يعنى : العادلين<sup>(٢)</sup>

وقال عزَّ وجلَّ في صفة نفسه : ﴿ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران : ١٨] ؛ أي : بالعدل (٣) ، والإقساط والقسط : العدل (٤)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ ﴾ [المنتخة : ٨] ؛ أي : تعدلوا فيما بينهم وبينكم ؛ من الوفاء والعدل(٥)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] ؛ أي : أعدلُ

<sup>(</sup>۱) انظر ( الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ۹۸/۱ ) ، و « مجرد مقالات الأشعري ؟ ( ص٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المعاني القرآن اللزجاج ( ٣٨٨/١) ، ( ٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ١١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ۱۵۸/۵ ) .

ظ من الله عَلَى الله

كَقُولِهِ عَزَّ وَجُلَّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْلِيحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ

مَنَّنَىٰ . . . ﴾ [النساء : ٣] ، اختلفوا في تأويله :

فقال مجاهدٌ: معناهُ: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتاميٰ ، وتحرَّجتم أن تُلُوا أموالَهم. . فتحرَّجوا أيضاً من الزنا بالنكاح ؛ فانكحوا ما طابَ لكم من النساء(٢)

وقال غيره: معناهُ: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامئ.. [فكذلك] ينبغي أن تخافوا ألا تعدلوا بين أربع نسوة (<sup>(1)</sup> ؛ فانكحوا واحدة <sup>(1)</sup> .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ [الانبياء: ١٤] ؛ أي : ذواتِ القسط وهو العدل<sup>(ه)</sup>

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: ١٨٢] ؛ أي : بميزان العدل ، وقيل : إن القُسطاس بضم القاف : اسمُ الميزان ، أيَّ ميزانِ

وفي الحديث : ﴿ إِنَّ اللهَ لا ينامُ ، ولا ينبغي [له] أَنْ ينامَ ، يخفضُ

<sup>(</sup>١) انظر (الغريبين) (٥٤١/٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في « تفسيره » ( ۷/ ۳۹۵ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكذلك ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « تفسير الطبري » ( ٧/ ٥٣٨ ، ٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٣/ ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٣/ ٢٣٨ ) ، وزاد : ( من موازين الدراهم أو غيرها ) .

القسطَ ويرفعُهُ الله المستعرف القسط المستعرف المستعرف القسط ويرفعُهُ الله القسط المستعرف القسط المستعرف فيه ما شاء من أعمال العباد المورفعُ ما شاء منها ؛ بأمره إيَّاه بذلك المن غير مباشرة منه بآلة والعباد المروفعُ الله المروفعُ أذا أراد شيئاً أن يقول له : (كُنْ) فيكون (٢)

قيل في تفسير هاذا الحديث: إنه أراد بالقسط: الرزقَ الذي هو قسطُ كلِّ مخلوق؛ يخفضُهُ لمن شاءَ بالتضييق والتقدير، ويرفعُهُ لمن يشاءُ بالبسط والتوسُّع<sup>(٣)</sup>

والقسطُ في غير هــٰذا: اسمُ ما يكون مقدارُهُ نصفَ صاع منه (٤)

وفي الحديث: «إنَّ النساءَ مِنْ أسفهِ السفهاءِ ، إلا صاحبةَ القسطِ والسراجِ »(٥) ؛ أي : التي تَخدُمُ بَعْلَها وتوضَّتُهُ ، وتقومُ على رأسه بالسراج ، والقسطُ : هو الإناءُ الذي يُتوضَّأُ فيه (٢)

وفي القسط بمعنى العدلِ قال الشاعر<sup>(٧)</sup>: [من الخفيف]

ملكٌ مقسطٌ وأكملُ مَنْ يم شي ومِنْ دونِ ما لديهِ [الثناءُ]

BUCKO DOLINICK COCOMILISMO DOLINICKO DOLING

 <sup>(</sup>١) رواه بنحوه مسلم ( ١٧٩ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ،
 وتمامه : « ويرفع إليه عمل النهار بالليل ، وعمل الليل بالنهار » .

<sup>(</sup>٢) انظر « الغريبين » ( ٥/ ١٥٤٢ ) ، و « النهاية في غريب الحديث » ( ٤٠ /٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » ( ٥/٢/٥ ) ، و « النهاية في غريب الحديث » ( ٤/ ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي عبيد . انظر « الغريبين » ( ٥/ ١٥٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في ( مسند الشاميين » ( ۱۱۷۱ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله
 عنها .

<sup>(</sup>٦) انظر « الغريبين » ( ٥/ ١٥٤٢ ) .

 <sup>(</sup>۷) هو الحارث بن حلزة ، وهو من معلقته . انظر « دیوانه » ( ص۲٦ ) ، وما بین
 المعقوفین فی جمیع النسخ : ( ثناء ) ، وانظر « الزاهر » ( ۱/ ۹۸ ) .

たんべのブルイ・ナムへ 0000000000000ブルイル

وأما القاسطُ: فهو الجائرُ؛ يقال منه: قَسَطَ يَقسِط قُسوطاً فهو قاسطٌ؛ إذا جارَ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسْطُونَ قَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]؛ أي : الجائرون(١٠)، قال الشاعر(٢):

أليسوا بالأُلئ قَسَطوا جميعاً على النعمانِ وابتدروا السَّطاعا فهاذا معنى المقسِطِ والقاسطِ في اللغة .

[ معنى وصفِ اللهِ سبحانه بـ ( المقسطِ ) في علمِ الكلامِ ]
وفي معنى وصْفِ الله عزَّ وجلَّ بأنه المقسط مسألتانِ من مسائل الكلام :
إحداهما : أن هذا الاسمَ من أسمائه المشتقةِ من أفعاله ، وليس من أسمائهِ الأزلية .

والثانية : في القسط الذي هو الميزانُ يومَ القيامة ، وقد أثبتَهُ أهلُ السنة والجماعة ، وقالوا جميعاً : إن الميزانَ حقٌ ، وله كِفَتان توزنُ فيهما أعمالُ الميداد (٣)

واختلفوا في كيفية الوزن :

فمنهم من قال: توزنُ الصحفُ التي كُتِبَ فيها أعمالُهم(١)

<sup>(</sup>١) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٤٩٠ ) ، و« الزاهر » ( ٩٨/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هـ و القطامي . انظر « تهـ ذيب اللغة » ( ۲۱/۲ ) ، و « الصحاح » ( س ط ع ) ،
 والسّطاع : عمود البيت ، وفي البيت ذكر من جاروا على النعمان ودخلوا عليه بيته .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ٤٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) يؤيده حديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي ( ٢٦٣٩ ) من حديث سيدنا
 عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وانظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١/٣٩٤ ) ، =

ومنهم من قال : إنما توزنُ الأجسامُ ؛ بأن يخلق الله عزَّ وجلَّ بإزاء كلِّ عمل جسماً ؛ فيجعلَ الأجسامَ التي تقابل الحسناتِ في كِفَّةٍ ، والأجسام التي تقابل السيئاتِ في كِفَّةٍ ، فأيُّ الكِفَّتينِ حصل فيها الرجحانُ وقع بها الاعتبار (۱)

وقال آخرون: توزن الأجسامُ من الثواب والعقاب ، وهذا خطأً ؛ لأن من الثواب ما لا نهاية ً وزن ما لا نهاية ولا يصحُ وزن ما لا نهاية اله(٢)

وحكى شيخُنا أبو الحسن في كتابه المعروف بـ « اللمع الكبير » عن قوم أنهم قالوا: أعمال العباد تعادُ فيهم ، فيوزنُ على أعمال الحسنات ، ثم يوزنُ على أعمال السيئات ، وبنَوْهُ على أصلِهم في جواز إعادة الأعراض (٣)

وقال قومٌ من مثبتي الميزان : إن الحسناتِ والسيئات تتراءى في الميزان كما نتراءى الوجه في المرآة وإن لم يكن في الحقيقةِ فيها(٤)

و « منهاج السلامة في ميزان القيامة » ( ص١٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر المنهاج في شعب الإيمان » ( ١/ ٣٩٥) .

٢) انظر « منهاج السلامة في ميزان القيامة » ( ص١٢٦ ) ، وهو منقول عن الإمام المصنف دون تصريح .

<sup>(</sup>٣) وعليه: يكون الموزون هو العبد نفسه ، ويشهد لهاذا القول: قوله تعالى في حق الكفار: ﴿ فَلَا تُعِيمُ فَكُمْ يَوْمَ الْقِينَدَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥] ، وما رواه البخاري في الأدب المفرد ، ( ٢٣٧ ) من حديث سيدنا على رضي الله عنه مرفوعاً: \* لَرِجُلُ عبد الله أثقلُ في الميزانِ من أُحُدٍ » .

<sup>(</sup>٤) أنكر ثبوته الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في ( منهاج السلامة في ميزان القيامة » ( ص١٢٧ ) ، ويظهر نقله عن المصنف دون تصريح .

وأنكرَ قومٌ من المعتزلة يقال لهم : ( الوزنيةُ ) الميزانَ المعتاد على صفة وأنكرَ قومٌ من المعتزلة يقال لهم : ( الوزنيةُ ) الميزانَ المعتاد على صفة العَمُود والكِفَةِ في القيامة ، وقالوا : إن المراد بقوله : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقَيْسَمَةِ ﴾ [الانبياء : ١٤] العدلُ ، وهاذا قولُ قدمائهم ، وهو اختيارُ الجهمية (١) .

قال أبو الهذيل وبشر بن المعتمر : يجوزُ أن ينصب الله عزَّ وجلَّ في القيامة ميزاناً ؛ فيجعلَ رجحانة علامة لمن يدخل الجنة ، وخفَّته علامة لمن يدخل النار .

وهـٰــؤلاء يشكُّون في كونِهِ ، وكذلك شكُّهم في كون الصراط الذي أقرَّ به أهلُ السنة والجماعة (٢)

وزعم أكثرُ المعتزلة مع ضرار بن عمرو: أن الصراط هو الدين لمستقيمُ (٣)

ودليلُ ثبوت الميزان : قولُ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتَ مَوَزِينُهُ ۗ \* فَأُمَّامُ هَا وَيَدُّ ﴾ فَهُو فِي عِيشَكَةِ رَّاضِيةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ \* فَأُمَّامُ هَا وِيَدُّ ﴾ [الفارعة : ٦-٩] .

<sup>(</sup>١) انظر «أصول الدين » للمصنف ( ص٢٤٥ ) .

وقد فرَّق العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار » ( ٤/ ٣٤٥ ) بين قولي المعتزلة هنا فقال : ( منهم من أحاله عقلاً ، ومنهم من جوَّزه عقلاً وإن لم يقضِ بثبوته ؛ كالعلاف وبشر بن المعتمر ) ، وفي « منهاج السلامة في ميزان القيامة » ( ص١٢٧ ) : ( ويروى عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان بمعنى العدل والقضاء ) .

 <sup>(</sup>٣) وكذلك أنكر الحوض والصراط وسؤال الملكين في القبر . انظر «أصول الدين »
 للمصنف (ص٥٤٥) .

ورُوِيَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « أثقلُ شيءٍ في الميزانِ خُلُقٌ حسنٌ »(١)

ورُوِيَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قيل له : هل يذكرُ الناس أهليهم يومَ القيامة ؟ فقال : « أمَّا في ثلاثِ مواطنَ فلا ؛ عندَ الميزانِ ، وعندَ تطايرِ الصُّحُفِ في الأيدي ، وعندَ الصراطِ »(٢) .

وليس إنكارُ مَنْ أنكر الميزانَ والصراط بأعجبَ من إنكار الغلطيَّةِ من الجهمية الحسابَ في الآخرة ، مع إنكارها كتابة الملكينِ أعمالَ [العبد] الذي وُكِّلا به (٣) ، وقالوا : ( محالٌ أن يكون الله عزَّ وجلَّ محتاجاً إلى مُخص يحصي له على عباده أعمالَهم ) ، وهاذا تكذيبٌ لقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْ كُمْ لَمَنْظِينَ \* كِرَامًا كَنِينَ \* يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ \* [الانفطار : ١٠-١٢] ، وقولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْ كُمْ لَمُنْظِينَ \* كِرَامًا كَنِينَ \* يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ \* [الانفطار : ١٠-١٢] ، وقولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ يَنِينَ هُونَ النِّمَالِ فَعِيدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبُ

قال المفسرون في تفاسيرهم: عن اليمين كاتبُ الحسنات، وعن الشمال كاتبُ السيئات (٤)

وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمَّنَاهُ طَلَيْرِهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَثَغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَاةِ كِتَابًا يَلْقَنَاهُ مَنشُورًا \* ٱقْرَأْ كِنْلَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤ـ١٣] .

عَيْدٌ﴾ [ق : ١٧\_١٨] .

١) رواه أبو داود ( ٤٧٩٩ ) ، والترمذي ( ٢٠٠٢ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٤٧٥٥ ) من حديث الصدِّيقة عائشة رضي الله عنها .

٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( العباد ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (زاد المسير» (٤/ ١٥٩).

وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَّامَنْ أُوتِكَ كِنَنِّهُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الحانة : ١٩] .

وقال أيضاً : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابُهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم﴾ [الغاشبة ٢٥ ـ ٢٦] .

وقال أيضاً : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانتقاق : ٨] .

ونحوُّ هاذا كثيرٌ من الأدلة ، وفيما ذكرنا منها كفايةٌ ، واللهُ سبحانَهُ

وتعالئ أعلم .

このこのことできることのこのこと

### . زکرمعنی (امغنی) من اسمایهٔ عزوجل

قد ذكرنا قبلَ هاذا : أن الغنيَّ من أوصاف الله الأزلية ، وأنه غنيًّ لذاته (١) .

فأما المغني في أوصافه : فمن أوصافِهِ المشتقَّة من أفعاله ، وليس من صفاته الأزلية .

وإغناؤُهُ عبدَهُ علىٰ وجهينِ :

أحدُهما : بأعراضِ الدنيا ؛ حتى يحبُّ من أجلها الصدقة على أهلها .

وفي الحديث : « خيرُ الصدقةِ ما أبقَتْ غِني »<sup>(٢)</sup>

قال القُتَيبيُّ : ( فيه قولانِ :

أحدُهما : خيرُ ما تصدَّقْتَ به الفضلُ من قوت عيالك وكفايتِهم ؛ كما رُوِيَ في حديث آخرَ : « خيرُ الصدقةِ ما كانَ عن ظهرِ غنى »(٣)

والآخرُ: أنه أراد: خيرُ الصدقة ما أغنيتَ به مَنْ أعطيتَ عن المسألة )(١).

<sup>(</sup>١) انظر (٢/١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ۲٤٣٦ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٤٢٧ ) ، ومسلم ( ١٠٣٤ ) بلفظ : ﴿ خير الصدقة عن ظهر غني ، من حديث سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) نقله الهروي في « الغريبين » ( ١٣٩٢/٤ ) .

والوجهُ الثاني من إغناء الله عزَّ وجلَّ عبدَهُ : أن يغنيَهُ بالقناعة ويوفَّقَهُ له ، ويغنيَهُ بالافتقار إليه دون من سواه ؛ كقول جعفرِ الصادق رضي الله عنه في دعائه : ( اللهمَّ ؛ أغننا بالافتقارِ إليك ، ولا تفقرُنا بالاستغناءِ عنك ) .

وبهاذا الإغناءِ شَرَّفَ رسولَهُ صلى الله عليه وسلم ، وقال فيه : ﴿ وَوَجَدَكَ عَالِكُ فَأَغَنَى ﴾ [الضحى : ٨] ؛ أي : أغناكَ به عن غيره .

وفي الحديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: « ليستغنِ أحدُكم باللهِ عن الناسِ ولو عن قِصْمةِ السَّواكِ »(١) ، والقِصْمُ: أن ينكسرَ الشيءُ فيبينَ ، ومنه قيل: فلان أقصمُ الثنيَّة ؛ أي: منكسرُها، وقولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً ﴾ [الانبياء: ١١] ؛ أي: أهلكناها، من

وفي الاستغناء بالله عن الناس قال ابنُ السمَّاكِ : ( إن في طلب الرجل الحاجة الى أخيه فتنة ؛ إن هو أعطاه حمد غير الذي أعطاه ، وإن [منعه] ذمَّ غيرَ الذي منعه )(٣)

وفي الحديث : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ استغنىٰ باللهِ

& NACO DAN NACO COCCO (A) DOCO DAN 18

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۰۷۹۳ ) عن عبد الرحمان بن أبي ليلئ رحمه الله تعالى مرسلاً بلفظ : « استغنِ عن الناس ولو بقصمة سواك » ، والقصمة ـ بكسر القاف وبعدها صاد مهملة ـ : الكِسرة من السواك ، وانظر « الغريبين » ( ٥/١٥٥٣ ) ، ووقع أول هاذا الحديث في جميع النسخ زيادة هي : « من استغنى بالله عزَّ وجلً » ، وهي طرف من حديث سيأتي قريباً .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » ( ۱۵۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ٢٠٧ ) وللكن عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ذمَّهُ ) ، والمثبت من «شعب الإيمان» .

عزَّ وجلَّ أحوجَ الناسُ إليهِ ۗ (١)

وفي رواية أنس: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليسألُ أحدُكم ربَّهُ حاجتَهُ كلَّها ، حتىٰ يسألُهُ شسعَ نعلِهِ إذا انقطعَ »(٢).

وقال بكرُ بن عبد الله المزنيُّ : ( مَنْ أراد أن يستغنيَ عن الدنيا بالدنيا . كان كمَنْ أراد أن يطفئ النار بالنار )<sup>(٣)</sup>

وقال فضيلُ بن عياض: (أحبُّ الناس إلى الناس مَنِ استغنى عن الناس، وأبغضُ الناس إلى الناس مَنِ احتاجَ إلى الناس وسألَهم، وأحبُ الناس إلى الله عزَّ وجلَّ مَنْ سألَهُ واستغنى به عن غيره، وأبغضُ الناس إليه مَن استغنى عنه وسألَ غيرَهُ )(٤)

وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ : (يا بنَ آدمَ ؛ أنت بين اللهِ تعالى وبين خلقِهِ ؛ فإن علَّقْتَ قلبَكَ بالله تعالى أغناكَ عنهم وخدموك) .

وقال عامرُ بن عبد قيس : ( قرأتُ آياتِ في كتاب الله تعالىٰ ، فاستغنيتُ بالله عن الناس ؛ قولُهُ : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوّ ﴾ [الانعام : ١٧] ، فلم أسألُ غيرَهُ كشفَ ضري ، وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَإِن يُرِدّكَ

AND DANING COMMINT IN TOWN DANING OF AND

١) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٣٧٥ ) وللكن من كلام سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ، وفيه : ( إلا احتاج الناسُ إليه ) بدل ( أحوج الناسُ إليه ) ، ومعنى ( أحوج الناسُ ) صاروا ذوي حاجة .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٨٦٦ ) ، والبيهةي في « شعب الإيمان ؛ ( ١٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٥٤٨)، وفيه: (كمطفئ النار بالتين).

<sup>(</sup>٤) أورده السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص٤٥٨ ) .

لا مسكون من الله عن الناس : ١٠٧] ، فلم أردِ الخيرَ والفضل إلا منه ، وقولُهُ عزَّ عِنَدِ فَلاَ رَآدَ لِفَضْلِهِ ﴾ [بونس : ١٠٧] ، فلم أردِ الخيرَ والفضل إلا منه ، وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِ ٱلأَرْضِ إِلَا عَلَى اَشَهِ رِزْقُهَا﴾ [مود : ٦] ، فلم أطلب الرزقَ من غيره ، فأغناني اللهُ عن الناس بهاذه الآياتِ )(١)

قال عبدُ القاهر:

وللمغني في اللغة معنيان آخران :

أحدُهما: الكافُّ الذي يكفُّ.

والثاني: الكافي الذي يكفي.

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَنَّ يُغْنِيدٍ ﴾ [عبس : ٣٧] ؟ أي : [يكفَّهُ ، ويكفيه] عن غيرِ شأنه (٢) ؟ من قولهم : أغْنِ [عنِّي] كذا (٣) ؟ أي : كُفُّهُ ، قال النابغة (٤) :

تَقُـولُ لَـهُ الظعينـةُ أغْـنِ عنِّـي بعيـرَكَ حيـثُ ليـسَ لـهُ غَنـاءُ وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَن تُغْنِفِ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَّ أَوْلَدُهُم مِنَ آللَهِ شَيْعًا ﴾

[آل عمران : ١٠] ؟ أي : لن تكفُّ عنهم ما أرادَ بهم ؟ من قولهم : أغْنِ عني

شَرَّكَ ؛ أي : كُفُّهُ ، وقيل : لن تغنيَ ؛ أي : لن تكفيَ ، والغَناءُ :

الكفاية<sup>(ه)</sup>

 <sup>(</sup>١ ) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٢٦٥ ) .

٢) ما بين المعقوفين في (أ، ب): (يكفيه)، وفي (ج): (يكفه) والتصحيح من
 ١ النهاية في غريب الحديث والأثر » (٣٩٢/٣).

٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (عن) ، وفي « الغريبين » ( ١٣٩١/٤ ) : (قال ابن عرفة : يقال : أغن عني بعيرك ؛ أي : كُفُّهُ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الغريبين » (٤/ ١٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الغريبين » (١٣٩١ /٤ ) .

grace O Danna Common Danna Co Dan

والمعنيان صحيحانِ في أوصاف الله عزَّ وجلَّ ، فهو المغني الكافُ الكافي .

وقد أخبر بأنه كفّ أيديَ المشركين يومَ الحديبية ، وقال : ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] ، وهذا من الكفاية ، وذاك مِنَ الكفّ ، وعلى جميع وجوهِهِ يكونُ من أسمائه الفعليّة ، دون أسمائه الأزلية .

• • •

### 

# وَكُرِمعنى (المسدير) من أسما والعدعزوجل

قد وردت السنةُ بهاذا الاسم لله عزَّ وجلَّ ، ودلَّ القرآن عليه ؛ قولُهُ عزَّ وجلَّ ، ودلَّ القرآن عليه ؛ قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾ [السجدة : ٥] ؛ أي : يمضيه (١) .

وعلى هاذا التأويل : يكون المدبّرُ من أسمائه المشتقة من أفعاله ، ولا يكون من أوصافه الأزلية .

والتدبيرُ في صفات البشر : التفكُّرُ في عواقب الأمور ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [النساء : ٨٦] ، ومعناه : أفلا يتفكرون في

معانيه ؛ يقال : تدبَّرتُ الأمرَ ؛ إذا تفكَّرتُ في عواقبه (٢)

ولا يوصف الإللهُ سبحانه بالتفكُّرِ في الأمور ؛ فإنه لم يزل عالماً بها قبلَ وقوعها ، وللكن يجوز تأويلُ تدبيره للأمور على معنى علمِهِ بها ، وعلى هلذا التأويل : يكون ( المدبِّرُ ) من أسمائه الأزلية .

واختلفوا في تأويل قوله عزَّ وجلَّ في صفة الملائكة : ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات : ٥] :

منهم من قال : معناهُ : أنها تأتي بالتدبيرِ من عند الله عزَّ وجلَّ (٣)

<sup>(</sup>۱) وهو قول ابن عرفة الملقب بنفطويه . انظر « الغريبين » ( ۲/ ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ الغريبين ﴾ ( ٢/ ٦١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » ( ٢/ ٦١٥ ) ، وقال الزجاج في « معاني القرآن » ( ٥/ ٢٧٧ ) : =

ومنهم من قال : معناهُ : أنهم يحدِّثون بالوحْيِ عن الله عزَّ وجلَّ (١)

وفي الحديث: (أما سمعتَ من معاذِ بن جبل يدبِّرُهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!)(٢)

قال أبو عبيد: (يقال: دبرت الحديث؛ أي: حدَّثتُ به عن غيري) (٢٠) ، فالمدبِّراتُ أمراً: المحدِّثونَ عن الله عزَّ وجلَّ بأمره ونهيه وإخباره.

وفي قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ دليلٌ علىٰ إبطال قولِ فِرَقٍ من أهل الضلال والبدع :

إحداها: إبطالُ قول من علَّقَ الحوادثَ في الأرض والهواء على دُوْرِ الأفلاك والكواكبِ وطباعها، كما ذهبَتْ إليه الملحدةُ من أهل النجوم (٤)،

 <sup>(</sup> فجبريل بالوحي والتنزيل ، وميكائيل بالقطر والنبات ، وإسرافيل للصور ، وملك الموت لقبض الأرواح ) .

<sup>(</sup>١) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص١٢٥ ) وعبارته : ( تنزل بالحلال والحرام ) .

 <sup>(</sup>۲) هو قول سيدنا عبد الرحمان بن سمرة رضي الله عنه لهِصًان بن الكاهن \_ ويقال : الكاهل \_ ، وهو أثر رواه أحمد في « المسند » ( ٢٢٩/٥ ) ، وفيه : ( أنا سمعت ذاك من معاذي يدبره \_ أو يذبره كما سيبين \_ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «غريب الحديث» له ( ٦٩/٣ ) ، و « الغريبين » ( ٦١٧ /٢ ) ، وقال : (قال أحمد بن يحيئ : إنما هو « يذبره » بالذال ؛ أي : يتقنه ) ، وانظر « النهاية في غريب الحديث » ( ٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) من الدهرية والطبائعية وعموم القائلين بقدم العالم ، وحينما ترى ذمَّ الشرع للمنجَّمين فاعلم أن المراد هو ذمُّ هاؤلاء وأمثالهم ؛ ممَّن جعل للنجوم تدبيراً وتقديراً في أحوال وشؤون الخلق ، لا الذين ينظرون فيها متفكِّرين ويتابعون مسيرها ، ويعرفون حساباتها ؛ إذ ذاك ممَّا حضَّ عليه الشرعُ وأمر به .

والثانية : أهلُ التثنية في دعواهم : أن المدبِّرُ للعالم اثنان : أحدُهما : نورٌ يدبِّرُ الخيراتِ ويقدِّرُها ، والآخرُ : ظلمةٌ مدبرة للشرور ، كما ذهبت إليه المانوية (١)

وأما الديصانية منهم: فإنهم زعموا: أن الشرور تقع من الظلمة طِباعاً بغير قصد ولا تدبيرٍ منها، فزعموا: أن الشرور خارجة عن تقدير الإك

والفرقةُ الثالثة: المجوسُ [الزرادشتية] التي نسبت تدبيرَ الشرور وتقديرها إلى الشيطان الذي سمَّوهُ أهرمن (٣)

والفرقةُ الرابعة : القدريةُ مجوسُ هاذه الأمة ؛ في دعواها : أن أكثر أعمال الحيوانات تقعُ من غير تدبير من الله عزَّ وجلَّ فيها ولا تقديرٍ منه ولا مشيئةٍ له فيها(٤)

وقال أهلُ السنة والجماعة : كلُّ حادث في السماوات والأرضين وما بينهما واقعٌ بتقدير الله ، وجارٍ على تدبيره ، له التدبير والتقدير ، وعلى تقديره التقرير .

<sup>(</sup>١) انظر (١٦١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر (١٠٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر (٣٦٦/٢)، وما بين المعقوفين في (أ، ب): (الزرادشية)، وفي (ج):
 (الزرادية شبيه).

٤) انظر (٢/٣٦٦).

מומל 6 לימנית מומנים מומנים לימנית מומנים לימנית מומנים לימנית מומנים לימנית מומנים לימנית מומנים לימנית מומנים

فإن قال قائل: إذا كان تقديرُ الإله عندكم وتدبيرُهُ نافذينِ في السماء والأرض وما بينهما. . فلِمَ انتهى بالتدبير إلى الأرض في الذكر ؟(١) .

قيل: ليس في إثبات تدبيره في الأرض [نفي"] لتدبيره عمّا تحت الأرض (٢) ، على أن ما عليه الأرضُ في حكم الأرض إن صحّ الخبر بأنها على ظهر حوت (٣) ؛ لأنه من جنس الأرض ، وإن كانت الأرض لا في مكان فأخر أجزائها الصفيحة السفلي من العالم ، وإليها ينتهي التدبير في الأرض .

وهاذا من باب دخول الحدِّ في المحدود ؛ كما أدخلنا المرافق في غسل اليدين وإن كان قد قال : ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة : ٦] ، وكقوله : ﴿ مَنْ الْسَكَارِيّ إِلَى اللهِ ﴾ [آل عمران : ٢٥] ؛ أي : مع الله ، وقوله : ﴿ أَمَوَلَهُمُمْ إِلَىٰ أَمَوَلِكُمْ ﴾ [الساء : ٢] ؛ أي : مع أموالكم ؛ كذلك قوله : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ ؛ أي : مع الأرض ، أنه هو المدبِّرُ للأرض والسماء وما بينهما .

**•** • •

ا يعني : في قوله تعالىٰ : ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( نفياً ) .

<sup>)</sup> رواه الحاكم في " المستدرك » ( ٤/ ٤٥ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وهو حديث ردَّه ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث » ( ص٥٥ ) ، وجعله من الأحاديث التي تبعث على الإسلام الطاعنين ، وقد قال الحافظ البيهقي في " الأسماء والصفات » ( ص٤٧٧ ) نافياً إثبات الذراعين له تعالى مع وجود رواية بذلك لسيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( وقد وُجدَ في النجوم ما سُمِّي : ذراعين ) ، فيمكن القول أيضاً : وقد وُجدَ في النجوم ما سُمِّي بالحوت ، يعرف ذلك العامة والخاصة .

graceovarraceoromomomomoralovara

# وَكُرِمعنى (المنتقب) من أسمائه عزوجل

اعلم : أن ( الانتقام ) افتعالٌ من ( نقمَ ) ، وللنَّقْمَةِ معنيانِ :

أَحَدُهُمَا : الكراهيةُ ، ومنها قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا

بِٱللَّهِ ﴾ [المائدة : ٥٩] ؛ أي : هل تكرهون شيئاً غيرَ ذلك (١) ، وقال عزَّ وجلَّ :

﴿ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ ﴾ [البروج: ٨] على هـلذا المعنى .

والثاني النقمةُ : العقوبةُ على المكروه من المنقوم منه (٢)

وجمعُهُ نِقَمٌ .

والانتقامُ على هاذا الوجه والمنتقمُ في أوصاف الله عزَّ وجلَّ.. من أسمائِهِ الفعلية ، لا من أسمائه الأزلية .

ولذلك قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزحرف: ٥٥]؛

أي : لمَّا أغضبونا ؛ بمعنى : أنَّا غضبنا عليهم لأجل معاصيهم ؛ يقال منه :

آسفَهُ فأسِفَ يأسَفُ أَسَفاً ، والأَسَفُ : الغضب (٣) ، وقولُهُ عزَّ وجلَّ :

﴿ غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠] ؛ أي : شديدَ الغضب (٤) ، وسئل رسولُ الله

<sup>(</sup>١) انظر « مجاز القرآن » ( ١/ ١٧٠ ) ، و« الزاهر » ( ص٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « مجاز القرآن » ( ٢٠٥/٢ ) ، و « معاني القرآن » للزجاج ( ٣٧٨ /٢ ) ، وقال الراغب في « مفرداته » (ص٥٥): ( حقيقة الأسف : ثوران دم القلب شهوة الانتقام ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مجاز القرآن » ( ٢٢٨/١ ) ، و« معاني القرآن » للزجاج ( ٣٧١ /٣ ) ، =

الأَسَفِ للكافرِ "(١) ، [والأسيفُ](٢) : الحزين ، وهو الأَسُوفُ أيضاً ، فأما اللهِ

وفائدةُ وصف الإله بـ ( المنتقم ) من وجوه :

الأَسِفُ فهو الغضبان .

أحدُها : البيانُ أن العذاب والعقاب من فعلِهِ ، خلافَ قول من زعم من الثنوية : أن الإله لا يفعلُ إيلاماً (٣)

والثاني: إبطالُ قول معمر وأتباعِهِ من القدرية: إن الإيلامَ بالنار من فعل النار بطبعِها(٤)

والثالثُ : إبطالُ قول الجاحظ : إن النار هي التي تخلَّدُ أهلها في سها(٥)

وعلىٰ أصل هـنؤلاء : يكون المنتقمُ بالنار وأليمِ عذابها إلـنه الناس ، ومن قال بهـنذا القولِ فحقيقٌ من الله عزَّ وجلَّ أن ينتقمَ بها منه علىٰ زعمه ، والله تعالىٰ أعلم .



و« الغريبين » ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۹۷٤٠ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها ، وانظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٦٢٦/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (والأسف)، وانظر «تهذيب اللغة ،
 (٦٦/١٣)، و« الغريبين » ( ١/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٣) لأنه بزعمهم لا يخلق إلا الخير . انظر (٢/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٦٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/١٦٤).

7507072crx50700000000000000000072cr48

#### و خرام عنى (المغيث) من أسما والمدعز وجل

قد وردت السنةُ الصحيحة بهاذا الاسم لله عزَّ وجلَّ ، وهو مأخوذٌ من شيئينِ : أحدُهما : الغوثُ الذي يغيثُ الله عزَّ وجلَّ به عبادَهُ .

والثاني: الغيثُ الذي يغيثُ به بلادَهُ (١) ، فهو مغيثٌ للعباد والبلاد.

وقد قال سبحانَهُ في الغيث : ﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ﴾ [الحديد: ٢٠] ؛ أي : نباتٍ ينبتُ عن الغيث ؛ وهو المطرُ<sup>(٢)</sup>

ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴾ [يوسف : ٤٩] ؛ أي : فيه يغاثون بالخصب والسعة بعد الجدب والقحط .

وفي الحديث: (ألا فغثتم)(٤)؛ أي: سُقيتم الغيث؛ يقال منه:

١) في ( ب ، ج ) : ( المغيث ) بدل ( الغيث ) ، وقد شطب على الميم منه في ( أ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «الغريبين» (۱۳۹۷/۶)، وفي «تهذيب اللغة» (۱۱۳/۱۰): (والغيث ها هنا: المطر).

<sup>(</sup>٣) انظر \* غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٢١٨ ) ، و « الغريبين » ( ٣٩٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو من حديث رُقيَّقة بنت أبي صيفي بن هاشم ، وكانت لِدَةَ عبد المطلب ، وروى أثرها ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (١٩) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٥٩) ، و«الدعاء» (٢٢١٠) ، وفي الخبر التوسلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومها غلاماً قد أيفع .

غِيثَتِ الأرضُ فهي مَغِيثة (١)

والمغيثُ في صفات الله عزَّ وجلَّ : من أسمائه المشتقَّةِ من فعله ، وليس من أسمائِهِ الأزلية .

0 0 0

<sup>(</sup>١) انظر « الغريبين » ( ٤/ ١٣٩٧ ) ، و « النهاية في غريب الحديث » ( ٣/ ٤٠٠ ) .

### رُكِم عنى (المقيت) من أسما واسدعزوجل

قد نطق القرآنُ بهاذا الاسم لله عزَّ وجلَّ ؛ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا﴾ [النساء: ٨٥] .

واختلف أهلُ الحديث وحقّاظُهُ في صحَّةِ ذكر هـاذا الاسم في الخبر الذي ذُكِرَ فيه تسعةٌ وتسعون اسماً : فذكر أكثرُهم في رواية شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وذكروا فيها : ( المُقيت ) بالقاف(١) .

وهكذا رواه الإمامان أبو بكر محمد بن إسحاقَ بن خزيمةَ في « مأثورِهِ <sup>٣٥٠)</sup> ، وأحمدُ بن إسحاقَ بن أيوبَ الصِّبغيُّ في كتاب « الصفات ٣<sup>(٣)</sup> .

وحدثنا الحاكمُ أبو عبد الله محمدُ بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو زكريا العنبريُّ قال: حدثنا أبو عبد الله البُوشَنْجيُّ ، حدثنا موسى بنُ أيوب ، حدثنا الوليدُ بن مسلم ، عن شعيبِ بن أبي حمزة ، وذكر الحديثَ بنحوه ، وقال فيه : ( المغيث ) بالغين (٤)

<sup>(</sup>١) انظر (١/٤٤٧).

 <sup>(</sup>۲) يعني : كتابه «الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، وقد تقدم ذكره
 (۱/ ٦٦٥ ) ، (۳۷۷ /۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « معرفة علوم الحديث » للحاكم ( ص١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « معرقة علوم الحديث » للحاكم ( ص١٤٧ ) .

سمعت الحاكمَ أبا عبد الله يقول: سمعت أبا زكريا العنبريُّ يقول:

سمعت أبا عبد الله البُوشَنْجيَّ يقول (المحفوظُ في الحديث: «المغيثُ »، ومن قال: «المقيت » بالقاف فقد صحَّف )(١)

قال عبدُ القاهر:

هاذا الاختلافُ إنما هو في صحة روايةِ هاذا الاسم في السنة ، فأما ورودُهُ في القرآن فلا خلافَ فيه .

واختلفوا في معناه :

فقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : هو المقتدرُ (٢)

قال ابنُ الأنباريِّ : ( علىٰ هـٰذا أهل اللغة ) ، قال : ( واحتجَّ ابنُ عباس بقول الشاعر :

وذي ضِغْنِ كَفَفْتُ الضِّغنَ عنهُ وكنتُ على مساءتِ مُقِيتًا

أي : مقتدراً ، وقال الشاعر : [من الوافر]

فإنَّا نُطعِمُ الأضيافَ قِدْماً إذا ما هَرَّ مِنْ سنةٍ مُقيتُ

معناه : مقتدر )<sup>(۳)</sup>

وقال أبو عبيدة : ( المقيتُ : الحفيظُ ) .

وقال أيضاً في كتابه : ( إن المقيت عند العرب : الموقوفُ على

Brick O Darvick Cocco 145 x0000 Darvick O Darvig

<sup>(</sup>۱) انظر « معرفة علوم الحديث » للحاكم ( ص١٤٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الزاهر » ( ۹۲/۱ ) ، و « شأن الدعاء » ( ص ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الزاهر » ( ١/ ٩٢) ، و « مجرد مقالات الأشعرى » ( ص٤٥ ) .

grsQ052xxxsQ052xxx

الشيء )(١) ، وأنشد(٢) :

[من الخفيف]

قىرَّبوهسا مطويَّةً ودُعيتُ ليتَ شعري وأَشْعُرَنَّ إذا ما

سِبْتُ إِنِّي على الحساب مُقيتُ أُلِيَ الفضلُ أم عليَّ إذا حُو

أي : على الحساب موقوفٌ (٣)

وقال شَمِرُ بن حمدويه النحويُّ : ( ثلاثةُ أحرف في كتاب الله عزَّ وجلَّ

نزلَتْ بلغة قريش : قولُهُ عزَّ وجلَّ ﴿ فَسَيْتَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ [الإسراء :

٥١] ؛ أي : يحرِّكون ، وقولُهُ : ﴿ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال : ٥٧] ؛ أي :

نكِّلْ بهم من ورائهم ، والثالثُ : المُقيت ) ، وسنذكره .

وقال آخرون : ( أقاتَ على الشيء ؛ أي : اقتدرَ عليه )<sup>(٤)</sup>

قال الفراء : ( يقال : قاتَهُ وأقاتَهُ بمعنى واحد )(٥)

وقال آخرون : ( المُقيتُ : المقدِّرُ للأقوات ) قاله الفراءُ<sup>(٢)</sup>

وجاء في الحديث: « كفي بالمرءِ إثماً أنْ يضيِّعَ مَنْ يقوتُ » و « يقيتُ » (<sup>(v)</sup>

Brack @ Daring & Common 140 som Daring & O Daring

انظر « مجاز القرآن » له ( ١/ ١٣٥ ) . (1)

البيتان للسموءل ضمن قصيدة له . انظر « ديوانه » ( ص٨٤ ) ، وفيه : ( منشورة ) بدل **(Y)** ( مطوية ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الزاهر » ( ١/ ٩٢ ) .

انظر « غريب القرآن » ( ص١٣٢ ) . (٤)

انظر « شأن الدعاء » ( ص٦٩ ) . (0)

انظر « شأن الدعاء » ( ص٦٩ ) . (1)

رواه أبو داود ( ١٦٩٢ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : (Y) « يقوت » ، وانظر « معاني القرآن » للفراء ( ١/ ٢٨٠ ) ، و« النهاية في غريب الحديث » ( ١١٩/٤ ) .

وقال أبو منصور الأزهريُّ : ( يقال : قُتُهُ أَقُوتُهُ قَوْتاً ، بنصب القاف من المصدر ، وأَقَتُهُ أُقِيتُهُ إقاتةً ، فأنا مُقيتٌ وقائتٌ )(١)

وحكىٰ ثعلبٌ عن ابن الأعرابي قال : (حلف العقيليُّ يوماً فقال : لا وقائتِ نَفَسِي ؛ أي : مَنْ يقتاتها ، والاقتياتُ والقوتُ واحدٌ )(٢)

قال عبدُ القاهر:

إن قلنا: إن المُقيتَ بمعنى ( المقتدر ). . فهو من الصفات الأزلية ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ لم يزل قادراً مقتدراً .

وإن كان بمعنى ( الحفيظ ) الذي هو بمعنى ( العليم ). . فهو أيضاً من الأوصافِ الأزلية .

وإن أُريد به ( الحفيظُ ) بمعنى حفظ العباد عن كلِّ ما يحفظُهم عنه ، وإن أريد بـ ( المقيت ) الذي يقيت العبادَ أقواتَهم ويعطيهم منها ما قدَّرَهُ لهم. . فهو من أوصافه الفعلية ، دون أوصافه الأزليَّة .

**\* \* \*** 

 <sup>(</sup>۱) انظر « تهذیب اللغة » ( ۹/ ۱۹۷ ـ ۱۹۸ ) ، و « الغریبین » ( ٥/ ۱۹۹۱ ) ، وأراد بنصب القاف فتحها .

 <sup>(</sup>۲) انظر « تهذیب اللغة » ( ۱۹۸/۹ ) ، أراد : أنه یقبض روحه نَفَساً بعد نَفَس حتیٰ یتوفاه
 کلَّهُ ، ولفظ « التهذیب » : ( لا وقائتِ نَفَسي القصیر ) ، فالاقتیات بشأته سبحانه : هو توفی الأنفاس .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٩١ ) من كلام سيدنا سلمان الفارسي رضي الله
 عنه ، وكان قد اشترئ وسقاً من الطعام .

## رُكرمعنی (المانع) في أوصاف عزوجل

له معنيانٍ :

أحدُهما: ما جاء في الثناء على الله عزَّ وجلَّ في الصلاة وبعدَها من قولهم: (اللهمَّ؛ لا مانعَ لما أعطيتَ ، ولا معطيَ لما منعتَ ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ )(١) ، وهاذا المعنى عامٌّ في كلِّ ما أعطى وفي كلِّ ما منعَ من أمور الدين والدنيا .

والثاني: أن يكون معناهُ: أنه يمنعُ أهلَ دينه؛ بأن يعصمَهم من الضلالة؛ من قولهم: فلان في مَنَعَةٍ؛ أي: في حَشَمٍ يمنعونه ويحوطونَهُ عمَّنْ يريدُهُ بسوء، والمَنعَةُ : جمع ( مانع ) ، ومنه قيل : امتنع فلانٌ ؛ إذا عزَّ جانبه ، فلم يجد عدوُّهُ إلى الإضرار به سبيلاً(٢)

وقال أصحابُنا: هو المانعُ الذي مَنْ قُدِّرَ له الإيمانُ في سابق علمه منعة من الكفر ؛ بالقدرة على اكتساب الإيمان ، لا بتعجيزه عن الكفر ، ومَنْ قُدُرَ له الكفر في سابق علمه حرمة الإيمان من غير تعجيزه إيَّاهُ عنه (٣)

وقد قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال : ٢٤] .

<sup>(</sup>۱) رواه مرفوعاً البخاري ( ۸٤٤) ، ومسلم ( ۹۳ °) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر « تهذیب اللغة » ( ۱٤/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ) ( ص ٢٠٤ ) .

قال المفسرون: معناهُ: أنه يحولُ بين قلب المؤمن وبين الكفرِ والبدعة ، ويحولُ بين قلب الكافر وبين الإيمانِ والسنة (١) ، ولذلك جاء في وصفه عزَّ وجلَّ : مقلِّبُ القلوب والأبصار (٢)

وقالت الصوفية : من لم يكن رضاه في الممنوع كرضاه في الممنوح . . فليس بعارف ، بل ليس بصوفي أصلاً (٣)

وقال المتكلمون من أهل السنة : إن ( المانعَ ) من أسماء الله عزَّ وجلَّ مشتقٌّ من فعله ، دون أسمائه الأزلية .

واختلفوا في تفسير ( الجَدِّ ) المذكور في قوله : « اللهمَّ ؛ لا مانعَ لما أعطيتَ ، ولا معطيَ لما منعتَ ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ » :

قال أبو عبيد القاسمُ بن سلام : معناهُ : ولا ينفعُ ذا الغنى منك غناهُ ، إنما ينتفعُ بطاعاته (٤)

واحتجَّ بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : " قمتُ على بابِ الجنَّةِ ، فإذا

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۸/۲) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>۲) روى البخاري ( ٦٦١٧ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يحلف : « لا ومقلبِ القلوب » .

٣) إذ كيف يكون صوفياً من لم يتحقق بمقام الرضا عن الله تعالى ؟! وقد قال الإمام الغزالي يصف الصوفية ويبين حقيقتهم في " المنقذ من الضلال » (ص٩٩ ): (لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ؛ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدّلوه بما هو خير منه. . لم يجدوا إليه سبيلاً ؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يُستضاء به ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « غريب الحديث » له ( ٢٥٧/١ ) .

72070724.72070000000000000007224120707072412 عامَّةُ مَنْ يدخلُها الفقراءُ ، وأصحابُ الجَدِّ محبوسونَ "(١) ؛ يعني : ﴾ أصحابَ الغنىٰ في الدنيا(٢) ، وهو بمنزلة قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء : ٨٨\_ ٨٩] ، وهو بمنزلة قوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَمَا أَمْوَاكُمْ وَلَا أَوْلَنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَتَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْبِحًا﴾ [سبأ : ٣٧] . وقال غيرُ أبي عبيد : الجَدُّ في هـٰـذا الموضع : الحظُّ ، وهو الذي تسمَّيهِ العوامُّ: البختَ ، وهاذا من قولهم : لفلان جَدُّ في الدنيا ؛ أي حظٌّ وبَخْتٌ (٣). [من الوافر] قال امرؤ القيس (٤): ألا يــا لهـفَ نفســي إثْـرَ قــوم هـمُ كانـوا الشفاءَ فلـم يُصابـوا وبالأَشْقَينَ ما حلَّ العِقابُ وقال الأخطلُ<sup>(ه)</sup>: [من البسيط] أعطاكمُ اللهُ جَدّاً تُنْصرونَ بِهِ لا جَدَّ إلا صغيرٌ [بعدُ] مُحتقَرُ (١) رواه البخاري ( ١٩٦٦ ) ، ومسلم ( ٢٧٣٦ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله انظر « غريب الحديث ، لأبي عبيد ( ٢٥٨/١ ) . انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٢/ ٣٩٤ ) ، و « الزاهر » للأنباري ( ١٨/١ ) ، و « شأن الدعاء » ( ص١٥٧ ) . انظر « ديوانه » ( ص١٣٨ ) ، وأراد بالقوم : بني أسد ؛ يعني : الذي كان يشفيه من قتل أبيه قتلُ بني أسد ، وكان قد وضع سلاحه في بني كنانة وهو يظنُّ أنهم بنو أسد ، فوقى الجَدُّ والبخت بني أسد ، وحلَّ العقاب في بني كنانة . انظر « ديوانه » ( ص١٠٤ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جـد ) ،

Brace O Darinace Coccoo 1/4 100000 Darinace O Daring

والتصحيح من « الديوان » والمصادر .

و معرف المنه قولُ الآخر (۱) : [من الخفيف] من الخفيف]

عِـشْ بجَـدٌ ولا يضرَّكَ نَـوْكٌ إنَّما عيشُ مَن تـرى بالجُـدود

ومعناه على هاذا القول: أراد الحظّ المُدَّعي للبختِ في الدنيا لا ينفعُهُ هناك منك ما يدَّعيه (٢)

وأما الجَدُّ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ [الجن: ٣] فمعناه : العظمةُ (٣)

وقال ابن عباس: معناه: تعالى جلالُ ربِّنا<sup>(١)</sup>، واحتجَّ بقول الشاعر<sup>(٥)</sup>:

ترفُّعَ جَــدُّكَ إنِّي امــرؤٌ سقَتْني الأعادي إليكَ السِّجالا

قال الحسن : تعالىٰ جَدُّ ربنا : معناه : غنىٰ ربنا(٦)

وقال السديُّ : معناه : أمرُ ربِّنا(٧)

(۱) هو أبو محمد اليزيدي . انظر «أمالي الزجاجي » ( ص٦١ ) ، و« الزاهر » للأنباري ( ١٩/١ ) .

- (٢) كذا العبارة في جميع النسخ ، ولعلها : ( أراد : أنَّ الحَظِيَّ المُدَّعي للبخت . . . ) .
  - (٣) انظر ﴿ غريب القرآن ﴾ لابن قتيبة ( ص١٩ ) .
- (٤) انظر « تفسير الطبري » ( ٦٤٨/٢٣ ) ولفظه عنده : ( فعله وأمره وقدرته ) ، وإنما روئ لفظ ( الجلال ) عن عكرمة ومجاهد وقتادة ، وانظر « تهذيب اللغة » ( ١٠٠/ ٢٤٥ ) .
- ٥) البيت للحطيئة ضمن قصيدة يمدح بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر
   ١ ديوانه ١ ( ص١٠٩ ) ، وفيه : ( أعوذ بجدُّك ) بدل ( ترفع جدك ) .
  - (٦) رواه عنه الطبري في « تفسيره » ( ٦٤٩/٢٣ ) .
  - (٧) رواه عنه الطبري في ( تفسيره ۱ ( ٦٤٩/٢٣ ) .

Brick O Daring Comme 11. Immo Daring Co Darig

& LOCALO DO LA LA COMO COMO DO LA LA CONTROLA DE LA CONTROLA DEL CONTROLA DE LA CONTROLA DEL CONTROLA DE LA CONTROLA DEL CONTROLA DE LA CONTROLA DEL CONTROLA DE LA CONTROLA DE LA CONTROLA DE LA CONTROLA DEL CO

وقال مجاهدٌ : تعالىٰ [ذكْرُ ربنا(١) .

وقال غيرُهم : تعالت] عظمةُ ربّنا<sup>(٢)</sup> .

وهـٰـذه المعاني متقاربة<sup>(٣)</sup> .

وقال أبو العباس أحمدُ بن يحيى النحويُّ : ( يقال : قد جدَّ الرجلُ يَجَدُّ بفتح الجيم ، من جَدَّ ؛ إذا صار له جَدُّ ، ولقد جَدِدْتَ ، وأنت تَجَدُّ يا رجلُ )(1) ، وأنشد فيه(٥) :

ولقدْ يَجَدُّ المرءُ وهو مقصِّرٌ ويخيبُ سَعْيُ المرءِ غيرَ مقصِّرِ

ويقال : أجدَّهُ اللهُ ؛ إذا جعل له جَدَّا<sup>(٢)</sup>

قال (٧) : ( وقال أبو عمرو الشيبانيُّ : يقال : جَدَّ الرجلُ فهو مجدودٌ ؛ من الجَدِّ ، وحَظَّ الرجلُ فهو محظوظٌ ؛ من الحظِّ ) (٨)

<sup>(</sup>۱) كــذا فــي « الــزاهــر » لــلأنبــاري ( ۲۰/۱ ) ، وروى الطبــري فــي « تفسيــره » ( ۲۳/۹ ۲۳ـ-۲۵۹ ) عن مجاهد : أنه بمعنى الجلال والذكر ، ورواه عن قتادة : أنه بمعنى العظمة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة أثبتت من « الزاهر » ( ١/ ٢٠) يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) انظر « الزاهر » للأنباري ( ١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الأنباري في « الزاهر » ( ٢٠/١ ) ، وأبو العباس : هو ثعلب ، وانظر « شرح القصائد السبع » للأنباري ( ص٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أنشده ابن الأعرابي ضمن قطعة . انظر « عيون الأخبار » ( ٢/ ١٢٢-١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الزاهر » للأنباري ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) يعني: أبا العباس ثعلباً النحوي.

<sup>(</sup>A) انظر « الزاهر » للأنباري ( ٢٠/١ ) وإنما ذكر العبارة الأخيرة ؛ من قوله : ( وحظ الرجل . . . ) .

قال أبو العباس: (يقال: ما كنتَ ذا جَدُّ وذا حَظُّ ، ولقد حَظِظْتَ وأنت تحَظُّ ، ويقال: رجل حظيظٌ جديد؛ من الحَظُّ والجَدُّ ، ويقال: جَدَّ الرجلُ في الأمر؛ إذا انكمشَ فيه ، يَجِدُّ بكسر الجيم جِداً ، وما كنتَ ذا جِدٌّ ، ولقد جَدَدْتَ وأنت تَجدُّ )(۱) ، وأنشد(۲) :

لطالما برَّحَتْ بي الأعينُ النُّجُلُ واقتادَني بدواعي غَيِّهِ الغَزلُ عهدَ الشبابِ لقد أبقيتَ لي شَجَناً ما جَدَّ ذكرُكَ إلا جَدَّ لي ثُكُلُ إلا جَدَّ لي ثُكُلُ إلا المشيبَ إذا ما حلَّ زائرُهُ بمنهلِ حلَّ يقفو إثرَهُ الأجلُ

ويقال : قد جدَّ الرجلُ يَجُدُّ ـ بضم الجيم من ( يَجُدُّ ) ـ ؛ إذا قَطَعَ .

ويقال: قميص جديدٌ، وجبّةٌ جديدٌ، بغير هاء؛ لأنها بمعنىٰ مجدودة، فلما صُرفت عن (مفعول) إلىٰ (فعيل) أُلزمت التذكيرَ؛ كما قالت العرب: كَفُّ خضيبٌ، وعينٌ كحيلٌ، ولِحْيةٌ دَهِينٌ؛ لأن الأصل فيهنَّ: مخضوبة ومكحولة ومدهونة، فلما صُرفت [عن] (مفعول) إلىٰ (فعيل) أُلزمت التذكيرَ<sup>(٣)</sup>؛ للفرق بين ما له الفعلُ، وما يقع عليه الفعلُ؛

فالذي له الفعل: قولهم: امرأة كريمة وأريبة وظريفة ، والذي يقع عليه الفعل : ما تقدم ذكره (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر « الزاهر » ( ۱/۲۰\_۲۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) عن السدري كما في «الزاهر» (۲۱/۱)، والأبيات مع غيرها في «الأغاني»
 (۹٥/۱٤) دون نسبة، وبعضها في «أمالي المرتضئ» (۲۰۱/۱) لمحمد بن أبي حازم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) ، وإنما يتعدَّى الفعل هنا بـ ( عن ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الزاهر » للأنباري ( ١/ ٢١) ، ونقل هنذا عن الفراء .

ويقال: (هي القنطرة الجديدُ) بغير هاء؛ لأن الفعل واقعٌ عليها، و( القنطرة العتيقةُ (١)

وإنما قيل: (جُبَّةٌ خَلَقٌ، ومِلْحفةٌ خَلَقٌ) بغير هاء وإن كان الفعل لهما ؛ لأن الأصلَ في (خَلَقٍ) الإضافة (٢٠) ؛ يقال: (أعطني خَلَقَ جبَيَكَ، وخَلَقَ مِلحفتِكَ)، فلما أفردوه تركوه على ما كانَ عليه في الإضافة (٣)

والجِدُّ بكسر الجيم له معنيانِ :

أحدُهما : الانكماشُ ، ومنه قولُ الشاعر<sup>(٤)</sup> : [مز الطويل]

ولمَّا رأينا البَيْنَ قد جَدَّ جِدُّهُ ولم يبقَ إلا أَنْ تزولَ الركائبُ مرَرْنا فسلَّمْنا سلاماً مُخالِساً فردَّتْ علينا أعينٌ وحواجِبُ

والثاني: الجِدُّ بمعنى الحقِّ ؛ كقولك: (خُدُ في الجِدِّ ودعِ الهزلَ )(٥) ، ومنه قولُ الشاعر(٦) :

هَزَلَتْ وجَدَّ القولُ فاحتجبَتْ وبقيتُ بينَ الجِدِّ والهَزْلِ وفي بعض الروايات في دعاء القنوت: « إنَّ عذابَكَ الجِدَّ بالكفَّارِ

<sup>(</sup>١) انظر « الزاهر » للأنباري ( ٢١/١ ) ، وزاد : ( فصارت بمنزلة الأديبة والكريمة ) .

<sup>(</sup>٢) لكونه مصدراً في الأصل .

<sup>(</sup>٣) انظر « الزاهر » للأنباري ( ١/ ٢١\_٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) البينان نسبهما الحصري في « زهر الآداب » ( ٣/ ٦٤٩ ) إلى إسحاق الموصلي ، وانظر
 « الزاهر » للأنباري ( ١/ ٢٢\_٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الزاهر » للأنباري ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الزاهر » للأنباري ( ٢٢/١ ) ، ومعنى ( هَزَلَتْ ) : مَزَحَتْ ، فلما صار الكلامُ حقاً احتجب .

たいくのうしょうしょう こうしゅうしゅう しんしょうしん しんしょうしょく

مُلْحِقٌ »(١) ، معناه : عذابُكَ الحَقُ (٢) ، وقولُهم : ( فلان عالم جِدّاً ) بكسر الجيم ، معناه : عالم حَقّاً ، وفي معناه قولُ الشاعر (٣) : [من الطويل]

فإنَّ الذي بيني وبينَ بني أبي وبينَ بني عمِّي لمختلفٌ جِدًا

أي : حقًّا .

قال عبدُ القاهر:

وقد رُوِيَ في الدعاء الذي نحن في تفسيره: « ولا ينفعُ ذا الجِدِّ منكَ الجِدُّ » بكسر الجيم ، وأنكر أبو عبيد هاذه الرواية ، ونسب صاحبَها إلى الخطأ ؛ من أجل أن الله عزَّ وجلَّ قد دعا عبادَهُ إلى الانكماش في العبادة (٤) ، وهو الجدُّ المأمور به (٥)

وقال ابنُ الأنباري بتصويب راوي ( الجِدِّ ) بكسر الجيم ، وحملَهُ على الانكماشِ في أمور الدنيا والحرصِ عليها ، وكأنهم قالوا : لا مانعَ لما

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في « المراسيل » ( ٨٩ ) عن خالد بن أبي عمران رحمه الله تعالى ، ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٦٩٦٥ ، ٧١٠٠ ) أنه قنوت سيدنا عبد الله بن مسعود وعمر وعلى رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) انظر « الزاهر » للأنباري ( ٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو المقنع الكندي . انظر « أمالي القالي » ( ١/ ٢٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) وعبارته في «غريب الحديث» ( ٢٣/١ ) : ( والله عز وجل قد دعا الناس وأمرهم
 بالانكماش في طاعته ) ؛ يعني : ملازمتها والمسارعة فيها .

انظر «غريب الحديث» له ( ٢٥٨/١) ، وعبارته : (وهنذا التأويل خلاف ما دعا الله عز وجل إليه المؤمنين ووصفهم به ، لأنه قال في كتابه : ﴿ يَثَايَبُ الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون : ٥١] ، فقد أمرَهم بالجدّ والعمل الصالح . . . ) إلى أن قال : (فكيف يحثُهم على العمل وينعتهم به ويحمدهم عليه . . ثم يقول : إنه لا ينفعهم ؟!) .

أعطيتَ ، ولا معطيَ لما منعتَ ، ولا ينفعُ حريصاً على الدنيا جِدُّهُ فيها ، وإنما ينفعُهُ الجِدُّ في أمورِ الآخرة (١)

وأما (الجُدُّ) بضم الجيم: فهو البئرُ القديمة الجيَّدةُ الموضعِ من كلاً(٢)

ويقالُ أيضاً : ( رجل جُدُّ ) بضم الجيم ؛ إذا كان له جِدُّ في الناس<sup>(٣)</sup> ، والله تعالىٰ أعلم .



<sup>(</sup>١) انظر « الزاهر ، له ( ٢٣/١ ) ، وهو الوجه الثالث من معنىٰ هـٰذا الحديث عنده .

<sup>(</sup>۲) انظر « الزاهر » للأنبارى ( ۲٤/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «الزاهر » للأنباري ( ٢٤/١ ) .

# رَكُم عنى (المولى) في أسما له عزوجل

اعلم : أن اسم ( المولئ ) في اللغة على ثمانية أقسام :

أحدُها: أن المولى بمعنى المعتِقِ، ويقال له: المنعِمُ والمولى الأعلى؛ وذلك معنى قولِ الله عزَّ وجلَّ في النبيِّ صلى الله عليه وسلم وزيدِ بن حارثة :

﴿ وَأَنَّعَـمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] ؛ يعني : أنعمت عليه بالعتق(١)

والثاني: المعتَقِ (٢) ، ويقال له: المنعَمُ عليه والمولى الأسفل (٦)

والثالثُ : المولَىٰ بمعنى الوَلِيِّ ؛ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد : ١١] ؛ أي : لا وليَّ لهم (٤)

قال العجَّاجُ (٥) : [من مشطور الرجز]

الحمد لله الدي أعطى الحَبَرْ مَواليَ الحَبَرْ مَواليَ الحَقِ إِنِ المولي شَكَرْ

<sup>(</sup>١) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٢٢٩/٤ ) ، و « الزاهر » للأنباري ( ١٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني: بمعنى المعتق.

<sup>(</sup>٣) انظر « مجاز القرآن ٩ لأبي عبيدة ( ١/ ١٢٤ ) ، و « الزاهر ٩ للأنباري ( ١/ ١٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « الزاهر » للأنباري ( ١/ ١٢٤ ) ، والوليُّ هنا : الناصر ، ووليُّ المرأة ومولاها :
 من يلى أمرَها ؛ فيزوجها مثلاً .

 <sup>(</sup>٥) انظر «ديوانه» (ص٤)، والحبرُ: السرور، ومَوالي الحقُ: هو بفتح الميم من
 ( موالي ) يريد: العبيد، وهو في محل نصب مفعول ثانٍ لـ ( أعطئ ) .

ELICA O DAN LICA COMMISSIONIO DAN LICA O DAN B

وأراد : أولياءَ الحقِّ .

والرابعُ: المولىٰ بمعنى العصبةِ ؛ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِىٰ مِن وَرَاّهِ ى ﴾ [مربم: ٥] ؛ أي : العصبةُ (١)

والخامسُ: المولىٰ بمعنى ابنِ العمِّ ، وهو من جملة العصبة ، وفي ذلك يقولُ الفضلُ بن عباس بن عتبة بن أبي لهبٍ في بني أمية (٢) : [من السيط]

مَهِ لا يَنْبُشُوا بينَنا مَهِ لا مُوالينا لا تَنْبُشُوا بينَنا ما كانَ مدفونا

والسادسُ: المولى بمعنى الأَوْلىٰ؛ كقول الله عزَّ وجلَّ في النار وأهلِها: ﴿هِيَ مَوْلَـٰكُمْ ﴾ [الحديد: ١٥]؛ أي: هي أولىٰ بكم (٣).

والسابعُ: المولى بمعنى الخليفةِ ؛ كقولِ الشاعر(٤): [من الطريل]

مواليَ حِلْفِ لا موالي قرابةٍ وللكنْ قطيناً يأخذونَ الأتاويا

والثامنُ : المولىٰ بمعنى الجار ؛ ومنه : قول الكلابيِّ الذي جاورَ بني

كُلِّيبٍ من تميم فحمدَ جوارَها (٥) : [من الطويل]

جزى اللهُ خيراً والجزاءُ بكفِّهِ كلابَ بنَ يربوعِ وزادَهُمُ حَمْدا

Brick O Darrick Comm (A) man Darrick O Darry

<sup>(</sup>۱) انظر «غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٣/ ١٤١ ) ، و« الزاهر » للأنباري ( ١/ ١٢٥ ) ، وفُسِّرَ الموالي بأبناء العمَّ أيضاً . انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ۱ مجاز القرآن ۱ لأبي عبيدة (۱۲۰/۱) ، و تهذيب اللغة (۱۵/۱۳۲) ،
 ويقال : نبشت السرّ ؛ إذا أفشيته .

<sup>(</sup>٣) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٤٥٣ ) ، و« الزاهر » للأنباري ( ١/ ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) همو النابغة الجعدي . انظر « ديوانه » ( ص١٩١ ) ، و التأويل مشكل القرآن » ( ص٢٥٤ ) ، و « الزاهر » للأنباري ( ١٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ﴿ الزاهر ﴾ للأنباري ( ١/ ١٢٥ ـ ١٢٦ ) ، وهـٰذا المجاورُ : هو مربعُ بن وعوعة =

BLEET O DOLLES COMMISSION DELLES CONTRACTOR

هُمُ خلَّطُونا بالنفوسِ وألجموا إلى نصرِ مولاهم مسوَّمة جُرْدا فهاذه وجوهُ معنى (المولئ) في اللغة .

والولاءُ في اللغة علىٰ أربعةِ أوجهِ : ولاء الدين ، وولاء النسب ، وولاء النعمة ، وولاء الموالاة :

فولاءُ الدين : عامٌ بين المسلمين ، ويقعُ به التوارثُ بينهم ؛ لأن من مات ولم يخلِّفُ وارثاً مخصوصاً كان مالُهُ لجماعة المسلمين بولاءِ الدين ، وهذا معنى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ آوْلِياَهُ بَعْضِ ﴾ [التوبة : ٧١] (١).

واختلفوا في ولاءِ النسب :

فمنهم من قال: مولى النسب: كلُّ قريبٍ وارثٍ من ذكر وأنشى ، وتأوَّلوا فيه قولَهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ عَلَّاطَنَا ﴾ [الإسراء: ٣٣] ؛ أي : لوارثه (٢)

ومنهم من قال : ولاءُ النسب : للعصبةِ من القرابة خاصَّةً ، وكذلك قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادةُ والضحَّاك ، وتأوَّلوا قولَهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ إِنِّ خِفْتُ

ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي ﴾ [مريم : ٥] (٣).

14 X CO DANGE COMO ( 14 X 100000 DANGE CO DANGE

الكلابي ، وكان قد جاور كليب بن يربوع . انظر « الأضداد » للأنباري ( ص ٤٩ ) ،
 ولعله تصحّف في البيت الأول إلى كلاب .

<sup>(</sup>١) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٣١٦ /٢ ) ، و« تهـٰذيب اللغة » ( ١٥ / ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( معاني القرآن ) للزجاج ( ٣/ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) روىٰ ذلك عنهم الطبري في • تفسيره ، ( ٨/ ٢٧٠-٢٧١ ) غير الضحاك .

و المحمدة على أن ولاءَ النعمة : إنما يكونُ بالإعتاق ، وأن الميراتَ يثبتُ

واجمعوا على ال ولام التعمه . إلله يعول بالم على ، وأن التيرات يبت به للمولى الأعلى من المولى الأسفل ، ولا يثبت به الإرث للأسفل من المولى الأعلى (١)

واختلفوا في تفسير ولاء الموالاة :

فمنهم من قال: يكونُ بإسلام الرجلِ علىٰ يدي غيره ، ويكونُ ولاءُ من أُسلمَ علىٰ يدي غيره ، ويكونُ ولاءُ من أُسلمَ علىٰ يديه مولى للذي أَسلمَ (٢) ، حتىٰ لو مات ولم يخلّفُ وارثاً مخصوصاً كان مالُهُ لمن أُسلمَ علىٰ يديه ، وهذا قولُ الزهريِّ وعمر بن عبد العزيز وجماعةٍ من التابعين (٣)

ومنهم من قال: يكونُ ذلك بالتقاط منبوذٍ في دار الإسلام، فيكون ولاءُ ذلك اللقيط لمَنِ الله عنه (٤) ذلك اللقيط لمَنِ الله عنه (٤)

ومنهم من قال: ولاءُ الموالاة إنما يكون بالحِلْفِ والمعاقدة ؛ وهو أن يقول من ليس له عشيرةٌ وارثةٌ ولا عصبةٌ بالولاء ، ولا هو ممَّنْ عقلَ عنه بيتُ المال أرشَ جنايته لغيره: قد واليتُكَ ، أو حالفتك ، أو عاقدتك ، فيقول صاحبه : قد قبلتُ هاذه المعاقدة ، أو الموالاة ، أو الحلف ، فحينئذِ يرثُ المولى القابلُ من المولى العاقد ، ولا يرث العاقدُ من القابل إلا أن يكون هو

 <sup>(</sup>۱) انظر «الزاهر» للأزهري (ص ۱۸٤، ۲۸۱)، و«تهذيب اللغة» ( ۲۵۱/۳۲8)،
 وتقدم (۳/۱۹۱) بيان المولى الأعلى والأسفل.

<sup>(</sup>٢) لعل كُلمة ( ولاء ) مقحمةٌ ، أو يقال : ( ولاءَ مولئ ) بدل ( مولئ ) ، فليتأمَّل .

<sup>(</sup>٣) انظر « التمهيد » ( ٨٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التمهيد » ( ٣/ ٨٣ \_ ٨٥ ) .

أيضاً قد عاقدَهُ وقبل العاقدُ منه الأولُ ، وهذا قولُ أبي حنيفة وأصحابِهِ (۱) فإذا ثبت ما ذكرناهُ في وجوه معنى ( المولئ ) : فاللهُ مولى بمعنى المنعِمِ بالنّعَمِ .

وعلىٰ معنى المُعتِقِ ؛ لأنه هو الذي أعتقَ أولياءَهُ من النار والعذاب ، وأعتق الكعبةَ من تسلُّط الجبَّارين عليها ؛ ولذلك قيل لها : البيتُ العتيق .

وهو المولئ بمعنى الناصر والحليف ، وإنما سُمِّيَ مولى لنصرته .

وهاذا معنى قولِ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلِى لَهُمْ ﴾ [محمد : ١١] ؟ أي : لا ناصرَ لهم .

وهاذا معنىٰ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ ، وعادِ مولاهُ » (٣) ، بدليل أنه قالَ في آخر الخبر: « اللهمَّ ؛ والِ مَنْ والاهُ ، وعادِ مَنْ عاداهُ ، وانصرْ مَنْ نصرَهُ ، واخذُلْ مَنْ خذلَهُ »(١) ، ففسَّرَ المولىٰ

<sup>(</sup>١) انظر « المحيط البرهاني » (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٣٧١٣ ) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ٨٤١٥ ) من حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه ، وابن ماجه ( ١٢١ ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه بهنذه الزيادة النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٨٤٢٩ ) من حديث سيدنا علي رضى الله عنه .

بالناصر ؛ لذكره النصرة (١)

ولا يجوز تسمية الإله مولى على معنى النسب والقرابة ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراً ، ولا يجوزُ أن يقال لغير الله تعالىٰ : (المولىٰ) بالتعريف والتفريد ، وإنما يقال لغيره : (مولى ) بالإضافة والتقييد ؛ كقولهم : مولىٰ نعمة ، ومولىٰ عَتَاقة ، ومولىٰ عِلْف ، ومولىٰ جِوارٍ ، ونحوَ ذلك .

وأما قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَ أَبَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم : ٤] ، فليس (جبريلُ وصالحُ المؤمنين والملائكةُ ) معطوفينَ على (الله ) ، وللكنَّ الوقفَ على (الله ) وقف تامٌّ ، و(جبريلُ وصالحُ المؤمنين والملائكةُ ) ابتداءٌ ثانِ ، وخبرُهُ قوله : ﴿ بَعْدَذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (٢)

فالمولى في أسماء الله عزَّ وجلَّ : من أسمائه المضافة إلى أفعاله ، دون أسمائه الأزليَّةِ ؛ لأنَّ الذي هو مولاهُ على جميع وجوهِهِ فعلُهُ كما بيَّنَّاهُ .

Bracko Dorginack commit i James Dorginack O Dorgi

<sup>(</sup>١) وفسَّره أبو عبيدة في « مجاز القرآن » ( ١/٤٢١ ) بالوليُّ ، وكذا الأزهري في « تهـٰذيب اللغة » ( ١٥/ ٣٢٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) ومن جعل ( جبريل وصالح المؤمنين والملائكة ) معطوفين على ( الله ). . جعل العطف على محل اسم ( إنَّ ) . انظر « معاني القرآن » للفراء ( ٣/ ١٦٧ ) ، و« الدر المصون »
 ( ٢/ ١٦٧ ) .







ُ ذکرماجب امن اُسما دانسه عزوجل مفنتحاً بحرفب النون

وقد ورد الشرعُ بتسميتِهِ سبحانه : بالنافع ، والنصير ، والنور .

ونحن نذكرُ تفسير كلِّ واحد من ذلك على وجهِهِ إن شاء الله عزَّ وجلَّ .



هلذا الاسمُ ورد مقروناً بـ ( الضارِّ ) ، واقترانُ هلذين الاسمينِ أحسنُ من إفراد كلِّ واحد منهما ، وإن جاز إفرادُ ( النافع ) في وصف الإله سبحانَهُ ، ولم يجزُ إفرادُ ( الضارِّ ) في وصفِهِ حتىٰ يُقرنَ بـ ( النافع )(١) .

وقد ينفعُ الله عزَّ وجلَّ بعضَ عباده بأنواع من اللذات والمنافع .

وقد ينفعُ بعضاً بأنواعٍ من البلاء والمشقَّة ؛ كالأمراضِ التي يكفِّرُ بها لذنوب .

وقد ينفعُ واحداً بالإضرار بغيره إذا اعتبرَ به المنتفعُ ؛ ولذلك قيل : ( القتل أنفى للقتل ، وأبقى للنفس ) (٢) ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة : ١٧٩] ، والحدودُ كلُّها مَرْدَعةٌ لمَنِ اعتبر فيها ، فانتفعَ بها من أجل خوفِهِ منها ، فاجتنب المحارمَ ، وكان ضررُ غيرِهِ سبباً لانتفاعِهِ .

واعلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد نهيٰ أن يسمِّيَ الرجلُ مملوكَهُ نافعاً "، وأشارَ بذلك إلىٰ أن هاذا الاسم لله عزَّ وجلَّ خاصَّةً على الحقيقة ،

rsc×0 D2xx+rsc× 000000 (1.1 100000 D2xx+rsc×0 D2xx

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (٢/ ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢١٣٦ ) من حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه ، وحملوا النهي على كراهة التنزيه كما بينه الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( ١١٩ / ١٤ ) .

BARCA O DOCH LACA COMMISSION DOCH LACA O DOCH

هو الضارُّ النافع ، والخافضُ الرافع ، ومنه الضرُّ والنفع ، والدفعُ والمنع ، خلاف قولِ الننوية في نسبة الخير والشرُّ والنفع والضرِّ إلىٰ خالقينِ ، وقولِ القدريَّة في نسبة اختراع الخير والشرِّ من الأكساب إلى المكتسبينَ ، كما بيَّنَاه في تفسير ( الضارِّ ) قبل هاذا (۱)

وقد كان في هاذه الأمة جماعة أسماؤهم نافعٌ ، وهم صنفانِ :

أحدُهما : صنفٌ ثبتَ لهم هاذا الاسمُ قبل نهْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن التسمية به :

فمنهم: نافعُ بن عتبةَ بن أبي وقاص، وهو ابنُ أخي سعدِ بن أبي وقاص، صحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم (٢)

ومنهم: نافعٌ مولئ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وله روايةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣) .

ومنهم: نافعُ بن عبد الحارث الخزاعيُّ ، يُذكرُ أن له صحبةً ، وكان عاملَ عمرَ على مكة (١٤)

والصنفُ الثاني منهم: قومٌ من التابعين ومَنْ بعدَهم من الموالي وغيرِهم اسمُ كلِّ واحد منهم نافع ، وعسى أن الذي سمَّاهم بذلك لم يكن عالماً بالنهْي عن هاذه التسمية:

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) انظر « الطبقات الكبرئ » لابن سعد ( ۳۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تاريخ دمشق » ( ٢٨٥/٤ ) .

٤) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ٥/ ٤٦٠ ) .

قمنهم . نافع بن جبير بن مطعم ، يروي عن آبيه عن آبي هريره ، وق روى عنه الزهريُّ <sup>(۱)</sup>

ومنهم : نافعٌ مولىٰ أبي قتادةً (٢)

ومنهم : نافعُ بن أبي نافع مولىٰ أبي أحمدَ ، يروي عن أبي هريرة (٣)

ومنهم : نافعُ بن سَرْجِسَ مولىٰ بني سباع ، يروي عن أبي واقدٍ

الليثي(؛)

ومنهم: نافعٌ مولىٰ حمْنَةَ بنتِ شُجاع ، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأمِّ قيس<sup>(ه)</sup>

ومنهم: نافعُ بن عُجير، يروي عن عليِّ بن أبي طالب، وقد يروي عنه ابنُهُ محمد<sup>(١)</sup>

ومنهم: نافعُ بن عاصم بن عروة بن مسعود، أخو يعقوبَ الثقفيِّ، روىٰ عنه يعلى بنُ عطاء (٧)

ومنهم : نافعٌ الجُرَشيُّ ، يروي عن أُبيِّ بن كعب(^)

<sup>(</sup>١) انظر « سير أعلام النبلاء » ( ١/٤٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ٣٠٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تهذیب الکمال » ( ۲۹۳/۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٤ /٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٣/٨ ) ، وأم قيس : هي بئت محصن أخت سيدنا
 عكاشة رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٤ /٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٤ /٨ ) .

ومنهم : نافعُ بن كيسانَ ، وهو من التابعين (٢)

ومنهم: نافعٌ مولى بني هاشم، روى عن عمرَ بن الخطاب، وروى عنه ابنُهُ عبيدُ الله بن نافع (٣)

ومنهم: نافع أبو عبد الله مولئ عبدِ الله بن عمر ، سمع الحديث عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة ، روئ عنه الزهريُّ ومالكُ بن أنس وأيوبُ وعبيدُ الله بن عمر وجماعة من الأئمة (٤)

ومنهم: نافعُ بن خالد الخزاعيُّ ، يروي عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، روى عنه سعدُ بن طارق (٥)

ومنهم : نافعٌ أبو غالب الخيَّاطُ ، يروي عن أنس(٦)

ومنهم : نافعٌ [الطاحي] البصريُّ ، يروي عن هَرِمِ بن حيانَ ، وروىٰ عنه

انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٤ /٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( 18 / 4 ) انظر ( 10 / 4 )

<sup>(\*)</sup> انظر \* التاريخ الكبير » للبخاري (  $\Lambda$   $\xi$   $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٤) انظر التاريخ الكبير اللبخاري ( ٨٤ /٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨/ ٨٥ ) .

<sup>(7)</sup> انظر « التاريخ الكبير » للبخاري (  $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$  ) .

انظر (التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨/ ٨٥ ) ، وما بين المعقوفين في ( أ ، ب ) :
 ( الطائي ) ، وفي ( ج ) : ( الصمداني ) ، والطاحي : نسبة إلى طاحية ؛ قبيلة من
 الأزد . انظر « الأنساب » ( ٣/٩ ) .

ومنهم : نافعٌ الهَمْدانيُّ ، يروي عن الحارث عن علي ، روى عنه ﴿ رَيَادُ بِنِ الْمَنْدُرِ (١)

ومنهم: نافع بن مالك بن أبي عاصم الأصبحيُّ ، أبو سهيل ، عمُّ مالكِ بن أنس ، سمع أباه وعمرَ بن عبد العزيز ، روى عنه الزهريُّ ومالك بن أنس (٢) .

ومنهم : نافعُ بن سليمان القرشيُّ ، يروي عن يعقوب بن سعد ، روى عنه حَيْوةُ بن شريح<sup>(٣)</sup>

ومنهم: نافعُ بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، يروي عنه ابنُ المبارك(٤)

ومنهم: نافعُ بن عمر بن عبد الله بن جميل المكيُّ ، يروي عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريُّ والفضلُ بن

ومنهم: نافعُ بن يزيدَ ، أبو يزيدَ المقرئُ ، يروي عن أبي سفيان بن جابر ، روىٰ عنه عبدُ الله بن وهب وسعيد بن أبي مريمَ (٦) .

ومنهم : نافعُ بن عبد الرحمان بن أبي نُعيم القارئ المدنيُّ ، الذي

<sup>(</sup>١) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨/ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٦ /٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٦ /٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ۱ التاريخ الكبير اللبخاري ( ٨٦ /٨ ) .

٥) انظر التاريخ الكبير اللبخاري ( ٨٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨٦/٨ ) .

نُسبَتْ إليه قراءةُ نافع ، وقد روىٰ عنه ابنُ أبي مريمَ (١) .

ومنهم : نافعُ بن عبد الرحمان مولئ ثقيفٍ ، يروي عن أبي هريرةً

رضي الله عنه<sup>(۲)</sup> .

فهاذا ذكْرُ المعروفين منهم ، فأما مَنْ بعدَهم من أصحاب هاذا الاسم فاللهُ تعالى أعلمُ بهم .

0 0 0

انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ۸۷ /۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( التاريخ الكبير » للبخاري ( ٨/ ٨٨ ) .

في أسمائه عزوجل

معنىٰ (النصير) و(الناصر) في اللغة: المعينُ ، والنصيرُ أبلغُ في الإعانة من الناصر ؛ كالعليم والقدير والرحيم أبلغُ في معانيها من العالم والقادر والراحم (١)

ويقال: نصرَ الغيثُ البلدَ ؛ إذا أعانَهُ على الخصب والنبات(٢)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن يَضُرُفِ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ ﴾ [مود: ٦٣] ، فمَنْ يعينُني عليه فيمنعَني من عذابه إن عصيته (٣)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ ﴾ [الانبياء : ٦٨] ؛ أي : عينو ها(٤)

والنصرةُ : العونُ (٥) ، واللهُ سبحانه وتعالى ناصرُ المؤمنين ونصيرُهم

Brox 0 Dar. rox 0000 111 10000 Dar. rox 0 Dar.

<sup>(</sup>١) انظر « شأن الدعاء » ( ص١٠١ ) ، و« الغريبين » ( ٦/٦٨٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » (٦/٦٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر «معاني القرآن » للفراء (٢٠٤/٢) وقال : ( ذلك معناه \_ والله أعلم \_ في عامة القرآن ) ، و « الغريبين » (١٨٤٦/٦) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « تفسير الطبري » (١٨/١٨) ، وفي « الغريبين » (٦/١٨٤٧) : (أي : عظموها) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مفردات الراغب » ( ص٨٠٨ ) .

ومعينُهم على أعدائهم من الجنّ والإنس، ونصرتُهُ إيّاهم على الجنّ والإنس، ونصرتُهُ إيّاهم على الجنّ والشياطين: بالعصمة عن غائلة وساوسهم (۱)، وعلى الإنس: بالظفر نارةً، وبالعصمة عن الظلم أخرى ؛ ولذلك قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « انصرْ أخاكَ ظالماً أو مظلوماً »، فقيل له: كيف ينصرُهُ ظالماً ؟ قال: « يمنعُهُ مِنَ الظلمِ » (۲)، والله عزَّ وجلَّ إذا عصم عبدَهُ عن ظلم غيرِهِ فقد نصرَهُ، كما لو أظفرَهُ على عدوِّهِ لكان ناصراً [له] عليه.

وكيفما دارَ عليه وجوهُ تصرُّفِهِ فإن الناصر والنصيرَ من أسمائه المشتقَّةِ من أفعاله ، وليس من أسمائه الأزليَّة (٣)

واعلم: أن النصر والعونَ من الله عزَّ وجلَّ عندنا. للمؤمنين خاصَّةً دون الكافرين (٤) ، وليست غلبة الكفَّار في بعض المواطن نصرةً لهم ، ولا خلْقُ الحياة والقدرةِ فيهم عوناً لهم (٥)

وأما قوله تعالىٰ : ﴿ وَيَلْكَ الْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٤٠] فقد قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن » ( ١/ ٤٧٠ ) : ( أي : نجعل الدولة في وقت من الأوقات للكافرين على المؤمنين إذا عَصَوْا فيما يؤمرون به؛ من محاربة الكفَّار ، فأما إذا =

<sup>(</sup>١) الأصل في تعدية ( عصم ) ومصدره ومشتقاته تكون بـ ( مِنْ ) ، لا بـ ( عن ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۶٤۳ ، ۲۹۵۲ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٤٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٤٩ ) ، وعبارته : ( ولا يختلف جوابه أن نصره للمؤمنين خصوصاً ، وأنه لم ينصر كافراً ولا عصمه ولا هداه ولا وفّقه ) .

قال جلَّ من قائل: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسِلِينَ \* إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ الْمَصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ الْمَصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ الْفَيْدِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْفَيْدِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١]، وقال أيضاً: ﴿ وَبَلِ اللّهُ مَوْلَئَكُمُ مُ وَهُو خَيْرُ النَّنْصِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٢].
 فِ الدُّنْيَا وَٱلْآفِهُ مِن وَمَالَهُ مُونَ نَسِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٢].

و حدى النصرة في غير معنى العون ؛ وذلك أنه يقال : نصرتُ المكانَ ؛ إذا أتيته (۱) ، وأنشدَ فيه أحمدُ بن يحيى النحويُّ (۲) : [من الطويل]

إذا دخلَ الشهرُ الحرامُ فودُعي بلادَ تميمِ وانصري أرضَ عامرِ وفي الحديث : "إنَّ هاذهِ " ؛ يعني : السحابَ " تنصرُ أرضَ بني كعب " ؛ تمطرُ<sup>(۲)</sup> .

يقال: نُصِرَتِ الأرضُ ، فهي منصورةٌ ؛ أي: ممطورة (١٠) وفي الحديث أيضاً: « لا يَوُمَّنَكُم أَنصَرُ ولا أزَنُّ ولا أفرعُ (٥٠) ؛

أطاعوا فهم منصورون أبداً ؛ كما قال الله عز وجل : ﴿ أَلاّ إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴾ [المجادلة : ٢٢]) ، وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ، ( ٢٨٩/٦) : ( وليس المراد من هذه المداولة أن الله سبحانه وتعالىٰ تارة ينصر المؤمنين وأخرىٰ ينصر الكافرين ؛ لأن نصر الله تعالىٰ منصب شريفٌ لا يليق بالكافر ، بل المراد : أنه تارة يشدِّد المحنة على الكافر ، وتارة على المؤمن ؛ فعلى المؤمن أدباً له في الدنيا ، وعلى الكافر غضباً عليه ) .

وأما قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَجْمَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْتُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] فالجمهور على أنه مخصوص بيوم القيامة ، والسبيل : الحجة ، على أن أهل الحق غالبون بحججهم في كل حين .

- (١) انظر « الدر المصون » ( ١/ ٣٤٠) .
- (٢) انظر «الغريبين» (١٨٤٦/٦)، وأحمد بن يحيى: هو ثعلب، والبيت للراعي النميري. انظر «ديوانه» (ص١٤٤)، وفيه: (انسلخ) بدل (دخل)، والخطاب في البيت للخيل.
- (٣) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٥/٥) من حديث مروان بن الحكم وسيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه ضمن خبر فتح مكة ، وفي « الغريبين » ( ١٨٤٧/٦ ):
   ( أي : تمطرهم ) .
  - (٤) انظر « الغريبين » (٦/ ١٨٤٧).
  - (٥) انظر ( النهاية في غريب الحديث ) ( ٣١٦/٢ ) ٢٣٧ ) .

فَالْأَنْصِرُ : الْأَقْلُفُ ، وَالْأَزْنُ : الحَاقِن ، وَالْأَفْرِعُ : الْمُوسُوسُ (١)

فأما النصاري : فمنسوبون إلى ناصرة ، وواحدُ النصاري : نَصْرانٌ ؛

مثل : نَدْمان وندامي ، والأنشى : نَصْرانةٌ (٢) ، قال الشاعرُ : (٣) [من الطويل]

كما سجدَتْ نَصْرانةٌ لم تَحَنَّفِ

ويقال أيضاً: نصرانيٌّ وأنصارٌ، ومنه قولُ الشاعر(٤): [من مشطور الرجز]

لمَّا رأيتُ نَبَطِاً أنصارا

ويقال أيضاً : نصرانيٌّ بَيِّنُ النصرانيَّة ، وصابئٌ بَيِّنُ [الصُّبوئيَّة]<sup>(٥)</sup>

والحمدُ لله الذي نصرَنا على النصارئ والصابئين وغيرهم من أهل الكفر والبدع .

فكلتاهما خرزت وأسجد رأسها

وهو في صفة ناقتين طأطأتا رأسيهما من الإعياء . انظر « تاج العروس » ( ن ص ر ) .

انظر ( الغريبين ) ( ١٨٤٧/٦ ) ، وكراهة الأقلف لاحتمال النجاسة فيما تحت قلفته ، والأزنُّ مشغولٌ بحاله فاقدٌ للخشوع ، والأفرعُ مثله .

انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ١٤٧/١ ) ، و« الغريبين » ( ١٨٤٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت الأبي الأخزر الحماني ، وصدره :

<sup>(</sup>٤) البيت دون عزو في « معانى القرآن » للفراء ( ٤٤/١ ) ، و « الزاهر ، للأنباري ( ۲/۳/۲ ) ، و« الغريبين » ( ٦/ ١٨٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الغريبين » ( ١٨٤٧/١ ) ، وفي ( ب ، ج ) : ( من ) بدل ( بين ) في الموضعين ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الصبوبية ) .

### . زكرمعنى(النور) في أسما يُه عزوجل

الكلامُ في تفسير هاذا الاسم في أربعة فصول ؛ هاذه ترجمتُها:

فصلٌ: في معنى النورِ في اللغة(١)

فصلٌ : في بيانِ المذاهب في وصف الله تعالى بالنور (٢)

فصلٌ : في بيانِ معاني قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾

[النور : ٣٥] (٣).

فصلٌ : في بيانِ معنى [النور في القرآن](٤)

وسنذكرُ في كلِّ فصل من هـٰذه الفصول مقتضاهُ إن شاء الله عزَّ وجلَّ .

0 0 0

وهو الفصل الأول الآتي (٣/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) وهو الفصل الثالث الاتي (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) وهو الفصل الرابع الآتي (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) وهو الفصل الثاني الآتي (٣/ ٢٢١) ، وما بين المعقوفين في (أ) : (وصف القرآن بالنور) ، وفي (ب، ج) : (القرآن بالنور) .

# الفصل *الأول* في بيان منى (النور) في <sub>ا</sub>للغت

النورُ في اللغة علىٰ وجوهِ :

أحدها: النَّيِّرُ المضيءُ ؛ يقال منه: نارَ الشيءُ فهو نَيِّرٌ ، وأنار فهو منيرٌ ؛ إذا أضاءَ .

وفي الحديث في صفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أنورُ المتجَرَّدِ) (١٠)؛ أي : مضيءٌ مشرقٌ إذا تجرَّدَ ، وأراد الراوي بالأنور : النَّيِّرَ ؛ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُو َأَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧] ؛ أي : وهو هيِّنٌ عليه (٢)

وفي الحديث : ( أنه لمَّا نزلَ تحت الشجرة [أنورَتْ] )(٣) ؛ أي : أضاءَ نُورُها ، وحسُنَتْ خضرتُها ، وإنارةُ الشجرة إنما هي بحُسْنِ خضرتها وضياءِ نَوْرُها <sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في « الشمائل » (۷) ، والطبراني في « المعجم الكبير » (۲۲/ ۱۵۵) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » (۱۳۹۲) من حديث سيدنا هند بن أبي هالة رضي الله عنه ، والمتجرّد: هو بفتح الراء المشددة وكسرها ، والفتح أكثر ، وعليه يكون مصدراً ، وعلى الكسر يكون جسماً . انظر « تاج العروس » (جرد) .

<sup>(</sup>٢) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ١/ ٥٠٠ ) ، و« الغريبين » ( ٦/ ١٨٩١ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر النهاية في غريب الحديث ( ١٢٧/٥ ) وقال : ( وفي حديث خزيمة ) ،
 وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أنور ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الغريبين » ( ٦/ ١٨٩١ ) ، وفي « النهاية في غريب الحديث » ( ١٢٧ /٥ ) بعد=

وفي حديث عليّ رضي الله عنه: (نائرات الأحكام، ومنيرات الإسلام) (٢) ؛ يريد: الواضحاتِ البيّناتِ (٣)

وفي الحديث أيضاً: ( فرض عمرُ للجدِّ ، ثم [أنارَها] زيدُ بن ثابت ) ؛ أوضحَها وبيَّنَها (٤) .

والوجهُ الثالث : النور بمعنى المَنار ، وهو العَلَمُ ؛ يقال منه : نورُ الطريق ومَناره .

وفي الحديث : « لعنَ اللهُ مَنْ غيَّرَ مَنارَ الأرض »(٥) ؛ أي : العَلَمَ والحَدَّ بين الأرضين ، ومَنارُ الحرم : أعلامُهُ التي ضربَها إبراهيمُ عليه السلام على أقطاره(٦)

والوجهُ الرابع: النور بمعنى المنوِّرِ.

ذكر هـٰذا القول : ( وقيل : إنها أطلعت نَوْرها ؛ وهو زهرها ؛ يقال : نوَّرت الشجرة وأنارت ، فأما ( أنورت » فعلى الأصل ) .

- (١) يقال : أنار الشيء واستنار ؛ إذا وضح . انظر " الغريبين » ( ٦/ ١٨٩١ ) .
  - (٢) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٠١٣٤ ) من دعائه رضي الله عنه .
    - (٣) انظر « الغريبين » (٦/ ١٨٩١ ) .
- (٤) انظر "الدلائل في غريب الحديث " ( ١٠٠/٢ ) ، و" الغريبين " ( ١٨٩١ ) ، والضمير في قوله : ( أنارها ) يرجع إلى الفريضة المفهومة من قوله : ( فرض عمر للجد ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أناره ) .
  - (٥) رواه مسلم ( ۱۹۷۸ ) من حدیث سیدنا علی رضی الله عنه .
  - (٦) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٣/ ١٨٣ ) ، و" الغريبين » ( ٦/ ١٨٩٢ ) .

recto Darvinect account I V recesso Darvinect o Darvig

مَصْرُفَ مُحَمِّمُ مُعَمِّمُ مُعَمِّمُ مُعَمِّمُ مُعَمِّمُ مُحَمِّمُ مُحَمِّمُ مُحَمِّمُ مُحَمِّمُ مُحَمِّمُ و وعلىٰ ذلك تأوَّل الموخِّدون قولَ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] ؛ أي : منوِّرُهما ، وقد قال بمثل ذلك ابنُ الأعرابي

وجماعةٌ من النحويين .

قال ابنُ الأعرابي : إن ذلك كقولهم : فلانٌ غياثُنا ؛ أي : مُغِيثُنا ، وفلان زادي ؛ أي : مُزَوِّدي (١)

وقال جرير (۲):

وأنتَ لنا نورٌ وغيثٌ وعصمةٌ ونبتٌ لمَنْ يرجو نَداكَ وَرِيقُ

والوجهُ الخامس: النور بمعنى البريءِ من كلِّ آفة وريبةٍ ؛ من قولهم: امرأة نَوَارٌ ، ونساء نُورٌ ؛ إذا كنَّ بريئاتٍ من الريبة والفحشاء ، قال الشاعر أبو تمام (٣):

نَـوَارٌ فـي صـواحبِهـا نَـوَارُ كما فـاجـاكَ سِـرْبٌ أو صُِـوارُ وعلىٰ هـٰذا الوجه: يصحُّ وصف الله عزَّ وجلَّ بأنه نورٌ ؛ لأنه بريءٌ من الآفات والعاهات.

والوجهُ السادس : النور بمعنى النارِ ؛ ولذلك سمَّى الله عزَّ وجلَّ نارَ

\$110/10 7011110/10 00000(1/4) 100000 7011110/10 7011

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب اللغة » (۱۷۰/۱۰) ، و «الغریبین » (۸۹۱/٦) ، وفیهما : (ابن عرفة ) بدل (ابن الأعرابي ) .

<sup>(</sup>٢) قاله ضمن قصيدة يمدح بها الحجَّاج . انظر ﴿ ديوانه ﴾ ( ١/ ٣٧٤ ) ، ووَرِيق : ذو وَرَق .

<sup>)</sup> مطلع قصيدة له . انظر « ديوانه » ( ٢/ ١٥٢ ) ، ونوار الأولى : اسم امرأة ، والثانية : النَّفور ، كذا فسَّرَه الآمدي في « الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري » ( ٢/ ٥٩ ) ، والصوار \_ بضم الصاد وكسرها \_ : الجماعة من بقر الوحش ، والسرب : الجماعة من الظاء .

المصباح الذي في المشكاة نوراً ؛ كما نبيُّنُهُ بعد هـندا(١١)

والنارُ معروفةٌ ، وهي أيضاً بمعنى الوسم ؛ لأنه وقع بالنار ؛ يقال للإبل : ما نارُها ؟ أي : ما سمَتُها ؟ (٢) .

ولذلك قيل في المثل : ( نِجارُها نارُها )(٢)

وقد تكون النارُ الرأَيَ .

وفي الحديث : « لا تستضيئوا بنارِ المشركينَ »(١)

قال ابنُ الأعرابي : معناهُ : لا تستشيروهم<sup>(٥)</sup>

وفي الحديث: « أنا بريءٌ مِنْ كلِّ مسلم معَ مشركِ » ، قيل : لِمَ يا رسولَ الله ؟ قال : « لا تتراءى ناراهما »(٦) ؛ أي : لا يتجاورانِ مجاورةً يرى أحدُهما نارَ الآخر(٧)

وللنار معانٍ ليس هـٰذا موضعَ ذكرها .



<sup>(</sup>۱) انظر (۳/ ۲۳۲ ـ ۲۲۳ ).

<sup>(</sup>۲) انظر « تهذیب اللغة » ( ۱۱۷/۱۵ ) ، و « الغریبین » ( ٦/ ۱۸۹۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) يعني: سِمَتُها تدلُّ علىٰ نِجارِها ، والنَّجار: الأصل. انظر « تهـذيب اللغة »
 (١٦٧/١٥) ، و الغريبين » (١٨٩٢/٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٨/ ١٧٦ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) انظر « الغريبين » (٦/ ١٨٩١ ـ ١٨٩٢ ) ، وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالىٰ ،
 رواه عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٢٧ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٢٦٤٥ )، والترمذي ( ١٦٠٤ ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٢/ ٨٨ ) ، و « الغريبين » ( ٣/ ٦٩٥ ) ، وتتراءى :
 يقابل بعضها بعضاً .

## الفصالاثاني في بيان مني (النور) في *القرآ*ن

والنور في القرآن على اثني عشر وجهاً (١):

أحدُها: النورُ: البارئُ سبحانه وتعالىٰ؛ ومنه قولُهُ: ﴿ اللَّهُ نُورُ اَلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥].

والثاني : النورُ : محمدٌ صلى الله عليه وسلم ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ :

﴿ قَدَّ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمْبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥] (٢).

والثالث : النورُ : القرآنُ ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنَّورَ ٱلَّذِيَ اللَّورَ ٱلَّذِيَ الْأَورَ ٱلَّذِيَ الْأَعراف : ١٥٧] (٣).

والرابعُ : النورُ : التوراةُ ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ ﴾ [المائدة : ٤٤] (٤).

 <sup>(</sup>١) ذكر المصنف أحد عشر وجها فقط ، وسيأتى التنبيه على الساقط .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ معاني القرآن ٥ للزجاج ( ١٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٥/ ١٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ١٧٨/٢ ) ، ويظهر أن موضع السقط هو هنا ، فكان يمكن أن يقال : ( الخامس : النور : الإنجيل ؛ ومنه قوله عز وجل : ﴿ وَمَاتَيْنَتُهُ ٱلْإِنْجِيلَ بِعِيمُكُنُ وَفُورٌ ﴾ [المائدة : ٤٦] ) .

والخامسُ: النورُ بمعنى العدل ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْخَامِسُ : ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩] ؛ أي : بعدله(١)

والسادسُ : النورُ بمعنى الدين ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِهِ ﴾ [الصف : ٨] ؛ أي : دينِهِ (٢)

والسابعُ : النورُ بمعنى الطاعةِ والإيمان ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لِيُخْرِيمَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ ﴾ [الاحزاب : ٤٣] .

والثامنُ : النورُ بمعنى المعرفة ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ عَلَّ مَثَلُ نُورِهِ عَلَمُ النور : ٣٥] ؛ أي : مثلُ المعرفة به (٣)

والتاسعُ : النورُ الذي هو القمر ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فَرِاكُ النورُ الذي هو القمر ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ١٦] .

والعاشرُ : النور بمعنى النار ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ وَالْعَاشِرُ : النور بمعنى النار ؛ أي : بنارهم .

ELICAO DOCUMENTO COMO LA LA COMO DOCUMBIO DOCUMB

<sup>(</sup>۱) إذ ورد : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ، فإذا تجلَّىٰ مولانا جل وعز بعدله خلق نوراً يكسو أرضَ الحساب ، فيذهب بظلمات ظُلْم العباد .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ ٱلْبَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِمْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

٣) في « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٣٠٥ ) : ( مثل نوره في قلب المؤمن ) ، وما في قلب المؤمن هو معرفة الله سبحانه وتعالى ، وقال الزجاج في « معاني القرآن » ( ٤٣/٤ ) : ( وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو النور الذي قال : مثل نوره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرشد والمبيّن والناقل عن الله ما هو نيّر " , .

والحادي عشرَ : نورُ المؤمنين في القيامة على الصراط ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيهِم ﴾ [الحديد : ١٦] (١)، ولذلك يقول لهم الكفار : ﴿ أَنظُرُونَا نَقَلِيش مِن نُورِكُمْ ﴾ [الحديد : ١٣] ، وفي الحديث : ﴿ إِنَّ النارَ

المحدود على الصراط : جُزْ يا مؤمنُ ؛ فقد أطفأ نورُكَ للمؤمنِ وهو على الصراط : جُزْ يا مؤمنُ ؛ فقد أطفأ نورُكَ لهبي »(٢)

فهاندا معنىٰ ( النور ) في القرآن ، والله أعلم .



انظر « معانى القرآن » للزجاج ( ١٢٤/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩/ ٣٢٩) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٣٦٩) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٤٠٣/٥ ) من حديث بعلى ابن منية ، مختلف في صحبته ، ومنية أمُّهُ . انظر « تبصير المنتبه » ( ٤/ ١٣٢١ ) .

## الفصل لثالث في بيان منى وصف المدسبحانه به (النور) وذكر انخلا فىسفيه

grsQ105QxxxxQ10000000000000000000005QxxxxQ105Qxx

أجمع أصحابُنا : على أن الله عزَّ وجلَّ ليس بجسم ولا جوهر ، ولا هيئةِ الضياء والشعاع .

وأجمعوا: على أنَّ وصفه بأنه النور راجع إلى أحد معنيين :

إما إلىٰ معنى المنوّرِ ، وأن قوله : ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [النور :

٥٥] معناهُ: منوِّرُهما ، والثاني : النور بمعنىٰ أنه بريءٌ من كلِّ عيب وآفةٍ ،

وعلىٰ هـٰذا الوجهِ: يكون النورُ من أوصافه الأزليَّة ، وعلى الوجه الأول:

يكونُ من أوصافه المشتقَّةِ من فعله دون أوصافه الأزليَّة .

وأجمعوا: على أن الله خالقُ الأنوار والظلمات ؛ كما قال: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنَّوَارِ ﴾ [الانعام: ١] .

والخلافُ في هـٰذا بيننا وبين فِرَقٍ :

أولاها: الثنويةُ القائلة بقِدَمِ النور والظلمة ؛ فإنها زعمَتْ: أن الإله منهما هو النور المضيء الذي له شعاع كما بيَّنَّاهُ قبل هاذا من مذاهب الثنوية (١).

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۳۲۱).

والفرقة الثانية: قومٌ من الحلولية ، زعموا: أن الإله نور يحُلُّ في الأشخاص التي لها أنوار ، وأجازوا حلولة في إنسان وسَبُع وبهيمة وغير هذا ، وأصحاب هذا القول إذا رأوا صورة حسنة سجدوا لها ؛ يوهمون أن حسنها من نور الإله أو ذاته ، ومالوا مع هذا القول إلى الإباحات ، وزعموا: أن الإنسان إذا وصل إلى معبوده لم يكن عليه فرضٌ ولا عبادة ، وهذا قولٌ منسوب إلى أبي حلمان الدمشقيِّ وأتباعه (1)

والفرقةُ الثالثة : هم الحلوليَّةُ من الروافض ، الذين زعموا : أن الإله يحُلُّ في الأئمة ، وأن ذلك إنما هو نورٌ يحُلُّ فيهم ، وزعم هاؤلاء : أن الأئمة كانوا آلهة (٢)

والفرقةُ الرابعة منهم: الشريعيةُ من غلاة الروافض ، زعموا: أن الإلك نور حلَّ في خمسة أشخاص فحسبُ ؛ وهم النبيُّ ، وعليٌّ ، والحسنُ ، والحسينُ ، وفاطمةُ ، وأن هـُؤلاء الخمسةَ آلهةٌ عندهم (٣)

والفرقة الخامسة منهم: الهشامية من الروافض؛ وهم أصحابُ هشام بن الحكم الذي زعم أن معبوده جسمٌ طويل عريض عميق، ذو نهاية وحدً، وأن طوله مثلُ عرضه، وعرضَهُ مثلُ عمقه، وليس الطول والعرض والعمق غيرَ ذاته، وأنه مع ذلك نورٌ ساطع، وأنّه كالسبيكة الصافية، يتلألأ كالنور المستدير من جميع جوانبه، وأنه ذو لون وطعم ورائحةٍ ومَجَسَّةٍ، وأن لونه

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۳۲٤).

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٣٢٥، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣١ ـ ٣٢ ) .

هو طعمه ، وطعمه هو رائحته ، [وهي] مَجَسَّتُهُ (١) ، وكلُّ ذلك نعتٌ له <sup>(٢)</sup> .

وحكى الجاحظ عن هشام بن الحكم: أنه زعم أن الله عزَّ وجلَّ إنما يعلمُ ما تحت الثرى بالشعاعِ المنفصل منه الذاهبِ في عمق الأرض ، وأنه لولا ملامستُهُ لما وراءَ الثرى بشعاعه لما رأى ما هناك<sup>(١)</sup>.

وحكىٰ عن هشام أيضاً : أن الله عزَّ وجلَّ قد كان ولا مكانَ ، ثم أحدث المكانَ بحركته فصارَ فيه ، وأن مكانه هو العرشُ (٤) .

وحكىٰ عنه أبو الهذيل : أنه أجابَهُ إلىٰ أن جبل أبي قبيس أعظمُ منه (٥)

وحكى الوراقُ عنه: أنه زعمَ أنه ملأ العرش، لا يفضلُ منه شيءٌ (٦).

وحكىٰ عنه : أنه زعم أنه بشِبْرِ نفسه سبعةُ أشبار (٧)

والفرقةُ السادسة منهم: أصحابُ هشام بن سالم الجواليقيِّ ، زعموا: أن معبودهم على صورة الإنسان ، غير أنه ليس بلحم ولا دم ، وأنه نورٌ ساطع يتلألأ بياضاً ، وأنه ذو حواسَّ خمسةِ كحواسً الإنسان ؛ له يدٌ ورِجْل وأنفٌ وأُذُنُ وعين وفمٌ ، وأن حواسَّهُ وأبعاضَهُ متغايرة (٨) ، وأن له وَفْرةً سوداءَ ، وأن ذلك نورٌ أسودُ (٩) .

BrackODAvrack COCOM LLI SOCOOD DAVAGO DAVA B

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وهو ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ج): (متعادلة) بدل (متغايرة).

<sup>(</sup>٩) انظر ( ١/ ٣٢٣ ) ، و « مقالات الإسلاميين » ( ص ٣٤ ) .

والفرقةُ السابعة : قومٌ من الغلاة أيضاً ، زعموا : أن الله عزَّ وجلَّ ضياءٌ خالص ، ونورٌ بحت ؛ كالمصباح الذي من حيث جنتَهُ ألفيتَهُ بأمرٍ واحد ، وأنكروا أن تكون له صورةٌ أو جارحة .

والفرقةُ الثامنة: الكراميَّةُ مجسَّمةُ خراسانَ ، زعموا: أن الله نورٌ ، وله صفة هي نوريَّةٌ فيه ، وبها يُميَّزُ عند الرؤية بينَهُ وبين غيره ، وأنكروا أن يكون معناه أنه منوِّرٌ للأشياء كلِّها كما قالَهُ أصحابُنا

والكلامُ في هذه المسألة مبنيٌ على إحالة القول بالتجسيم (١) ، وإذا صحَّ لنا أنه سبحانه ليس بجسم ولا جوهر ولا ذي حدِّ ونهاية ، وصحَّ قولُنا باستحالة اتصالِ به وانفصالِ شيءٍ عنه. . فقد صحَّ أنه ليس بضياءٍ ولا شعاع ولا نور من الأنوار التي تكون من جنس الشعاعات كما بيَّنَاهُ قبلَ هذا .

فإن قيل: إن لم يكن الإله سبحانه عندكم نوراً ساطعاً ولا شعاعاً لامعاً. . فما تأويلُ الحديث الذي روي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وصف ربَّهُ عزَّ وجلَّ فقال: «حجابُهُ النورُ ، لو كشفَهُ لأحرقَتْ سبحاتُ وجهِهِ كلَّ شيء أدركتْهُ » ؟(٢)

وما تأويلُ ما روي من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « دونَ اللهِ تعالىٰ سبعونَ ألفَ حجابِ مِنْ نورِ وظلمةٍ » ؟ (٣)

بعني : في حقّ كلّ الفرق المتقدم ذكرُها .

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه مسلم ( ١٧٩ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه الروياني في « مسنده » ( ١٠٥٥ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٤٨/٦ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد رضى الله عنهما .

وما تأويلُ ما رواه عبدُ الله بن عمرو بن العاص : ( أنَّ الله سبحانَهُ خلقَ الملاثكةَ مِنْ شَعَرِ ذراعيهِ وصدرِهِ ، أو مِنْ نورِهما ) ؟(١)

قيل: إن كلَّ خبر ذُكِرَ فيه الحجابُ فإنه يرجعُ معناه إلى الخلق؛ لأنهم هم المحجوبون عن رؤيةِ الله سبحانه، وليس الخالقُ محجوباً عنهم؛ لأنه يراهم (٢)، ولا يجوزُ أن يكونَ مستوراً بحجاب؛ لأنَّ ما يسترُهُ غيرُهُ فساترُهُ أكبرُ منه، وليس لله عزَّ وجلَّ حدُّ ولا نهايةٌ، فلا يصحُّ أن يكون بغيره مستوراً (٣).

ودليلُ هلذا التأويل : قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطنفين : ١٥] ، ولم يقل : إنه محجوبٌ عنهم .

Brack O Darring Committy man Darring CO Darring

 <sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٢/ ٣٣٧ ) ، والبيهقي في « الأسماء والصفات »
 ( ص٤٧٦ ) موقوفاً عليه .

ا) قال الأستاذ ابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه » ( ص٢١٧ ) : ( وإنما يقال لهاذه الأجسام الساترة : « إنها حجاب عن رؤية المحجوب لما وراءه » من أجل أن المنع من الرؤية يحدث عنده ، فلذلك عطّلت المعتزلة في قولهم : الرؤية يحدث عنده ، فلذلك عطّلت المعتزلة في قولهم : « إن البارئ سبحانه لا يُرىٰ ؛ لأجل أنه لو كان مرئياً لرأيناه الساعة ؛ لارتفاع الحجاب والبعد واللطافة والرقة » ، وذلك أن ما قالوا : « إنه حجاب ومنع » فليس بحجاب ولا منع على الحقيقة ، وإنما يطلق عليه مجازاً ؛ لأجل أن المنع يحدث عنده ) .

وبهنذا تعلم: أن المعتزلة ينفون وجود حجاب من طرف واحد ، ويلزمون إن قبل بوجود حجاب للخلق عن الحلق أن يكون هنذا الحجاب أيضاً حجاباً للحق عن الخلق ، ولو قلنا بقياس الغائب على الشاهد \_ تعالى ربنا أن يكون غائباً \_ لمثّلنا برؤية الملائكة للإنس ، وحجاب الإنس عن رؤية الملائكة عادة وهم حضور معهم لا يفارقونهم .

<sup>(</sup>٣) وقد أبدع الحكيم ابن عطاء الله الإسكندري حينما قال في واحدة من • حِكَمِهِ ، : (كيف يتصوَّر أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء ؟!) . انظر • التنبيه شرح الحكم ، ( ص٢٢٣ )، وانظر سياق المصنف في • مشكل الحديث وبيانه ، لابن فورك ( ص٢١٣ ) .

ويؤكّدُ ذلك : ما رواه ابنُ أبي ليليٰ عن عليٌّ رضي الله عنه : أنه مرَّ بقصًاب ، فسمعَهُ يقول في يمينه : لا والذي احتجبَ بسبعةِ أطباق ، فعلاه بالدُّرَة وقال له : يا لُكَعُ ؛ إن الله لا يحتجبُ عن خلقه بشيء ، وللكنه حجبَ خلقهُ عنه ، فقال له القصَّابُ : أوَلا أُكفِّرُ عن يميني يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : لا ، إنك حلفتَ بغير الله (۱)

فأما قوله: «لو كشفَها لأحرقَتْ سُبُحاتُ وجهِهِ »(٢).. فقد تأوّلهُ أبو عبيد على أن المراد به: لو كشف الرحمة عن النار لأحرقَتْ مَنْ على الأرض (٣)

وكذلك قوله: « دونَ اللهِ سبعونَ ألفَ حجابٍ مِنْ نورٍ وظلمةٍ » معناهُ: أنها أجمع حجابٌ لغيره ؛ لأنه غيرُ محصور في شيء(٤)

وقيل: معناهُ: أن لله عزَّ وجلَّ علاماتِ ودلالاتِ على وحدانيته، لو شاهدها الخلقُ لقامَتْ مَقامَ العِيان في الدَّلالة عليه، غيرَ أنه خلقَ دون تلك

<sup>(</sup>۱) أورد الخبر الأستاذُ ابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه » ( ص ٢١٥) ، وقال في طائعته : ( وروى عطاء بن السائب عن عبد الرحمان بن أبي ليلئ ) وساقه ، وقال ( ص ٢٩٢) : ( رواه ابن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضى الله عنه ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم قريباً بلفظ : (كشفه ) بدل (كشفها ) .

٢) نقله الأستاذ ابن فورك في «مشكل الحديث وبيانه» (ص٢١٥)، وتؤيده رواية الحديث عند مسلم من طريق ابن أبي شيبة: (حجابُهُ النارُ)، والذي في «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/٣/٣): (السبحة: إنها جلال وجهه ونوره، ومنه قيل: سبحان الله ؟ إنما هو تعظيم الله وتنزيهه).

<sup>(</sup>٤) انظر • مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك ( ص٢١٦ ) ، وقال : ( ومعنى الإضافة في الحجاب إليه : من طريق الجعل والخلق ؛ وهو أن جعل الخلق محجوباً به ) .

الدلائلِ سبعينَ ألفَ حجاب من نور وظلمة ؛ ليتوصَّلَ الخلقُ إلى معرفته بالأدلَّةِ النظرية دون المعارفِ الضرورية (١) .

DISCOPLANT COMMISSION PARTICO PART

ثم إن هنذه الأنوارَ من خلْقِهِ ، ولا يُنكَرُ أن يكون النورُ والظلمة فعلينِ له ، وإنما يُنكَرُ أن يكون شعاعاً ولوناً له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وأما قول عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إنه خلق الملائكة من شَعَرِ ذراعيهِ وصدرِهِ أو نورِهما ).. فإن عبدَ الله بن عمرو لم يرفعُهُ إلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم(٢)

وقد قيل: إنه أصاب يوم اليرموك وَسْقينِ من كتب الروم ، فكان يحدُّثُ بما فيها من العجائب ، حتى قيل له يوماً: حدِّثْنا بما سمعتَ من رسول الله ، ولا تحدِّثْنا من وَسْقِكَ (٣)

CONTRACTOR COMMENTS TO THE PROPERTY OF THE PRO

انظر «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك ( ص١٤٣ ) ، قال الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص٤٧٧ ) : ( هذا موقوف على عبد الله بن عمرو ، وراويه رجل غير مسمّى ، فهو منقطع ، وقد بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، فإن صحَّ ذلك فعبد الله بن عمرو كان ينظر في كتب الأوائل ، فما لا يرفعه إلى النبي عليه السلام يحتمل أن يكون مما رآه فيما وقع بيده من تلك الكتب ، ثم لا ينكر أن يكون الصدر والذراعان من أسماء بعض مخلوقاته ، وقد وجد في النجوم ما سُمِّي : ذراعين ، وفي الحديث الثابت عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خُلِقَتِ الملائكةُ مِنْ نور » ، هاكذا مطلقاً ) .

٣) روئ أحمد في «المسند» (٢/ ١٩٤): أن رجلاً قال لعبد الله بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعني وما وجدت في وَسُقِك يوم البرموك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلمُ من سلم=

ولو صحَّ هاذا الحديث مرفوعاً لاحتملَ أن يكون خلق الملائكة من شَعرِ ذراع بعضِ خلقه ؛ يؤيِّدُ ذلك ما رُوِيَ : أن الزهريَّ لما روى هاذا الحديث قال عقيبه : (والأذرعُ كلُها لله عزَّ وجلَّ)، وأشار بذلك إلى إضافة (الذراع) و(النور) إليه من جهة المُلْكِ (۱)، لا من جهةِ الصفة (۲)، والله تعالى أعلم .

المسلمون من لسانه ويده » .

وروى الخليلي في « الإرشاد » ( ١٦٦ ) عن عامر الشعبي أنه قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص بمكة ، فقلت : حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تحدثني من السفطين ، فذكر الحديث ، ثم قال الخليلي : قال علي بن المديني : أراد بالسفطين كُتُباً أصابها يوم اليرموك .

واعلم: أن احتمال الرواية عن هذين الوسقين إنما هي في أخبار موقوفة عليه رضي الله عنه ، ويكاد يجزم بكونها من الإسرائيليات إن كان ذلك مما يخالف الأصول ، ومثل هذا دائرٌ بين التأويل والردّ .

HICKO DOLINICA COCCOSA (A. ) SECOCO DOLINICA CO DOLINICA CONTRATO CONTRATO

 <sup>(</sup>١) كبيت الله ، وناقة الله ، وخَلْق الله ، وعبد الله .

 <sup>(</sup>۲) كوجه الله ، ويد الله ، وجنب الله ؛ على القول بأنها صفات معاني ثبوتية ، أو هداية الله ،
 ونور الله ، ورحمة الله ، وتوفيق الله ؛ إذ هي من صفاته الفعلية .

الفصل الرابع في بيان فوانك دقوله عزوجل: ﴿ الله نورالسما واست والأرض.

قد مضى الكلامُ في معنى : ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٠] ، وقد بيَّنًا أن ( النور ) في أسماءِ الله عزَّ وجلَّ بمعنى المنوِّرِ على مذاهبِ الموحِّدين ، دون المشبِّهة والملحدين (١)

وقد اختلف أهلُ التفسير في ذلك :

فقال بعضُهم: الله نورُ السماوات والأرض؛ أي: هادي أهل السماواتِ والأرض؛ أي: هادي أهل السماواتِ والأرض<sup>(۲)</sup>؛ لأنهم الهتدَوا إلى معالم دينهم بنورِ معرفتهم، ونورُ معرفتهم هدايةٌ من الله عزَّ وجلَّ إيَّاهم لذلك<sup>(۳)</sup>؛ قال: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكُوْةٍ ﴾<sup>(1)</sup>؛ لأن المهتدي بنور المعرفة في باب الدين كالمهتدي بنور السراج في الظلمات<sup>(۵)</sup>

NOTO DANIMA COMMALA MARCO DANIMA DANI

<sup>(</sup>١) انظر (٣/٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر « تفسير الطبري » ( ۱۷۷/۱۹ ) ، رواه عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) تقدم (٣/ ٢٢٢) أن النور هنا في قلب المؤمن ، وأنه محمول على المعرفة .

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذیب اللغة » ( ١٧٠/١٥ )، و « الغریبین » ( ٦/ ١٨٩١ ) ، و « الشامل » لإمام الحرمین ( ص٤٤٥ ) .

ومنهم من قال: إن الله عزَّ وجلَّ نوَّرَ السماواتِ بالشمس والقمر والكواكب، ونوَّر الأرض بالنبات، ونوَّر القلوب بالمعرفة.

ومنهم من قال: إن الله سبحانه نوَّرَ السماءَ بالملائكة ، ونوَّرَ الأرضَ ببني آدم ، ونوَّرَ بني آدم بالأولياء ، ونوَّرَ الأولياء بالأنبياء ، ونوَّرَ الأنبياء بمحمَّد صلى الله عليه وسلم ، ونوَّرَ أُمَّتَهُ بالصحابة ، ونوَّرَ الصحابة بالخلفاء الأربعة ، ونوَّرَ الشهورَ بشهر رمضان ، ونوَّرَ الأيام بيوم عرفة ، ونوَّرَ الليالي بليلة القدر .

### وقالت العلماء وأهلُ الإشارة:

الحكمةُ في ضَرْبِ المَثْلِ في النور بالسراج في مشكاةٍ: أن البيتَ إذا كان فيه السراجُ اجتنبَهُ اللصُّ ؛ كذلك القلبُ الذي تكونُ فيه المعرفةُ يَفِرُ منه الشيطانُ الذي هو اللصُّ في القلوب(١)

والحكمةُ في ضَرْبِ المَثَلِ بالزجاجة دون الذهبِ والفضة : أن الذهب والفضّة يَحجُبان الرائيَ عن رؤية ما وراءهما في العُرْفِ والعادة ، والزجاجَ لا يَحجُبُ عن رؤية ما وراءَهُ ، فكذلك صاحبُ المعرفة غيرُ محجوبٍ عن رؤية معبوده .

والحكمة في ضَرْبِ المَثلِ بالكوكب الدُّرِّيِّ: أن الكواكبَ تَهدي السالكين في الطُّرقِ من الأرض ؛ كذلك نورُ المعرفة من قلب المؤمن يضيءُ لأهل السماء ، بل المعرفة في القلب أنورُ من الكواكب في السماء ؛ لأن

Brack O Darrack Coccoo LLL 100000 Darrack O Darrig

<sup>(</sup>١) حكاه الإمام الرازي في « عجائب القرآن » ( ص٧٥) .

STATE OF A THE STATE OF A STATE O

أنورَ الكواكب الشمسُ ، وقد يسترُها السحابُ عن الأرض ، وقد يغشاها في غبارُ الهواء فيضعفُ شعاعُها في الأرض ، وضوءَ معرفة قلبِ المؤمن يَخرِقُ السماواتِ السبعَ .

وقيل: أين يقعُ نورُ الكوكب من نور المعرفة ونورُ الكوكب لا يطفِئ نارَ الدنيا ونورُ معرفة المؤمن يطفئ لهبَ جهنمَ ؟! ولذلك رُوِيَ في الخبر: أن النارَ تقول للمؤمن وهو على الصراط: « جُزْ يا مؤمنُ ؛ فقد أطفاً نورُكَ لهد. »(١)

والحكمةُ في ضَرُبِ المَثَلِ بالزيت والزيتونِ الذي ليس [شجرتُهُ] بشرقيَّةٍ ولا غربية ، دون سائر الأدهان التي تنبتُ أصولُها في كلِّ مكان : أن المعرفةَ لا تنبتُ في كلِّ قلب ، كما أن الزيتون لا ينبتُ في كلِّ أرض .

وقيل: إنما ضُرِبَ المثلُ به لأن الزيتونَ إنما ينبت على الجبل الذي تجلَّى له الربُ.. بعد التجلِّي (٢) ، فلحقَتْهُ بركةُ التجلِّي ، فلمَّا كان ظهورُهُ من نور التجلِّي شُبِّهَ به نورُ المعرفة .

وقيل في قوله: ﴿ لَا شَرِقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ ﴾ ؛ أي: هي بينَهما ، وليس من أجل خاصِّيَةٍ ؛ لأن نصفَها في الشرق ، ونصفَها في الغرب(٣)

وعن الحسن البصريِّ : أن المراد به شجرةٌ في الجنة ، ضرب المثل بها

BUCKO DANING COCOCA AL DOCOO DANING O DANING

<sup>(</sup>۱) تقدم (۳/۲۲۳).

 <sup>(</sup>۲) قوله: (بعد) كذا هو في جميع النسخ ، والمراد: أن الزيتون نبت على الطور بعد وقوع التجلى لسيدنا موسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٣) انظر «الكشف والبيان » ( ١٠٣/٧ ) ، فهي شجرة شرقية وغريبة معاً ، فتكون نهايةً في صفاء الذبت .

BLOCA DOCUMENT COMMENT COMMENT OF COMMENT

لشرفِها ، ولو كانَتْ في الدنيا لكانت شرقيَّةً أو غربية (١)

وقيل: إن المراد بالشجرة إبراهيمُ عليه السلام؛ لأنه ما كان يهوديّاً مشبّهاً ، ولا نصرانيّاً معطّلاً ؛ كما أن الشجرة لم تكن شرقيّةً ولا غربية ٢٧٪

وقيل: أراد بالشجرةِ محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه وُلِدَ بمكةَ وهي سُرَّةُ الدنيا ، وليست بشرقيَّةٍ خالصة ولا غربيَّةٍ خالصة ، ومنها مُدَّتِ الأرضُ .

وقيل: المعرفةُ بلا تشبيهِ ولا تعطيل كالشجرةِ السليمة من آفاتِ الشرق وعاهاتِ الغرب.

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَقَ لَمْ تَمْسَسُهُ نَـارُ ﴾ [النور: ٣٠] كذلك نورُ المعرفة يضيءُ وإن لم يكن معه طاعةٌ .

وقيل : إن الزيت إذا مسَّتْهُ النارُ ازداد ضياءً ؛ كذلك معرفةُ المؤمن تزدادُ على مقاساة المحن .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورِ ﴾ [النور : ٣٥] ، فذكر فيه أهلُ الإشارة : أن النور له مقاماتٌ ؛ أوَّلُها نورُ المعرفة ، ثم نورُ الخوف ، ثم نورُ الرجاء ،

<sup>(</sup>۱) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٤/ ٤٥ ) ، و « زاد المسير » ( ٢٩٦ /٣ ) ، و النكت والعيون » ( ١٧٤ /٣ ) ، غير أن الإمام الرازي عقّب على هذا القول في « مفاتيح الغيب » ( ٢٣٧ /٢٣ ) بقوله : ( وهاذا ضعيف ، لأنه تعالى إنما ضرب المثل بما شاهدوه ، وهم ما شاهدوا شجرة الجنة ) .

 <sup>(</sup>٢) روئ هذا المعنى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٤٦٠٩) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وقال ابن الجوزي في « زاد المسير » ( ٢٩٧/٣ ) : ( سمَّىٰ إبراهيم عليه السلام شجرة مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه ) .

ثم نورُ المحبّة ، ثم نورُ الحياء ، ثم نورُ الحلاوة ، ثم نورُ الهيبة ، ثم نورُ الحيرة ، ثم نورُ الاستكانة ، ثم نورُ الحيرة ، ثم نورُ الاستقامة ، ثم نورُ الاستكانة ، ثم نورُ

A THE CONTRACT COMMISSION SOUTH OF CONTRACT OF CONTRAC

التعظيم والجلالة ، ثم نورُ رؤية المنَّة .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [النور: ٢٥] ؛ أي : لنور معرفته ؛ لأن هداية الدعوة عامة للكلِّ ، وهداية المعرفة خاصَّةٌ لأهلها ، وهاذا خلاف قول القدريَّة مجوسِ هاذه الأمة : إن هداية المعرفة ليست من الله عزَّ وجلَّ ، وإنما يكون منه هداية الدعوة والبيان ، وهي مع ذلك عندهم غيرُ مختصَّة ببعض المكلفين دون بعض ، فإن يكن بين الآية وبين مذاهبِهم وفاقٌ فلا تضادَّ بين السواد والأعراض ، ولا اختلاف إذاً بين الأجسام والأعراض ، والله أعلم .

#### 0 0

ا) قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( ٢٣٩/٢٣ ) : ( وضوح هذه الدلائل لا يكفي ولا ينفع ما لم يخلق الله الإيمان ، ولا يمكن أن يكون المراد من قوله : ﴿يهدي الله إيضاح الأدلة والبينات ؛ لأنّا لو حملنا النور على إيضاح الأدلة لم يجز حمل الهدى عليه أيضاً ، وإلا لخرج الكلام عن الفائدة ، فلم يبتى إلا حملُ الهدى ها هنا على خلتي العلم ) .

واعلم: أن حجة الإسلام الغزالي ذهب في « مشكاة الأنوار » إلى أن النور على الحقيقة هو الله تعالى وحده ؛ لأن النور عنده راجع إلى حقيقة الوجود ، ووجوده سبحانه واجب ، ووجود غيره وجود عرضي ، ولذا قال (ص٥٥): (الوجود ينقسم إلى ما للشيء من ذاته ، وإلى ما له الوجود من غيره ، وما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه ، بل اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض ، وإنما هو موجود من حيث نسبته إلى غيره ، وذلك ليس بوجود حقيقي ) ، ثم قال : (فالموجود الحق هو الله تعالى ؛ كما أن النور الحق هو الله تعالى ) .





زكرما وردمن أسماء اسدعزوجل مفنتحاً بالواو دون غسيرها من انحرو فس

قد ورد الخبرُ المأثور من هذا النوع من تسميته: بالوتر ، والواجد ، والواحد ، وأجمع المسلمون على تسميته: بالوفيّ ، ودلَّ عليه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى ٓ أُونِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠] .

ونحن نذكرُ الآن تفسيرَ ما ورد به الخبرُ المأثور من هذه الأسماء المفتتحة بحرف الواو ، ونؤخِّرُ تفسير ( الوفيِّ ) إلى بابِ بعد هذا نذكرُ فيه أسماءَهُ التي يجوزُ إطلاقُها بالإجماع ، وإن لم تكن مذكورةً في السنة التي تقدَّم ذكرها(١)

<sup>(</sup>۱) انظر (۳/ ٤٣٣).

## ُ ذَكر معنى (الوتر) في أسمائه تعالىٰ

اعلم: أن الوتر معناه: الفرد، وفيه لغتان: وَتُر ووِتُر بفتح الواو وكسرها، وقد قرئ بهما جميعاً: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ [الفجر: ٣] ؛ بكسر الواو قرأ حمزةُ والكسائي وخلف البزار، وقرأه الباقون بفتح الواو (١)

وقال الفراء : أهلُ الحجاز يقولون : [الوَتْر] بفتح الواو ، وقيسٌ وتميم يقولون : ( الوِتْرَ ) بكسر الواو<sup>(۲)</sup> .

واختلفَ المفسرون في تفسير قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ﴾ :

فقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: الوترُ: هو الله عزَّ وجلَّ ، والشَّفعُ: هو ما خلقَهُ الله عزَّ وجلَّ زوجينِ (٣)

وقال مجاهدٌ: الوترُ: هو اللهُ عزَّ وجلَّ ؛ أنه واحدٌ لا شريكَ له ، والشفع: زوجانِ ، وخلْقُ الله تعالىٰ كلَّه شفع ؛ السماءُ والأرض شفع ، والليلُ والنهار شفع ، والذَّكَرُ والأنثىٰ شفع ، والبَرُّ والبحر شفع ، والله تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) انظر (الدر المصون) (۱۰/۷۸۰)، وقال: (وهما لغنان كالحِبْر والحَبْر، والفتح لغة قريش ومن والاها، والكسر لغة تميم، وهاتان اللغنان في الوتر مقابل الشفع، فأما الوِتْر بمعنى التُرَةِ ؛ أي : الذَّحُل. فبالكسر وحده، قاله الزمخشري، ونقل الأصمعي فيه اللغتين أيضاً).

<sup>(</sup>۲) انظر \* معاني القرآن » له ( ۳/ ۲٦٠ ) مختصراً .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في ا تفسيره ٥ ( ٣٩٨ / ٢٤) .

وقال آخرون : الوتر : آدمُ ، شُفعَ بزوجته ، فكان قبل زوجتِهِ وتراً ، ثم صارَ شفعاً (۲)

وقال آخرون : الوترُ : يومُ عرفةً ، والشفعُ : يومُ النحر (٣)

وقال القُتَيْبِيُّ : الشفعُ : كلُّ عددٍ زوج ، والوترُ : عددُ الفرد (٤)

وقال أهلُ الحساب<sup>(ه)</sup>: إن الواحد الفردَ ليس بعدد<sup>(۱)</sup>، وما زادَ على الواحد فهو عددٌ، وأقلُ العدد اثنانِ، وجملة العدد قسمانِ: شفعٌ، ووترٌ فرد.

فالشفعُ: هو الزوجُ الذي يمكن انقسامُهُ بنصفين ، ويمكن انقسامه

(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٣٩٨/٢٤ ) .

انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٢٦٥ ) ، و« الغريبين » ( ٦/ ١٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٢٤/ ٣٩٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٤) انظر «غريب القرآن» له ( ص٢٦٥ ) ، وعبارته : ( الشفع : الزكا ؛ وهو الزوج ، والوتر : الخسا ؛ وهو الفرد ) .

<sup>(</sup>٥) يعني: من الفلاسفة ، والرياضيات : واحدٌ من علوم ستة قامت عليها الفلسفة القديمة . انظر « المنقذ من الضلال » ( ص ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) بل هو عندهم ركنُ العدد ؛ بمعنىٰ : أن الأعداد تتألف منه ، ثم هو سبحانه لا ينقسم ولا ينثني معاً ، ألا ترىٰ أن النقطة والجوهر الفرد لا ينقسمان ، إلا أنهما ينثنيان ، فوحدته تعالىٰ ليست كوحدتهما ، تعالى الله عن عقال العقول ، وجلَّ عن وهم الخيال .

وأما عن كون الواحد ليس في العدد : فيقول فيثاغورس : ( إن البارئ تعالى واحدٌ لا كالآحاد ، ولا يدخل في العدد ، ولا يدرك من جهة العقل ولا من جهة النفس ) إلى أن قال : ( وإنما يدرك بآثاره وصنائعه وأفعاله ) . انظر « الملل والنحل » ( ٢/ ١٣٢ ) .

بقسمينِ متماثلين والوحدانيات(١) ، والفردُ : هو الذي لا ينقسمُ بنصفين .

وقالوا أيضاً : إن الزوج ثلاثةٌ :

زوجُ الزوج: وهو ينقسمُ أبداً بنصفينِ إلىٰ أن ينتهي إلى الواحدِ ؛ مثل أربعة وستينَ ونحوِها(٢)

والثاني : زوجُ [الفرد] : وهو الذي نصفُهُ فردٌ<sup>(٣)</sup>

والثالثُ : زوجُ الزوجِ والفردِ : وهو الذي يكون نصفُهُ زوجاً ، غيرَ أنه إذا قُسِمَ كلُّ واحد من نصفيه لم ينتهِ إلى الواحد ، وأكثر من الواحد (٢٠) .

وقالوا أيضاً: إن العدد الفردَ نوعانِ: بسيط ومركب.

فالبسيطُ : هو الفردُ الذي لا يفنيه شيءٌ غيرُ الواحد ؛ كأحد عشر ونحوها (٥)

<sup>(1)</sup> فقيسما العشرة مثلاً: خمسة وخمسة ، وهما عددان فردان بسيطان ، ووحدانيات العشرة : الخمسة والاثنان والواحد ؛ لأنها متفانية إلى النصف والخُمُس والواحد ، ومرادهم بالانقسام إلى نصفين ؛ يعني : من غير كسر ، والوحدانيات : جمع وحداني ؛ وهو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد ؛ وهو المسمَّى بالعدد الأوَّلي .

 <sup>(</sup>٢) فالأربعة والستون نصفُها: اثنان وثلاثون ، ونصف الاثنين والثلاثين: ستة عشر ،
 ونصف الستة عشر: ثمانية ، ونصف الثمانية: أربعة ، ونصف الأربعة: اثنان ،
 ونصف الاثنين: واحد. انظر « مفاتيح العلوم » ( ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كالعشرة نصفها خمسة ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فرد ) .

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في جميع النسخ ، والمراد : أنه العدد الزوج الذي نصفه زوج أيضاً ، غير أن نهاية وحدانياته لا تصل إلى الواحد ؛ فالاثنا عشر زوج ، ونصفه : ستة ، وهي زوج أيضاً ، ونصفها : ثلاثة ؛ وهي فرد لا يقبل القسمة ، فهو عدد أولئ لا ينتهي إلى الواحد .

 <sup>(</sup>٥) وهو العدد المعبر عنه بالوحداني ، ويُسمَّىٰ بالأوَّلي أيضاً ؛ كثلاثة ، وتسعة عشر ، وسبعة وسبعين وثمانِ مئة .

والفردُ المركَّب: كلُّ فرد يفنيه فردٌ آخر أكبرُ من الواحد؛ كالتسعة التي يفنيها الثلاثةُ ، وكالخمسةَ عشرَ التي تفنيها الخمسةُ والثلاثةُ (١)

وقال الموتحدون: إن الله عزَّ وجلَّ وترٌ فرد، ليس له جزءٌ ولا بعضٌ، ولا يفنيه شيءٌ، وهو خالقُ الشفعِ والوتر، والأزواجِ والأعداد، والأضدادِ والأنداد(٢).

وفي معنى الشفع والوتر وردَ قولُ الشاعر (٣) : [من الطويل]

فيـومـانِ للمهـديِّ يـومٌ نـوالُـهُ يعمُّ ويومٌ باسلٌ يمطرُ الدِّما يُقسِّمُ مِنْ وترٍ وشفعٍ سِجالَهُ على العدْلِ بينَ الناسِ بؤساً وأنعُما

وقد قال بعضُ أهل اللغة : إن الوترَ في الحقيقة هو الواحدُ ؛ ولذلك قال من قال في وتر الصلاة (٤٠) : إنها ركعة واحدة ، وإن كلَّ فرد بعد الواحد إنما قيل له : وتر الله الواحد الذي في آخره أوترَ الشفعَ الذي قبلَهُ .

وفي الحديث: « صلاةً الليلِ مثنى مثنى ، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصبحَ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الطبري في «تفسيره» ( ٢٤/ ٢٠٠): (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالىٰ ذكرُهُ أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصَّصْ نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل: إنه داخل في قسمه هاذا ؛ لعموم قسمه بذلك)

<sup>(</sup>٢) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص٥٥)، وهاذا المعنى كما يتضمَّنه اسمه تعالى (الوتر) فكذلك تتضمنه نظائرُهُ ؛ كالواحد، والأحد، والفرد، والوحيد. انظر «الأمد الأقصى» (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « الزاهر » للأنباري ( ١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (١): (فإن) بدل (قال) الأولى.

BLOCALINA COMMISSION DAVINA O DAVID

فليصلُ ركعةً تُوتِرُ لهُ ما صلَّىٰ »(١) ؛ أي : تجعلُهُ وتراً .

واختلف الفقهاء في وتر الليل :

فأجاز الشافعيُّ : أن يكون ركعةً واحدة ، وكذلك أجازَ أن يتنفَّلَ الإنسان بواحدة في النهار والليل<sup>(٢)</sup>

أحدُهما: أن تكونَ ثلاثاً مفصولةً بين الركعتين والواحدة بتسليمةٍ لهما (٦) .

والثاني: أن تكونَ ثلاثاً بتشهُّدٍ واحد من غير جلسة للتشهدِ في أثنائها(٧).

وأجاز الشافعيُّ: الوتر بخمس ركعات وبسبع وبتسع وبإحدى [عشرة] (^)، وروي مثلُ ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها (٩)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٩٩٠ ) ، ومسلم ( ٧٤٩ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) انظر « الأم » ( ١/ ١٦٤ ) ، ( ٢/ ٢٨٤ ) ، و « السنن الكبرئ » للبيهقي ( ٣/ ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٧٥٦٠ ، ٣٧٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٧٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٧٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ٦٩١١) عن أبي إسحاق السبيعي قال : (كان أصحاب علي وأصحاب عبد الله لا يسلمون في ركعتي الوتر)، وبقولهما أخذ الإمام أبو حنيفة .

<sup>(</sup>٧) انظر \* السنن الكبرئ » للبيهقي ( ٣/ ٢١ ٢٢) .

 <sup>(</sup>٨) انظر ١ الأم » (١/ ١٦٥) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (عشر) .

<sup>(</sup>٩) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٣/ ٤٥٠ ) .

وقال أبو حنيفة : ( الوترُ ثلاثُ ركعات بتشهُّدٍ وتسليمة ) ، وأبطلَ أن تكون الركعةُ بانفرادها صلاةً (١)

وإذا صلى الإنسان الوتر ثلاثاً بتشهُّدٍ واحد أجزأَتُهُ في قول الجميع .

واختلفوا أيضاً في وجوب الوتر:

فرآها أبو حنيفةً واجبةً في منزلةٍ بين الفريضة والسنة<sup>(٢)</sup>

ورآها أهلُ الحجاز سنَّةً مؤكَّدة .

وفي حديث عليِّ رضي الله عنه أنه قال : « إن اللهَ وترٌ يحبُّ الوترَ ، فأوتروا يا أهلَ القرآنِ »(٣)

وفي الحديث أيضاً: « إذا استجمرْتَ فأوترْ »(١) ؛ أي : اجعلْ عددَ الأحجار التي تستنجي بها وترآ<sup>(٥)</sup>

ولهاذا قال الشافعيُّ : إن مَنِ استنجىٰ بالحجر لم يجزِهِ إلا بثلاثة

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۱/ ۱۹۶۱)، ورأى الحنفية أن الصلاة لو جازت بركعة لدخل القصرُ على صلاة الفجر، كما أن النصَّ ورد بالنهي عن البتيراء، وفي «المصنف» لابن أبي شيبة عقب الخبر (۳۷۵۷۰) أنه قال: (وذُكرَ أن أبا حنيفة لا يجوَّزُ أن يُوتر بركعة).

<sup>(</sup>٢) انظر « الآثار » لمحمد بن الحسن ( ٢١٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (٢٢٨/٣)، وابن ماجه
 (١١٦٩) من حديثه رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٢٧ ) ، والنسائي ( ٤١/١ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٦ ) من حديث سيدنا سلمة بن قيس رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) انظر «غريب الحديث» لابن قتيبة ( ١٧٢/١ ) ، و «تهذيب اللغة » ( ٢٢٣/١٤ ) ،
 و « الغريبين » ( ٦/ ١٩٦٨ ) .

أحجار ، أو بحجرٍ له ثلاثةُ أحرفٍ يستنجي بكلِّ حرف منها ، فإن أنقى بها وإلا زاد ، وإن أنقى بما دونها فعلَها ثلاثاً تمامَ الثلاثة لكمالِ العدد(١)

وقال أبو حنيفة : يجوزُ الاقتصار في الاستنجاء على أقلَ من ثلائة أحجار ، وأقلَّ من ثلاث مَسَحات (٢)

وقال أيضاً: إن النجاسة إن كانت في مقدار عَرْضِ الدرهم وأقلَّ صحَّتِ الصلاةُ معها من غير إزالتها بالاستنجاء، وإن كانت أكثر من ذلك لم يجز فيها إلا الغسلُ، ولم يجز الاقتصارُ فيها على الأحجار (٣)

فهـٰذا كلُّهُ في الوتر الذي معناه الفردُ .

والوترُ في غير هاذا المعنى : الذَّحْلُ (٤) ؛ من قولهم : وترت الرجلَ فأنا أَتِرُهُ وَتراً بفتح الواو من المصدر ، والاسم منه : وِتْرٌ بكسر الواو ، ويقال أيضاً : تِرَةٌ ، قال الشاعر (٥) :

[لا] تِـرَةٌ عنــدَهــم فتطلبَهــا ولا هُـــمُ نُهُـــزةٌ لمختلـــسِ

وفي الحديث : « قلِّدوا الخيلَ ، ولا تقلِّدوها الأوتارَ »(٦) ، واختلفوا

في معناه :

Brick O Daring Comment ( ) I promo Daring CO Daring

<sup>(</sup>١) انظر «الأم» (١/٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر « بدائع الصنائع » ( ۱/۱۸\_۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « بدائع الصنائع » ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الذَّخلُ : النأر .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي زبيد الطائي ضمن قطعة أوردها الأصفهاني في « الأغاني » ( ١٤٨/١٢ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولا ) .

٦) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٤١٨٥ ) عن مكحول مرسلاً .

race o partical common partical o partical o

فقال النضرُ بن شميل : معناه : لا تطلبوا عليها الذُّحول التي وُتِرْتُمْ بها في الجاهلية (١)

وقال محمدُ بن الحسن : معناهُ : لا تقلّدوها أوتارَ القِسِيِّ فتختنقَ المار٢)

وحكى مالكُ بن أنس والشافعيُّ : أنهم كانوا يقلّدونها أوتارَ القِسيِّ لثلا يصيبَها العين ؛ فأمرَهم بقطعِها ، وأعلمهم أن الأوتارَ لا تردُّ من أمر الله عزَّ وجلَّ شيئاً(٣)

ويقال من هلذا: أوترت القوسَ إيتاراً ، ووتَّرْت القوسَ ؛ إذا أرسلتَها عن وَتَرها(٤)

وفي الحديث : « مَنْ فاتَنَّهُ صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُتِرَ أَهلَهُ ومالَهُ » (٥٠ ؛ أي : نُقِصَ ، ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴾ [محمد : ٣٥] ؛ أي : لن ينقُصَكم شيئاً من ثوابِ أعمالكم .

وممًّا يشاكلُ هاذا اللفظَ في اللفظ والحروف : قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرًا﴾ [المؤمنون : ٤٤] ، وأصلُها : وَتْرِىٰ ، فأُبدلت الواو منها تاءً ،

<sup>(</sup>۱) انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/١-٢)، و«الغريبين» (١٩٦٨)، والدُّحول: جمع ذَحْل؛ وهو الثأر، ووترتم: قُتل منكم ولم تدركوا الدم.

<sup>(</sup>۲) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ۲/۲ ) ، و« الغريبين » ( ٦/ ١٩٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٢/٢ ) ، و « الغريبين » ( ٦/ ١٩٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) قال الفيومي في « المصباح المنير » ( و ت ر ) : ( وأوترت القوس بالألف : شددت وَتَرَها ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٥٥٢ ) ، ومسلم ( ٦٢٦ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

A FICT O PARING COMMONOCIO PARING CO PARING CO

كما قالوا في وُجاهٍ : تُجاهٌ ، وفي وُكَلَةٍ : تُكَلَّهُ ، وفي وُقاةٍ : تُقاةٌ (١)

واختلفوا في معنىٰ ( تترىٰ ) :

فمنهم من قال: متواترةٌ بعضُها في إثْرِ بعض (٢)

وقال يونسُ النحويُّ : متواترةٌ ، غيرَ أن بينَها فترةً ؛ يقال : جاءت الخيلُ تترىٰ ؛ إذا جاءت متقطِّعة (٣)

وفي حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه : ( لا بأسَ بقضاءِ رمضانَ تترىٰ ) ؛ أي : متقطِّعاً (٤)

وفي حديث آخر عن أبي هريرة في قضاء شهر رمضان قال : ( يواترُهُ ) ؟ أي : يصومُ يوماً ويفطرُ يوماً ، ونحوَ ذلك (٥)

وقال الأصمعيُّ : لا تكون [المواترةُ] متواصلةً حتى يكون بينَها شيءُ (٦)

وفي حديث هشام بن عبد الملك : أنه كتبَ إلى عاملِهِ : أن أَصِبُ لي ناقة [مواترةً](٧)

 <sup>(</sup>١) والوُكلة التُّكلة : العاجز الذي يكل أمره إلى غيره ، والتقاة : التقوى والاتقاء .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » (٦/ ١٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » (٦/ ١٩٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) فتصوم يوماً وتفطر يوماً ، بخلاف سرده من غير انقطاع . انظر ( تهذيب اللغة )
 (٢٢٢/١٤) ، و (النهاية في غريب الحديث ) ( ١٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر \* تهذيب اللغة » ( ٢٢٢/١٤ ) ، و« الغريبين » ( ٦٩٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر « تهذیب اللغة » ( ۲۲۲/۱٤ ) ، و « الغریبین » ( ۲/ ۱۹۶۷ ) ، و ما بین المعقوفین
 فی جمیع النسخ : ( المتواترة ) .

<sup>(</sup>٧) انظر \* غريب الحديث \* لابن قتيبة ( ٣/ ٦٩١ ) ، وكان بهشام فَتْقٌ ، وما بين المعقوفين =

وأصلُها: من الوِتْرِ ؛ وهي أن تضع قوائمَها بالأرض وترا وترا ، ولا تزجَّ بنفسها عند البروك فتَشُقَّ علىٰ راكبها .

والوَتَرَةُ : الحاجزُ بين المَنْخِرين ، وهي الوتيرةُ(١)

وفي حديث زيد : ( في الوَتَرَةِ ثلثُ الدية )(٢)

والوتيرةُ أيضاً : ما بين الأصابع(٣)

وفي حديث العباس : ( فلم يزل على وتيرة واحدة حتى مات )(١) ، والوتيرةُ ها هنا : المداومةُ على الشيء ؛ وهو التواتر ، والله تعالىٰ أعلم .

**③ ② ②** 

<sup>(</sup>١) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٢٠٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۷۳۹۸)، وزيد: هو ابن أسلم، وانظر
 «الغريبين» (۱۹۲۹/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » (٦/ ١٩٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٢٥/٤ ) ، والخبر بتمامه : ( كان عمرُ رضي الله عنه لي جاراً ، فكان يصوم النهار ويقوم الليل ، فلمَّا وَلِيَ قلت : لأنظرنَّ الآن إلىٰ عمله ، فلم يزل على وتيرة واحدة حتى مات ) .

### زگرمعنی(الواجبد)من اسمانه عزوجل

للواجد في اللغة معان :

أحدُها: الغنيُّ ، والله سبحانه الغنيُّ على الإطلاق ، ولذلك قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْفُقَـرَاءُ ﴾ [محمد: ٣٨] ، والغنيُّ الذي لا يفتقرُ أبداً ، ولا يحتاجُ إلى غيره ، وغناه على ضربين :

أحدُهما: أن يكون غنيّاً عن كلِّ شيء سواه ، وهـٰـذه صفةٌ له استحقَّها لنفسه ، ولم يزل واجداً علىٰ معنىٰ أنهُ لم يزلْ غنيّاً عن كلِّ شيء سواه .

والثاني: غناه بالوُجْدِ الذي خلقَهُ ، ومُلْكِ ما خلقَهُ له حقيقة ، وكلُّ غنيٌّ محتاجٌ إليه ؛ لأنه هو الذي أغناه ، ولذلك قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنْتَمُ هُو اَغْنَىٰ وَأَقَيْ ﴾ [النجم : ٤٨] (١).

ويقال من هاذا المعنى: رجل واجدٌ ؛ أي : غنيٌّ واجدٌ للمال ، بَيِّنُ الوُجدِ والجِدَةِ ؛ ومنه قوله عليه السلام : « لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عقوبتَهُ »(٢) ؛ أراد بلَيَّه : مَطْلَهُ (٣)

انظر « شأن الدعاء » ( ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۱۸/۳ ) معلقاً ، وأبو داود ( ۳۹۲۸ ) ، والنسائي ( ۳۱۹/۷ ) ، وابن ماجه ( ۲٤۲۷ ) من حديث سيدنا الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » (٦/ ١٩٧٢ ) .

ractorament amminime rannactorang

والوُجُدُ والجِدَةُ في المال: السَّعَةُ والمقدرة؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ مِن وُجِدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] (١).

وعلىٰ هـٰذا المعنىٰ: يكون [الواجدُ] في أوصاف الله عزَّ وجلَّ من أسمائه المشتقَّة من أفعاله (٢) ؛ لأن أملاكه كلَّها محدَثةٌ .

والمعنى الثاني في الواجد: أن يكون الواجدُ المتيقِّنَ ، وهو معنى قولهم: وجدتُ فلاناً عالماً بالفقه ؛ أي : علمتُهُ فقيهاً ، ووجدتُ طعمَ الشيء ؛ إذا تبيَّتُهُ ، والمصدر من هاذا : الوجودُ (٣)

وعلىٰ هـٰذا الوجهِ: يكون الواجدُ من أسماء الله عزَّ وجلَّ في الأزل ؛ لأنه لم يزلْ عالماً بالمعلومات كلِّها .

والمعنى الثالثُ في الواجد: من وِجْدان الضالَّةِ ، والمصدر منه: وِجدانٌ ووجود ، والله سبحانه ما افتقدَ شيئاً قطُّ فيوصفَ بأنه وجدَ ضالَّتَهُ ، لا يفوتُهُ شيء(٤) للكنه يقال: إنه واجدٌ كلَّ هارب ، ومدرِكٌ كلَّ فائت ، لا يفوتُهُ شيء(٤)

والمعنى الرابعُ في الواجدِ : [الواجدُ] على الشيء ؛ بمعنى الغضبان والحزين ؛ من قولهم : وجدَ فلانٌ على فلان مَوْجِدةً ، ويقال منه : وجدته

grace Document and (10) 1900000 Document O Document

انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ٢/ ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الوجد ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١٩٨/١ ) ، وفي « النهاية في غريب الحديث ا ( ١٥٦/٥ ) : ( وفي حديث اللقطة : « أيُّها الناشد ؛ غيرُكَ الواجد » ؛ يقال : وجد ضالته يجدُها وِجْداناً ؛ إذا رآها ولقيها ) .

واجداً عليه بين المَوْجِدة (١) ، والله سبحانه لا يُوصفُ بالحزن ، ولكنه يُوصفُ بالغضب على أعدائه ؛ فيقال : هو الواجدُ عليهم ، وهو المنتقمُ منهم في الآجل والعاجل .

والمعنى الخامسُ في الواجد: من قولهم: فلان يَجِدُ بفلانةَ وَجُداً بفتح الواو من المصدر ؛ يراد به: الحبُ (٢)

وفي حديث ابن عمر: قال أبو صُرَدِ في صفة عجوز: ( ما بطنُها بوالد، ولا زوجُها بواجد )(٢)؛ أي: إنها لا تلدُ، وإن زوجَها لا يحبُّها(٤).

وإنما يقال للمحبِّ: (واجدٌ) إذا كان حبُّه من جنس العشق، فأما حبُّ الله عزَّ وجلَّ لعبده ومحبَّتُهُ [له] فمعناهما(٥): إرادتُهُ للإنعام عليه وتخليده إيَّاه في الثواب، وكذلك بغضُهُ لأعدائه معناه: إرادتُهُ لتخليدهم في العقاب (٢)، ومن قال غيرَ هاذا فيه فقد ألحدَ، والسلام، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر ( تهذيب اللغة » ( ١١٠/١١ ) ، وإنما الموجدة في الغضب ، والوجد في الحزن .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » ( ٦/ ١٩٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن هشام في « السيرة النبوية » ( ٢/ ٤٩٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر «الغريبين» (٦/ ١٩٧٢)، وفيه: (عنى أنها لا تلد، وأن زوجها لا يأتيها)،
 و• النهاية في غريب الحديث» (٥/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الله ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ٩ مجرد مقالات الأشعرى ٩ ( ص ٤٥ ) .

#### TATOTATION COMMISSION TATION OF ALL

#### َ زَكِرِمعنی (الواحبِ) في أسما يُه عزوجل ذكر معنی (الواحبِ)

قد ذكرنا قبل هـندا معنى ( الأحد ) و( الأوحد ) و( الوحيد ) ، وذكرنا أيضاً الفرقَ بين ( الأحد ) و( الواحد ) ، وما يتعلَّقُ بذلك من اللغة (١)

ونذكرُ في هـُـذا الموضع فصولاً في باب التوحيدِ ؛ هـٰـذه ترجمتُها :

فصلٌ : في بيان توحيدِ الصانع في ذاته .

[فصلٌ : في بيان توحيدِ الصانع في صفاته] .

فصلٌ : في بيان توحيدِهِ في اختراعاتِهِ وأفعاله<sup>(٢)</sup>

فصلٌ : في بيان تعجيزِ مخالفينا عن تصحيحِ التوحيدِ على أصولهم .

وسنذكر في كلِّ فصل من هـٰـذه الفصول مقتضاهُ إن شـاء الله عزَّ وجلَّ .



<sup>(</sup>١) انظر ( ١/ ٥٢٨ ) وما بعدها ، و « مقالات الإسلاميين » ( ص٥٥ ) .

٢) وعن معاني هاذه الفصول الثلاثة المتقدمة يقول الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب »
 ( ١٩٠/٤ ) : (قال أصحابنا : إنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له ) .

# الفصل *الأول* في بيان توحي دالصانع في ذات م

かんてのグルイトムへ もののののののののでんしゃんべのブルイカ

اعلم أنا نقول: إن صانع العالم واحدٌ في ذاته ، غيرُ موصوف بالأجزاءِ والأبعاض والحدودِ والنهايات ، والخلافُ في ذلك بينَنا وبين فرقٍ من أهل الضلالات :

[إحداها](١): اليهودُ المشبِّهةُ الذين زعموا: أن معبودَهم على صورة الإنسان ، ذو أبعاض وأجزاء ، وليس هو شيئًا واحداً على هاذا القول وإن

كان فاعلاً واحداً ؛ كما يقال للإنسان : ( فاعلٌ واحد ) وإن كان في نفسه أشياءَ كثيرةً .

والفرقة الثانية منهم: الذين زعموا من النصارى: أن المسيح هو الله تعالى نفسه ، ولا يكون شيئاً مناهم أن يكون ذا أجزاء وأبعاض ، ولا يكون شيئاً ماحداً (٢)

فأما الحلوليّة منهم ، الذين زعموا : أن اللاهوتَ حلَّ في الناسوت.. فقد حكينا قولها قبلَ هـنذا<sup>(٣)</sup>

PROCEEDINGS CONTRACT CONTRACT OF STREETS SOCIALIZED SOC

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٢٤).

race o partical commence partical o parti

والفرقةُ الثالثةُ منهم: البيانيةُ من غلاة الروافض، أصحابُ بيانِ بن سمعانَ التميميِّ ، الذي زعم: أن الله عزَّ وجلَّ على صورة الإنسان، وأنه يهلك كلَّهُ إلا وجهة ، وادَّعىٰ بيانٌ هاذا النبوة ، وزعم أنه يعرف الاسمَ الأعظم من أسماء الله عزَّ وجلَّ ، وأنه يدعو به الزُّهرَةَ فتجيبُهُ ، فقتله خالدُ بن عبد الله القَسْريُّ ، ولم ينجِهِ من القتل ما ادَّعاهُ (۱).

والفرقةُ الرابعةُ منهم: الذين زعموا من الغلاة: أن [عبد] الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كان إللها (٢) ، وكفروا مع ذلك بالجنة والنار والقيامة ، واستحلُّوا المحارمَ والمحرَّماتِ (٣)

والفرقةُ الخامسةُ منهم: المغيريَّةُ أصحابُ المغيرة بن سعيد، الذي زعم: أن معبودَهُ رجلٌ من نور، وأن حروف الهجاء على صورة أعضائه، وشبَّة الهاءَ منه بما يقبحُ ذكرُهُ، وقتلَهُ أيضاً خالدُ بن عبد الله القَسْريُّ (1)

والفرقة السادسة : المنصورية من الغلاة ، وقد أثبتوا لمعبودهم الأعضاء والجوارح ، وزعموا : أنه مسح بيده رأس أبي منصور العجلي وقال : يا بني ؛ بلغ عني ، وزعم أبو منصور هاذا : أنه صعد إلى السماء ونزل ، وأنه هو الكِشف الساقط من السماء ، وادّعى أنه هو الإمام بعد الباقر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ، واستحل النساء والمحرّمات ، وكفر بالجنة والنار ، وزعم أنهما أسماء رجال يجب النساء والمحرّمات ، وكفر بالجنة والنار ، وزعم أنهما أسماء رجال يجب

<sup>(</sup>١) انظر (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عبيد ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٢٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر (١/ ٣٢٥) ، و« ميزان الاعتدال » (٤/ ١٦٠) .

موالاةُ بعض منهم ومعاداةُ آخرين منهم ، وقتله على ذلك يوسفُ بن عمر الله الثقفيُّ (۱)

والفرقة السابعة منهم: الذين زعموا: أن الحسن والحسين من أبناء اللهِ وأحبَّتِهِ (٢) ؛ فإن قالوا ذلك على طريقِ الحلول وتناسخِ الروح فيهم فقد مضى ذكرُ ذلك عنهم قبلَ هاذا ، وإن أرادوا به تحقيقَ الإللهية بصُورِ هاؤلاء فهو تصريحٌ بأن الإلله ذو أجزاء وأبعاض وصورة .

والفرقةُ الثامنةُ منهم: الذين زعموا: أنَّ عليّاً هو الإلنهُ، وأنه بعث محمداً فادَّعى الأمرَ لنفسه (٣)

والفرقة التاسعة منهم: الهشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي ، الذي زعم: أن معبودة جسم ذو حد ونهاية ، وأنه طويل عريض عميق ، غير أن طوله وعَرْضَه وعمقة ليس غير ذاته ، وله قَدْرٌ من الأقدار ، وهو في مكان ، وأنه كسبيكة الفضة الصافية ، وأن له لونا وطعماً ورائحة ومَجَسَّة ، وأنه بشبر نفسه سبعة أشبار (3)

والفرقةُ العاشرةُ منهم: أصحابُ هشام بن سالم الجواليقيّ ، الذي زعم: أن معبودَهُ على صورة الإنسان ، غيرَ أنه ليس له دمٌ ولا لحمٌ ، وله

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/ ٣٢٧ ) ، و « التبصير في الدين » ( ص١٢٥\_ ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي. انظر (٣/ ١٤٦)، و« التبصير في الدين " ( ص١٢٦ ).

<sup>(</sup>٣) ويُسمَّىٰ هاؤلاء بالذَّمية ، وهم من الغرابية . انظر « التبصير في الدين » ( ص ١٢٩ ) ، والبهشمية أيضاً يُسمَّون بالذَّمية ؛ لتجويزهم أن يكون العبد مستحقاً للعقاب لا علىٰ فعل فعل فعله ، وهاؤلاء متشرعون من أهل الإسلام على الجملة .

<sup>(</sup>٤) انظر (١/ ٣٢٢).

هو نور أسودُ .

وقريبٌ من هاذا مذهبُ داودَ الجواربيِّ في قوله: ( اعفوني عن الفرج واللحية ) ؛ يعني: أنه يثبتُ غيرَهما من الأعضاء (١)

وبعد هاذا كلِّهِ: قولُ الكراميَّةِ ، الذين زعموا : أن معبودهم جسمٌ له حدٌ ونهاية من تحتِهِ دون سائر الجهات .

ودليلُنا على توحيد ذاتِ الصانع: مبنيٌّ على أصول قد تقدم ذكرها (٢):

أحدُها: أن من شرط الصانع كونَهُ حيّاً قادراً عالماً مريداً.

والثاني: أن هاذه الأوصاف إنما يستحقُّها الموصوف بها لمعانٍ تقومُ به ؛ وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة .

والثالث : أن القائمَ بنفسِهِ إذا لم يكن موصوفاً بالحياة والقدرة والعلم والإرادة . . كان موصوفاً بأضدادِ هاذه الصفات .

فإذا صحَّتْ لنا هاذه الأصول الثلاثة قلنا: لو كانت ذاته سبحانه أجزاء كثيرة وأبعاضاً متغايرة ، ولم تكن شيئاً واحداً. . لم يخل : من أن يكون في كلّ جزء منه حياة وقدرة وعلم وإرادة ، أو يكون العلم والقدرة والحياة والإرادة في بعض أجزائه .

فإن كان في كلِّ جزء منه حياةٌ وعلم وقدرةٌ وإرادة كان كلُّ جزء منه حيًّا

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) أراد ثبوت صفات المعاني ، وتقدم التأصيل لها ( ٣٨٦/١ ) .

عالماً قادراً مريداً ، ولو كان كذلك لجاز اختلاف أجزائه في المرادات ، ووقع بينهما التمانع ، والدَّلالةُ على فساد وجود قديمينِ متمانعين في الإرادة والمراد يأتي بعد هاذا في فصل مفرد(١)

وإن كان العلمُ والقدرة والإرادةُ والحياة في بعض أجزائه دون بعض. . وجبَ من ذلك أمرانِ :

أحدُهما : أن يكونَ البعضُ الذي ليسَ فيه شيءٌ من هذه الصفات الأربعة موصوفاً بأضدادها ، فيكونَ بعضُهُ حيّاً عالماً قادراً مريداً ، وبعضُهُ ميتاً عاجزاً جاهلاً ساهياً .

والثاني: أنه لو كان كذلك لما اختصَّ بعضُ أعضائه بالحياة والقدرة والعلم والإرادة ، وبعضُها بأضداد هاذه الصفات الأربعة ، مع الاشتراك في جميع أجزائِهِ في القيام بالنفس واحتمالِ الصفات . إلا بمخصَّص يخصُّ كلَّ جزء منه بما يقومُ به من الصفة دون غيرها ، ووجبَ من ذلك حدوثُ الصفات في ذاته ، وأن تكون أجزاؤه [مَحَالً] للحوادث ، وألا يكون سابقاً ، وأن يكون محدثاً ؟ لأن ما لا يسبقُ الحوادث يكون محدثاً كما بيَّنَاهُ قبل هاذا (٢) .

فإن قيل : لِمَ لا يجوزُ قيامُ هاذه الصفات ببعض أجزائه من الصفات الأربع التي ذكرناها ، وخلاءُ باقيها عن الصفات وأضدادها ؟

[يقال: لو كان كذلك] لم يكن الجزء المختصُّ منها بالصفات أولى بها

Brack O Darrock Coccent to Vaccour Darrock O Darrock

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( محالًا ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١/ ٣٣٢ ) ، و ( أصول الدين » ( ص٧٥ ) .

من الأجزاء الباقية إلا بمخصِّص خصَّصه بها ، وذلك يقتضي حدوث الصفات فيه ، وكونَهُ محلًا للحوادث (١)

[وإذا استحال] أن يكون بعضُهُ حيّاً قادراً عالماً مريداً (٢) ، وباقيهِ ميتاً عاجزاً جاهلاً ساهياً . . استحالَ انقسامُ ذاته ، ووجبَ كونُهُ شيئاً واحداً ؛ بلا حدّ ولا نهاية ، ولا تشبيهِ ولا تعطيل .

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) كذا العبارة في جميع النسخ ، ولا يخفى وجود سقط ، ورمَّم بإيجاز كما ترى ، وانظر ما تقدم ( ٣٣٧/١) عند قوله : (لم لا يجوز أن يكون بعض أجزائه مختصاً بالحياة...).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( واستحال ) .

# الفصل الثاني في بي ان توحي الصانع في صفات

اعلمْ: أن الصفاتِ التي لا بدَّ من إثباتها لله عزَّ وجلَّ قائمةً به ثمانِ: وهي العلمُ ، والقدرة ، والإرادةُ ، والحياة ، والسمعُ ، والبصر ، والكلامُ ، والبقاء .

ووجهُ توحيدِ الصانع في هـٰـذه الصفات : استحالةُ أمثالها لغيره :

لأن الحياة وإن ثبتت لغيره فإنما تكون حياة غيره مع وجود الروح فيه ، ومع وجود النفس ، ومع صحّة الاغتذاء والنموّ ، وحياة الإك سبحانه بلا روح ولا نفس ولا غذاء ولا نماء ولا نموّ .

والعلمَ في غيره إنما يكونُ عن ضرورة واستدلال ، ويكونُ مقصوراً على تعلُّقِهِ ببعض المعلومات على التفصيل ، وعلمُهُ ليس بضروريِّ ولا مكتسب.

والقدرة في القادر المحدَثِ تكون مختصَّة ببعض المقدورات على سبيل الاكتساب ، وقدرتُهُ شاملة لجميع المقدوراتِ على سبيل الإحداث لها دون الاكتساب .

وإرادةَ المريد منّا مخصوصةٌ ببعض مراداته ، ويجوز تخلُّفُ مراده عن إرادته ، وإرادةُ الإلـٰه سبحانه شاملةٌ لجميع مراداته ، ولا يجوزُ تخلُّفُ إرادته

grace Dought Demon Dought Colored

Broce Downer amminiments Downer of the Parties

[عن] مراده(١) ، ولا حدوثُ شيء من المرادات دونَ إرادته .

والسمع والبصر منَّا مختصَّانِ ببعض المسموعات والمرثيات ، وسمعُهُ وبصره يعمُّ جميع المسموعات والمبصرات .

وكلامَ المتكلم منَّا لا يعمُّ وجودَ معاني الكلام ، وكلامُ الإله سبحانه أمرٌ ونهيٌ وخبرٌ واستخبارٌ ، وهو مع ذلك مفيدٌ لجميع معاني الكلام من غير قيامِ صوتٍ به ، ومن غير حاجةٍ منه إلىٰ لَهَواتٍ ومخارج حروف .

وبقاءَ الواحد منًا ومن سائر الأجسامِ الباقية متجدِّدٌ في كلِّ حال يكون باقياً فيه (٢) ، وبقاءُ الإله سبحانه صفةٌ واحدة باقية .

وجميعُ صفاته في الجملة باقية ، وصفاتُ غيره أعراضٌ ، ولا يصحُّ بقاءُ شيء منها عندنا (٣) ، وإنما تتجدَّدُ أحكامُهُ على الأجسام بتجدُّدِها عليها (٤)

فالإله سبحانه متوحِّدٌ بالصفات التي يستحيلُ كونُ أمثالِها لغيره (٥)،

(١) ما بين المعقوفين في (أ، ب): (من)، وسقط السياق من (ج).

(٣) يعني: الأعراض ؛ إذ الصحيح أنها لا تبقى زمانين .

(٤) يعني: تتجدَّد أحكامه تعالىٰ على الأجسام والجواهر بتجدُّد خلق الأعراض فيها ؟ وأحكام الأجسام بالنسبة إلى الأعراض المتجددة عليها محصورة بالممكنات المتقابلات المجموعة في قول الإمام أبي عبد الله محمد القصار الفاسي كما في « شرح شطرنج العارفين » ( ص ٨ ) :

الممكناتُ المتقابلاتُ وجودُنا والعدمُ الصفاتُ أزمنةٌ أمكنةٌ جهاتُ كذا المقاديرُ روى الثقاتُ

&rackovarrackomm<u>allamo</u>varrackovara

 <sup>(</sup>۲) بمعنى: أنه تعالى يخلق فيه صفة البقاء \_ وهي عند المصنف وقدماء الأشاعرة من
 المعاني \_ في كل حين ، لا أنه تعالى يخلقُ فيه صفة البقاء ويكلُهُ إلى نفسه .

<sup>(</sup>٥) وقد ذكر الإمام الرازي وجوهَ مغايرة الصفات القديمة له تعالى لما سواها من الصفات ، وأرجعها إلى : أن صفاتِ ما سواه حادثة فانية ، وصفاتِهِ قديمة باقية ، وأن صفات غيره=

practo Darinact communication parinacto Darie

وفي هـٰذه الجملةِ خلافٌ بيننا وبين مخالفينا من وجوهِ :

أحدُها: مع نفاة صفات الإله سبحانة في الأزل ؛ من النجاريّة ، والجهمية ، والمعتزلة القدرية ، فهاؤلاء ينفون توحيدَه في الأزل في صفاته ؛ إذ لا يثبتون له صفة أزلية (١٧)

والخلافُ الثاني: مع القدرية في دعواها: أن كلام الله عزَّ وجلَّ من جنس كلامنا ، وكلا الكلامينِ محدَثٌ ، فلا يصحُّ على أصلهم أن يقال: إن الإلله متوحِّدٌ بكلامِ خلافِ كلام البشر ، ومتى زعموا أن كلامَهُ من جنس كلام البشر فإن البشر قادرون على جنسِ كلامه ومثلِهِ. . فقد أبطلوا إعجاز القرآن ، وزعموا أن العربَ والعجمَ والتُّرُكُ والخَزَرَ ويأجوجَ ومأجوجَ قادرون على معارضة القرآن بمثلِهِ وإن كان قد صدَّهم عنها بعضُ الموانع مع قدرتهم عليها !(٢)

هـٰذا مع زعم شيخهم المعروف بالنظام : أن القرآن ليس في نظمه إعجازٌ

grace @ Darrace @ 611, 100000 Darrace @ Darr

محصورة في زمان ومكان ، وصفاته تعالى قديمة لا زمان لها ولا مكان ، وأن صفات غيره متعددة في ذاتها متناهية التعلُق ، وصفاته سبحانه واحدة لا تتعدد ولا تتناهى من حيث التعلق ، وأن صفات غيره حالَّة في الموصوف ، وصفاته تعالى ليست كذلك ؛ إذ يعبَّر عنها بالقيام بذاته سبحانه وصفات غيره مكمَّلة لما تحُلُّ فيه ، وصفاته تعالى كمالُها ذاتي ، وأن صفات غيره معروفة الكُنْهِ ، وصفاته تعالى يستحيل أن يعرف كنهها .

ثم قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر هندًا في • مفاتيح الغيب » (٤/ ١٩١-١٩١): ( فأما إذا وصلت إلى برزخ عالم الحدوث والقدم. . فهناك تنقطع الحركات ، وتضمحلُ العلامات والأمارات ، ولم يبنَ في العقول والألباب إلا مجرَّدُ أنه هو ، فيا هو ، ويا من لا هو إلا هو ؛ أحسنُ إلى عبدك الضعيف ؛ فإن عبدك بفنائك ، ومسكينك ببابك ) .

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر (۳/۸۷).

لقدرة العباد على مثل نظمه ، وإنما وجه إعجازه : ما فيه من الإخبار عن الغيوب ، وهاذا أيضاً ممَّا يقدرُ العباد عليه وإن صُرفوا عنه أو انصرفوا عنه لبعض الأشغال(١)

ومع زعم شيخهم المعروف بمعمر: أن القرآن ليس هو كلام الله على الحقيقة ، وإنما هو كلام الجسم الذي حَدَثَ فيه (٢) ؛ بناءً على أصله في دعواه: أن الله عزَّ وجلَّ ما خلق شيئاً من الأعراض ، وإنما خلق الأجسام ؛ ثم إن الأجسام خلقَتِ [الأعراض] كلَّها ؛ بعضها بالطبع ، وبعضها بالاختيار ! (٣) وفي هاذا تعطيلُ أمرِ الله عزَّ وجلَّ ونهيهِ ، وإبطالُ أحكامِهِ وشريعته ، وإبطالُ توحيدِهِ بكلام خلافِ كلام البشر .

والخلافُ الثالث: مع القدرية البصرية أيضاً في دعواها: أن إرادةَ الله عزَّ وجلَّ من جنس إرادتنا<sup>(٤)</sup>، مع دعواها أنه قد يريدُ الشيء فلا يكونُ ، وقد يكرهُ كون الشيء فيكون<sup>(٥)</sup>، ومع فَضْلِ إرادتنا على إرادته عندهم ؛ وذلك أن إرادة المريد منَّا قد تسبقُ مرادَهُ ، ولا يصحُّ عند البصريين من المعتزلة أن توجد إرادةُ الله تعالى لفعله إلا مع مرادِهِ غيرَ متقدِّمةٍ عليه<sup>(١)</sup> ، فجعلوا

<sup>(</sup>۱) انظر (۳/۸۷).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/١٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٦٢٦)، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( للأعراض ) .

<sup>(</sup>٤) إذ قالوا بحدوثها ، وبإمكان تخلُّفها ومعارضتها .

<sup>(</sup>٥) الكراهة هنا بمعنى عدم الإرادة لهذا الشيء . انظر (١/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٦) وهو قول أبي الهذيل العلاف منهم . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ١٨٩ ) ، وأجاز أكثرهم أن يمنع الإنسانُ مراد إرادة القديم سبحانه . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ٤١٥ ) .

لإرادات العباد من البَسْطَةِ في الوقت ما لم يجعلوه لإرادة الإلله سبحانه ، فلا يصحُّ على هذا الأصل أن يقال : إنه متوحّدٌ بإرادةٍ خلافٍ إرادة الخلق .

والمخلافُ الرابع: مع الزُّرَاريَّة والبَدَائيَّة من غلاةِ الرافضة في دعواها: أن علمَ الله سبحانه حادثٌ ، وأنه لا يعلمُ الشيء حتى يُحدِثَ لنفسه علماً به

وزعم المعروف منهم بزُرارةَ بن أعينَ : أن الله لم يكنْ في الأزل حيّاً ولا سميعاً ولا بصيراً ولا عالماً حتى خلقَ لنفسه حياةً وسمعاً وبصراً

وكان المعروفُ منهم بشيطان الطاقِ يقول: إن الله تعالى عالمٌ في نفسه ليس بجاهل ، ولـُكنَّهُ إنما يعلم الأشياءَ إذا قدَّرَها وأرادها ، فأما قبلَ أن يريدها ويقدِّرَها فمحالٌ أن يعلمها (٣)

والخلافُ الخامس: مع الهشاميّةِ من الروافض؛ أصحابِ هشامِ بن الحكم الذي زعم: أنه يستحيلُ أن يكون الله عالماً بالأشياء في الأزل، وأنه إنما يعلمُ الأشياء بعد أن لم يعلمُها، والعلمَ صفةٌ له لا يقال فيه: إنه قديم أو محدثٌ؛ لأن الصفة لا توصفُ، وزعم أنه لو كان عالماً في الأزل لكانت المعلوماتُ أزليّةً، وقال أيضاً: لو كان لم يزلْ عالماً بما يفعلُهُ عبادهُ لما صحّتِ المحنةُ والاختبار (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) انظر (۱/۳۲۸)، و« مقالات الإسلاميين » ( ص٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر المقالات الإسلاميين » (ص٣٧ ـ ٣٨).

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٧ ) .

وكذلك قول هشام في قدرة الله تعالى وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته: إنها لا توصف ، وهذه إشارة منه إلى استحالة كون صفاته أزلية ، وفي هذا إيجاب كونها حوادث ؛ إذ الموجود لا يخلو من أن يكون أزليا أو حادثا ، وإذا كانت صفاته حادثة كانت من جنس صفات الأجسام ، فلم يصح على أصولهم انفراده بصفات مخالفة لصفات الأجسام ، والعجب من قول هاؤلاء: إن الإمام يجب كونه عالماً بأحكام الحوادث قبل وقوعها ، مع نفيهم كون البارئ تعالى عالماً بالشيء قبل كونه !

والخلافُ السادس: مع هشام بن سالم الجواليقيِّ وأتباعِهِ من غلاة الروافض في إرادة الله عزَّ وجلَّ ؛ فإنهم زعموا أنها حركة من حركاته ، لا هي نفسهُ ولا غيره ، فإن الله يريدُ الشيء بمعنىٰ أنه يتحرَّكُ ، فيكون ذلك عن حركته ، فإرادتُهُ عند هـٰؤلاء إذاً من جنس حركاتِ الأجسام (١)

وفيهم من زعم: أن إرادته حركته إلا أنه قال: إنها غيره، وهذا قولُ أبي مالك الحضرميِّ وعليِّ بن مِيثَم (٢)

والخلافُ السابع: مع الجهميَّةِ أصحاب جهْمِ بن صفوانَ الذي زعم: أن علم الله محدَثُ ؛ لأن العلم المحدث من جنس علومنا ، فلا يصحُّ على هاذا القول توحيدُ الإله سبحانهُ في علم خلافِ علومنا .

والخلافُ الثامن : مع الكراميَّةِ مجسِّمةِ خراسانَ في قدرة الإلله سبحانه ؟ فإنهم زعموا : أنه لا يقدرُ بها إلا على ما يحدُثُ في ذاته ، كما أن قدرة

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤٤ ) .

الإنسان لا تصلح إلا لما يكتسبُهُ في نفسه ؛ لاتفاقهم على إبطال القول بالتولُّدِ ، واستحالةِ كون الإنسان قادراً على فعل يحدُثُ في غيره ، فقد صارت قدرة الإله سبحانه في هاذا الوجه عندهم من جنس قدرتنا ، مع زيادة قدرتنا على قدرتهِ عندهم في أصناف المقدورات ؛ لأن من أصلهم أن قدرة الله عزَّ وجلَّ قدرة على ما يحدُثُ في ذاته ؛ من مماسَّةٍ أو قول أو إرادةٍ أو تسمُّع أو تبصُّرِ فحسبُ(١) ، وقُدَرُنا تتعلَّقُ بهاذه الأصناف كلِّها وبالعلمِ وبأضدادِهِ ، فمقدورات قدرة الله سبحانه في والخياس والأنواع! فلا يصحُّ على هاذا الأصل : توحيدُهُ بقدرةٍ هي أفضل الأجناس والأنواع! فلا يصحُّ على هاذا الأصل : توحيدُهُ بقدرةٍ هي أفضل

والخلافُ التاسع: مع الكراميَّةِ أيضاً في علم الله عزَّ وجلَّ ؛ فإن بعضهم زعم: أن الله لا يعلمُ المعلوماتِ بعلم واحدٍ ، وللكن يعلمُها بعلوم كثيرة ، وهلذا قولُ المعروف منهم بأبي يعقوبَ الجرجانيِّ (٢)

وأكملُ من قُدَرنا .

recto Darrect come 111 some Darrecto Darre

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۱۷۱هـ ۲۲۱)، (۱/۸۰۲).

<sup>(</sup>۲) انظر «مقالات الإسلاميين » ( ص٣٩٣) دون نسبة ، وفي « الشامل » لإمام الحرمين ( ص٦٧٣ ) : أن الأستاذ الجليل أبا سهل الصعلوكي كان يقول بتعدُّد العلوم القديمة تعدُّداً لا نهاية له ؛ لأن المعلومات لا نهاية لها ، قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص٣٨٦ ) : ( وردَّ عليه الجمهور بوجهين :

أحدهما : أنه يلزم علىٰ قوله دخول ما لا نهاية له في الوجود ، وهو محال .

gr:67070x1.r6700000000000000070x1g

وعلى هاذا الأصل: لا يكونُ البارئ سبحانَهُ متوحِّداً بعلم محيطِ بجملة المعلومات ؛ كما أن علم العالم منًا لا يحيطُ بجميع المعلومات ، فعلمُهُ إذاً من جنس علمِنا في كون المعلومات به محصورةً .

وزعم بعضُ الكراميَّة: أن لله عزَّ وجلَّ علمينِ ؛ يعلم بأحدِهما المعلوماتِ ، والثاني منهما علمَ [به] علمَهُ (١)

وزعم بعضُهم : أنه لا يصحُّ أن يكون علمُهُ معلوماً له بوجه (٢) .

والخلافُ العاشر: مع الكراميَّةِ أيضاً في دعواها: أن الإدراكَ الحادث في ذات الإله سبحانه.. عند حدوث المدرَكِ المسموع أو المرئيِّ، وزعموا: أن رؤيتَهُ للأشياء حادثةٌ في ذاته، وكذلك تسمُّعُهُ للمسموع، مع امتناعهم من تسميته سمعاً، وزعموا أيضاً: أن التسمُّعَ والتبصُّرَ فعلان مقدورانِ له، وهو قادرٌ على تركهما(٣).

فعلىٰ هاذا الأصلِ: يكون إدراكه من جنس إدراكنا في حدوثه ، وفي كونه محصوراً من المدركات كإدراكاتنا ، مع ما في ضمنِ هاذا القولِ من الفضيحة الشنعاءِ في لزوم ألا يكونَ الإله رائياً لنفسه ، ولا يكونَ فيه رؤية نفسه قبل حدوث رؤيةٍ في ذاته لنفسه ، وأنه لو أحدث لنفسه رؤية بعضِ الحوادث ولم يحدث في نفسه رؤية نفسه . لرأى غيرَه ولم ير نفسه !

عنده ، وهاذا أمرٌ يبرأ منه الأستاذ أبو سهل رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) انظر (۲/ ٤٥٠)، والعبارة هناك : (والثاني يعلم به العلم الذي به يعلم المعلومات)، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (بذلك).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١).

وكذلك لو أحدثَ في نفسه تسمُّعاً لكلام غيره دون تسمُّع لكلام نفسه. . سمع كلامَ غيره وقولَ غيره ولم يسمع قولَ نفسه !

هـٰذا مع قول جمهورهم : إن قول الله عزَّ وجلَّ حروف حادثةٌ في ذاته ، وهي من جنس قولنا(١)

فأيُّ توحيدٍ يكون لله عزَّ وجلَّ في صفات المدح على قول مخالفينا ؟! وفي هذا بيانٌ أن توحيدَهُ في صفاته إنما يصحُّ على قولنا ، والحمدُ لله على الهداية إلى دين الهدى .

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ٤١٨).

الفصال لثالث في بيان توحيد الإله سجانه وتعالى في أفعاله واختراعات

الكلامُ في هاذا الفصل من ثلاثةِ أوجه:

الوجهُ الأوّل: في بيان وجوهِ الخلاف في توحيد الصانعِ من أفعاله واختراعاته.

والوجهُ الثاني: في بيان وجوهِ الأدلَّةِ علىٰ توحيده.

والوجهُ الثالث : في بيان شروطِ دَلالةِ التمانع على توحيد الصانع .



## الوجب الأول في بيان وجوه الخلا فب في توحيد الصالغ من أفعب اله واختراعات

فأما الكلامُ في الوجه الأول: فإن المقرِّينَ بالصانع اختلفوا في توحيد الصانع:

فقال الموحِّدون: صانعُ الأجسام والأعراض واحدٌ، وهو الإله القديمُ، العالِمُ الحكيم، الذي ليس كمثلِهِ شيء، وهو الخالقُ للخير والشرّ، والنفع والضرّ، لا خالقَ غيرُهُ، ولا مخترعَ سواه، ما شاءَ الله كان، وما لم يشأً لا يكونُ .

وخالفَهم في ذلك أصنافٌ ؛ من الثنوية ، والمجوسِ ، والصابئةِ ، والفلاسفةِ ، وأهلِ الطبائع ، والمنجِّمينَ ، والنصارِئ ، وأصنافٌ من القدرية وغلاةِ الروافض .

### [ فِرَقُ الثنويةِ ]

فأما الثنوية فإنها ثلاثُ فرق : مانوية ، وديصانية ، ومرقونية :

#### [ المانويَّةُ ]

فأما المانويَّةُ أصحابُ ماني بن فائق ، الذي قتلَهُ بَهْرامُ بن هُرْمُزَ بنِ

& TANK TO DOCK TO THE TOTAL TO THE TANK TO

TO TO TOUR OF THE PROPERTY OF

سابورَ ، وصلبَهُ علىٰ باب [جُنْدَيْسابورَ](١)

وكانَ في الفترة التي بين عيسين ومحمد عليهما الصلاةُ والسلام ، وسلكَ ديناً بين النصرانية والمجوسيَّة ، ومخرقَ على النصارىٰ بتصديقه بعيسىٰ عليه السلام ، مع قولِهِ بتكذيب موسى عليه السلام ، ومخرق على المجوس بإضافة الأفعال إلى فاعلينِ ، وزعم أنهما حيَّانِ قويان حسَّاسانِ مدركانِ سميعان بصيرانِ ، وهما مع ذلك مختلفانِ في النفس والصورة ، متضادًّانِ في الفعل والتدبير ؛ فجوهرُ النور جوهرٌ فاضل حسن صافٍ طيِّبُ الريح ، نَفْسُهُ خَيِّرةٌ نفَّاعة ، وجميعُ الخيرات من فعلها ، وجوهرُ الظلمة على الضدُّ من ذلك كلَّهِ في الكدورة ونَتْنِ الريح وقبح الصورة ، ونفسُها شريرةٌ ضارَّة ، وجميعُ الآلام والغموم والشرور من فعلِها ، وكلُّ واحد منهما غيرُ متناهٍ في

وزعم هاؤلاء : أنهما كانا في الأزل متباينين ، ثم امتزجا باختلاط جزء من أحدهما بجزء من الآخر ، فتركَّبَ هـٰذا العالمُ من الجزأينِ الممتزجينِ ، فكلُّ خير يكون في شيءٍ من العالم فهو من فعل النورِ الذي فيه ، وكلُّ شرًّ يكون [في] شيء فهو من فعل ما فيهِ من الظلمة (٣)

عالَمِه إلا من جهة ملاقاة الآخر(٢)

انظر " الأخبار الطوال " ( ص٤٧ ) ، وفيه أن الذي قتله سابور ، و" تاريخ الطبري ا ( ٢/ ٥٣ ) ، و« الأنساب » ( ٦/ ٣٣٧ ) ، وفيه اسمه : ماني بن فائق بن مانان ، وفي « أبكار الأفكار » ( ٢/ ٢٧٦ ) : ( ماني بن فاتك ) ، وجنديسابور : مدينة بإيران اليوم بجوار العراق الشرقي الجنوبي . انظر «معجم البلدان» (٢/ ١٧٠) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جندسابور ) ، وتعرف هلذه الفرقة أيضاً بالمنانية .

انظر ﴿ الملل والنحل ﴾ (٢/ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الملل والنحل ) ( ٢/ ٤٩ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) .

75CT@7Dcr.rsCT@000000000000007Dcr.rsCT@7Dcr.rs

وزعموا أيضاً: أن كلَّ واحد منهما خمسةُ أجناس أربعةٌ منها أبدان ، وواحدٌ روح ؛ فأبدانُ النور: هي النور، والنار، والريح، والماء، وروحُهُ: النسيمُ المتحرِّكُ في الأبدان الأربعة، وأبدانُ الظلمة: الحريق، والظلمة، والسَّمُوم، والضباب، وروحُها: الدخان، وسمَّوهُ: الهمامة (۱). وقالوا: إن أبدانَ النور مخالفةٌ بعضُها بعضاً، وجميعَها نورٌ خيرٌ، وسمَّوها: ملائكة ، وأبدانَ الظلمة يخالفُ بعضُها بعضاً، وجميعَها ظلمةٌ وشرور، وسمَّوها: شياطينَ وعفاريتَ.

وقالوا: إن الأجناس الخمسة كلُّ واحد منها سواد وبياضٌ وحمرة وصفرةٌ وخضرة ؛ فما كان [منها] من بياض في عالم النور فهو خيِّرٌ ، وما كان [منها] من بياض في عالم الظلمة فهو شرٌّ ، وكذلك القولُ في سائر الألوان الخمسةِ التي هي أصولُ الألوان ، وباقيها مركَّبٌ منها .

#### واختلفَ هـٰـؤلاء في سبب المِزَاج :

فمنهم من زعم: أن الهمامة التي هي روحُ الظلمة نظرَتْ إلى النور ، فدعت أبدانها إلى مخالطته ، فأجابتها إلى ذلك ، فانفصل من كلِّ جنس من أجناسها جزءٌ ، فتماثلَتْ روحُ الظلمة في تلك الأبدان المنفصلة في صورة قبيحة ، فلمَّا رآها مَلَكُ عالم النور وجَّه إليها ملكاً من ملائكته من خمسة أجزاء من أجناسه ، فاختلطَتِ الخمسةُ النوريَّةُ بالخمسة الظلاميَّةِ ، فخالطَ الدخانُ [النسيم](٢) ، فالحياةُ والروح من النسيم ، والهلاكُ من الدخان ،

Brack O Darrack Coccet LA Lacons Darrack O Darrig

انظر « مفاتيح العلوم » ( ص٥٦ ) ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بالنسيم ) .

prato Darinat commence Darinato Daria

وخالط الحريقُ النارَ ، فالإحراقُ من الحريق ، والضياءُ من النار ، وخالط النورُ الظلمة ، فمنهما هاذه الأجسامُ الكثيفة الغِلاظُ ؛ كالذهب والفضة والحديد والأحجارِ والتراب ونحوها ، فما فيها من الحسن والصفاءِ والمنفعة فمِنَ النور ، وما فيها من الغِلَظِ والكدورة والمَضَرَّةِ فمِنَ الظلمة ، وخالط السَّمومُ الريحَ والضبابُ [الماء](١)

[ومنهم] مَنْ زعم (٢): أنَّ سبب المِزَاجِ من النور ، وأنه أبصرَ ما في الظلمة من جنودها ، ورأت أبدان الظلمة النور وحُسْنَ أبدانه ، فاشتهَتِ النَّرْوَ عليه ، فارتقى بعضُها على بعض ، فوجَّه النورُ إليها مَلَكاً من خمسة أجناس منه ، فأسرَ خمسة أجزاء منها ، فوقع المزاجُ ، وعمل النورُ الأرض من لحوم القتلى ، والجبال من عظامها ، وماء البحر من صديدهم ودمائهم ، والسماء من جلودهم (٣)

وحكى ابنُ الراونديِّ عن المانوية أنهم زعموا: أن سبب دورانِ الفلك أن شيطانينِ ذكراً وأنثى مشدودانِ في الفلك أحدُهما بإزاء الآخر ، كلُّ واحد منهما يطلبُ الآخر للسِّفاد ، فكلَّما تحرَّكَ أحدُهما نحو الآخر تحرَّكَ الآخرُ نحوَهُ ، فهما يدورانِ ويديرانِ الفلكَ أبداً علىٰ هاذا الوجهِ .

وحكىٰ أبو عيسى الورَّاقُ عنهم: أن النور وَكَّلَ ملكينِ بإدارة الفلك ؛ لطردِ العفاريت ومنعِها عن الصعود إلى النور الأعلىٰ .

<sup>(</sup>١) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ١٠/٥ ١- ١٢ ) .

٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فمنهم ) .

<sup>(</sup>٣) ونسب العلامةُ الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ٢/ ٥٢ ) هــٰذا القولَ إلىٰ أكثرهم .

قال عبدُ القاهر:

قرأتُ في كتابٍ لماني: أن النور وكَّلَ الشمس والقمرَ وسيَّرَهما لاستصفاء ما في العالم من النور؛ فالشمسُ تستصفي النورَ الذي امتزج بشياطينِ البرد، وأن بشياطين الحَرِّ، والقمرُ يستصفي النورَ الذي امتزج بشياطينِ البرد، وأن الكواكبَ عفاريتُ ارتفعت إلى العليا، فابتلعّبِ الأنوارَ، فظفرت [بهم] الملائكةُ (۱)، فحاصروهم هناك، والكواكبُ عندهم عفاريتُ ، والشمس والقمرُ مَلَكانِ .

وزعم ماني في هاذا الكتاب: أن النسيم الذي في الأرض لا يزال يرتفع ويرفع ما فيها من قوى النور، وما يرتفع من التسبيح والتقديس والكلام الطيب وأعمال البِرِّ فيسري بذلك في عمود الصبح إلى فلك القمر، فلا يزالُ القمرُ يقبلُهُ من أول الشهر إلى أن يصير بدراً، ثم يؤدِّيه إذا امتلاً إلى

قالوا: فامتلاءُ القمرِ لقبوله ، ونقصانُهُ لدفعه إلى الشمس ، والشمسُ تدفعه إلى نورٍ فوقها ، فإذا تخلَّصَتْ أجزاءُ النور من أجزاء الظلمة رسبَتِ الظلمةُ في قعرها ، وأطبقت عليها بصخرة كمقدار الدنيا ، واستراحت من الظلمة ومكروهها .

وذكرَ يزادابخت الثنويُّ في كتابه: أن الذي مضى من وقت المزاجِ إلىٰ وقته \_ وهو سنةُ إحدىٰ وسبعين ومئتين \_ أحدَ عشرَ ألفَ سنةٍ وسبعُ مئةِ سنةٍ ،

Brace O Docernose Comma 1115 tomoso Docernose O Docerg

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) .

وأن الذي بقيَ إلى وقت الخلاص ثلاثُ مئة سنة لدعواه (١) ، وأن مدَّةَ المزاج اثنا عشرَ ألفَ سنةِ (٢)

والمانوية كلُّها: تَدِينُ بتحريم الذبائح ، وتحريمِ أكل اللُّخمان ، وتحريمِ أكل اللُّخمان ، وتحريمِ إيلام الحيوان (٣)

#### [ الديصانية ]

وأما الديصانية من الثنوية (٤): فقولُها كقول المانوية في امتزاج العالم من نور وظلمة هما قديمان ، وفي أن النور خالقُ الخيرات ، والظلمة خالقة الشرور ، وإنما خالفوا المانوية في شيئين :

أحدُهما: أنهم زعموا أن النور حيٌّ قادر عالمٌ حسَّاس متحرِّكٌ يفعل الخير اختياراً ، وأن الظلمة مواتٌ عاجزة راكدة ، وأن الشرَّ إنما يكون منها طباعاً ، والمانوية تدَّعي أن كل واحد من النور والظلمة حيٌّ درَّاك حسَّاس .

<sup>(</sup>١) يعني : من وقت إظهاره الدعوة .

ا) نقله العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ٢/٣٥) عن أبي سعيد المانوي ، وهو رئيسٌ من رؤسائهم ، وهم يعتقدون أن وقت الخلاص هو ظهور خاتم الأنبياء في أرض العرب ، ولو جمعت إحدى وسبعين ومئتين إلى ثلاث مئة . . لخرج عندك سنة ولادة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كانت في سنة إحدى وسبعين وخمس مئة ، ولا يغرَّنك هاذا ، فإنه إن صحَّ فإنما أصابَهُ من بعض البشائر المبثوثة في التوراة والإنجيل قبل تحريفهما ، وحسبُهُ كذباً أن الاثني عشر ألف سنة التي ادَّعىٰ أنها نهاية للعالم . . قد مرَّ عليها ما هو قريبٌ من ألف سنة ، وذاك شاهدٌ على كذبه وافترائه .

<sup>(</sup>٣) انظر « التوحيد » للإمام الماتريدي ( ص١٥٧-١٦٣ ) ، وبيَّن أن إبطال هـنــــه الأقوال لا يحتاج إلى تكلُّف ، وتعجّب من أقوالهم .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المغنى في أبواب التوحيد والعدل ) ( ١٦/٥ ) .

ractoranion paninatoranion

والثاني: أن الديصانية زعمت أن النورَ إدراك واحدٌ (١) ، وأن سمعه هو بصرُهُ ومذاقته ومَجَسَّتُهُ وسائرُ حواسه ، وإنما قيل لها: سمع وبصرٌ وغيرُهما من الحواس ؛ لاختلافِ التركيبات .

وزعموا: أن [اللون] هو الطعم والرائحةُ والصوت<sup>(٢)</sup>، وإنما وُجِدَ لوناً لأن الظلمة خالطته ضرباً آخرَ، وكذلك القولُ في لون الظلمة وطعمِها وراثحتها عندهم.

وزعموا: أن النور بياضٌ كلُّهُ ، وأن الظلمة سواد [كلُّها] (٣) ، وأن سائرَ الألوان تظهرُ من اختلاف تركيب السواد والبياض .

وزعمت المانوية: أن كلَّ واحد منهما خمسةُ أجناس ، وعلى خمسة ألوانٍ ، كما بيَّنَاهُ قبلَ هـٰذا<sup>(٤)</sup>

وزعمت الديصانية : أن سبب المِزَاج للنور [أنه] تأذَّى لمجاورة الظلمة ومماستها وخشونتها ، فبادرَها فدفعَها عن نفسه ، فاعتمدَ عليها فلججَ فيها (٥) ؛ كالإنسان إذا أراد الخلاصَ من الوَحَل توحَّلُ فيه ، فازدادَ فيه

ا وعبارة العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ٢/ ٥٥ ) : ( وزعموا أن النور جنس واحد ، وأن إدراك النور إدراك متفق ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (النور) ، والتصحيح من «الملل والنحل »
 (۲/۲۵) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (كله) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/٢٧٢).

 <sup>(</sup>٥) على أن الإدغام في ( لجج ) واجبٌ ، والأصل : ( فلَجَّ فيها ) .

 <sup>(</sup>٦) وهو قول لبعضهم . انظر ( الملل والنحل ( ٢/٣٥ ) ، والأصل في مصدر ( لجّ ) أن =

وزعموا أيضاً: أن النور ما دامَ في الظلمة يفعلُ القبيحَ مضطراً ، ولو انفردَ لم يفعل ذلك(١)

#### [ المرقونيَّةُ ]

وأما المرقونية (٢٠٠٠: فإنهم قالوا بقدم فاعلينِ هما النور والظلمة ، وأثبتوا بينهما أصلاً ثالثاً ليس بنورِ ولا ظلمة (٢٠)

وزعموا : أنه دون النورِ وفوقَ الظلمة ، فإنه في طبعه وديعٌ سليمٌ .

وزعموا: أن الظلمة \_ وهي الشيطان \_ بغى عليه ، فمازَجَهُ بنفسه ، ثم بنى هاذا العالم من ذلك المزاج ؛ ليتطيَّبَ ويتلذَّذَ به ، فالشيطان مدبِّرٌ العالم بكليَّهِ ؛ إذ لا شيءَ في العالم إلا وفيه ضرر .

قالوا: فلما رأى النورُ تعدِّيَ الشيطان على هاذا المتوسِّط السليم. . رحمَهُ ، [ولمَّا] لم يمكنه أن يخالط قذرَ الشيطان. . بعثَ روحاً إلى هاذا

العالم هو روحُ الله وابنُهُ عيسى ، فمن اتَّبَعَهُ ولم يقرب النساءَ ولا الزهوماتِ(٤). . أفلتَ من حبائل الشيطان(٥)

يقال : لَجاجٌ أو لَجاجةٌ ، وإنما اللجوج وصف .

<sup>(</sup>١) انظر « التوحيد » للإمام الماتريدي (ص٦٦٠ـ١٧٠) ، و« الملل والنحل • (٢/ ٥٥ـ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ويقال لهم أيضاً: المرقيونية ، وانظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » (٥/ ١٧).

 <sup>(</sup>٣) وسمّوا هاذا الثالث بـ (المعدل)، وهو عندهم الإنسان الحسّاس الدرّاك. انظر
 ( التوحيد » للإمام الماتريدي ( ص١٧١ ) ، و « الشامل » لإمام الحرمين ( ص٢٤٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) الزهومات : جمع زهومة ؛ وهي ريح لحم سمين منتن ، وإنما أراد لوازمها ؛ من ترك
 أكل اللحم والشحم والدسم .

<sup>(</sup>٥) انظر ( التوحيد ) للإمام الماتريدي ( ص١٧١-١٧٢ ) .

### [ فِرَقُ المجوسِ ]

وأما المجوسُ فإنها في الظاهر أربعُ فرق: زروانيةٌ ، ومسخيّةٌ ، وخُرْمَدِينية ، وبَهافريدية ، والذي يجمعُها : القولُ بنبوّة ِزرادشت ، وتعظيمُ الملوك من المجوس .

والذي به تفارقُ البهافريديةُ سائرَ المجوس: تحريمُ نكاح ذوات المحارم، وعبادةُ الشمس؛ فإنها تتوجَّهُ إلى الشمس دون النار، والزروانيةُ والمسخيَّةُ تعبدُ النارَ دون الشمس، وتنكح ذواتِ المحارم، وترى الزمزمةَ دون البهافريدية والخرمدينية (١)

وزعمت الزروانيةُ منهم : أن النور لم يزل وحدَهُ ، وأنه كان ذا أشخاصٍ وصُور ، وأن الشيطان إنما حدثَ من شكَّةٍ شكَّها زروانُ في صلاته (٢) .

قالوا: وإنما كان يلتمسُ زروانُ بصلاته أن يكون له ابنٌ ، فكان أهرمن من صلاتِهِ ، وأهرمن ضدُّهُ من الذي يعبدُهُ المجوس .

Bric ( 0 ) Derivice ( 00000 1/4 ) 100000 Derivice ( 0 ) Deriv

الزمزمة: رفع الصوت والصياح، وهي أيضاً تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت، وإنما يخرجون أصواتهم من خياشيمهم، وهم يفهمون بعضهم بهاذا الصوت، وسيذكر المصنف صورة زمزمة زروان.

<sup>(</sup>٢) وعبارة العلامة الشهرستاني في «الملل والنحل» (٣٩/٢): (وللكن الشخص الأعظم اسمه زروان شكَّ في شيء من الأشياء، فحدث أهرمن الشيطان \_يعني: إبليس\_من ذلك الشكّ ).

و تحان أهرمن من العلم الأول ، وكان إبليسُ من ذلك الهمّ (۱) ، وكانا جميعاً في بطن أمّهِ ، وخرج كما يشقُّ العقرب بطنَ أمّهِ فيخرج ؛ إذ ليس للعقرب ولادةٌ ولا بيضٌ (۲) .

قالوا: ولمَّا خرج الشيطانُ وقف بين يدي زروانَ ، فلمَّا رأى زروانُ ما فيه من الشرِّ كرهَهُ ولعنه .

قالوا: ولذلك صار كلُّ خير من قبل النور فإنه لا يفعلُ الشرَّ ابتداءً، وللكنه يدفعُ عن نفسه من تعدَّىٰ عليه وإن كان ذلك ضرراً على عدوِّهِ، ونسبوا اختراعَ القتل والفساد والشرورِ إلى الشيطان(٣)

وقالت المسخيَّةُ منهم: إن النور كان نوراً محضاً ، ثم انمسخَ بعضُهُ فصار ظلمة (٤) ، فكان الشيطانُ من تلك الظلمة ، وهو خالقُ الفرد (٥)

وحُكِيَ عن بعضهم : أن النور تفكَّرَ في نفسه : هل يخرجُ عليه من

& TANKO DANG COCOCA (A 4 Jacobo DANG CO DANG CO

 <sup>(</sup>۱) وعبارة العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ۳۹/۲ ) : (ثم حدَّت نفسه وفكَّر وقال : لعل هاذا العلم ليس بشيء ، فحدث أهرمن من ذلك الهمَّ الواحد ، وحدث هرمز من ذلك العلم ) .

<sup>(</sup>٢) هذا بحسب ما وقف عليه الإمام المصنف ، وإلا فالعقرب تفقصُ بيوضُ صغارها داخل رحمها ، حتى إذا ما قويت على الحركة خرجت من فتحة التناسل التي تكون أسفل بطنها ، ثم استعلَتْ ظهرَ أمّها ، وقد يصل عددُها إلى العشرات ، وتبقى ملازمة لظهر أمّها ، فيحسب المشاهدُ أنها خرجت من الظهر .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الملل والنحل ) ( ٢/ ٣٩-٤٠) .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ : ( انمسخ بعضه بعضاً فصار ظلمة ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الملل والنحل » ( ٢/ ٤١) ، و« أبكار الأفكار » ( ٢/ ٢٧٩ ) .

7207072xxx207000000000000072xxx

يضادُّهُ ؟(١) فتولَّدَتْ من هاذه الفكرة عقوبةٌ في نفسه ، وتولَّدَ الشيطانُ من تلك العقوبة .

وزعم بعضُهم: أن الشيطان والإله قديمانِ ، وأن الشيطانَ بغى على الإله وحاربة (٢) ، ثم إن الشّغرَىٰ صالح بينهما ، فهما على ذلك الصّلْح يدبّرانِ أمرَ العالم إلى انقضاء مدَّةِ الهُدنة بينهما سبعةِ آلاف سنة ، وأنهما إنما تهادنا على أن يكون إبليسُ وجنودُهُ في قرار الضوء ، ثم يخرجَ إلى موضعه من الظلمة ، ولمَّا تهادنا وضعا سيفَهما عند عدلينِ وقالا لهما مَنْ غدرَ بصاحبه فاقتلاهُ بسيفه ، ونسبوا الخيرَ كلَّهُ إلى النور ، والشرَّ كلَّهُ إلى النور ، والشرَّ كلَّهُ إلى الشيطان ، وسمَّوهُ بالفارسية : أهرمن (٢)

وتكلم زرادشت صاحبُ المجوس في أنواع من الخرافات والحماقات وقال : إن العَظاءَ ليس من ذوات الشَّموم (٤) ، وإن سامَّ أبرصَ من ذوات السُّموم (٥) ، وإن أهرمن قعد يقسمُ السُّمومَ ، فسبقت إليه الحيَّاتُ والثعابين

 <sup>(</sup>١) وهــــذا قريب من القول بأنه شكَّ شكَّة تولد منها الشيطان ، وهـــــذا القول صريح بحدوث الشيطان على مذهبهم

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( ١٢٢/١٣ ) : ( جعلُ الضعيف الناقص شريكاً للقوي الكامل . . محالٌ في العقول ) .

٣) انظر «الملل والنحل» ( ٣٩-٣٩/٢) ، و«أصول الدين» للمصنف ( ص٨٣ ) ، وقد قال العلامة الشهرستاني في «الملل والنحل» ( ٢/ ٤٠) بعد ذكره لهاذه العقائد: ( ولست أظنُّ عاقلاً يعتقد هاذا الرأي الماثل ، ويرى هاذا الاعتقاد المضمحلُّ الباطل ، ولعله كان رمزاً إلى ما يتصور في العقل ، ومن عرف الله سبحانه وتعالى بجلاله وكبريائه لم يسمح بهاذه التُرَّهات عقلهُ ، ولم يسمع مثلَ هاذه التُرَّهات سمعُهُ ) .

<sup>(</sup>٤) العظاء : جمع عَظاءة ؛ دويبة أكبر قليلاً من سامٌ أبرصَ ، ويقال : عَظاء وعَظايا .

<sup>(</sup>٥) سامُّ أبرص : من كبار الوزغ .

والجرَّارات والعقاربُ وسوامُّ أبرصَ (١) ، فكان حظُّها من السُّموم أوفرَ ، والجرَّارات العَظَايةُ عنه حتى نَفِدَ السُّمُّ ، فدخلها من الحسرة ما لأجله صار مأواها الخراباتِ والمزابلَ ، فهي تمشي سريعاً ثم تقف وقفةَ حسرةٍ على

ومن خرافاته التي يُسخرُ منها: قولُهُ: إن الفأرة من خلق الإله، وإن السِّنَورَ من خلق الشيطان؛ لأنه يأكل الحيوانات، فقيل له: كيف يستمرُ على أصلك نسبةُ خلق الفأر إلى الإله مع دعواك أن الإله لا يخلقُ الحيوان الضارَّ المفسد، والفأرُ مُفسِدةٌ تَجذِب فتيلةَ السراج من أجل دُهْنِها فتحرقُ بها قبيلةً، وتنقُبُ المُسَنَّاةَ فتغرقُ البلدَ (٣)، وتقرضُ دفاترَ العلم والحسابِ والصكوكَ مع الثيابِ الفاخرة ؟! (٤)

وكيف صار خلْقُ الفأرة المفسدة من الإله ، وخلْقُ السَّنُورِ النافع المنقذِ من أذى ذلك المفسدِ من الشيطان ، وهو آفة كلِّ ما خلقَهُ الشيطان بزعمك ؛ من العظاء، والعقارب ، والحيات ، والجرَّارات ، والجعْلان وسائرِ الحشرات ؟! فقال : إن السنور شرُّ كلُّه ؛ لأن السنور لو بالَ في البحر لماتَ من نَتْنِ بوله عشرةُ آلاف سمكة !(٥)

ما فاتها من الشُّم ! (٢)

الجرّارات: جمع جرارة ؛ عُقيرِب صفراء تجرُّ ذنبها ، وهي من أخبث العقارب وأقتلها لمن تلدغه .

<sup>(</sup>٢) انظر ١ الحيوان » للجاحظ ( ٢٩٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) المُسَنَّاة : سلا لخزنِ الماء ، أو لمنع السيل من أن يعلو فيذهب بمنازل البلد ومقابره ،
 وقيل : إن سيل العرم بأرض سبأ كان سببهُ قرضَ الجرذ للعرم الذي هو المسنَّاةُ .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحيوان » للجاحظ ( ٢٩٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الحيوان » للجاحظ ( ٢٩٩/٤) .

وهـٰـذه حماقةٌ لم يبلغُها أحمقُ قبلَهُ .

وأنكرت المجوسُ كلُها: ما عليه المسلمون وأهلُ الكتاب ؛ في انتساب الناسِ إلى آدمَ وحوَّاءَ ، وما ذكروهُ من خلْقِ آدمَ عليه السلام من التراب ، وخلْقِ حواءَ من ضِلَعِ آدم ، وانتشارِ النسل منهما بعد ذلك ، وقالت من أنفسها في بَدْءِ التناسل قولين :

أحدهما: أن طائفة منهم زعموا: أن مبدأ كون البشر وسائر الحيوان من رَجُلٍ وثور ، واسم الرجل: (كيومرث)<sup>(1)</sup> ، ومعناه: الحيُّ الناطق المائت<sup>(۲)</sup> ، ولقبه: كِلْ شاه ؛ أي: ملكُ الطين ، واسم ذلك الثور: إيزدداذ<sup>(۳)</sup> ؛ أي: عطيةُ الإله.

قالوا: فبقي ذلك الثورُ وذلك الرجلُ في الأرض ثلاثين سنة ، فلما نزل إبليسُ إلى الأرض لم يجدُ عليها حيواناً غيرَهما ، فقتلَهما ، فخرج من صُلْبَيِ الرجلِ والثورِ نطفتانِ ، فغاصتا في الأرض أربعين سنة ، ثم نبت من نطفة الرجل ريباستانِ (٤) ، واستحالتا فصارتا إنسانينِ ؛ ذكرٌ وأنثى ، واسمُهما : مشة وميشانة ، ثم تسافدا ، فكان الناسُ من نسلِهما ، وخرجَ من نطفة ذلك الثورِ الإبلُ والبقرُ والغنم وسائرُ الحيوانات من طير وحوت وغيرهما (٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ج ) : ( كي كومرت ) .

٢) قال العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ٣٨/٢ ) : ( وقد ورد في تواريخ الهند والعجم : أن كيومرث هو آدم عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (إيزذداز) بدل (إيزدداذ).

<sup>(</sup>٤) ريباستان : نبتتانِ .

<sup>(</sup>٥) انظر « الملل والنحل » ( ٢٩ ٣٩ ) .

هاذا هو الذي ذكروه في كتابهم المعروف بـ « الأَبِسْتا »(١) ، وفي بعض نسخه : أن اسم الذكر والأنثى : مهلا ومهلايا .

وقرأت في كتب مُوبَذِهم المعروف بمَرْدانشاه المجوسيِّ: أن أول ما خلق الله عزَّ وجلَّ رجلاً وثوراً ، وأنهما بقيا في أكناف السماء ثلاثة آلاف سنة ؛ وهي ألوفُ الحَمَلِ والثور والجوزاء ، ثم أُهبطا إلى الأرض فبقيا فيها ثلاثة آلاف سنة ؛ وهي ألوفُ السرطانِ والأسد والسُّنْبُلَةِ ، فلمَّا دخلت نوبةُ ألفِ الميزانِ نزل إبليسُ صادَهما وقتلهما (٢) ، وكان من نطفتهما ما كان .

وفي هاذه الحكاية: تصريحٌ منهم بأن عمر الدنيا اثنا عشر ألف سنةٍ على عدد بروج الفلك؛ لكل برج ألف سنة ، وهاذا مناقضٌ لقولهم: إن مدة الهُذنة بين الإله وبين إبليسَ سبعةُ آلاف سنة بعد نزوله في نوبة الميزان؛ وهي الألف السابعة؛ لأنه لا يبقى بعد انقضاء ستة آلاف سنة من اثني عشر ألفَ سنةٍ سبعةُ آلاف سنة من اثني عشر ألفَ سنةٍ سبعةُ آلاف سنة من اثني عشر

وإنما أسّسَ للمجوس هاذا الدين زرادشت ، وكان من أَذْرَبيجانَ من ناحية مُوقانَ ، وزعم أصحابُ التواريخ : أن زرادشت دخل الشامَ في عنفوان شبابه ، وخدمَ بعضَ أنبياء بني إسرائيل وهو أرمياءُ ، ثم خانَهُ خيانة قبيحة ، وهربَ منه ، فدعا عليه ولعنَهُ ، فصار أبرصَ ، ثم ضلَّ في دينه ، فوضع بأَذْرَبيجانَ دينَ المجوسية ، وخرج إلى بلخَ عند كشتاسب بن لهراسب ملكِ

& 7.00 DOLY 1.700 COCOCOCOCO DOLY BOOK O D

<sup>(</sup>۱) الأبِستا: اسم لمجموع متون كتب المجوسية المنسوبة إلى زرادشت، وشرحها زرادشت بكتاب سماه: « الزند » . انظر مقدمات كتاب « الفنديداد » ( ص٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ج): (ضادهما) بدل (صادهما).

 <sup>(</sup>٣) وقد مضئ أن مدَّة الخلاص وما بعدها كان يجب أن تنقضى من قرابة ألف سنة!

العجم ، وكان مع أهل مملكته على دين الصابئة ، فدعاهُ إلى المجوسية ، ووافقهُ على تصديقه جاماشب المنجِّمُ ، فآمنَ به كشتاسب وأهلُ مملكته ، ودعاهم بعد ذلك إلى تعظيم النار ، فبيوتُ النار من يومئذ ، وخالفهم رُستمُ صاحب سِجِسْتانَ والهند ، ووقع من أجله القتال بينه وبين إسفنديار بن كشتاسب ، وقتل إسفنديار ، وبقي زرادشت فيهم خمساً وثلاثين سنة ، ثم خرج إلى نسا ، فقتله بها رجلٌ اسمه نور (١)

#### [ فرقُ الصابئةِ ]

وأما الصابئةُ: فهي اليوم فِرَقٌ:

إحداها: فرقةٌ قالت: إن العالم محدَثٌ ، وله صانع أزليٌّ غير مُشْبِهِ لشيء من العالم ، غير أنهُ خلق الفلكَ حيّاً ناطقاً سميعاً بصيراً مُدبِّراً لما في هاذا العالم ، وسَمَّوا الكواكبَ التي فيه : ملائكة ، وسمَّاهم قومٌ منهم :

آلهة ، وعبدوها ، وبنَوا لها بيوتَ عباداتٍ على عدد الأفلاك السبعة (٢) .

وزعم بعضُ من تحامقَ منهم : أن الكعبة منها بيتُ زُحَلَ ، فلذلك دام بقاؤها ؛ لأن زحلَ يدلُّ على طول العمر والبقاء (٣)

وأضاف هنؤلاء كلَّ الحوادث في العالم من صلاحٍ أو فسادٍ إلى سُعود الكواكب ونُحوسِها ، وزعموا : أن الفلك مدبِّرُ العالم ، والله مدبِّرُ الفلك فحستُ .

TICKO DOLA TICK COCCO LA EXCONO DOLA TICKO DOLA E

١) انظر ( تاريخ الطبري ) ( ٥٦٤-٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أصول الدين» للمصنف (ص٣٢٤)، ووصفهم أنهم من اليونانية.

<sup>(</sup>٣) انظر « الملل والنحل » ( ٣/ ٧٨ ) .

والفرقة الثانية منهم: قالت بمثل قولِ الفرقة الأولى ، إلا أنها زعمت: أن الإله لا يُوصفُ بأوصاف الإثبات ، وإنما يُوصفُ بألفاظ النفي ؛ فيقال: إنه غيرُ معدوم ، ولا محدّث ، ولا ميت ، ولا عاجز ، ولا جاهل ، ولا سفيه ، ولا جائر ، بدلاً من قولنا: قديم ، وموجود ، وحيّ ، وعالم ، وقدير ، وحكيم (۱)

والفرقةُ الثالثة منهم : زعمَت أنها لا تصفُ الإلـٰهَ إلا بأنه الإلـٰه فقط .

وقد ناظرتُ من هـٰـذه الطائفة رجلاً في دينه .

وجميعُ هاذه الفرق: تدَّعي أن لهم أنبياء ، ويزعمون: أن منهم هِرْمِسَ المنجم ، وزعم بعضُهم: أنه إدريسُ عليه السلام ، وادَّعيٰ بعضُهم: نبوة سولونَ جدِّ أفلاطونَ لأمِّهِ (٢) ، وادَّعوا أيضاً: نبوة دوريتوسَ وواليسَ وجماعةٍ من المنجِّمين الذين وصفوا أرصاد الكواكب ، وأقرُّوا بشريعة سولونَ جدِّ أفلاطونَ لأمِّهِ ، وقالوا: من شريعته: ثلاثُ صلوات في كلِّ

أولاها: ثمانِ ركعات ، في كلِّ ركعة ثلاثُ سجدات ، وانقضاءُ وقتها عند طلوع الشمس .

والثانية : خمس ركعات ، في كلِّ ركعة ثلاث سَجَدات قبل زوال الشمس .

<sup>(</sup>١) انظر \* أصول الدين \* للمصنف ( ص٣٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) وكان سولون شاعراً حكيماً ، وهو بعد هرمس وقبل سقراط ، سُئلَ مرّة : ما الحياة ؟
 فقال : التمشك بأمر الله تعالى . انظر « الملل والنحل » ( ۲/ ۱۹۲ / ۱۹۳ ) .

والثالثةُ : مثلُ الثانية قبل غروب الشمس .

ولا صلاةً إلا على طهرٍ ووضوء .

وأوجبوا صومَ ثلاثين يوماً ؛ أوَّلُها لثمانٍ مضين من آذارَ ، وتسعةِ أيام ؛ أوَّلُها لتسعِ بقينَ من كانونَ الأولِ ، وسبعةِ أيام ؛ أوَّلُها لثمانٍ مضينَ من يُماماً

وذبحوا من ذوات الأربع الذكور من البقر والضأن والمعز ، ومن سائر ذواتِ الأربع غيرِ الجزور [ما] ليس له أسنان في الشدقين جميعاً (١) ، ومن الطير ما ليس له مِخلبٌ غير الحمام ، وحرَّموا لحم الخنزير ، ولا يأكلون من القُرْبان ، ويرون الغسل من الجنابة ومسِّ الميت والطامث ، وينهون عن الاختتان ، والسُّكر من كلِّ شراب .

وقالوا: النكاح بوليِّ وشهود، ولا يتزوَّجون من أقربِ الأقارب، ولا يكون الطلاقُ عندهم إلا بحكم حاكمٍ بعد بيِّنةٍ على فاحشة ظاهرة، ولا يجمعون بين امرأتينِ، ولا يراجعون المطلَّقة، ولا يرون النكاحَ إلا

لطلب الولد .

فهاذه مذاهب الصابئة بحرَّانَ (٢)

وبأسافلِ واسطٍ : قومٌ من الصابئةِ على خلاف دين الحرَّانية منهم في العبادات وإن وافقوهم في قولهم في الفلك والكواكب ؛ وذلك أنهم :

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (وما) ، والتصحيح من أصول الدين الصحيح من أصول الدين الصحيح من أصول الدين الصحيح من أصول المفعولية .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الملل والنحل» ( ٢/ ١١٥ ) .

يأكلون الخنزير ، والحرَّانية لا تأكلُهُ ، ويصلُّون إلى القطب الشماليِّ ، والحرَّانية تستدبرُ القطبَ الشماليَّ في صلاتها .

#### [ فِرَقُ النصاري ]

وأما النصارى: فقد زعمت اليعقوبية منهم والملكانيّة والنَّسْطُوريَّة أصحابُ نُسْطُورَ: أن الإله جوهرٌ واحدٌ، وهو ثلاثة أقانيم ؛ أحدهم الأبُ ، والآخرُ الابن ، والثالثُ روحُ القدس(١).

وزعموا : أن الإلـٰه واحدٌ في الجوهر لا في العدد ، وليس بواحدِ في النوع ولا في الجنس .

ثم اختلفوا في الأقانيم والجوهر:

فحُكِيَ عن الملكانية: أن الجوهر غيرُ الأقانيم، وليس برابع لها في العدد، وأن الأقانيمَ هي الجوهر، واختلفوا في تسمية الأقانيم:

فزعم بعضُهم : أنها خواصُّ .

وقال بعضُهم : إنها وجوه .

وقال آخرون : إنها صفاتٌ .

وزعم آخرون منهم : أنها أشخاصٌ .

&xxxx0Dxxxxxx000000<u>xxxxxxx00</u>Dxxx

<sup>(</sup>۱) الأقنوم: الأصل، لفظة رومية أو يونانية ، وأقنوم الأب عندهم هو الوجود، وأقنوم الابن أو الكلمة هو العلم، وأقنوم روح القدس هو الحياة. انظر «شرح العقائد النسفية» (ص١٦٩).

واختلفت النسطورية ؛ فزعم بعضُهم : أن كلَّ واحد من الأقانيم حيٍّ ناطق ، إللهٌ فاعل

وقال آخرون منهم: ليس كلُّ واحد منها عند الانفراد في الذكر إلـٰهاً واحداً ، ولا حيّاً ناطقاً

وزعموا أيضاً : أن الابن لم يزل متولِّداً عن الأب ، ولم يزل الأبُ والدا للابن ، لا لولادة المتناسلين ، ولم تزل الروحُ فائضة بين الابن والأب .

وقالوا: إن تولُّدُ الابن من الأب كتولُّدِ ضوء الشمس من الشمس، والضوءُ غير سابقِ لها(۱)

واختلف هـ ولاء الفرقُ الثلاث في المسيح وفي الاتّحاد :

فزعمت النُسطورية: أن المسيح إله وإنسان ماسح وممسوح اتحدا فصارا واحداً ، فالمسيح عندهم جوهرانِ أقنومان ؛ جوهر قديم لم يزل ؛ وهي الكلمة ، وهي أحد أقانيم الإله ، وجوهر محدث ؛ وهو المولود من

وزعم أكثرُ اليعقوبية : أن المسيح جوهرٌ واحد أقنومٌ واحد ، إلا أنه من جوهرينِ ؛ أحدُهما : جوهرُ الإله القديم ، والآخرُ : هو الإنسان ، تركَّبا فاتَّحدا كما تتركَّبُ النفس والبدنُ فيصيران جوهراً واحداً وشخصاً واحداً وإنساناً واحداً ، وذا مشيئةٍ واحدة ، وهو إنسانٌ كلَّهُ وإللهٌ كلَّهُ .

وقال بعضُهم : الاتِّحادُ هو الامتزاجُ من الكلمة بالإنسان .

<sup>(</sup>١) انظر هـٰذه الأقوال في " تمهيد الأوائل " ( ص١٠٦-١٠٧ ) .

وقال آخرون منهم: ليس بامتزاجٍ ، وللكن الكلمةَ اتخذت ذلك الجسدَ هيكلاً ومحلاً

وقال بعضُهم : بل ادَّرعَتِ الجسدَ .

وقال بعضُهم : بل ظهرَتْ عليه فدبَّرَتْ به وعلىٰ يديه .

وقال بعضُهم : إن ذلك على نحو ما يظهرُ من صورة الإنسانِ في المرآة .

وقال بعضُهم: بل ظهرَ فيه كما يظهرُ نقشُ الخاتم في الطينة المطبوعة من غير أن يكون النقشُ انتقلَ عن الخاتم أو حلَّ في الطينة (١)

وقال بعضُهم : ظهورُهُ فيه كظهور شعاع الشمس علىٰ ما وقعَ عليه .

وقالت اليعقوبية : ليس على شيء من هنذه الوجوه ، ولنكن على أن الجوهرين صارا جوهراً واحداً (٢)

وأطلق الجمهورُ الأكثرُ منهم: أن المسيح ابنُ الله ، وادَّعَوا أن ذلك نسبتُهُ في الإنجيل ، وأطلقوا على الله عزَّ وجلَّ أنه أبٌ .

وأجمعوا : علىٰ أن المسيح قُتِلَ وصلب ودُفِنَ ، ثم قامَ بعد دفنه .

واختلفوا في محلِّ القتل والصلب :

فزعمت النُسطوريةُ: أن القتل والصلبَ وقعا على المسيح من جهة ناسوتِهِ ، لا من جهة لاهوتِهِ .

BARCO DALINACO COCOCO BALA DOCTORA DALINACO DALINACIO DELINACIO DELINACIO DALINACIO DA

<sup>(</sup>۱) قوله: (ظهر) الضمير فيه راجع على الكلمة ، ومذهب المصنف جواز التذكير في مثل هاذا ؛ لكون التأنيث مجازياً ، وهو مذهب ابن كيسان ، وكذا يقال في قوله الآتي : (ظهوره).

graciopannaciommomomomomana

وزعمت الملكانية : أن الصلب وقع على المسيح بكماله ، والمسيح هو اللاهوتُ والناسوت .

وزعم بعضُ اليعقوبية : أن المسيحَ جوهرٌ واحد ؛ قديمٌ من جهة ، محدَثٌ من جهة ، معلوب محدَثٌ من جهة ، مولودٌ من جهة ، غيرُ مولود من جهة ، مقتولٌ مصلوب من جهة ، فجهةُ الولادةِ والقتل والصلب هي جهةُ الناسوت ، والجهةُ التي تنفي ذلك عنه هي جهةُ اللاهوت .

وزعم أكثرُ اليعقوبية: أن القتل والصلبَ وقعا بالجوهر الكائنِ من الجوهرين اللَّذَين هما الإلهُ والإنسان، وذلك الجوهرُ هو المسيحُ على الحقيقة، وبه حلَّتِ الآلام.

وزعموا: أن المسيحَ بعد دفنه قامَ في اليوم الثالث ، وصعدَ إلى السماء ، وجلس عن يمين أبيه .

وبهاذا ونحوهِ ختمَ كلُّ صنف منهم إنجيلَهُ ، ولهم أربعةُ أناجيلَ كلُّها مختومة بهاذا ، وكلُّهم يزعمُ أن الإنجيل الذي أُنزلَ على عيسىٰ عليه السلام إنما هو حديثُهُ وكلامه وكلامُ تلامذته الأربعة ؛ وهم : يوحنا ، ومتَّىٰ ، ولوقا ، ومرقس .

واجتمعت المطارنةُ والأساقفة منهم بقُسطنطينيةَ ، وكانوا ثلاثَ مئة وثلاثةَ عشرَ رجلاً ، فألَّفوا شريعةً لدينهم ؛ زعموا أنهم أُنطقوا بها بروحِ القدس .

وأصلُ دينهم الذي إليه يَدعُون مَنْ يَعرضون عليه دينَهم أن يقولوا : إنه يؤمنُ بالله الأبِ الواحد ، مالكِ كلِّ شيء ، صانعِ ما يُرىٰ وما لا يُرىٰ ، وبالربِّ الواحد أَيْشُوعَ المسيحِ ابنِ الله الواحد بِخْدِ الخلائـة في

Bracko Darinack Committé amos Darinacko Darig

كلّها(۱) ، وأنه ليس بمصنوع ، بل هو إلله حقّ من إلله حقّ من جوهر أبيه ، ومن أجل خلاصِنا نزلَ من السّماء، وأنه صُلِبَ ودُفِنَ، وقامَ في الثالث ، وصعدَ إلى السماء ، وجلسَ عن يمين أبيه ، وهو مستعدٌ للمجيء تارةً أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات ، ويؤمنُ بالروح القدس الخارج من أبيه روحٍ محبّته ، [وبمعمودية] لغفرانِ الخطايا(۲) ، وبقيامه بأبداننا وبالحياة الدائمة أبداً .

## [ أهلُ الطبائع ]

فأمًّا أهلُ الطبائع فإنهم فِرَقٌ:

إحداها: زعمت أن أربع طبائع قديمة غيرُ قابلة للفساد في جنسها ، وزعموا: أنها أجزاء لا تتجزاً ، وقالوا: لا نهاية لعدد الأجزاء ، وسمَّوها أُسْتُقُصاتِ (٣) ، وأثبتوا معها الإله (٤) ، وقالوا: إنه متصوَّر بالعقل للطافته ،

BUTCH O DOWN TO THE TO DOWN DOWN DOWN DE THE PROPERTY OF THE P

أيشُوع: هو اسم سيدنا عيسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلاة والسلام، والبِحْر: أول كل شيء، كما أنه أول ولد لأبوين.

<sup>(</sup>٢) المعمودية: لفظة معربة من (معموذيت)، ومعناها: الطهارة، وهم يغمسون أولادهم بماء أصفر معتقدين أنه به يطهر من الخطيئة، وهو علامة دخول المغموس في دينهم، وما بين المعقوفين في (أ): (وبمعبود به)، وفي (ب،ج): (وبمعبودية) لكن دون واو في (ج)

<sup>(</sup>٣) الأَسْتُقُص \_ ويقال له: الأَسْطَقْس أيضاً \_: لفظة يونانية بمعنى الأصل ، وبه تسمى العناصر الأربع ؛ الماء ، والهواء ، والتراب ، والنار . انظر « مفاتيح العلوم » ( ص١٥٨ ـ ١٥٩ ) ، و « معيار العلم » ( ص٣٩٨ ) .

<sup>3)</sup> قال إمام الحرمين في « الشامل » ( ص٢٣٨ ) عن هئؤلاء : ( وللكنهم يصيرون إلى أن الله تعالى خلق الأجسام على طبائع وخواص تقتضي أفعالا طبيعية غير صادرة عن اختيار ، وقد مال إلى ذلك ثمامة بن الأشرس وطائفة من المعتزلة ) .

وأضافوا التدبيرَ إلى الإله، والأفعالَ إلى الطبائع الأربع، وهذا قولُ المعروف منهم [بإبيقورس](١)

والفرقةُ الثانية منهم : جمهورُهم الأعظم زعموا : أن العالَم عالمانِ ؛ علويٌّ وسفلي :

فالعلويُّ : من السماء العليا إلى السماء السفلى وما بينَهما من الكواكب ، وحركة هاذا العالم حركة الدور .

والعالمُ السفليُّ: ما في وسط سماء الدنيا ، وهو أربعةُ أشياءَ : أولها وأعلاها : النارُ ، والثالثُ : الماء ، والرابعُ : الأرض .

وزعموا: أن الأرض والماء كرةٌ واحدة ، والهواء محيط بهما ، والنار محيطة بالهواء ، والسماء محيطة بالنار .

وقالوا: إن كلَّ ما يتولَّدُ في العالم السفلي من أحداث الجوِّ ، وما يتركَّبُ من الجواهر المعدنية ، والحيوانات المتناسلة. . فإنما يكون ذلك بامتزاج الأربعةِ التي هي الأرضُ والماء والهواءُ والنار بعضِها ببعض .

وزعموا أيضاً: أن العالم العلويَّ ثابتُ الذات ، غيرُ متغيِّر ، ولا مستحيلٍ في الكلِّ ولا في الأجزاء ، ولكنه متحرِّكُ بحركة الدور ، فاعلٌ بحركته في العالم السفليِّ لما يكونُ من آثار صنعته ، فأضافوا الآثارَ التي ذكرناها إلى الفلكِ والكواكب .

Brack @ Darrack @ Darrack & A James Darrack @ Darrack

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إنيقوس ) .

J-2010 2011-1-2010 00000000000 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2011-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010 2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-1-2010-

وزعموا أيضاً: أن الطبائع الأربع : اثنتان [منها] فاعلتان (١) ؛ وهما الحرارة والبرودة ، وأقواهما الحرارة ؛ لأن قتل السَّموم للحيوان أسرع من قتل الزَّمْهَرير له ، [واثنتان منها] منفعلتان قابلتان للفعل (٢) ؛ وهما الرطوبة واليبوسة ، وأضعفُهما الرطوبة ؛ لأن العلَّة إذا كانت من رطوبة فعلاجُها أيسر ، وإن كانت من يبوسة فعلاجُها أعسر .

والفرقةُ الثالثة منهم: قالت بقدم خمسةِ أشياءً ؛ منها الطبائعُ الأربع أضافَتْ إليها الأفعال ، والخامسُ : روحٌ سابحة فيها تدبِّرُها ، وزعموا : أنها لم تزل ممتزجة على ما هي عليه اليوم .

وقالوا: إن أفعال كلِّ واحد من الأربع خلاف فعل سائرها.

وقالوا أيضاً: ليس في العالم شيءٌ إلا وفيه روحٌ<sup>(٣)</sup>، وإنما اختلفَتْ في الأنواع والأجناس، فصار بعضُها ألواناً، وبعضُها طعوماً، وبعضُها على هيئة مخصوصة.. من جهة اختلاف مزاج الطبائع الأربع مع الروح؛ من جهة قلَّةِ الروح في بعضها، وكثرتِها في بعض.

والفرقة الرابعة منهم: قالت بمثل مقالة الفرقة الثالثة في قدم الطبائع الأربع والروح السابحة فيها، إلا أنها زعمت: أن الروح في حيوانها ونباتها، دون جماداتِها.

والفرقةُ الخامسة منهم : خصَّتِ الروحَ بحيواناتها ، دون نباتها وجماداتها.

BUCKODANTEK COM (AL DOM) DANTEK ODANTE

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منهما ) ، وإنما يرجع الضمير على الطبائع .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( واثنان منهما ) .

<sup>(</sup>٣) حتى في الجمادات ، كما يفهم من ظاهر العبارة وما يأتي في الفرقة الرابعة .

MARCHO DAN PROSESSON DE PROSESS

والفرقةُ السادسة منهم : قالت بقدم الطبائع الأربع والروح السابحة فيها ، وقدم قضاء بتحرُّكِ الأشياء ، وهذه الفرقةُ يقال لها : انقضائية .

#### [ المنجِّمون ]

وأما المنجِّمون منهم فصنفان : موحِّدون ، وملحدون .

فالموحِّدون منهم: مقرُّون بحدوث العالم وقدمِ صانعه وتوحيدِهِ ونفْيِ التشبيه عنه كما ذهبَ إليه المسلمون ، إلا أنهم خالفوا المسلمين من محمد:

أحدُهما: في صورة الأفلاكِ والكواكب والأرضِ وأعدادها.

والثاني: في دعواهم أن حركاتِ الكواكب على بعض الوجوه أدلَّةٌ على الحوادث في العالم وأسبابٌ لها .

وأما الملحدون منهم فأصنافٌ كثيرة :

أحدُها: قالت بقدم الأفلاك والكواكب ، وزعمت : أن حركاتِها موجبة لحدوث الحوادث في العالم ، ونسبوا اختلاف التركيب في أجسام العالم السفليّ وألوانها وهيئاتِها إلى أنها تظهرُ من طبائع البروج ، واختلاف دوران الكواكب فيها .

وقالوا: إن اختلاف الأمم في أبدانهم وألوانهم وذكائِهم إنما هو لاختلافِهم في محاذاة ما يحاذون من الفلك والكواكب ؛ وذلك من ثلاثة

أوجه :

أحدُها : مجاورةُ مساكنهم لخطِّ الاستواء من الأرض في محاذاة فلك مُعَدَّلِ النهار .

والثاني : من مرور بعض الكواكب على سَمْتِ رؤوسهم .

والثالث: من محاذاة مساكنهم مدارَ رأس السرطان ولبناتِ نَعْشِ الكبرى .

الذين تمرُّ الشمس على سَمْتِ رؤوسهم ، أو يقربون من محاذاة مرورِ الشمس . هم السودان ؛ لأن الشمس أحرقَتْ أبدانهم وشعورَهم وسُوِّدوا بها ؛ ولذلك كانت أخلاقُهم إلى الوحشية أقربَ .

والذين يسكنون في محاذاة بناتِ نعشِ الكبرى ، ومَنْ قَرُبَ منهم . . فهم المفرطون في البياض والحمرة ؛ كالصقالبة والروس ؛ لبعدهم عن محاذاة ممر الشمس [عليهم](١) ، فلذلك صار البرد عليهم أغلب ، وصارت أخلاقهم وحشية ؛ لدوام البرد عليهم .

ولمًا اعتدلَ المِزاجُ بين الحرارة والبرودةِ في الإقليم الرابع وما قَرُبَ منه. . صار الاعتدال في أخلاق أهلها وألوانهم أغلبَ .

وقالوا أيضاً: إن أرض بابلَ ويونانَ إنما خرج [منها] الحكماءُ لممرً بعض الكواكب السبعة (٢) \_ وهي الزُّهَرَةُ \_ في بعض الأوقات على سَمْتِ

رؤوسهم .

ELECTORANGE COMPLETE CONTRACTORAL BEACHER BEACH

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عليها ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منهم ) .

وأضافَ هاؤلاء: اختلافَ أحوال الناس في الأموالِ والأرزاق والأفعالِ وسائر الأحوال. . إلى البروج والكواكب على طريق الوجوب .

وزعموا أيضاً: أن من وُلِدَ على طالع برج الحمل غلبَ على طبعه المِرَّةُ الصفراء ، وكان في الغالب نَكُوحاً غضوباً سريع الانقلاب<sup>(۱)</sup> ، والثورَ إذا كان هو الطالع في الميلاد دلَّ على غلبة المِرَّةِ السوداءِ ، وعلى قلَّةِ الأولاد ، وحموضة المذاق ، وكذلك قالوا في دَلالةِ كلِّ برج على ما يؤثّرُ هو فيه عندهم إذا كان طالعَهُ (۱)

وأضافوا كثيراً من الأفعال إلى الكواكب السبعة ؛ كدلالة الشمس عندهم على الضياء والعقلِ والمعرفة والملكِ والرئاسة والشرفِ والمال وكثرةِ الكلام ، وزعموا : أن أكثر آثارها في بدنِ الإنسان يكون في رأسِهِ وساعديه وفي عينه اليسرئ .

وكذلك زعموا: أن الشمس إذا كانت في برج منحوس في طالع مولدِ الإنسان. . دلَّتْ على فساد في رأسه أو عمى أو عَوَرٍ في عينه .

وكذلك أضافوا إلى سائرِ الكواكب أجناساً من الأفعال والأخلاقِ والآثار، وقسَّموا تدبيرَ الأيام على الكواكب السبعة، وسَمَّوها أربابَ الأيام السبعة.

فزعموا : أن الشمسَ ربُّ يوم الأحد ، والقمرَ ربُّ يوم الاثنين ،

EXICA DOSANIO COMO ( P ) TOMO DOSANIO DOSANO

<sup>(</sup>١) في (ج): (لحوحاً) بدل (نكوحاً).

 <sup>(</sup>۲) وقد ردَّ العلامة الآمدي على القائلين بتأثير الطوالع في « أبكار الأفكار » بردود مفحمة متعددة ، منها ما ذكره ( ۲/ ۲۷۲ ) : ( أنًا قد نصادف مولودين توءمين وُلدا في وقت واحد ، وأحدهما في غاية السعادة ، والآخر في غاية الشقاوة ، والطالع لهما واحد ) .

arsetopanret momento panretopara

والمِرِّيخَ رَبُّ يُومِ الثلاثاء ، وعُطاردَ رَبُّ يُومِ الأربعاء ، والمشتريَ رَبُّ يُومِ الخميس ، والزُّهَرَةَ رَبُّ يُومِ الجمعة ، وزُحَلَ رَبُّ يُومِ السبت .

وقسموا أيضاً الساعاتِ على الكواكب السبعة ، وسَمَّوها أرباباً لها ، ونسبوا كلَّ ساعة منها إلىٰ أحد الكواكب السبعة ، وقالوا : إنه ربُّها ومدبِّرُها .

وقسموا أيضاً تدبير شهور الجنين على الكواكب السبعة ؛ فجعلوا الشهر الأول من شهور الجنين في تدبير زُحَل ، والشهر الثاني في تدبير المشتري ، والشهر الثالث في تدبير المِرِّيخ ، والرابع في تدبير الشمس ، والخامس في تدبير الزُّهَرَة ، والسادس في تدبير عطارد ، والسابع في تدبير القمر ، وفي الشهر الثامن يعودُ الأمرُ إلى تدبير زُحَل ، وفي التاسع إلى تدبير المشتري .

وزعموا: أنه إن ولد في السابع أو التاسع عاشَ ، وإن ولد في الثامن لم يعشْ ؛ لأنه في تدبير زُحَلَ ، وهو نحسٌ عندهم .

وعلى هاذا قسموا جميع حوادث هاذا العالم على الكواكب السبعة بإضافة تدبيرها إليها، وزعموا أن العالم لم يزل على هاذا الترتيب، وأضافوا الحوادث في الأعراض والهيئات في الأشكال إلى تدبيرات الكواكب، وإلى محاذاة البروج وكيفيَّة مرورها ودورانها على المتغيِّرات منها.

والصنفُ الثاني منهم: زعموا أن الأفلاك والكواكبَ قديمةُ الهَيُوليٰ والأصلِ ، [حديثةُ] التركيب<sup>(١)</sup> ، فاعلةٌ لآثارها في العالم السفليِّ بعد

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (حديث) ، أو تُقرأ العبارة : (والأصلَ حديثُ التركيب) ويحمل الأصل على العناصر الأولية ؛ كالتراب والماء مثلاً ، ولا شك أن =

تركيبها ، وهـٰذا قولُ منجِّمي الهند .

والصنفُ الثالث منهم: منجمو الفلاسفةِ الذين زعموا أن الأفلاك قديمة ، ولها صانعٌ قديم (١) ، وقالوا مع ذلك بوجوب تأثيرِها بسيرها في العالم السفليّ ، وزعموا: أن الذي أوجب وقوفَ الأرض دورانُ الفلك عليها ، ولولا ذلك لم يصحّ وقوفها ، وهاذا قولُ أبرقلسَ وأرسطاطاليسَ وأتباعِهما .

والصنفُ الرابع منهم: قومٌ ادَّعَوا قدمَ الأفلاك والكواكب والصانع، وتأثيرَ الكواكب في الأرض وما عليها، إلا أنهم أثبتوا لمسيرِ الكواكب ابتداءً، وزعموا: أن الكواكب كلَّها كانت مجتمعةً في أولِ برج الحَمَل، فسارت منه واختلفَتْ في السير، ومن وقت سيرها إلىٰ أن تعودَ جميعاً مجتمعةً في أول الحَمَل أربعةُ آلاف ألفِ ألفِ الفِ سنة وعشرون ألف ألفِ سنة ، وهاذه مدَّةُ عمر العالم عندهم.

والصنفُ الخامس منهم: قومٌ زعموا: أن الفلك قديمٌ ، وأن [زُحَلَ] وحده قديمٌ دون سائر الكواكب (٢) ، وأضافوا إلى الفَلَكِ وإلىٰ زحلَ كلَّ تأثير يقعُ في الأرض ، وهذا قولٌ حكاه أبقراطُ عن طائفة من الفلاسفة يقال لهم: أصحابُ الرُّواق (٣)

هـٰذه العناصر عندهم حديثة التركيب .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ على الاستئناف ، ولو عطف لقال : ( ولها صانعاً قديماً ) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( زحلاً ) ، واتفقوا على منعه من الصرف ؛ للعلمية والعدل .

٣) زعيمهم : زينون القبرصي ، كان يُدرِّس تلامذته تحت رواق ، ولهاذا نسبوا إليه .

たんてのとんているとのこここここここととくのとんてな

والصنفُ السادس منهم : هم الذين دانوا بإلـٰهيَّةِ الشمس ، وأضافوا إليها حوادثَ العالم ، وعليه كان قومُ بِلْقيسَ قبل إيمانِهم بسليمان عليه السلام .

والصنفُ السابع : قومٌ دانوا بإلنهيَّةِ الشمس والقمر .

والصنفُ الثامن : قوم دانوا بإللهيَّةِ الشَّعْرَىٰ من بين الكواكب ؛ لدعواهم أنها عبرَتِ المجرَّةَ فسُمِّيَتِ الشَّعْرى العَبُورَ ، وهاذا قولُ قوم من العرب من خزاعة في الجاهلية ، دعا إليه رجلٌ كان يعرفُ بأبي كبشة .

### [ الفلاسفة ]

وأما الفلاسفة : فأديانُها مختلفة :

فمنهم: من قال بقدمِ العالم ، وأنكرَ صانعَهُ ، وبه قال فيثاغورس<sup>(۱)</sup>
ومنهم: من ادَّعىٰ قدمَ العالم ، وأثبت له صانعاً مدبِّراً للأفلاك ،
وأضاف التأثيراتِ في الأرض إلىٰ طبائعِ الفلك والكواكب واختلافِها في
السر .

ومنهم : من قال بقول أصحاب الهَيُولي ، وزعم : أن هَيُولي العالم وهي طينتُهُ وجوهره وقديمةٌ ، وأعراضَها حادثةٌ فيها ، وإنما اختلفت في الصور والأجناسِ لحدوث الأعراض فيها .

ثم إن من هاؤلاء من زعم: أن تلك الأعراض حدثَتْ فيها بقوة لها من غير صانع، ومنهم: من أثبت صانعاً لحدوث الأعراض في الهيولئ، ثم

<sup>(</sup>۱) الذي في « نهاية الأقدام » ( ص٥ ) ، و « الملل والنحل » ( ٢/ ١٣٢ ) أن فيثاغورس كان ممن قال بأن العالم محدث ، وأن البارئ سبحانه هو الذي خلقه .

gracio Darracio Commencio Darracio Darr

أضافوا الحوادث بعدها إلى الأجسام، فزعموا: أنها هي المحدِثةُ للأعراض في المستقبل من الدهر.

ومن الفلاسفة من مالَ إلىٰ قول أهلِ الطبائع ، وافترقوا فيها كافتراقِ أهلها .

ومنهم من قال بقول المنجِّمين ، على ما حكيناه من اختلافِهم في إضافة أنواع الحوادث إلى الأفلاك والكواكب ، وتأثيراتِها في العالم السفليِّ بحركاتها(١)

فهلذا بيانُ الوجه الأولِ من وجوه الكلام<sup>(٢)</sup>

## [ أدلَّةُ الموحِّدينَ علىٰ توحيدِ الصانع ]

وفي هاذا الفصل بيانُ أدلة الموحدين على توحيد الصانع<sup>(٣)</sup>:

فممًّا يدلُّ علىٰ ذلك : أنه إذا ثبتَ لنا حدوثُ العالم ، وثبت أنه لا بدَّ له من محدِثٍ ؛ لاستحالة وجود فعلٍ بلا فاعل ؛ كاستحالة وجود ضربِ بلا ضارب ، ووجود نسج وكتابة بلا ناسج ولا كاتب. . كان إثباتُ محدِثٍ

Brack O Darinack Coccent Linear Darinack O Darig

١) وقد عقد العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ١١٦/٢ ) باباً ذكر فيه أقوال
 الفلاسفة ومذاهبهم .

ا) تنبية : المذكورون في هاذا الوجه عبدوا كما رأيت أكثرَ من إله ، أما بشأن الاختلافات التي وقعت بين الموحدين فقد قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ١٤/٢ ) :
 ( المعتزلة إنما يبالغون في نفي تعدُّد القديم ، وأهل السنة في نفي تعدُّد الخالق ، والكلُّ متفقون على نفي تعدُّد الواجب المستحقُّ للعبادة ، والموجِدِ للجسم ) .

<sup>(</sup>٣) انظر كلام الحافظ الزبيدي وهو يصف إبداع الإمام المصنف في هذا الفصل (١/ ٦٩).

ودليلٌ آخرُ: وهو أنه لو جازَ أن يكون للعقلاء والجمادات وسائرِ الحوادث صانعانِ أو أكثرُ من صانع واحد. لم يصلِ الواحدُ من العقلاء إلى معرفة صانعه بعينه ؛ ليعبدَهُ بعينه ويشكره على إنعامِه عليه ، ولم يكن صانعهُ قادراً على تعريفه إيّاهُ ، وأنه هو الذي صنعهُ دون غيره ؛ لأن غيره قد يصنعُ مثلَ صنعه ، وفي هاذا تعجيزُ الصانع عن تعريف مصنوعِهِ العاقل ما يدلُّهُ عليه ، والعاجزُ لا يكون إلها صانعاً (٢)

دليلٌ ثالث : وهو أنه لو كان للأجسام صانعانِ أو أكثرُ لم يخلُ : أن يكون كلُّ جزء من العالم فعلَ أحدِهما وبعضُهُ فعلَ الآخر .

ويستحيلُ حدوثُ كلِّ واحد من فاعلين محدِثينِ له ؛ لأنه باختراع

<sup>(</sup>۱) ويمكن أن نعبِّرَ عن هـنـذا الدليل: بأن الواحد الذي قام عليه الدليل كافٍ ، والثاني لا دليل عليه . انظر « شرح المقاصد » ( ٦٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهلذا الدليل مبنيٌّ على أن ما أدَّىٰ إلىٰ محالِ فهو محالٌ ، والتعدُّد أدَّىٰ إلىٰ عجز الآلهة عن تعريف مربوباتها لها ، والعجز في حقَّ الإله محالٌ ؛ فما أدَّىٰ إليه \_ وهو التعدُّد \_ عن تعريف مربوباتها لها ، والعجز في حقَّ الإله محالٌ ؛ فما أدَّىٰ إليه \_ وهو التعدُّد \_ مااً

أحدهما يوجدُ ، فلا معنى لاختراع الآخرِ منهما ؛ لأن قدرة كلُّ واحد منهما أحدهما يوجدُ ، فلا معنى لاختراع الآخرِ منهما ؛ لأن قدرة كلُّ واحد منهما أن كانت لا تصلحُ لاختراع الشيء إلا مع قدرة الآخرِ . . استحالَ صلاحُهما مجموعتينِ لاختراعه ؛ لأن ما لا يصلحُ للاختراع مع ما لا يصلحُ للاختراع (١) . . لا يقعُ بهما الاختراع ؛ لأن ما استحالَ في الآحاد لم يتغيَّرُ بالاجتماع ، وما وجبَ في الآحاد لم يتغيَّرُ بالاجتماع .

وليس كالحجر يحملُهُ الجماعة ولا يحملُهُ كلُّ واحد منهم (٢) ، ولا كجواز الكذب على الآحاد وانتفائِهِ عن أهل التواتر ؛ لأن هاذا من باب الجوازِ في الآحاد (٣) ، وما كانَ في الآحاد على طرفي جوازِ جاز أن يتغيَّر حكمُهُ في الاجتماع ، وما لزمَ في الآحاد طريقة واحدة لم يتغيَّرُ بالاجتماع والكثرة (١)

وإن كان كلُّ واحد من الصانعينِ فاعلاً لبعض العالم دون بعضٍ لم يخلُ : من أن يكون فعلُ كلِّ واحد منهما من جنس فعلِ الآخر ، أو

فإن اختلفَ فعلاهما ؛ مثلُ أن يكون أحدُهما فاعلاً للأجسام ، والآخر فاعلاً للأعراض . لم يجز اختصاص قدرة أحدِهما بالأجسام دون الأعراض إلا بمخصّص يخصّها بها ، وهاذا يقتضي حدوث قدرتيهما ، والقدرة ألا بمخصّص يخصّها بها ،

<sup>(</sup>١) يعني : منفرداً ، وهو الفَرْضُ المذكور .

<sup>(</sup>٢) يعني: منفرداً.

 <sup>(</sup>٣) إذ يتصوَّر عقلاً صدق الآحاد ، كما يتصوَّر أيضاً حمل الحجر الثقيل دون الجماعة .

<sup>(</sup>٤) كالحادث لا يقدر على إخراج شيء من العدم إلى الوجود ، واجتماع الحوادث كلُّها لا يغيّرُ من هاذا الحكم .

BLOGO DATHO COMMISSION DATHO CONTRA المحدثةُ لا تحدُثُ في ذات الإله القديم ؛ لأنَّ القديم لا يجوزُ أن يكون محلّاً للحوادث . وإن كان فعلُ كلِّ واحد منهما من جنس فعلِ الآخر ، وقَدَرَ كلُّ واحد منهما علىٰ مقدورِ الآخر من الأجسام والأعراض. . لم يخلُ : من أن يكون مقدورُ كلِّ واحد منهما مقدورَ الآخر ، أو غيرَهُ وإن كان من جنسه . فإن كان مقدوراتُ كلِّ واحد منهما هي بعينها مقدوراتُ الآخر ، وهما مع ذلك يجوزُ أن يتَّفقا في إرادة إيقاع مقدورٍ واحد. . لوجب حدوثُهُ منهما ، ويستحيل وقوعُ حادث مِنْ محدِثينِ ؛ كما يستحيلُ وقوعُ حركة واحدةٍ من متحرًكين . وإن كان مقدوراتُ كلِّ واحد منهما غيرَ مقدورات الآخر مع كونِها من جنسها. . فهو محالٌ ؛ لأن كلُّ شيئين من جنسِ واحد متماثلانِ ، يصحُّ على كلِّ واحد منهما ما يصحُّ على الآخر ، وهـٰذا يقتضي إذا كان مقدورُ أحدهما بقدرتِهِ أن تتعلَّقَ قدرةُ الآخر أيضاً به ، وأن تتعلَّقَ قدرتُهُ بمقدور الآخر ؛ لأنه من جنس مقدوره المتعلِّقِ بقدرته ، وإذا وجبَ هـٰذا ، وآلَ الأمرُ إلى اشتراكهما في المقدورات كلِّها. . أدَّىٰ إلىٰ ما أفسدناهُ من حدوث مقدورٍ واحد بقدرتين . وليس ذلك كما نجيزُ وقوعَ كسب المكتسِبِ بقدرتِهِ ، وحدوثِهِ بقدرة الإلهِ سبحانه ؛ لأنا لم نقلْ : إنها مكتسبة بقدرتين ، بل قلنا : إن حدوثَهُ كان بقدرة واحدةٍ ؛ وهي قدرةُ الإله ، واكتسابَهُ بقدرةٍ واحدة ؛ وهي قدرةُ المكتسِبِ له ، وكان يصحُّ حدوثُهُ بقدرةِ إلـٰهِ [غيرِهِ] مكتسِبِ

grackovarnacko<u>omat 1.1</u>xoooo vaanackovarg

ractoracroctation Parractoract

لمكتسِبِهِ (١) ، فبانَ الفرقُ بينهما (٢)

دليلٌ رابع : وهو أنه لو كان للعالم صانعانِ ، وكان كلُّ واحد منهما قادراً على إحداثِ كلُّ ما يحدثُهُ الآخر . . فلا يخلو إذا أحدث أحدُهما جسماً أو عرضاً : أن يكون الآخرُ قادراً على إحداثِهِ كما قَدَرَ عليه قبل حدوث ذلك الحادثِ ، أو لا يكون قادراً عليه .

فإن قدرَ عليه فقد قدرَ على إحداثِ ما هو موجودٌ حادث ، وهاذا محالٌ .

وإن خرجَ عن كونه قادراً عليه فصاحبُهُ هو الذي منعَهُ من إيجاد مقدورِهِ ، وأخرجَهُ عن القدرة عليه ، وهاذا يُوجِبُ أن يكون ممنوعاً ، والممنوعُ العاجز لا يكون إلها صانعاً ، ولا يلزمُ على هاذا وجودُ المقدور الواحد ؛ لأن الواحد لا يكون ممنوعَ نفسِهِ ، وقد يكون ممنوعَ غيرِهِ ، كما لا يصحُ أن يريد خلاف مراد نفسِهِ ، ويجوزُ أن يريد خلاف مرادِ غيره ، والتمانعُ إنما يصحُ من الاختلافِ في المراد (٢)

دليلٌ خامس : وهو أنه لا بدَّ للصانع من أن يكون حيًّا قادراً عالماً مريداً

BUCKOD DANNEK COCCOLLI JOSO DANNEK ODAN B

١) كذا العبارة في (ب، ج)، ونقْلِ الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين )
 ( ٢/ ١٢٩ ) ، وفي (أ) : (وكان يصح حدوثه بقدرة غير مكتسبة لمكتسبه ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (غير ) .

 <sup>(</sup>٢) وما يدور عليه هاذا الدليل: أن ما افتقر إلى مخصّص فهو محدَثٌ ، والمحدث لا يكون
 إللها ؟ كما أن العاجز في وقت ما لا يكون إللها .

<sup>(</sup>٣) وهنذا الدليل راجع للدليل المعروف بدليل التمانع والتوارد ، ومبدؤه أيضاً : أن ما أدَّىٰ إلى محال فهو محال .

والشرط الثاني : هو العلمُ بأن التمانعَ بين القادرينِ إنما يقعُ في مخالفة والشرط الثاني : هو العلمُ بأن التمانعَ بين القادرينِ إنما يقعُ في مخالفة واحدهما صاحبَهُ في المراد ؛ بأن يريدَ ما يكرهُهُ صاحبُهُ ، فيكونَ حينئذِ مَن المراد ؛ بأن يريدَ ما يكرهُهُ صاحبُهُ ، فيكونَ حينئذِ مَن الله لم يتمَّ مرادُهُ منهما ممنوعاً عن إيقاع مراده .

وزعم بعضُ القدرية : أن التمانع يقعُ في الفعلين المقدورينِ لقادرين ؛ بأن يفعل أحدهما مقدورة في محلِّ يمتنعُ به القادرُ الآخر عن إيقاع مقدوره فيه ، ويلزمُهم على هاذا الأصل : أن يكون البارئُ سبحانه ممنوعاً عن فعل السكون في محلِّ قدَّرَهُ فعلُ غيرِهِ عندهم فيه حركة (١) ، وهاذا فاسدٌ ، فما يؤدِّي إليه مثلهُ(١)

والشرطُ الثالث: أن الحيَّينِ القادرين المتصرِّفين بإرادتينِ لا يستحيلُ منهما أن يريد أحدُهما ما يكرهُهُ الآخر ؛ لأن الذي ينفي إرادةَ أحدهما ليس هو النافيَ لإرادة الآخر ؛ لأن الشيئين لا يتضادَّانِ في محلَّين ، ولولا جوازُ اختلاف المريدَينِ في المراد لما صحَّ التمانع بينهما .

والشرطُ الرابع: أن التمانعَ بين القادرينِ لا يصحُّ إلا بعد أن يكون محلُّ

ANG DANAMA COCOMALA I IOCOCO DANAMA COCAMA BARANA COCAMA B

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في جميع النسخ ، ولو قال : (قدره غيره) بدل (قدره فعل غيره) لكان أوضح .

٢) قال إمام الحرمين في « الشامل » ( ص٣٥٧) : ( لا يُتصوَّرُ التمانع بين المحدَثينِ ، ولا يُتصوَّرُ من أحدهما منعُ الثاني ) ، فوقوفُ الواحد منًا في محلِّ يمنع منه وقوفَ الآخر. . ليس تمانعاً ؛ لأن مقدور الأول في محلِّ ، ومقدور الثاني في محلِّ آخر ، ولا تمانع عندنا إلا في المحل الواحد .

وقد نصَّ المعتزلة علىٰ أنه تعالىٰ قد يريد ما لا يقدر عليه ، وقد يقدر علىٰ ما لا يريده ، ثم إن دلالة التمانع عندهم كما رأيت فاسدة . انظر « الانتصار في الرد على المعتزلة » ( ٢/ ٣٣٤ ) .

المحمد ا

والشرطُ الخامس: العلمُ بأن إرادة أحدهما يجب أن تكونَ بحيث لا يصعُ وجود إرادة الآخر فيه ؛ إذ لو كان محلُّ إرادتيهما واحداً لوجبَ أن يصيرا جميعاً مريدَينِ بإرادة واحدة ، ولم يختلفا حينئذٍ في المراد ؛ لوجوب كون كلِّ واحد مريداً لما يريدُهُ الآخر بإرادته .

والشرطُ السادس : العلمُ بأن إرادةَ كلِّ واحد منهما يجبُ أن تكون غيرَ مراده ؛ لأنه لو كانت الإرادةُ هي المرادَ لكان كلَّما أراد أحدُهما شيئاً حصل مرادهُ في حال كونه مريداً ، ولم يصرْ ممنوعاً عن مراده بحال .

والشرطُ السابع: العلمُ بأن المتمانعينِ يجبُ أن تكون إرادةُ كلِّ واحد منهما قبل مراده ؛ لأن إرادتَهُ لو حصلت مع مراده لما صعَّ منعُهُ عن مراده ؛ لأن الحيَّ لا يكون ممنوعاً من فعل ما قد وُجِدَ ، ولا يقعُ التمانعُ بين المتمانعينِ في المراد ممنوعاً عن إتمام مرادِهِ عاجزاً عنه ، والعاجزُ لا يجوزُ أن يكون قديماً .

والدليلُ على استحالة وجود قديم عاجز: أن الفاعل القديمَ القادر قد وجبَ حصولُهُ بدلالة الحوادثِ عليه ، فلو صحَّ كونُ قديم عاجزٍ معه ـ وقد صحَّ من أصلنا: أن القادر يكون قادراً بقدرة والعاجزَ يكون عاجزاً بعجز ـ لوجبَ أن يكون اختصاصُ أحدهما بالقدرة والآخرِ بالعجز بعد استوائهما في

&vacaoooxanacaooox<u>anaxooooxa</u>

<sup>🕻 (</sup>١) انظر « الشامل » لإمام الحرمين ( ص٣٥٦) . .

ractotarractommenos parractotar

الوجودِ والقدم والحياةِ والقيام بالنفس وسائرِ الأوصاف التي استحقًاها لأنفسهما. . بمخصِّص خصَّصَهما أو خصَّ أحدَهما بإحدى الصفتين ، وذلك يقتضي قيام معنى حادثٍ بأحدهما ، وأن يكون محدِثُ الحوادث محدَثاً غيرَ قديم .

فهاذا وجهُ بيان دلالة التمانع على التوحيد(١١).

# [ الردُّ على مَنِ ادَّعىٰ تعدُّدَ الآلهةِ ] [ الردُّ على الثنويَّةِ ]

فأما الثنويةُ المضيفة إيقاعَ الحوادث إلى النور والظلمة فيقالُ لهم : لِمَ زَعمتم أَن تركيبَ الأجسام من نور وظلمة قديمينِ ؟ وما أنكرتم أن الأجسام جنسٌ واحد ، والنورَ والظلمة عرضان حادثانِ في الأجسام ؟

ويقالُ لهم: لو كان النور والظلمة جسمينِ فما أنكرتم أنهما محدثانِ ؟ لأنهما لا يخلوانِ من الاجتماعِ والافتراق ، والحركةِ والسكون ، وسائرِ الأعراض الحادثة ؟ فلا تخلو من الحوادث ولا تسبقُها ، فتكون محدثة مثلها (٢)

ويقال لهم : إذا كان النورُ من طبعه التصاعدُ ، وكانت الظلمةُ ثقيلةً تَسفُلُ أبداً. . فكيف امتزجا وكان من الواجب ألا يزدادا إلا بعداً ؟! (٣)

BrackOVarrack @<u>@@@14.V</u>\$@@@VarrackOVarg

انظر (إتحاف السادة المتقين » ( ٢/ ١٣٨ ـ ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) والأليق بالسياق أن يقال : ( فلا يخلوان ، ولا يسبقانها فيكونان محدثين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التوحيد » للإمام الماتريدي ( ص١٥٧ ) .

وقد استدلَّتِ الثنويةُ علىٰ أن الأشياء مركبةٌ من نور وظلمة بأن قالت : وجدنا الأجسامَ على ضربين : أحدُهما : ذو ظلّ ، والآخرُ : لا ظلّ له ، فما له ظلٌ من جنس الظلمة الساترة ، وإذا طرحَتْ ظلّا فقد نفت النورَ ، ولا ينفي النورَ إلا ضدُّهُ ، وما ليس له ظلٌ فهو من جنس النور ، وإذا أشرقَ نفى الظلمة ، والنورُ لا ينفي ما يكون من جنسه ، وإنما ينفي ما هو ضدُّهُ .

فيقالُ لهم : يلزمُكم على هاذا الاعتلالِ أن تكون الأجسام كلُها من جنس الظلمة إلا الشمسَ والقمر ؛ لأن ما سواهما [من] ذواتِ الأظلال تنفي النور ، فإن امتنعوا من ذلك نقضوا اعتلالَهم ، وإن أجابوا إليه بطل قولُهم : ( وإن ذواتِ الأظلال من الأجسام مركبةٌ من نور وظلمة ) .

واستدلّوا أيضاً بأن قالوا: إن جميع ما في العالم المحسوس لا يخلو من أن يكون نافعاً أو ضارّاً ، فلا بدَّ من أن يكون لكلِّ واحد منهما أصلٌ غيرُ أصل الآخر ، وأن يكون لكلِّ واحد من الخير والشرِّ فاعلٌ غيرُ فاعل الآخر ، ولا يجوزُ أن يقع من الجوهر الواحد خيرٌ وشرٌّ وحكمة وسَفَةٌ ؛ كما لا يقعُ

فيقال لهم: انفصلوا ممَّنْ زعمَ أن النور لا يصعُّ منه ممازجةٌ وتباين ، ولا حركة وسكون ، وكذلك من الظلمة ؛ لأنه لا يصحُّ وقوعُ الضدين من جوهر واحد ؛ كما لا يقعُ من النار تسخين وتبريد .

فإن قالوا: قد وجدنا الجسمَ يتحرَّكُ مرَّةً ويسكن أخرى .

من النار تسخين وتبريد ، ولا من الثلج تسخينٌ وتبريد .

قيل : قد وجدنا الحيّ يصدقُ مرَّةً ويكذب أخرى ، ويعدلُ تارة ويجور عنى .

grace oran race assessment for the contract or the contract or

ويقال لهم : قد وجدنا النار تحُلُّ وتعقِدُ ؛ لأنها تحُلُّ الجَمْدَ وتعقِدُ البيض ، ووجدنا الدواء ينفعُ في شيء ويضرُّ في غيره ، فقد صحَّ ظهورُ البيض ، ووجدنا الدواء ينفعُ في شيء ويضرُّ في غيره ، فقد صحَّ ظهورُ الخير والشرِّ والنفع والضرِّ من أصل واحد ، وصحَّ وجودُ ضدَّينِ من أصل واحد .

واستدلَّتِ الديصانية على دعواها أن النور حيِّ فاعل بالاختيار ، وأن الظلمة مواتٌ تفعل بالطبع . . بأن قالت : إن الظلمة ضدُّ النور ، فإذا كان النور حيّاً وجبَ أن يكون ضدُّها مواتاً .

فيقال لهم : ومن سلَّمَ لكم أن النور حيُّ حتى تبنوا عليه دعواكم أن الظلام موات ؟ وإن سُلِّمَ لكم حياةُ النور فلِمَ يجب أن يكون الظلامُ مواتاً ؟ فإن قالوا : لأنه ضدُّ النور .

فيقال لهم: فقولوا: إنه محدَثٌ ، وإنه لا يقومُ بنفسه ؛ لأنه ضدُّ النور الذي هو عندهم قديمٌ قائم بنفسه (۱)

فإن قلتم : إنهما مع تضادِّهما قديمان قائمانِ بأنفسهما . . فقولوا أيضاً : إنهما مع تضادِّهما حيَّانِ مختاران كما قالت المانويةُ منكم .

ويقال للمرقيونية : أخبرونا عن الأصل الثالث المتوسِّط بين النور والظلمة عندكم (٢) : ما طبعُهُ ؟ وما فعلُهُ ؟

فإن قالوا : هو خيرٌ كلُّهُ .

قيل : فلِمَ صارَ دون النور ؟!

<sup>(</sup>١) انظر (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) الذي سمَّوه بالهمامة والمعدل . انظر (٣/ ٢٧٧) تعليقاً .

TICTO DATING COCCOCCOCCOCCO DATING TO DATING T

وإن قالوا: إنه شرٌّ كلُّهُ.. فلم صارَ فوق الظلمة ؟!

وإن قالوا: إنه يفعلُ الخير والشرَّ معاً

قيل: فلِمَ أثبتم أصلينِ أحدُهما يفعل الخيرَ والآخرُ يفعل الشرَّ ؟! فهلا نسبتم الأفعال كلَّها خيرها وشرَّها إلىٰ صانع واحدٍ كما قاله الموحِّدون ؟!

وقد سئلت الثنوية عن جانِ تابَ واعتذرَ من جنايته ، وقال : أنا الذي جنيتُ وتبتُ ، فقالوا لهم : من هاذا التائبُ المعتذر ؟

فإن قالوا: (هو النورُ) لزمَهم أن يكون [كاذباً، وإن] (١) قالوا: (هو الظلمة) لزمَهم أن يكون صادقاً، وفي هذا نقضُ قولهم: إن الكذبَ لا يقعُ من الظلمة (٢)

وسئلوا أيضاً عن قائل قال : ( أنا ظلامٌ وأنا شريرٌ كاذبٌ ظالم ) ممَّ هو ؟ فإنْ زعموا أنه النور . . أضافوا إليه الكذب ، وإن زعموا أنه الظلمة . . أضافوا إليها [الصدق] ، وهاذا خلافُ قولهم (٣)

### [ الردُّ على المجوسِ ]

وأما المجوس فيقال لهم : قد زعمتم أن بعضَ الإلك صارَ ظلاماً وعقوبةً تولَّدَ منها شيطانٌ ، فإذا جاز عندكم أن يصيرَ بعضُهُ عقوبة وظلاماً فلِمَ

Brack O Darrock Coccos (L. 1.) 200000 Darrock O Darr

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( صادقاً ، وفي هاذا نقض قولهم : إن الكذب لا يقع من النور ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص٨٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٣٢٩ ) .

لا يجوزُ أن يصير [جميعُهُ] ظلاماً حتى ينقلب الإلـــهُ ظُلمــةَ ويصير شريراً ؟!(١)

ويقال لهم : إذا أمكن أن يصير بعضُ النور على وصف يتولَّدُ منه نورٌ يكون ضدَّهُ ومنازعَهُ (٢) .

ويقال لهم: إنكم تنسبون الآلام والمضارَّ إلى فعل الشيطان، ثم لا تمتنعون مع هاذا من قتل كثيرٍ من الحيوانات وأكل لحومِها، ولا تفرُقون من قتل الحيوان بين ما هو من فعل الشيطان عندكم وبين ما هو من جعل الإله وخلقه ؛ لقتلكم السباع والحيَّاتِ والعقاربَ ؛ لأنها من فعل الشيطان عندكم، وقتلِكم معها الأنعام التي اتفقنا معكم على أنها من خلقِ الإله تعالى، وترون صيد الطير وقتلَها وأكلها، وإذا حَسنَ هاذا منكم فهلا استحسنتم من الإله سبحانه أن يؤلم الحيوان ويمرضَهُ ويرسلَ عليه الأسبابَ التي تهلكُهُ ، كما استحسنتم ذلك من أفعالكم ؟!

وقد استحسنتم من ملوككم معاقبة اللصوص وأهل الجرائم بالضرب والقطع والقتل ، فإن كان الإللهُ قد أمرَهم بذلك فهلا جاز منه أن يفعلَ مثلَهُ ؛ لأن ما جاز الأمرُ به كان حسناً ، وإن كان قد نهى عن ذلك فإنَّ فعلَهُ معصية """ ، ولزمكم تفسيقُ من فعلَ ذلك .

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جميعها ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا العبارة في جميع النسخ ، ويظهر أنه قد ألمَّ بها سقط أذهب معناها ، ولعل المعنى :
 كيف أمكن أن يصير بعضُ النور على وصف يتولَّدُ منه شرٌّ يكون ضدَّهُ ومنازعه ؟!

<sup>(</sup>٣) يعني : فعُلَ الضرب والقتل والقطع، أو تكون العبارة : ( فإن فعلهم معصية ) ، ويعود الضمير على الملوك .

ويقال لهم : إذا أضفتم فعلَ الأجساد الضارَّةِ إلى الشيطان لزمَكم إضافةُ خلْقِ أرواحها أيضاً إليه ؛ لأنَّ أجسادَها لا تعمل الشرَّ مع فقد أرواحِها ، وإن كان النورُ هو الخالقَ للأرواح فهو الفاعلُ لأسباب الفساد .

فإن قالوا: إن الإلنة خلقَ الأرواحَ ، ثم ركَّبَها الشيطانُ في الأجساد .

قيل لهم: إن كان هلذا الجواب صحيحاً فهلا قلتم إن الإلله خلقَ الأرواح مفردة والأجسادَ مفردة ، ثم ركّبَهما الشيطانُ ، فتولّدَ من تركيبه الشرور ؟!

[ويقال] لهم (١): هل حدث الشيطانُ من فكرة الإلكه بقصدٍ أو بسهو ؟ فإن قالوا: بقصدٍ وإرادة. . وصفوهُ بإرادةِ الشرور .

وإن قالوا: بسهو.. قيل: إذا جاز عليه السهوُ مرَّةً فلِمَ لا يجوزُ أن يسهوَ ألفَ مرة ، ويتولَّدَ من كلِّ سهو وفكرة منه شيطانٌ آخرُ مثلَ الشيطان الأول أو شرّاً منه ؟!

ويقال لهم في دعواهم: أن الشيطان حاربَ الله ثلاثة آلاف سنة ، وأنه هادنَهُ وصالحه (٢): إن جازَ هاذا فلِمَ لا يجوزُ أن يحاربَهُ وأن يغلبه مراراً كثيرةً .

قيل لهم في صلحهما: إذا صح الغدر والنكث من الشيطان فما يؤمنُكم أنه إلى الساعة قد غدر ونكث ، وأنه ظفرَ بالإله وقتلَهُ ؟!

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يقال ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الرازي في « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ( ص٨٧ ) : ( هذا الكلام غيرُ لائق بالعقلاء ، للكن المجوس متفقون على ذلك ) .

#### [ الردُّ على الصابئةِ ]

وأما الصابئة الذين نسبوا وقوع الحوادث في العالم إلى تدبير الفلكِ والكواكب السبعة. . فيقال لهم : إذا كان الفلكُ وما فيه من الكواكب يفعلون الأعمار والأرزاق والألوان والطعوم والروائح. . فما أنكرتم أنها تخترع الأحمار كالمناب

فإن قالوا بذلك أبطلوا قولَهم بإثبات صانع قديم .

وإن امتنعوا منه فلا فرقَ بين اختراعِ الأجسام وبين اختراعِ الألوان والطعوم والروائح والأعمار والأرزاق .

ويقالُ لهم: إذا زعمتم أن المشتريَ والزُّهَرَةَ من الملائكة ؛ لأنهما سعدانِ يدلَّانِ على السعادة والخير.. فهلا زعمتم أن [زُحَلَ] والمِرِّيخ شيطانانِ<sup>(۱)</sup> ؛ لأنهما عندكم نحسانِ يدلَّانِ على النحوس والشرور.

### [ الردُّ على النصاري ]

وأما النصارى فيقال لهم: لم وصفتم المسيحَ عليه السلام بصفةِ إلـهيّة ؟ فإن قالوا: لأنه ولدَ من غير أبٍ.. [فيلزمهم] على هـنذا أن يكون آدمُ عليه السلام أحقَّ منه بهـنذه الصفة (٢) ؛ لأنه لم يولدٌ من أمَّ ولا أب ، وحواءُ

١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( زحلاً ) ، وتقدم أنه ممنوع من الصرف .

 <sup>(</sup>٢) قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَـٰلِ ءَادَمٌ خَلَقَـٰهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن قَالَ سَخ : ( فيلزمكم ) .
 فَيَكُونُ﴾ [آل عمران : ٥٩] ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيلزمكم ) .

كانت بلا أمّ ، فهل لها حظّ في الإلهية ؟!(١) .

ويقال لهم : إنا وجدنا حيواناتٍ متناسلةً من ذكور وإناث ، ومن جنسهم ما يوجدُ ابتداءً من غير أبِ ولا أمُّ ؛ كالضفادع تتناسلُ في الماء ، ثم إنَّ المطر إذا وقع في وَهْدة من الأرض ودام أياماً ظهرَتْ فيها الضفادعُ من غير تناسل ، ولا يجبُ بذلك أن تكون تلك الضفادعُ من غير جنسِ ما يتناسلُ منها ، وكذلك العقاربُ توجد تحت الأَجرِّ من دقاق النبن في الأرض النديَّةِ وهي من جنسِ ما تناسل منها ، ووجدنا فأرةً تُخلقُ من الطين بلا أبِ ولا أمَّ وهي من جنس الفأرِ المتناسل ، ووجدنا حيَّةً تخرجُ من الكمأة العفنةِ وهي من جنس المتناسلة لا فضلَ لها علىٰ جنسها(٢) ؛ فما أنكرتم أيضاً : أن المسيحَ عليه السلام وإن وُلِدَ بلا أب فإنه من جنس الناس المتناسلين ؟ لمشاركته إيَّاهم في الصورة والتركيب وسائر الصفات الدالَّةِ على حدوث

انظر ( تمهيد الأوائل » ( ص١٢٢ ) ، وفيه : ( لأنها خلقت من ضلع آدم من غير ذكر ولا أنثيل) .

لا خلافَ عند أهل الحقِّ أنه ما من حادثٍ إلا وهو مخلوق من غير واسطة من قبله سبحانه وتعالىٰ ؛ فلا افتقارَ إلىٰ مادة ولا إلىٰ آلة ، غير أن سنْتُهُ سبحانه في ظهور خلقه جرت على عاداتٍ لا تتخلُّف إلا لحكمة ، ومن جملتها : أن الحيوانات خلقها الله ابتداءً ، ثم جعل نسلَها منها ظهوراً ؛ كخلق الإنسان ابتداءً من طين ، ثم جعل سبحانه نسلَهُ من سلالة من ماء مهين .

وما ذكره الإمام المصنف هو باعتبار مشاهداتٍ عابرة ، أو أخبارِ سائرة ، حكى الجاحظ كثيراً منها في كتابه « الحيوان » ، والمصنف قد أفاد منه ، ولو شاء سبحانه وتعالىٰ لكانت بغير مين ، إلا أننا نعلم يقيناً اليوم أن لهـٰذه المذكورات أسباباً عادية في ظهورها لم تعدُّ خافية ، مع أن ما ذكره المصنف جائزٌ عقلاً ، وما حكاه عن الفرق المنحرفة محالٌ عقلاً ، فالخطبُ يسير .

الناس وسائرِ الأجسام ، مع ولادته من امرأةٍ محدَثةٍ مخلوقة سابقةٍ له في الولادة ؟!

وإن قالوا: إنما كان عيسىٰ إلـٰهاً لأنه أحيا الموتى .

قيل: فإبراهيمُ صلواتُ الله عليه أحيا الطيورَ التي ذبحَها، وجعل على كلّ جبل منهنَّ جزءاً، ثم دعاها فأتينَهُ سعياً (١)، وكذلك حِزْقِيلُ أحيا أهلَ مقبرة (٢)، فيلزمُكم على اعتلالكم أن يكون إبراهيمُ وحزقيلُ إللهينِ.

وأنتم تزعمون أنه كان في الحواريين من تلامذة عيسى عليه السلام من طُلِبَ منه إحياء الموتى ، فهلا كانت تلامذة المسيح المقد الموتى ، فهلا كانت تلامذة المسيح المقد ال

فإن قالوا: إن هـٰؤلاء دعَوا إلـٰهَهم وسألوه إحياءَ الموتىٰ ، فأجابَهم عند دعائهم .

قيل : فما أنكرتم أن المسيحَ عليه السلام طلبَ من إلهِهِ إحياءَ الموتى ، وهلكذا كانت قصَّتُهُ في إحياء الموتى ؟

BUCKO DOCUMENTA COMO 1. 1 JAMOS DOCUMENTO DOCUM

<sup>(</sup>۱) قال سبحانه : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِءُ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ ۚ قَالَ بَلَنُ وَلَاكِنَ لِيَظْمَهِنَ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱخْصَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٦٠] .

وخبر هذه المقبرة قبل: إنه المقصود بقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ أَلَمْ تَــَدَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ ٱلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُوا ثُمَّ آخَينَهُمْ ﴾ [البقرة: ٣٤٣]. انظر \* تفسير الطبرى » ( ٢٦٧/٥ ).

فإن قالوا: إن المسيح نزلَ من السماء ، وتدرَّعَ جسداً ، ثم عرجَ إلى السماء ، ولا يقدرُ على الصعود إلى السماء والنزولِ منها إلا إلنهُ العالم . قيل : ومن سلَّمَ لكم أنه نزلَ من السماء وتدرَّعَ جسداً ؟! وهل نوزعتم إلا في هـٰذا ؟! على أنكم إن أقررتم بالملائكةِ ونزولِها وصعودِها لزمَكم القولُ بأنها آلهةٌ علىٰ حكم اعتلالكم ، وإن لم تقرُّوا بالملائكة فقد أقررتم بأن الله سبحانه يقدرُ على أن يخلقَ في السماء إنساناً وينزلَهُ إلى الأرض، ولا يكونَ مع ذلك إلـٰها ولا نبيّاً ، فليس إذاً في نزول المسيح عليه السلام من السماء دليلٌ على دعواكم فيه . ويقال لهم : إذا أقررتم أن الأبَ لم يزل ، وأن الأب لم يسبقِ الابنَ ، والابنَ لن يتأخَّرَ عنه. . فما جعل الابنَ بأن يكون ابناً أولىٰ من الأب؟! وما جعل الأبّ باسم الأبوَّةِ أولىٰ من الابن ؟! ومن شرطِ الأبِ تقدُّمُهُ على الابن ، ومن شرط الابن تأخُّرُهُ عن الأب ، فإذا لم يتقدَّمْ أحدُهما ولم يتأخَّرِ الآخرُ لم يكن أحدُهما بالأبوَّةِ ولا بالبنوَّةِ أولى من الآخر . ويقال لهم : لِمَ قلتم : إن كلمةَ الله اتَّحدَتْ بجسد المسيح دون جسدِ موسئ وإبراهيمَ وغيرِهما من الأنبياء ؟ فإن قالوا: لأجل ما ظهرَ علىٰ يدِ عيسىٰ من المعجزات التي لا يقدرُ الناسُ على اختراع أمثالها ؛ من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، والمشي على الماء ، ونحو ذلك . قيل : قد ظهرَتِ المعجزاتُ على يد إبراهيمَ وموسى ؛ فإن النارَ لم تُحرِقُ إبراهيم وهي محرقةٌ لغيره من الناس ، وفلق موسى البحرَ ، وقلب

Bracko Darinack cocood LIA posoco Darinacko Darig

فإن قالوا: إن موسى لم يخترع هانده الآياتِ ، إنما دعا الله َ فيها فأظهرَها

قيل : فما أنكرتم من مثل ذلك في المسيح عليه السلام ؟

فإن قالوا: قولنا: (مسيحٌ) اسم لمعنيين: أحدُهما: لاهوتٌ هو الإله ، والآخرُ: ناسوتٌ هو الإنسان ؛ فما كان من تضرُّعِ ودعاء منه فهو من الناسوتِ ، وما كان من إظهار معجِز فهو من اللاهوتِ .

قيل: فما أنكرتم أن موسئ كان كذلك ؛ فما كان من دعائه فمِنْ ناسوتِهِ ، وما كان من معجزاته فمِنْ لاهوتِهِ ؟

فإن قالوا: إنما قلنا: (إن المسيح إلله ) لأن الله عزَّ وجلَّ سمَّاهُ بذلك ، وقال في كتابه: (إن العذراء تلدُّ ابناً ويُدعى اسمُهُ إللهاً )(٣)

قيل: لم يقل: (إنه إلك )، وإنما أخبر أنه يدعى باسم الإله ؛ لعلمِهِ بأن قوماً يدعونَهُ بهاذا الاسم.

فإن قالوا: إنما سميناه إلنها لأنه قال في « الإنجيل »: (أنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( البيضاء ) .

<sup>(</sup>۲) انظر " تمهيد الأوائل » ( ص١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «سفر إشعياء» ( ١٤/٧ ) ، و« إنجيل متَّىٰ » ( ٢٣/١ ) ، ولفظه : ( هـو ذا العذراء تحبلُ وتلدُ ابناً ، ويدعون اسمه عمانوئيل ، الذي تفسيره : الله معنا ) .

MARCA O DOCH LANGE CONTROL OF THE PORT OF

وأبي واحدٌ )(١) ، و( من رآني فقد رأى أبي )(٢)

قيل : ما أنكرتم أنه أراد بأبيه آدمَ عليه السلام ؛ لأن كلَّ واحد منهما لا أبَ له ، وإن كان آدمُ أباه من جهة أمَّهِ ؟

وقوله: (من رآني فقد رأى أبي)؛ أي: من علم وجودي بلا أبِ فكأنه رأى وجود آدم بلا أبِ ولا أمِّ، ولو كان أراد بالأبِ الإلكة سبحانه، وأشار إلى أنه الأبُ الإلكة.. لوجبَ أن يكون القتلُ والصلب عندهم قد حلَّ بالأب كما حلَّ بالأبن، وأن يكون الحملُ والولادة بالأبِ كما هما بالابن

وإن قالوا: إنه قد قال في « الإنجيل »: (أنا قبل إبراهيم )<sup>(٤)</sup>، وهو إنسانٌ من ولد إبراهيم، فعلمنا أنه أراد أنه قبلَهُ بلاهوته، وإن كان ابنهُ بناسوته.

قيل: ما أنكرتم أن معنى هاذه الكلمة : أنه قبل إبراهيم في البعثة في المحشر ؛ لأنه ينزلُ من السماء قبل الحشر والنشر ؟(٥)

<sup>(</sup>١) انظر « إنجيل يوحنا » ( ٣٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « إنجيل يوحنا » ( ٩/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر « إنجيل يوحنا » ( ٨/٨ ) ، وعبارته : ( الحقّ الحقّ أقول لكم : قبل أن يكون إبراهيم أنا كائنٌ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « تمهيد الأوائل » (ص١٢٤ ) ، ومن احتمالاته على التسليم به : تقدُّم تشريعاته على لسان بعض الرسل قبله ، أو أنه مكتوب عند الله ومعروف من قبل الملائكة .

## ذكرُ الكلام عليهم في الأقانيم

يقال لهم : لِمَ زعمتم أن الله ثلاثةُ أقانيمَ دون أن تزعموا أنه أربعةُ أقانيمَ أو عشرةٌ أو أكثرُ ؟

فإن قالوا: لأنه قد ثبتَ أنه موجودٌ وحيٌّ وعالم ، فوجب أن يكونَ ثلاثةً أقانيمَ ؛ موجودٌ ، وعلمٌ ، وحياةٌ .

قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون أربعة أقانيم ؛ لأنه موجودٌ حيِّ عالمٌ قادرٌ ؛ لأن القادرَ مَنْ له قدرةٌ ، فيجب أن تكون قدرتُهُ أقنوماً رابعاً ؟(١)

فإن قالوا: القدرةُ هي الحياةُ ، فهما أقنومٌ واحد .

قيل: فما أنكرتم أن يكون العلمُ هو الحياةَ ، فيكون الإللهُ نومين ؟(٢)

فإن قالوا: قد ينقصُ العلمُ ويزيد ، ويوجدُ ويعدم ، والحياةُ بحالها ، فوجب أن العلمَ ليس من الحياة في شيء

قيل: وكذلك قد تنقص القدرةُ وتزيد، وتوجد وتعدم، والحياةُ بحالِها، فلا تكون القدرةُ من معنى الحياة في شيء (٣)

فإن قالوا: قد يبطل العلمُ جملةً في حال النوم والغشيةِ والإنسانُ حيٌّ

<sup>(</sup>١) فعلَّةُ التخصيص لا تصحُّ . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « تمهيد الأوائل » (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص٩٨ ) .

قيل: وقد تبطل القدرةُ عن الإنسان جملةُ ، حتىٰ لا يقدرُ علىٰ تحريكِ ولا إيماء بوجهٍ وهو حيِّ<sup>(١)</sup>

ويقالُ لهم : ما أنكرتم أن الأقانيمَ عشرةٌ أو أكثرُ ؛ لأنا نقول : إن الإلكة سبحانه موجودٌ وحيٌّ وعالمٌ وقادرٌ ومريدٌ وسميعٌ وبصيرٌ ومتكلِّمٌ ، ولا يكونُ الموجود على هاذه الأوصافِ إلا بوجودِ حياةٍ وعلم وقدرةٍ وإرادة وسمع وبصر وكلام ؟

فإن قالوا: الكلامُ والإرادة فعلٌ من أفعال المتكلِّم المريد.

قيل: العلم أيضاً قد يكون فعلاً من أفعال العالم(٢)

فإن قالوا: قد يعلمُ بالعلم مَنْ لم يفعله .

قيل: وقد يريدُ [بالإرادة] ويتكلَّمُ بالكلام من لم يفعلْهما (٣)

فإن قالوا: هو حيٌّ بنفسه ، ويصحُّ علمُهُ بنفسه ووجود نفسِه (١) ، فهاذه الأوصافُ الثلاثة راجعة إلىٰ نفسه ، فصحَّ كونُها أقانيمَ ، وسائرُ صفاته بعد ذلك متعلِّقة بأغيارِهِ ، فلم تكن أقانيمَ .

قيل: فهو قديمٌ بنفسه، فقولوا: إن قدمَهُ أقنومٌ رابع له، وكذلك هو جوهرٌ بنفسه (٥)، فكونُهُ كذلك يجبُ أن يكون أقنوماً خامساً (١)

grack@Dar.rack@<u>eeeekLl</u>eeeee Dar.rack@Dark

<sup>(</sup>۱) انظر «تمهيد الأوائل » ( ص٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص٩٩ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الإرادة ) .

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في جميع النسخ ، وقد تكون ( وموجودٌ بنفسه ) بدل ( ووجود نفسه ) .

<sup>(</sup>٥) يعنى: عندكم.

<sup>(</sup>٦) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٠٠ ) .

ويقال لهم : أخبرونا عن الجوهر العامِّ الجامعِ للأقانيم عندَكم : أهو تلك الأقانيمُ أم غيرُها ؟

فإن قالت اليعقوبية والنُّسطورية : ليس الجوهر عيرَ الأقانيم .

قيل لهم : أفليس الجوهرُ غيرَ مختلف ، ولا خواصَّ [له] متباينةُ المعنى من حيث كان جوهراً ؟(١)

فإذا قالوا : بلى .

قيل: أفليس الأقانيمُ مختلفةً من حيث هي خواصٌ متباينةَ المعنى ، ومن حيث إن الابن منها اتَّحدَ بجسد المسيح دون الروح والأب ؟

فإذا قالوا : بلى .

فإن قالت الملكيةُ وهم الرومُ : إن الجواهرَ غيرُ الأقانيم .

قيل : فإذا كان الجوهرُ إلـٰها ، والأقانيم الثلاثةُ آلهةَ والجوهرُ غيرَها. . فالإلـٰهُ إذا أربعةٌ ، وهـٰذا نقضُ القول بالتثليث .

<sup>(</sup>۱) وعبارة القاضي الباقلاني في "تمهيد الأوائل " (ص۱۰۱): (أفليس الجوهر غير مختلف من حيث كان جوهراً ، ومن حيث لم يكن معدوداً ، ومن حيث لم تكن له خواص متباينة المعنى ؟).

<sup>(</sup>٢) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٠٠ ـ ١٠٢ ) .

TICTO DATITIO COMMISSIONI DATITIO DATITIO DATITIO DE LA COMMISSIONI DE LA COMISSIONI DE LA COMMISSIONI DE LA COMISSIONI DE LA COMMISSIONI DE LA COMMISSIONI

ويقال للملكية أيضاً: إذا قلتم: (إن الجوهر غيرُ الأقانيم) فهل هو مثلُها أو خلافها ؟

فإن قالوا: (مثلُها) لزمَهم أن يكون الجوهر ابناً من حيث أشبة الابن ، وأباً وروحاً من حيث أشبة كلَّ واحد منهما ، وأن يكون الأبُ كالابن ؛ لأن كلَّ واحد منهما مثلُ الجوهر .

فإن قالوا : هو خلافُها .

قيل : فإذا كان هو إللهاً فخلافُهُ لا يكونُ إللهاَّ(١)

فإن قالوا: قد قلتم أنتم في صفات الله: إنها لا توافقُهُ ولا تخالفه (٢)، وكذلك نقول: إن الجوهر ليس مثلَ الأقانيم ولا خلافَها.

قيل: إنما منعنا لفظَ الخلاف فيها ومعناها فيها صحيحٌ ؛ لأن حقيقةَ المختلفين ما لا يسدُّ أحدُهما مسدَّ الآخر (٣) ، وصفاتِ الإلله لا تسدُّ مسدَّهُ ؛ فلذلك لم نقل في صفاته : ( إنها آلهة ) ، وقد قلتم : ( إن الأقانيم إللهٌ ) ، ولم نقل : ( إن الصفاتِ إللهٌ ) .

فبانَ الفرقُ بيننا وبينكم من هذا الوجه ، ومن وجه آخر ؛ وهو أن الإله قائمٌ بنفسه ، وصفاتِهِ لا تقومُ بأنفسها ، وكلُّ أقنوم عندكم قائمٌ بنفسه كما أن الإله قائمٌ بنفسه ، ولولا قيامُ كلِّ أقنوم بنفسه عندكم ما نزلَ واحد منها من السماء ليتَّحدَ بجسد المسيح ، ثم فارقَهُ ورجعَ إلىٰ عند الأب(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٠٢ ) .

<sup>(</sup>۲) بمعنى: أنها ليست عين الذات ، ولا غير الذات .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٠٥ ) .

## ذكرُ الكلام عليهم في معنى الاتحادِ الذي ادَّعَوهُ

أما من زعم منهم: أن معنى الاتحاد: هو ظهورُ الابن في الجسد ظهورَ الوجه في المرآة ، الوجه في المرآة والنقشِ في المطبوع ، من غير حلولِ الوجه في المرآة ، ومن غير انتقالِ النقشِ إلى الشيء . . فلا معنى لقوله ؛ لأن الوجة ليس يظهرُ في المرآة ، ولا ينتقلُ إليها ، ولا فيها صورةُ مثلِهِ ، بل يدركُ الإنسانُ وجهة عند مقابلة المرآةِ والشيءِ الصقيل برؤيةٍ يخلقُها الله عزَّ وجلَّ في عينِهِ عند مقابلة الصقيل على جَرْيِ العادة (١) ، ويصحُّ ألا يدركهُ مع صحَّةِ الحاسَةِ ووجودِ المقابلةِ عند نقض العادة (٢)

وقد قال قومٌ : إن الذي يراه في المرآة مثالٌ له ، وهو غيرُهُ .

وقال آخرون : إنه يرى نفسَهُ بانعكاس شعاع البصر منها إليه .

وقال آخرون : إن ذلك تخييلٌ ، وليست برؤيةٍ على الحقيقة .

وكلُّ واحدٍ من هاذه الأقوال خلافُ قول النصارى في الاتحاد ، فبطلَ تشبيهُهم به .

وأما ظهورُ النقشِ في المطبوع : فقد غَلِطوا فيه ؛ لأنَّ النقشَ الذي على

BUCKO DOLINGK COCOO LA ESCOCIO DOLINGKO DOLIN

<sup>(</sup>۱) إذ المرآة والشيءُ الصقيل لا يزيدُ عادةً على ردِّ عينِ الشعاع المرثي المنعكس من المنظور إليه ، على أن الرؤية إنما هي بعد العين سيَّالةٌ عصبية يفسِّرُها الدماغ ، ولو شاء سبحانه لخلقها من غير شعاع ولا مقابلة كما ذكر الإمام المصنف ، وهذا شيء تظاهرت عليه العلوم التجريبية اليوم .

<sup>(</sup>٢) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٠٨ ـ ١٠٩ ) ، و\* الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص١٨٤ ) .

grace o parrace o commo parrace o parej

الشيء المطبوع غيرُ النقش الذي في الطابَع ، وأحدُهما : نقشٌ حُفِرَ ، والآخرُ : نقشٌ ناتئٌ وخارجٌ ، وهاؤلاء يقولون : إن الظاهرَ في الجسد المتَّحد به غيرُ الابن الذي هو أحدُ الأقانيم (١)

وأما من زعم منهم: أن الاتحاد ممازجة الكلمة بالجسد واختلاطُها به. . فيقال لهم : إذا جاز أن يكون القديم مُمازِجاً للجسم الحادث. [فهل] يجوزُ أن يكونَ مُماسّاً له ومحاذياً له ؟(٢) .

فإن منعَ. . لم يجد فصلاً .

وإن ركبة راكب منهم. . قيل : إذا جازت عليه المماسّة فهلًا جازت عليه الحركة والسكون وهو سابق لها ؟! (٣) وما أنكرتم أن تكون سائر الأجسام الآن غير خالية من الحوادث وهي سابقة لها ؟! وهاذا يوجب قدمها ، وذلك خلاف قولنا وقولكم (٤)

ويقالُ لليعقوبيَّة : إذا جاز أن تتحدَ الكلمةُ التي ليست بلحم ولا دمِ بالإنسان الذي هو لحمٌ ودمٌ وعصبٌ ، فيصيرَ ما ليس بلحم ودمٍ ـ بل هو خلافُ اللحم والدم ـ لحماً ودماً لنفسه بالاتحاد . . فما أنكرتُم أن يكونَ ما هو قديمٌ وخلافٌ للحوادث لنفسه مُحدَثاً ؛ لأجل اتحاده بالمُحدَث ؟!

فإن فرَّقَ بينهما. . لم يجد إلى الفصل سبيلاً .

<sup>(</sup>١) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١٠٩-١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (ولا) بدل (فهل) .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : ( والسكون على القديم ) بدل ( والسكون ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١١٠ ) .

ENDER OF PARTY COMMENTATION OF PARTY OF

وإن التزمَها. . يلزمُهُ أن يصيرَ القديمُ لنفسه مُحدَثاً لنفسه !(١)

وأما من قال من الروم : إن الاتحادَ أن يصيرَ الكثيرُ قليلاً ، و[الاثنان] الحداً (٢)

فيقالُ لهم: إذا جاز أن يُخالِطَ القديمُ [المحدَثَ فيصيرا] واحداً (٣).. [فما أنكرتم أن يتَّحدَ محدَثٌ بمحدَثٍ إذا خالطه ومازجه فيصيرا بذلك واحداً ؟!](١)

ويقالُ للجميع: إذا كانت الأقانيمُ معانيَ في الأصل ، فكيف اتَّحدَ واحدٌ منها بالإنسان المُحدَثِ حتى صار معه واحداً ، دون أن تكونَ الأقانيمُ في الأصل قد اتَّحدَ بعضُها ببعضٍ فصار أقنوماً واحداً ؟! وكان هاذا بالجواز أولى ؟!(٥).

ويقالُ لهم : لِمَ اتَّحدَتِ الكلمةُ بالمسيح دون أن تكونَ الكلمةُ اتَّحدَتْ بإبراهيمَ أو بموسى أو غيرهما من الأنبياء عليهم السلام ؟!

فإن قالوا: لِمَا ظهرَ على عيسى من المعجزات ، فدلَّتْ على أن كلمة الله اتَّحدَتْ به .

قيل : يلزمُكم اتحادُ الكلمةِ بموسى ؛ لِمَا ظهرَ عليه من المعجزات .

<sup>(</sup>١) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (الاثنين)، وهو قول جميع النصارئ. انظر
 « تمهيد الأوائل » (ص١١٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيصيران ) .

<sup>(</sup>٤) - ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ ، وأثبت من ا تمهيد الأواثل ؛ ( ص١١٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) وجهُ الأولويَةِ : الاشتراك بالجنس .

فإن قالوا: إن موسىٰ لم يخترعُ تلك المعجزاتِ ، وإنما أظهرَها الله عزَّ وجلَّ عليه بدعائه .

قيل لهم : ما أنكرتُم مثلَ ذلك في عيسى عليه السلام ؟!(١)

### [ الردُّ على الطبائعيينَ ]

وأما أهلُ الطبائع: فالشبهةُ التي عرضَتْ لهم قولُهم: لم نجد في العالم شيئاً يخلو من أن يكونَ حارًا أو بارداً أو رَطْباً أو يابساً ، فوجبَ أن يكونَ العالمُ مَبْنيّاً من هلذه الأصولِ الأربعة .

فيقالُ لهم: بمَ تنفصلون ممَّن زعمَ : أن العالمَ مركَّبٌ من أكثر من أربعة أشياء ، وادَّعيٰ بناءه من حرارةٍ وبرودةٍ ، ورطوبةٍ ويُبوسةٍ ، وثقلٍ وخفَّةٍ ، ولونٍ ، ورائحةٍ ، وحياةٍ وموتٍ ، وصوت ؛ لأن الأجسام لا تخلو من هذه الكيفيَّات كلِّها ، كما لا تخلو من الحرارة والبرودة والرطوبة والنوسة ؟!(٢)

فإن قالوا: إن الكيفيَّاتِ التي زدتموها على الأربعة التي ذكرناها ليست غيرَ الأجسام الحارَّةِ والباردة والرطبة واليابسة .

قيل : انفصلوا ممَّن زعم : أن الحرارةَ والبرودةَ والرطوبةَ واليبوسةَ

BUCKO DOLINICA COCCO LA LO COCCO DOLINICA O DOLINICA O DOLINICA COCCO DOLINICA CO

<sup>(</sup>۱) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١١٩ ـ ١٢٠ ) ، وتقدم نحو هــٰـذا السياق ( ٣/ ٣١٧ ـ ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «تمهيد الأوائل » (ص٥٨ ) ، إذ المقرَّر : أن الجوهر لا ينفكُ عن عرضٍ أو مثله أو ضدَّه ، ولهنذا حكمنا أن كل حادث مدرك بأنواع الإدراك الخمسة وإن قصرت قُدَرُنا عن التعلُّق بها

ليست غيرَ الأجسام المتلوّنةِ ذواتِ الطعومِ والأرابيحِ ، والثقلِ والخفّةِ ، والحياةِ والموتِ .

فإن قالوا: قد وجدنا من الأجسام ما هو ثقيلٌ غيرُ خفيف ؛ كالأرض والماء ، ووجدنا فيها ما هو خفيفٌ غيرُ ثقيل ؛ كالنار والهواء ، ومنها ما لا حياة فيه ؛ كالجمادات ، ومنها ما لا موت فيه ؛ كالروحانيات ، ومنها ما لا صوت فيه ؛ كالنمل وسائر الحُكْلِ(١) ، فإذا كان كلُّ معنى من هذه المعاني يخلو منه بعضُ الأجسام . لم يجزْ أن تكونَ الأجسامُ مركَّبةً ممَّا هو موصوفٌ بها .

قيل: انفصلوا ممَّن قال: وجدنا من الأجسام ما ليس بحارٌ ؛ كالأرض والماء، ومنها ما ليس بباردٍ ؛ كالهواء والنار، ومنها ما ليس برطبٍ ؛ كالنار، ومنها ما ليس بيابسٍ ؛ كالماء، فلا يجوزُ أن يكونَ العالمُ مركَّباً من هذه الكيفيات الأربع.

فإن قالوا: إن الكيفيَّاتِ القديمةَ هي الحرارةُ والبرودةُ والرطوبةُ والبرودةُ والرطوبةُ والبيوسةُ ، وما سواها من اللون والطعم والرائحة متولِّدٌ من تلك الأربع باختلاف المزاج فيها .

قيل: انفصلوا ممَّن يقول: إن الكيفيَّاتِ القديمةَ اللونُ والطعمُ والرائحةُ ، ومِنِ امتزاجِها أو امتزاجِ ما هو كيفيَّاتٌ لها تتولَّدُ الحرارةُ والبرودةُ والرطوبةُ واليبوسةُ .

Brace O Darrace Comment L Ly Image Darrace CO Darrie

<sup>(</sup>۱) الحُكُل : ما لا يسمع صوته من الحيوان . انظر ا تهذيب اللغة » ( ٢٣/٤ ) ، و « تاج العروس » ( ح ك ل ) .

ثم يقالُ لهم : بمَ تنفصلون من الثنويَّة إذا قالوا : إن النورَ والظلمةَ هما الفاعلان القديمان ؛ لأن كلَّ ما في العالم شيئانِ خيرٌ وشرٌ ، ولكلُّ واحد منهما فاعلٌ<sup>(۱)</sup>

فإن قالوا : إن الخيرَ والشرَّ لا يخلو [كلٌّ منهما] من أن يكونَ حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً .

قيل : وكلُّ واحد من هـٰـذه الأربعةِ لا يخلو من أن يكونَ خيراً أو شرّاً .

فإن قالوا: إن الحرارةَ والبرودةَ يفعلان تسخيناً وتبريداً ، وليس للضياء والظلام فعلٌ .

قيل: انفصلوا من الثنويِّ إذا قال: إن الظلمة تمنعُ أبصارَ الناس من الإدراك ، والضياءَ يعينُ بعضَ الأبصار على الرؤية ، وليس للحرارة والبرودة مثلُ هاذا الفعل.

فإن قالوا: قد وجدنا من الحيوان ما يبصر في الظلمة ؛ كالخُفَّاش والبوم ، فلم تكن الظلمة مانعة للبصر .

قيل: وقد وجدنا من الحيوان ما ينامُ في النار؛ كالسَّمَنْدَل، ومنه ما يعيشُ في الثلج؛ كدودهِ فلا يؤذيه (٢)، فبطل بهاذا أن تكونَ الحرارةُ والبرودةُ فاعلتين.

ويقالُ لهم : كما يقعُ التسخينُ بالنار الشديدة ، والتبريدُ بالثلج ؛ كذلك

<sup>(</sup>١) انظر قول الثنوية (٣/ ٢٧٠) وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) انظر (۲/ ۱۸۰ )، وتعرف هاذه الدودة بدودة اليخ ، واليخ : لفظه فارسية بمعنى الجليد .

Brich O Darring Communica Darring O Darring

يقعُ قبضُ الجلد بالحموضات ، وكسرُ الشيء بالشيء الثقيل ، فيلزمُكم على [هذا] أن يكونَ الثقلُ والطعومُ فاعلةً .

ثم يقالُ لهم: احسبوا أن العالم مركّبٌ من الطبائع الأربع التي قلتم بها ، فما أنكرتُم أن تركيبَهُ منها هو الدليلُ على حدوثها ؟! وعلى أنّ لها صانعاً ليس من جنسها ؟! لأنّ الطبائع المتنافرة المختلفة لا تجتمع بأنفسها ، فلا بدّ في تركيبها من قاهرٍ قهرَها على ذلك(١) ، وهو صانعُها الذي ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصيرُ ، الحكيم الخبيرُ ، الواحدُ القديرُ .

#### [ الردُّ على المنجِّمينَ والفلاسفةِ ]

وأما الكلامُ على ملحدة المنجِّمينَ في دعواهم قدمَ الأفلاك والكواكب : فهو كالكلام على الدهريَّةِ في قدم العالم ، وما استدللنا به على الدهريَّة في إثبات حدوث العالم . . فهو دليلٌ على حدوث جميعِ أجزائه ؛ من فلكِ وكوكبِ وغيرهما(٢)

وأما فرضُ كون بعض العالم غير المشاهد منفكاً عن هـٰذه الأكوان ، والصيرورة إلى=

Brace O Darinace Commental from Darinace O Darig

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنى » ( ص٢٨٦ ) وهو يتحدَّث عن تجلِّيات اسمه تعالى ( الجامع ) ، وأنه جمع سبحانه بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات : ( وأما المتضادات : فكجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في أمزجة الحيوانات ، وهي متنافرات متعاندات ، وذلك أبلغ وجوه الجمع ) .

<sup>(</sup>٢) لا يقال : لعل بعض العالم غيرَ المشاهد يكون قديماً صانعاً لبعضه المشاهد ؛ لأن العالم الذي نتحدَّث عن حدوثه لا ينفكُ عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق كيفما فُرضَ وتُخيِّل ، وهذه الأكوان حادثة بضرورة المشاهدة في بعضه المشاهد ، وبهذا تعلم : أن قياس الغائب على الشاهد هنا . . قياس قطعي .

وأما دعواهم (۱۱): في أن اختلاف الناس في أجسامهم وألوانِهم وأخلاقِهم وأما دعواهم (۱۱): في أن اختلاف الناس في أجسامهم وألوانِهم وأخلاقِهم إنما هو لاختلاف مساكنِهم في مجاورة خطَّ الاستواء، وفي محاذاة طريقِ بعضِ الكواكبِ على رؤوسهم، وأن شدَّة سوادِ الزنج وجعودة شعورهم من أجل مرورِ الشمسِ على محاذاة سَمْتِ رؤوسهم، ولقربهم من خطًّ الاستواء كان أشدَّ سواداً.. فدعوى الاستواء، وأن من قَرُبَ منهم من خطَّ الاستواء كان أشدَّ سواداً.. فدعوى فاسدة (۲۲)؛ لأن وراء الزنج موضعاً يُعرَفُ بـ (الصُّرُود) فيه زنج بيض (۱۲)، ومسكنُهم فيما بين خطِّ الاستواء في محاذاة رأس السرطان، وهاذه العلَّة توجبُ عندهم تسويدَ الشعورِ وجعودتَها مع تسويدِ الجلودِ، فما بالُ الشمس لم تُسودُ جلودَهم ؟!

ولأن بلادَ الحبشة أيضاً فيما بين ممرِّ رأس السرطان إلى خطَّ الاستواء ، وألوانُهم بين السواد والبياض ، ومن بعض بلادها تُحمَّلُ الجلودُ الملمَّعةُ ، وفيها جلوُّدٌ صفرٌ لا سوادَ فيها ، وقد علمنا أن طلوعَ الشمس علىٰ ناسِ في

القول بالمجرَّدات مثلاً. . فالجواب : أن المجرَّدات لا دليل عليها ، وإن ثبتت بالنقل فالنقل ينفي ألوهيَّتها .

ويرجع الفساد باختصار: إلى أن هذه النجوم والكواكب متساوية في الماهية ، متخالفة في الصفات ؛ فهي بذلك مفتقرة إلى مخصص خصص بعضها بما لم يخصص به الآخر ، وهي أيضاً متحركة أو ساكنة ، وهما علامة الحدوث ، فافتقرت إلى محدث أحدثها ودبرها ، وهي جوامد ، والمشاهد أن الجمادات غير عاقلة ، ومدبرة لا مدبرة ، وهي اليوم متغيرة بالية فانية ؛ كما قُرر في علم الفلك الحديث ، فكيف تكون عالمة قادرة مدررة ، ؟!

<sup>(</sup>٣) انظر « المسالك والممالك » لابن حوقل ( ص٤١ ) .

grace o Dan race commence Dan race o Dan g

هاذه البقعة كطلوعها على أنعامهم وبهائمِهم ، فما بالُها لم تُسوِّدُ جلودَ بهائمها إن كانت العلَّةُ في تسويد الجلود ما ذكرتموه ؟!

وأما دعواهم: أن بياضَ لون الصقالبةِ والروسِ من أجل بعدهم عن محاذاة ممرّ الشمس ، وقربِهم من محاذاة بنات نعشِ الكبرى. . فيقالُ لهم فيها : إن كانت هاذه العلّةُ صحيحةً فما بالُ شعورهم حُمراً ؟!

فإن قالوا: أصلُ الشعور السوادُ ، وانقلابُ الشعر إلى البياض بطيءٌ ، وإلى الحمرة أقربُ .

قيل: إن الأمرَ على العكس مما قلتم ؛ لأنَّ الذين في إقليمنا إذا شابوا صارت شعورُهم السودُ بيضاً ، ولم نجد من صار شعرُهُ الأسودُ أحمرَ إلا بخضابِ يورثُهُ الحمرةَ .

وأما دعواهم: أن العمارة في الأرض في الإقليم الرابع أكثر ؛ لقربه من الوسط، وأقل الأقاليم عمارة الأوّل والسابع ؛ لبعدهما من الوسط. فخطأ(١) ؛ لأنهم إن أرادوا بالعمارة: كثرة البلدان والقرئ. فإن أصحاب المسالك والممالك عَدُّوا من بلدان الإقليم الثالث أكثر ممًّا عَدُّوهُ من بلدان الإقليم الرابع.

وإن أرادوا بالعمارة: كثرة ازدحام الناس فيها. . فليس في العالم بلدة يقصدها الناسُ من كلِّ فجِّ عميق مثلَ مكَّة والمدينةِ ، وهما مع ذلك من الإقليم الثاني مع بعده من الوسط .

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على تقسيم أقاليم الأرض في « معجم البلدان » ( ١/ ٧٥ ) وما بعدها .

وإن أرادوا بالعمارة: ما يحصلُ في موضعها من الجواهر والمعادنِ ، فإن الياقوت والماس ، ومغاص اللؤلؤ ، ونبات العُود ، وشجرَ الكافور ، وغزلانَ المسك ، وسائرَ أفاويه الطيب. ليس شيءٌ منها في الإقليم الأوسط ، والذهب في أرض البجة (١) ، والزبرجد في ناحية من مفازة المغرب ، مع بُعدِ هاذينِ الموضعينِ عن وسط العمارة .

وأما دعواهم : أنَّ الأنبياءَ والحكماءَ إنما خرجوا من أرض بابلَ ويونانَ لمرور الزُّهرَةِ في بعض السنةِ على محاذاة رؤوسهم . . فيقال لهم : من الذين سمَّيتُموهم حكماء ؟

فإن أشاروا إلى الأنبياء الذين أقررنا بهم. . قيل : فقد كذَّبتُموهم في دعوى نزول الوحْي عليهم ، وفي دعائهم إلى صانع واحد خالق الأفعال كلِّها ، وفي تكذيبهم دعاويَكم في نسبة وقوع الحوادث إلى اختلاف سير الكواكب .

فإن قالوا: إن هاؤلاء كانوا حكماء في طلب الرئاسة ، واستتباع الخلق الكثير بالخيل والمخاريق ، وإن لم يكونوا رُسُلاً من إلله قديم .

قيل: إن أردتم بالحكماء مَنْ هاذا وصفُهُ فقد ادَّعى مُسَيْلِمَةُ وطُلَيْحةُ وطُلَيْحةُ والعنسيُّ مثلَ هاذه الدعوى ، واستتبعوا الخلقَ الكثيرَ ، وادَّعى المقنَّعُ بأرض ما وراء النهر أعظمَ من هاذه الدعوى ، وتبعته المبيِّضَةُ على دعواه (٢) ، ولم

Brack @ Darrack @ @ LLL I wood Darrack @ Darry

<sup>(</sup>۱) وتسمَّىٰ بلادَ التبر أيضاً ، وهي بين مصر والسودان باتجاه البحر الأحمر . انظر • آثار البلاد » ( ص١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المقنع: هو عطاء بن حكيم أو هشام بن حكيم ؛ قصَّارٌ من أهل مرو ، كان يجيد فن=

يكن واحدٌ من هنؤلاء من موضع تمرُّ بعضُ الكواكب السبعة على محاذاة رؤوسهم ، وكذلك ادَّعى ماني وتبعَّهُ أهلُ الصين وبعضُ أهل الهند ، وكذلك القولُ في ديصانَ ومرقيونَ وزرادشت صاحبِ المجوس ، مع من تبعّهُ من العجم وملوكِها .

وإن أرادوا بالحكماء: من عرف الحسابَ أو الهندسةَ أو الكيمياءَ أو الموسيقا أو الطبَّ أو علمَ النجوم. لزمَهم: إسقاطُ اعتلالهم ؛ لأن حارسيسَ الفيلسوفَ كان حاسباً مهندساً مُنجِّماً فيلسوفاً عندهم ، وهو من أرض صِقْلابَ ، وهي أبعدُ الأرض عن محاذاة الكواكبِ السبعة .

وقد زعمتم أنَّ الحكماء بعد الإسكندر خرجوا من المدينة المعروفة بمقدونية ، ومنها خرج بطليموسُ الذي وضع لكم كتابَ « المَجَسُطي » ، وهو عمدتُكم في تقويم الكواكب ، و[ليست] مقدونية محاذية لممرِّ كوكبٍ من الكواكب السبعة (١)

كذلك إقليدس وأرشمِيدِس وأكثرُ المهندِسة لم يكونوا من يونانَ ولا من أرض بابلَ ، وإن كان منها بعضُ الفلاسفةِ ؛ مثلُ أرسطاطاليسَ وبُقراطَ وجالينوسَ وأمثالهم .

وفي هلذا: دليلٌ على أنه ليس للبقاع ولا لمحاذاتِها سُمُوتَ بعضِ الكواكب في هلذا الباب تأثيرٌ .

الحيل والهندسة ، وكان على دين الرزامية بمرو ، ثم ادعى الربوبية ، خرج أيام المهدي واستمرت فتنته أربع عشرة سنة . انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢٥٧\_ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليس ) .

وأما إضافتُهم الأفعالَ الأرضيةَ إلىٰ تدبيرِ الكواكب، وتأثيرِ البروج المختلاف طبائعها، واختلافِ سَيرِ الكواكب فيها، واختلافِها في السعادة والنحوسة، وقد شبَّة ذلك بعضُهم بأن قال: إن ارتباطَ العالم السفليُ بالأجرام العلويَّةِ كارتباط لُحمَةِ الديباجِ وسَداهُ من أعلاه بأسفله، فيكونُ اختلافُ ما يحدث في أسفل الديباجِ وفي وسطِهِ وفي أعلاهُ من النقوش والصور.. علىٰ حسب تحريك الآلات العلويَّة واختلافِ حركاتها، كذلك اختلافُ الحوادث في العالم السفليِّ مربوطٌ باختلاف حركات الأجرام العلويَّة ؛ لارتباط هاذه بتلك.

فيقالُ لهم: أخبرونا عن سَدى الديباج ولُحمتِهِ ، والآلاتِ التي رُبطَتْ بهما من أعلاه إلى أسفله ؛ لو حصل جميعُها لم يَحدثْ بين السَّدى واللُحمَة تركيبٌ ، ولا حدث فيهما نقشٌ ولا صورٌ . . إلا بناسج وصانع يُحرِّكُ تلك الآلاتِ ، ويُدخِلُ بها أجزاء السَّدىٰ في خلال أجزاء اللُّحمة ، ثم إذا ظهرت الصورُ والنقوشُ في السَّدىٰ واللُّحمة لم يكن شيءٌ منها من فعلِ السَّدىٰ ولا من فعلِ اللَّدىٰ ولا من فعلِ اللَّدىٰ ولا من فعلِ اللَّدىٰ المعلَّقةِ بهما ولا من حركاتِها .

فما أنكرتُم على هاذا القياس: أنَّ كلَّ ما يظهرُ في العالم من الحوادث ومن حيوان ونبات وجوهر [ومعادن](١)، وإن اختلفت باختلاف حركاتِ الكواكبِ والبروجِ بزعمكم. ليس شيءٌ منه من فعلِ الكواكب، ولا من فعلِ البروج، ولا من أفعال طباعها ؟! بل يجبُ أن يكونَ ذلك كلَّهُ من فعل

صانعٍ مدبِّرٍ حكيمٍ هو الذي ركَّبَ الأفلاكَ والكواكبَ وحرَّكَها .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في ( أ ، ب ) : ( معان ) ، وفي ( ج ) : ( معاني ) .

وأما استدلالُهم على تدبير الكواكبِ للعالم السفليِّ باختلاف الأزمنة ؛ لاختلاف حركات الشمس في البروج ، وبظهور الصَّبغ في الثمار بطلوع القمر عليها. . فاعتلالٌ فاسدٌ ؛ لأنه يوجبُ أن يُقضى به على كلِّ شيء حدث بعد حدوث غيره ؛ أن يكونَ الأوَّلُ مدبِّراً للثاني ، وهذا يوجبُ أن تكونَ النارُ مدبَّرةً لِمَا يحدثُ عند حركاتها في الشيء من الإحراق ، ومن انعقاد

ما ينعقدُ بها ، وأن يكونَ ما يحدثُ فينا من النشوء والنماء عند الاغتذاء والحركة ، وما يحدثُ فينا من الحياة والأسقام والشفاء عقيبَ جريان الأغذية

والأدوية في أمعائنا. . أفعالاً لهاذه الأدوية والأغذية ، وأن تكونَ الأدويةُ والأغذيةُ بحركاتها فينا مدبِّرةً لنا .

فإن التزموا ذلك<sup>(۱)</sup>. . أبطلوا إضافتَهم الحوادثُ الأرضيَّةَ إلىٰ تدبير الكواكب والبروج .

وإن امتنعوا منه. . نقضوا اعتلالَهم .

وأما إضافتُهم البروج إلى الكواكب في حُكم البيتِ والشرفِ ، والهبوطِ والوبالِ.. فظنونٌ منهم مخالفةٌ لأصولهم ؛ وذلك أنهم زعموا : أن البروجَ في الفلك الثامنِ ، وليس فيه شيءٌ من الكواكب السبعة ، ولم يجتمع من السبعة كوكبانِ في برج قط ، فكيف يكونُ برجٌ بيتاً لكوكب لم يدخلْهُ قط !

وقيل لهم : أيُّ قياس أوجبَ أن يكونَ لكلِّ واحد من الشمس والقمر بيتٌ واحدٌ ؛ وهما السرطانُ والأسدُ ، وأن يكونَ لكلِّ واحد من الكواكب الخمسة

<sup>(</sup>١) علىٰ سبيل الربط بين العلة والمعلول ، وهو قول الطبائعيين عموماً .

72070724.7207000000000000007224.7207070724

الباقية بيتان ؟! وأيُّ قياس أوجب أن يكونَ الجَدْيُ والدَّلْوُ بيتي زحلَ دون غيرهما من البروج ؟!

فإن قالوا: لأن زحلَ كوكبٌ باردٌ يابسٌ ، والجَديَ باردٌ يابسٌ ، فجعلَهُ بيتَهُ لأنه يشاكلُهُ في طبعه .

قيل : فلا تجعلوا الدُّلو بيتاً له ؛ لأنه حارٌّ رَطْبٌ خلافَ طبع زحلَ !

وإن كان الجَدْيُ لزحلَ بيتاً له لأنه باردٌ يابسٌ كزحل. . فهلًا كانت السنبلةُ والثورُ بيتينِ له لأنهما باردان يابسانِ عندكم .

وكذلك القولُ عليهم في بيتي المشتري، وبيتي المِرِّيخ، وبيتي الزُّهَرَةِ، وبيتي عُطَاردَ.

وقد استقصينا الكلامَ على المنجِّمينَ والفلاسفةِ وسائرِ الملحدين في كتابنا المعروف بكتاب « الملل والنحل »(١) ، وفيما ذكرنا منه في هاذا الكتاب كفايةٌ ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) وغاب هذا الاستقصاء عن مطبوع « الملل والنحل ٥ للمصنف اليوم .

الفصال الرابع من الكلام في بيان معنى التوحيب

و بيان عجز مخالفياعن صحيح التوحي على أصوله الفاسدة

اعلم : أن مخالفينا من القدريَّةِ والنجاريَّةِ والمجسِّمةِ الكراميَّةِ والعلاةِ من الروافض. . متلقَّبونَ بأنهم موحِّدةٌ ، وهم في التحقيق : ثنويَّةٌ مشبَّهةٌ من وجهٍ ، ودهريَّةٌ معطِّلةٌ من وجهٍ آخرَ .

ونحن نبيِّنُ في هــٰذا الفصل : فصولاً من تعجيزهم عن تصحيح توحيدِ الصانع على أصولهم .

فنذكرُ أَوَّلاً فصلاً : في بيان عجزِ المعتزلةِ عن ذلك .

ثم نتبعُهُ بفصلٍ : في بيان تعجيزِ الكراميَّةِ عنه .

ثم نذكرُ بعدَهُ فصلاً : في بيان توحيدِ الغلاةِ ، ونكشفُ عن عجزهم عن تصحيح أصولِ التوحيدِ ، إن شاء الله عزَّ وجلَّ .



# فصل في بيان عجز المقنزلة عن صحيح التوحيب على أصولهب

اعلمْ : أن المعتزلة لا يصحُّ استدلالُها بدلالة التمانعِ على توحيد الصانع من وجوهِ :

منها: قولُهم: إن كلَّ حكمةٍ مرادةٍ فواجبٌ أن يكونَ الله سبحانه مريداً لها ، ولا يجوزُ أن يكونَ مريداً لخلافها علىٰ وجهٍ من الوجوه .

وإذا كان هاذا أصلَهم. لم يصحَّ اعتراضُهم على الثنويَّة : أن أحدَ الصانعينِ لو أراد خلافَ مراد الآخر وجبَ عجزُهما أو عجزُ أحدهما ؛ إذ يلزمُهم في القديمينِ : ألا يصحَّ أن يريدَ أحدُهما ضدَّ مراد الآخر ؛ لاستحالة أن يريدَ أحدُهما غيرَ الحكمة (١)

ولا يصحُّ جوابُهم عن هاذا الإلزام: بقدرتهما على ما لا يصحُّ أن يريداه من التمانع الخارج عن الحكمة (٢) ؛ لأنهم زعموا: أن الله سبحانه قادرٌ على

<sup>(</sup>۱) إذْ لا يتصوَّرُ التمانع في هاذه الصورة حتى نلزمهم العجز ، وقد يقال : ولا يتصوَّرُ التوارد أيضاً ؛ لأنه ليس من الحكمة إيجادُ ما أراد الشريك إيجادَهُ ، فلا نلزمهم العجز على القول بالتوارد !

<sup>(</sup>٢) بمعنىٰ : أن كلَّ واحد منهما قادر علىٰ فعل الآخر من حيث التعلُّق الصُّلُوحي ، غير أنه لا تتعلَّق قدرتُهُ تنجيزاً مراعاةً للحكمة .

grace Orannace common rannace Orang

أَنْ يَظُلُمُ وَيَكَذَبُ ، وَلَا تَقْتَضِي قَدَرَتُهُ عَلَيْهِ لَحُوقَ نَقْصِ بَهِ ، وَإِنْمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَعَلُهُ لِلظُّلُمِ وَالْكَذَبِ(١)

وإذا كان كذلك: لم يمكنهم أن يوجبوا نقصَ أحد القديمينِ بقدرة الآخر على منعه ، وإنما يجبُ ذلك بفعل الآخرِ مَنْعاً له ، كما أوجبوه في قدرة الإله على ما لا تُوجِبُ قدرتُهُ عليه نقصَهُ ، وإنما يوجبُهُ إيقاعُهُ لذلك المقدور !(٢)

ومنها: أنهم أجازوا وقوع ما لا يريدُهُ الله عزَّ وجلَّ من أفعال نفسه ؛ وهو إرادتُهُ (٣) ، وقالوا: إنه لا يلحقُهُ بذلك نقصٌ ؛ لأن الإرادة في نفسها مُحُكمةٌ ، وإذا كانت إرادة القديم محكمة لم يحتج في فعله لها إلى أن يريدها(٤)

وهاذا أصلٌ لا يمكنهم معه أن ينفصلوا من ثنويِّ يقول بقديمينِ لا يفعلانِ

<sup>(</sup>١) وهو مذهب جمهور المعتزلة . انظر ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) مثاله بزعمهم: أن كلامه سبحانه لمّا كان حادثاً عندهم ؛ لكونه حروفاً وأصواتاً ، وهو راجع إلى صفة القدرة. . جوَّزوا الكذبَ على الله تعالىٰ ؛ لأن الصدق والكذب من جنس واحد ؛ وهو الكلام الحرفي الحادث ، إلا أنهم منعوا تعلُّق القادرية به ؛ لأنها لو تعلَّقت به للزم النقص في حقه تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) فإرادته تعالى عندهم حادثة لا في محل ، وهي مع ذلك من أفعاله سبحانه ، وليس بالضرورة أن تكون نافذة الحكم والتعلن ؛ فقد قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » (ص١٤٥): (وكل المعتزلة إلا الفَضْلية أصحاب فضل الرقاشي يقولون: إن الله سبحانه يريد أمراً ولا يكون ، وأنه يكون ما لا يريد) ، وانظر ما تقدم (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) إذ الإرادات عندهم لا تتعلق بها الإرادة ، فلزمهم وجود حادث بغير إرادة ، فأرادوا التخلُّص من تسلسل الإرادة فوقعوا في هنذه الطامة

الم الحكمة ، مع كونهما غيرَ مريدينِ لشيء منها ؛ إذ كانت حكمةُ أفعالهما في تغني عن إرادتهما !

كما زعموا: أن كونَ إرادة الإله حكمة مُحْكمة مع كونها شرطَ أفعاله. تغني عن إرادته لها وكراهيّتِهِ لغيرها(١) ، مع كونِ الإرادات أجناساً مختلفة ، فإذا استغنَت مع اختلاف أجناسها عن الإرادة لها. صحَّ وجودُ سائر ما يفعلُهُ القديمُ من جميع أنواع الحكمة من غير إرادةٍ ، وإن افتقرَ جميعُ المرادات الحادثة إلى الإرادات. وجب افتقارُ الإرادات الحادثة إليها ، كما افتقرتِ المراداتُ والإراداتُ في حدوثها إلىٰ كونه قادراً عليها ، حتى لو صحَّ حدوثُ الإرادة من غير قادرٍ عليه!

وهاذا الأصلُ الذي أصَّلوهُ في الإرادة يمنعُهم عن الاستدلال على الثنويَّة : بأن أحدَ القديمينِ كان يصحُّ أن يريدَ خلافَ مرادِ الآخر

وللثنويَّة أن تقولَ لهم : ما أنكرتُم من قديمينِ كلُّ واحد منهما يفعلُ أفعالاً مُحْكمةً يصحُّ أن يكونَ مريداً لها ، ولا يصحُّ أن يريدَ أحدُهما خلافَ مراد الآخر ؛ فلا يقعُ بينهما تمانعٌ !

ومنها: قولُهم: إن إرادةَ الإك سبحانه حادثةٌ لا في محلِّ ، مع قولهم معنا: إن الإرادةَ لم تكن إرادةً للمريد بها من أجل أنه فاعلُها (٢)

فيقالُ لهم : ما أنكرتُم من قديمينِ لا يتمانعان ولا يختلفانِ في الإرادة ،

<sup>(</sup>١) الضمير في (لها ، لغيرها) راجعٌ إلى أفعاله المتضمَّنةِ لحِكَمِهِ سبحانه .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ( الإرادة ) ( ۲/۲۱ ، ۱٤۹ ) ، وما تقدم
 (۲/ ۲۷۲ ) .

بل إذا فعلَ أحدُهما إرادةً لتحريك جسم لا في محلُّ (۱). وجب أن يكونا مريدينِ بها [لتحريكِهِ] (۲) ، ولم يكن أحدُهما بأن يريدَ بتلك الإرادة أولئ من الآخر ؛ لأنها لم تقم بواحد [منهما] (۳) ، فلم يختصَّ بها فاعلُها ؛ لصحَّة كونِ المريد منَّا مريداً بإرادة [ليست] من فعله (۱) ، وإذا أراد القديمانِ بإرادة واحدةٍ فكلُّ ما يريده أحدُهما يريده الآخرُ ، ولا يتمانعان في إرادةٍ ولا في مرادٍ ؟!

ونظيرُ هـٰذا: ما قاله أصحابُ الفناء منهم في قولهم: إن فناءَ الأجسام إذا حدث لا في محلِّ فنيَ به جميعُ الأجسام ، ولم يكن بعضُها بأن يفني أولى من بعضٍ ؛ لأن الفناءَ لم يقم بواحد منها(٥) ، فلزمهم مثلُ ذلك في الإرادة الحادثة لا في محلِّ ، حتى يريدُها كلُّ من صحَّ كونُهُ مريداً ، فلا يقعُ حينتذِ تمانعٌ في المرادات .

ومنها: قولهم: إن إرادة القديم لبعض أفعاله تحدث مع مراده (٢)، فكيف يصعُّ على هاذا الأصل دعوى تمانع القديمين في المراد ؟!

بل يجبُ على هاذا الأصل : حصولُ مرادِ كلِّ واحد منهما مع إرادته ، فلا يصحُّ من الآخر ممانعتُهُ فيما قد حصل ، وهو المذهبُ في تحقيق قول

Brace O Dought Broom Dought CO Doug

<sup>(</sup>١) قوله : ( لا في محل ) صفة للإرادة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لتحريكها ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منهم ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليس ) .

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي على وأبي هاشم الجبائيين . انظر ( ١/ ٦٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر (المغني في أبواب التوحيد والعدل) (الإرادة) ( ١٨٨٦).

البغداديينَ منهم: إن القديمَ غيرُ مريد لشيء على الحقيقة (١) ، وإن معنى قولنا: يريدُ أن يفعلَ شيئاً. ، هو أنه فاعلٌ له ، [فكيف] يصحُّ التمانعُ في المراد وهو لم يرده ؟ (٢) ، وكيف التمانعُ في الفعل لشيء قد فعلَهُ وهو حاصلٌ ؟!

\$\tag{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\texit{\texit{\texit}\x{\text{\texit{\texit{\texit{\texi\texit{\texi}\xint{\texit{\tet{\texit{\texi}\xitit{\texit{\texi}\xi}\xitit{\texit{\texit{\tet

كذلك إذا كان من أصل البصريينَ منهم: أن إرادتَهُ لفعله تحصلُ مع مراده (٣). . لم يصحَّ التمانعُ مع حصول المراد ، وإنما كان يصحُّ لو تقدَّمت الإرادتان من المريدَينِ ؛ تمَّ مراد أحدهما أو لم يتمَّ مراده ؛ حتى يكونَ الذي يتمُّ مراده مانعاً للآخر عن إتمام مراده .

ومنها: قولهم: إن الإلـــه سبحانه قد أراد من عباده مراداتٍ كثيرةً، فلم يتمَّ مرادُهُ منهم، ولم يلحقُهُ بذلك صفةُ ضعفٍ ونقصٍ (٤).

فما أنكرتُم من الثنويَّة إذا قالت : إن القديمينِ إن لم يتمَّ مرادُ أحدهما لم يلحقْهُ نقصٌ ولا ضعفٌ ؟!

ولا معنىٰ للفرق بين المرادينِ ؛ بأن أحدهما من فعلِهِ ، والآخرَ من فعلِ غيره ، كما أن أحدَ المرادينِ لو وقع بغير علمه وجبَ له من النقص ما كان

<sup>(</sup>۱) وبه قال النظام والعلاف وأبو القاسم الكعبي والجبائي . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤١٨ ) ، و « شـرح الأصـول الخمسـة » ( ص٤٣٤ ) ، و « الفـرق بيـن الفـرق » ( ص١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (كيف) .

<sup>(</sup>٣) ومذهبهم: أن الإرادة قد تحصل مقارنة للمراد أو سابقة عليه. انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ٤١٩ ) ، و « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٨٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المغنى في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٢/ ٢٧٥ ) وما بعدها .

Mark O Darina Communication Darina Color

يجبُ لو وقع الآخرُ بغير علمه ، ولو جاز وقوعُ أحدهما من غير علمه به من غير نقص يعودُ عليه. . كان في الآخر مثلُهُ ؛ كذلك القولُ في وقوع المراد بخلاف الإرادة ؛ سواءٌ كان المرادُ من فعلِهِ أو من فعل غيره .

ولا معنىٰ لقولهم: إن الإلكة وإن لم يتمَّ مرادُهُ من بعض عباده لا يلحقهُ نقصٌ ؛ لأنه قادرٌ على إلجائه إلى مرادِه (١١) ؛ لأنه إذا أراد من العبد الإيمانَ طوعاً واختياراً فلم يفعلْهُ إلا مُكرَها عليه. . لم يتمَّ مرادُهُ من اختيار العبد للإيمان ومن فعلِهِ اختياراً

على أن الإلجاء إن أرادوا به: فعلَ الإيمان في العبد.. فذلك خلافُ أصلهم في دعواهم: أن الله لا يخلقُ إيمانَ العباد وطاعاتِهم، ولأن من أصلهم أن فاعلَ الإيمان والطاعة هو المؤمنُ المطيعُ دون الله، ولم يتمَّ مرادُهُ.

وإن أرادوا بالإلجاء إلى الإيمان: سلبَ قدرة الكفر والعصيان. يلزمُهم: أن يكونَ المُلجَأُ حينتذِ مسلوبَ القدرة على الإيمان والطاعة ؛ لأن القدرةَ عندهم على الشيء قدرةٌ علىٰ جنس ضدِّهِ (٢) ، ولا يقدرُ علىٰ جنسٍ

Brace O Darinace Coccos LEE Second Darinace O Daring

<sup>(</sup>۱) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٢٥٦/٦ ) وما بعدها ، وإنما نفَوا تعلُّق القادرية بالإلجاء إثباتاً للعدل بزعمهم ، على أن القول بالإلجاء يوهم كون قدرتي الله تعالى والعبدِ من جنس واحد ، وأنه وقع بينهما تفاوتٌ فقط !

<sup>(</sup>٢) وهذا وإن كان قولَ السادة الماتريدية فهو مباين لمذهب القدرية ؛ إذ التساوي احتاج إلى مرجِّح ، والمرجِّحُ عند القدرية إرادة العبد الحادثة ؛ فإن كان المرادُ خيراً وافقت إرادة الله وخلق الطاعة ، وإن كان المرادُ شرّاً وقع ما لا يريده سبحانه بزعمهم ، وأما الماتريدية فقد جعلوا الترجيح بالجزء الاختياري ، وأرجعوه إلى الاعتبار ، والاعتباريات لا تتعلَّق بها القدرة ، على أن هذا القول ليس بشيء عند محققي =

من لا يقدرُ على جنس ضدِّهِ ، فلا يصحُّ من المُلجَأ على هـُذا الأصل ما أرادَهُ الله عزَّ وجلَّ ولا ضدُّ مراده .

BYLCE O DOLL LOCK COMMON DOLL LA DECENTA DE CONTRA DE CO

وإن أرادوا بالإلجاء: إظلالَهُ إِيَّاهُ بعذابِ يُخوِّفُهُ به وقوعَهُ فيه إن لم يفعل ما أمرَهُ به.. فإنه إن كان في تلك الحال عارفاً بأن ذلك العذاب من قِبَلِ الله عزَّ وجلَّ بالضرورة.. زال التكليفُ معه ؛ لأنه لا يجوزُ تكليفُ إيقاعِ المعرفة بالله عزَّ وجلَّ مع حصولها ضرورةً.

وإن كان شاكاً في ذلك ، وأجاز أن يكونَ ما ظهر له سِحْراً أو تخييلاً . لم يكن مُلجَاً إلى الإيمان به ، وأمكنَ منه أن يَثبُتَ على كفره مع قدرته عليه ، لا سيَّما إذا اعتقد أنه إن صبرَ على ذلك العذاب ساعة ، وقطع المقدَّرَ عن مراده . . خرج عن أن يكونَ إللها ، وبطلَ حينئذِ تحقيقُ العذاب .

ولا معنى [لتشبيههم] (١): بمن فاجأه الأسدُ في طريقه ، وهو قادرٌ على دخول دخول حصن يمنعه منه ، فيكونُ مُلجَأً إلى الفِرار من الأسد وإلى دخول الحصن ؛ لأن هاذا الفِرارَ إنما يفعله من عرفَ الأسدَ بالضرورة عِياناً ، وعلمَ بالضرورة أنه لا يطيقُهُ ، فأما إذا ظنَّ أنه أقوى من الأسد ، وأنه يقاومُهُ . فإنه يُقدِمُ عليه طلباً ؛ لينوِّه بذلك نفسهُ في مقاومة الأسد أو في ظفره به .

كذلك الذي أظلَّهُ الله بعذاب إنما يكونُ مُلجَاً إذا علمَ أن ذلك العذابَ من الله عزَّ وجلَّ ، ومن عرفَ ذلك لم يكن مُلجَاً إلى فعل المعرفة ، وإن

Bracko Darrack Comment to be some Darrack O Darrack

الأشاعرة ؛ لرجوع هاذا الجزء وأثره إلى قدرة الله إن قلنا بتأثيره تعلُّقاً ، ولعدم اعتباره إن
 قلنا بنفي أثره أصلاً .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لشبههم ) .

و مقابلته أفادَ نفسَهَ اسماً وتنويهاً ، فلا يتمُّ حينتذِ مرادُ الإلـٰه منه علىٰ هـٰـٰذا وَ الأصل .

وبه تبطلُ دعوى المعتزلة تصحيحَ دَلالةِ التمانع على أصولها ، وهاذا كلُّهُ على أصول المقرِّين منهم بإثبات الإرادة لله عزَّ وجلَّ .

وأما البغداديون منهم: فلا يصحُّ الاستدلالُ منهم على توحيد الصانع بدَلالة التمانع مع قولهم: إن القديمَ لا يصحُّ أن يكونَ مريداً على الحقيقة، فكيف يصحُّ على هاذا الأصل: أن القديمينِ لو أراد أحدُهما خلافَ مراد الآخر لكان كيت وكيت ؟!

وما ينكرون من ثنويِّ يقول بقديمينِ صانعينِ كلُّ واحد منهما يفعل أفعالاً غيرَ أفعال صاحبه ، ولا يكون أحدُهما مريداً خلاف مراد الآخر ، بل كلُّ واحد منهما يُوقعُ أفعالَهُ بلا إرادة ، فلا يكونُ بينهما تمانعٌ ؟!

ثم إن المعتزلة بأسرها أحالت أن يكونَ لله سبحانه صفة قديمة (۱) وقالت : لو كان له صفة قديمة لوجب أن تكون مثلة ؛ لأن الشيئين إذا الشتركا في صفة القدم لم يجز أن يختلفا بوجه ، وقد أفسدوا بهاذا المذهب على أنفسهم طريق ذلالة التمانع على توحيد الصانع .

فيقال لهم: إذا لم يجز اختلافُ القديمينِ بوجهِ.. فما أنكرتم من صانعينِ قديمينِ لا يجوز اختلافُهما ولا تمانعُهما مع كونهما قادرينِ

Brace O Darinace Coccord 1 1 1 100000 Darinace O Daring

<sup>(</sup>۱) يعني : صفة ثبوتية قديمة ؛ كالعلم والقدرة والإرادة والحياة ، وإلا فهم يثبتون صفاتِ التنزيه العدمية ؛ كالقدم والبقاء .

المحمد ا

كذلك ما أنكرتم من قديمينِ قادرينِ لا يجوزُ اختلافُهما ؛ بأن يريدَ أحدُهما ما يريدُهُ الآخرُ ؟! وإذا استحال التمانعُ بينهما بطلَ استدلالُكم بدَلالة التمانع .

وقد كان للمعتزلة شيخ قديم في ضلالته يُعرَفُ بمَعْمرٍ يزعمُ : أن الإلكة سبحانه لم يخلق شيء خلق شيء منها(٢)

وعلىٰ هـٰذا الأصل : كيف يصحُّ الاستدلالُ بدَلالة التمانع ، وبناؤها : علىٰ أن يريدَ أحدُ القديمينِ خلافَ مراد الآخر ، والمريدُ لا يكون مريداً بإرادة ؟!

ولا يصحُّ عند مَعْمَر أن يكونَ للقديم إرادةٌ لا من فعلِهِ ولا من فعلِ غيره ، ولا أن تكونَ الإرادةُ صفةً قائمةً به ؛ لأنه لا يقول بإثبات الصفات لله عزَّ وجلَّ ، فلا يصحُّ [استدلالُهُ] على التوحيد بالتمانع في المراد<sup>(٣)</sup>

وكان لهم شيخٌ آخرُ في الضلالة يُعرَفُ بالنَّظَّام يزعم : أن الأعراضَ كلُّها

Brack @ Darrack @ @ Line Line Darrack @ Darring

<sup>(</sup>١) يعني : لا بقدرة ، بل بصفة نفسية أو بحال .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( استدلالهم ) .

م محمد المحمد معمد ومسمون ومسمون ومسمون ومسمون والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم والمسلم

المراد إنما يكونُ باختلاف المرادينِ في الجنس ، وإذا تماثلا لم يقع بين المريدينِ اختلافٌ ، فلم يصحَّ له الاستدلالُ بدَلالة التمانع .

وكان لهم شيخ آخرُ يُعرَفُ بالأَسواريِّ يزعم : أن الله تعالى لا يقدرُ على ما علم أنه لا يكونُ ، ولا يلحقُهُ بذلك عجزٌ ولا نقصٌ (٣) .

فيقال له على هذا الأصل: ما أنكرتم من قديمين يتمُّ مرادُ أحدهما لعلمه بأنه يكون ، ولا يقدرُ على لعلمه بأنه لا يكون ، ولا يقدرُ على إتمام مراده الذي علم أنه لا يكونُ ، ولا يصيرُ بذلك عاجزاً ولا منقوصاً ؟! كما زعمتَ أن الإلكة سبحانه لا يقدرُ على إيقاع ما علمَ أنه لا يوقعهُ ، ولا يكونُ بذلك عاجزاً ولا منقوصاً !

فقد بانَ بما ذكرناه عجزُ المعتزلة عن تصحيح التوحيدِ على أصولها ، مع دعواها العدلَ والتوحيد !



<sup>(</sup>۱) وإنما الأعراض يجمعها جنسٌ بعيد هو العرضية المفتقرة في ظهورها إلى محل وجوهر ، ولكنها بعد ذلك متباينة في أجناس كثيرة ؛ كجنس الروائح ، وجنس الألوان ، وجنس الحركة ، وجنس السكون ؛ إذ يستحيل أن تكون الحركة والسواد تحت جنس قريب واحد . وقال الإمام المصنف في «الفرق بين الفرق » ( ص٣٢٩ ) : ( واتفق أهل السنة على اختلاف أجناس الأعراض ، وأكفروا النظام في قوله : إن الأعراض كلها جنس واحد ، وإنها كلها حركات ؛ لأن هاذا يوجب عليه أن يكون الإيمان من جنس الكفر ، والعلم من جنس الجهل ) .

<sup>(</sup>٢) يعني: عن طريق الإلزام.

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٢٠٣ ) .

فصل في عجز الكرامية عن صحيح دلائل التوحي على أصوله الفاسدة

2010 Dan 22 Comment of the 2012 Con 201

قد صحَّ أن دلائلَ الموحِّدينَ على التوحيد مبنيَّةٌ على صحَّة التمانع بين القادرينِ ، وإنما تصحُّ هاذه الدَّلالةُ على أصلِ من يقول : إن كلَّ واحد من القادرين يقدرُ على أن يفعلَ في غيره فعلاً .

وإذا كان من أصل الكراميَّة: أن الإله لا يقدرُ أن يفعلَ فعلاً في غيره ، وإنما يقدرُ على الفعل الذي يحدثُ في ذاته ، وقدرتَهُ لا تتعلَّقُ بما لا يكونُ في محلِّها(۱). لم يصحَّ وقوعُ التمانع بين القادرينِ لو كانا قديمينِ ، كما لا يصحُّ وقوعُ التمانع بين القادرينِ لن يتعدَّىٰ محلَّ القدرة عليه .

فإن قالوا: إنَّ الفعلَ الذي يحدثُ فيه بقدرته سببٌ مُوجِبٌ لحدوث فعلِ في غيره ، فلا يُنكَرُ أن يتمانعَ مراداهما المسبَّبان عن السبينِ الحادثينِ في غيره .

قيل : هاذا باطلٌ على أصلكم ؛ لأن فعلَ القديم عندكم سببٌ مُوجِبٌ لمسبَّبِهِ ، فإذا فعل أحدُهما سببَ مفعولِهِ امتنع فعلُ الآخر وموجَبُهُ ،

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۸۱۶).

ه محمد ۱۵ کموم محمد ۱۵ و لا یدلُّ ذلك علیٰ عجزه ، كما أنه إذا فعلَ هو ا

أحدَ سببي مفعولٍ به في الضدَّينِ لم يكن ممانِعاً لنفسه ؛ لأن التمانعَ إنما يقع في فعلينِ متنفِّري الوقوع (١) ، ليس لواحد منهما سببٌ موجِبٌ ، فإذا اختلفا في فعلينِ متنفِّري الوقوع (١) ، ليس لواحد منهما سببٌ موجِبٌ ، فإذا اختلفا في فعلينِ متنفِّري الوقوع (١) ، ليس لواحد منهما سببٌ موجِبٌ ، فإذا اختلفا

فيهما استُدِلَّ حينئذِ بتمام مراد أحدهما على عجز الذي لم يتمَّ مرادُهُ ، وإذا كان لِمَا يفعلُهُ كلُّ واحد منهما في غيره سببٌ موجِبٌ. . لم يصحَّ منه منعُ

صاحبه عمَّا قد فعلَ سببَهُ الموجِبَ .

ولا يصحُّ على أصولهم أيضاً توحيدُ ذات الصانع مع قولهم: بأنه جسمٌ يَلقىٰ صفيحة العرش من فوقه ، ويجوز أن يلاقي جميع ما تحتهُ (٢) ، فكيف يصحُّ على هاذا الأصل أن تكونَ ذاتهُ شيئاً واحداً ، وليس الذي يَلقىٰ منه بعض الأجسام ما يلقىٰ منه جسماً آخر ؟! لأنَّ الشيءَ لا يلاقي جسمينِ وأكثرَ من جهة واحدة .

ويقال لهم: ما الدليلُ على أنه ليس هو الفلكَ ، وما يؤمنُكم أن يكونَ هو الفلكَ ؛ لقولكم : بأنه جسمٌ يجوز عليه مجاورةُ الأجسام وملاقاتها ، ومع قولكم : بأن له حدّاً ونهايةً ، ومع ذلك قولُكم : بأنّ ذاتهُ تقبلُ حلولَ الحوادث فيه ؟!

فإن قالوا: إن الفلكَ متحرِّكٌ ، والكواكبَ متحرِّكٌ ، والقديمَ غيرُ متحرِّكٌ ، والقديمَ غيرُ متحرِّكِ (٣)

BUCKO DANAMAK COCOCA LO SOCIALO DANAMA CO DANA B

<sup>(</sup>۱) في (أ): (منتظري) بدل (متنفّري)، والمراد: أن التمانع يكون بين فعلينِ لا يجتمعان في محلّ ووقت واحد.

<sup>(</sup>۲) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) هـٰذا محضُ فَرْضٍ ؛ لأن الكرامية ممن جوَّزوا الحركة والانتقال والنزول في حقه تعالىٰ=

na 10 marsa communication partication part

قيل: إنما يقول الفلاسفةُ بحركة الأفلاك، فأما على أصول المسلمينَ في سكون السماء فلا يصحُّ على هاذا الجواب، على أنه إن كان الفلكُ متحرُّكاً فما الذي أحال حركة القديم عندكم ؟! وما أنكرتُم أنه هو الفلكُ، وأن حركاتِهِ أسبابٌ لِمَا يحدث في العالم ؟!

فإن قالوا: إن الفلكَ متلوِّنٌ ، ولا يصحُّ قيامُ اللون بالقديم .

قيل: ما يؤمنُكم من جواز حدوثِ اللونِ فيه ، ومن جواز حدوثِ سائرِ الأعراضِ فيه ، مع كونه سابقاً لها ؛ كما زعمتم: أن الإرادةَ والقولَ والملاقاةَ والتسمُّعَ والتبصُّرَ أعراضٌ تحدثُ فيه وهو سابقٌ لها ؟!

وإذا جاز كونُهُ في مكانِ وملاقاتُهُ لمكانِ بعينه. . فما الذي منعَ من وصفه بالسكون والحركة ، حتى لا يُؤمَنَ أن يكونَ هو الفلكَ أو بعضَ النجوم ؛ كما ذهب إليه من قال بذلك ؟!

وفي هذا : دليلٌ على أنَّ توحيدَ الإله سبحانه [في ذاته] ، وتوحيدَهُ في صفاته واختراعاتِهِ. لا يصحُّ على أصول الكراميَّة بوجهِ من الوجوه ، وإنما يصحُّ ذلك على أصولِنا بحمد الله ومنَّهِ وحسن توفيقه .



عن قولهم . انظر «الشامل» لإمام الحرمين (ص١١٥)، و«أبكار الأفكار» ( ٥١٠٥)، وهم على فرض أنهم لم يصرِّحوا بذلك فهو لازم مذهبهم .

TING TOWN COMMENT CONTRACT OF THE PARTY OF T

## فصل في بيان عجز الإماميت وغلاة الروافض عن أصول التوحيب

اعلم : أنهم أبعدُ الناس عن التوحيد ، وعن تصحيح دَلالة التمانع على توحيد الصانع (١)

أما البيانيّة منهم ؛ أصحابُ بيانِ بن سمعانَ : فإنهم إذا زعموا : أن الله تعالى على صورة الإنسان ، وأنه يَهلِكُ إلا وجهَهُ ، وأجازوا الفناءَ على بعضه (٢). . فما الذي آمنهم من جواز العجز عليه ؟! وما يُؤْمِنُهم من صانعينِ أحدُهما يَعجِزُ عن إتمام مراده ، ولا يخرج بذلك عن الإلهيّة ، كما زعموا أنَّ فناءَ بعض الإله لا يخرجُهُ عن إلهيته ؟!

والمغيريّة منهم إذا زعمت: أن الإله رجلٌ من نور على رأسه تاجٌ ، وله من الأعضاء مثلُ حروف (أبي جادٍ) ، وأن الألف على صورة قدميه ، وأنه كتب بإصبَعِهِ على كفّهِ أعمالَ العباد ، فغضبَ من المعاصي فعرِق ، واجتمع من عرقه بحرانِ ؛ أحدُهما : مِلْحٌ مظلمٌ ، والآخرُ : عذبٌ نيرٌ ، ثم اطّلعَ في البحر فأبصر ظلّهُ ، فانتزع عينيه وخلق منه الشمسَ والقمرَ ، ومحق باقيَ

Brace O Darinace Coccont Lo Lacocco Darinace O Daring

<sup>(</sup>١) سيعرض الإمام المصنف أقوال غلاة الروافض فقط ، ويتوجَّه على الإمامية غير الغالية ما قيل في حق المعتزلة .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٣٢٤).

race of the race o

الظلِّ !(١). . فكيف يصحُّ توحيدُ ذاته على هاذا الأصلِ مع كونه ذا أعضاء وجوارحَ ؟!

وإذا لم يَعرف ما يكونُ حتى يغضبَ ويعرقَ. . فلِمَ لا يجوزُ عليه الجهلُ والعجزُ عن تمام مراده ، فلا يكونَ في تمام مرادِ ضدَّهِ وخصمِهِ عليه نقصٌ بالإلهيَّةِ ؟!

ومن زعم من الخطَّابيَّةِ: أنَّ [جعفراً] هو إللهُ (٢٠) ، أو أن أبا الخطَّاب هو الإللهُ ، مع إقراره بموته أو قتله !(٣). . فما الذي يمنعُهُ من كون إللهينِ ، مع جواز العجز أو الجهلِ على أحدهما ؟!

وكلُّ من قال منهم بتناسخ روحِ الإله في الأنبياء والأئمَّة ، وأجاز عليه الانتقالَ من جسدِ إلىٰ جسدِ (١٤). لا يصحُّ امتناعُهُ من جواز العجز أو الجهل عليه ، كما لم يمتنعُ من جواز الحركةِ والسكونِ عليه ، فلا يمكنُهُ مع ذلك الاستدلالُ بالعجز في أحد الصانعينِ على إبطال إلهيَّته .

وإذا زعمت الشريعيَّة منهم: أن الإله في خمسة أشخاص ؛ في النبيِّ ، وعليٌ ، وفاطمة ، والحسنِ ، والحسين عليهم السلام ، وأن هاؤلاء الخمسة الهة إ(٥). . فكيف يستحلُّ عاقلٌ نسبة توحيد الصانع إلى هاذه الطائفة ؟!

Brace O Darrace Comment of James Darrace O Darrig

 <sup>(</sup>۱) انظر (۳۲۰/۱)، وتقدم: (فانتزع عين ظلّهِ) بدل (فانتزع عينيه)، وهو أليق بالضمير (منه)، أو يقال: (منهما).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جعفر ) ، مع جوازه على قول .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « مقالات الإسلاميين » (ص١٤).

ومن زعم من الغلاة: أن الله فوَّضَ الأمرَ إلى محمد ، وأقدرَهُ على خلق الدنيا فخلقها ودبَّرَها(١). . فقد أثبت صانعينِ ؛ أحدُهما : صانعُ محمد ، والثاني : صانعُ الدنيا ، فكيف تصحُّ نسبةُ توحيد الصانع إليه ؟!

وكذلك القولُ فيمن قال مثلَ ذلك في عليِّ (٢).

وقد أبطلت الهشاميّةُ من الروافض علىٰ أنفسها توحيدَ صانعها في ذاته بدعواها : أنه جسمٌ له حدٍّ ونهايةٌ ، وأنه سبعةُ أشبار بشبر نفسه (٣) .

وكذلك من قال منهم بقول هشام بن سالم الجواليقيِّ في دعواه: أن معبودَهُ على صورة الإنسان له وَفْرةٌ ، وهو نورٌ أسودُ ، وله [خمسُ] حواسً (٤) .

ومن قال منهم بقول يونسَ بن عبد الرحمان القُمِّيِّ : إن حملةَ العرش يحملون ربَّهم كما يحملُ الكُركيُّ رِجْلاه (٥) .

كلُّ هـٰـؤلاء قد أبطلوا علىٰ أنفسهم القولَ بالتوحيد في ذات معبودهم .

ومن قال منهم بقول زُرارةَ بن أعينَ : إن الله لم يزل غيرَ سميعٍ ولا بصيرٍ ولا عليم حتى خلق لنفسه هاذه الصفاتِ .

وكلُّ من أجاز البَداءَ على الله منهم يلزمُهُ: ألا ينكرَ وجودَ صانعينِ مَنْ يُتِمُّ

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/ ٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/٩٣) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ ( خمسة ) .

٥) انظر (٣/٣).

مرادَ أحدهما دون الآخر<sup>(۱)</sup> ؛ إذا لم يعلم الذي لم يَتِمَّ مرادُهُ بفعل الآخر أو

غفلَ عنه ، وإذا جازت الغفلةُ عليه فما الذي أحال عليه العجزَ ؟!

تعالى الله عزَّ وجلَّ عن قول جميع أهل البدع علوّاً كبيراً .

وقد بانَ بما ذكرناه في هلذا الفصل : أن توحيدَ الصانع إنما يصحُّ على أصول أصحاب الحديث ، والحمدُ لله على التوفيق والعصمة .

(١) في (ب، ج): (صانع) بدل (صانعين).

KAINOKA COCCOMENTO O DECENSOR DECENSOR DECENSOR DE CONTRA PORTA DE CONTRA DE

قال ابنُ الأنباريِّ : ( الودودُ : المُحِبُّ ؛ من قولهم : وَدِدْتُ الرجلَ أُودُهُ وَدًا وَوِداداً ووُداً .

والوَدُّ بفتح الواو: يكونُ اسماً للصنم المذكور في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا لَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا﴾ [نوح: ٢٣] )(١)

وقــال : ( ويقــال أيضــاً : وَدِدْتُ الــرجــلَ وَداداً [ووِداداً ، ووَدادةً] ووِدادةً

وَدِدتُ وَدادةً لَــو أَنَّ حظِّــي مِـنَ الخُـلَّانِ أَلَا يصـرمُـونـي وقال آخرُ (٤):

تمنَّاني فيلقاني قبيس ودِدتُ وأينَما منِّي وَدادي

(1)  $1 + \frac{1}{2} \ln (1 - 1)$  (1)  $1 + \frac{1}{2} \ln (1 - 1)$ 

(٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ووداً ) .

(٣) أورده أبو زيد في "النوادر في اللغة » (ص٥٦٤ ) ، وابن السكيت في "الألفاظ »
 ( ص٩٣٩ ) من غير نسبة .

(٤) البيت لسيدنا عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه . انظر ا ديوانه ا ( ص١٠٦ ) ،
 وصدر البيت فيه :

تمنَّاني ليلقاني أُبَيُّ

ويقال: ودِدتُ الرجلَ مَوَدَّةً ؛ قال العجَّاجُ في بنيه (١): [من منطور الرجز]

إِنَّ بَنِــيَّ لَلِئــامٌ زَهَــدَهُ

ما ليَ في صدورِهم مِنْ مَوْدَدَهُ

أرادَ : من مَوَدَّة ، فأظهر الدالينِ لضرورة الشعر .

فأجابه ابنُّهُ رؤبةُ وكان أصغرَ أولاده (٢) : [من مشطور الرجز]

إنَّ بنيك لكرامٌ مَجَدَهُ

ولــو دعــوتَ لأتَــوكَ حَفَــدَهُ

عجَّاجُ ما أنتَ بأرضِ مَأْسَدَهُ

أي : ما أنت بأرضِ ذات أُسْدٍ ، فيلزمونك ولا يفارقونك )<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) روى المعافى بن زكريا في « الجليس الصالح » ( ٤/ ٨٧ ) بسنده عن الأنباري أنه قال ( حدثني أبي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن آدم العبدي : قال العجاج : سقط خبائي ـ في « المطبوع » : خبالي ـ ، فاستغثت بولدي ، فلم يجبني أحد منهم ، ثم جاءني رؤبة وهو صبي صغير ، فقلت له ) ، وذكر الخبر ، وهاذا الرجز مما يستدرك على طبعات « ديوان العجاج » .

<sup>(</sup>٢) هو من تمام الخبر الذي رواه المعافى بن زكريا في « الجليس الصالح » ( ٨٧/٤ ) ، وهو أيضاً مما يستدرك على « ديوان رؤبة » ، وزاد في الخبر : ( قال العجاج : فضممته إلى وقلت : ابنى سيكون ) ، أراد : سيكون له شأن في الرجز مثله .

ا) انظر « الـزاهـر في معاني كلمات الناس » ( ١٩٨١) ، وقوله : ( فيلـزمونك ولا يفارقونك ) كذا في جميع النسخ ، والأصل حذف النون بعد فاء السببية ، ويجوز الرفع مع بقاء معنى السببية وبناء ما بعد الفاء على مبتدأ محذوف ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُوَّذَنُ لَكُمْ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ [المرسلات : ٣٦] فالفاء هنا عاطفة على الفعل قبلها فقط ؛ قال ابن مالك في « شرح التسهيل » ( ٣١/٤) : ( تقديره : فهم يعتذرون ، والمعنى : فكيف يعتذرون ) .

وقال الزجَّاج : ( الودودُ : الشديدُ الحبِّ )(١)

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا﴾ [مريم : ٩٦] ؛ أي : محبةً في قلوب الصالحين (٢)

ないらくのとつけっとうしゅうこう こうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう

وقوله تعالىٰ : ﴿ وَدُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [آل عبران : ١١٨] ؛ أي : أحبَّ المنافقون ما عَنِتَ المؤمنون في دينهم (٣)

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ﴾ [البقرة : ٩٦] ؛ أي : يحبُّ ويتمنَّىٰ (٤٠) فهاذا معنى ( الودِّ ) و( الودودِ ) في اللغة .

وعلى هلذا: يكونُ معنى وصف الله عزَّ وجلَّ بأنه الودودُ؛ أي : المحبُّ لعباده المؤمنين .

وقال بعضُ أهل اللغة: يجوز أن يكون (ودودٌ) فَعُولاً بمعنى المفعول ، فهو إذا ودودٌ بمعنى مَوْدُودٍ ؛ ومعناه: أن المؤمنين يَودُّونه ويحبُّونه (٥) ، وهاذا كما يقال: رَكُوبٌ بمعنى مركوبٍ ، وحَلوبٌ بمعنى مَحْلوب .

CONOCIONAL COCOCIO DO CONTROL O DO CARROL O DO CARROL

<sup>(</sup>۱) انظر « معاني القرآن » له ( ٥/ ١٥٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) قاله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . انظر « تفسير الطبري » ( ۲٦٣ /۱۸ ) ،
 و « الغريبين » ( ۲/ ۱۹۸۱ ) ، يقال : عَنِتَ فلانٌ ؛ إذا دخلت عليه مشقة ، وأعنته غيره .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن جريج . انظر « تفسير الطبري ٥ ( ٧/ ١٤٤ ) ، و « الغريبين ، ( ٦/ ١٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «الغريبين» (٦/ ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) قاله الزجاج . انظر " تفسير أسماء الله الحسني " ( ص٥٢ ) .

[ اختلافُ متكلِّمي أهلِ السنَّةِ في معنىٰ ( الودودِ ) ]

واختلف المتكلِّمونَ من أصحابنا في معنىٰ هـٰذا الاسم :

فقال أبو الحسن الأشعريُّ رحمه الله : الودُّ والمحبَّةُ والرضا : من صفاته الأزلية ، ومعناها : إرادتُهُ للإنعام على عباده المؤمنين (١)

وقال آخرون من أصحابنا: إن ذلك أجمع من صفات الفعل ، غيرَ الإرادة ؛ فإنها أزليَّة ، وتأوَّلَ هـُؤلاء الودَّ من الله عزَّ وجلَّ لعباده ومحبَّتهُ لهم ورضاه عنهم : على معنى إنعامه عليهم ، وثوابِهِ لهم ، وتفضُّلِهِ عليهم (٢)

وقد حُكِيَ عن عبد الله بن سعيد أنه تأوّل رضا الله عن عبده وودّه له : على معنى علمه بأن مَنْ معنى علمه بأن مَنْ غضب عليه مِنْ أعدائه .

وعلى هاذا المذهب أيضاً: يكون الودُّ من صفاته الأزليَّة ؛ لأنَّ علمَهُ صفةٌ له أزليَّةٌ .

<sup>(</sup>۱) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥٥) ، وهو مذهب الأستاذ القشيري أيضاً ؛ قال في « رسالته » ( ص٦٤٩ ) : ( فمحبة الحق سبحانه للعبد : إرادته لإنعام مخصوص عليه ، كما أن رحمته إرادة الإنعام ؛ فالرحمة خاصٌ من الإرادة ، والمحبة خاصٌ من الرحمة ) .

٢) وهو مذهب الإمام القلانسي وابن كلاب وابن فورك ؟ قال الأستاذ ابن فورك في • مجرد مقالات الأشعري » (ص٤٨) بعد نقله مذهب الإمام الأشعري في معنى المحبة والرضا : (وكان ينكر قول من قال من أصحابنا : إن المحبة والرضا من الله تعالى فعلٌ ، وكذلك السخط والعداوة ، وهو الذي أختاره في هذا الباب ، وهو مذهب عبد الله بن سعيد) ، وانظر ما تقدم (٢٣٦/٣١) .

アムくのブルイ・アムくのここここここころとのアルイタ

ومن قال: (إن الودودَ بمعنى المَوْدود) فلا بدَّ له من منع هـُذا الاسم في الأزل؛ لأن العباد الوادِّينَ له لم يكونوا في الأزلِ<sup>(١)</sup>

### [ محبةُ اللهِ تعالى ومودَّتُهُ عندَ الصوفيةِ ]

وتكلمت الصوفيَّةُ في محبَّة العبد لربِّهِ ومودَّتِهِ له:

فقال ذو النون المصريُّ : ( المحبَّةُ : خوفُ عدم المحبَّةِ )(٢)

وقال أبو عليِّ الرُّوذْباريُّ : ( المحبَّةُ : الموافقةُ )(٣)

وقال أبو العباس بن عطاء : ( المحبَّةُ : الغَيْرةُ ) .

(۱) فهو من صفات فعله ؛ لأن محبة المؤمنين له سبحانه فعلٌ له تعالى ، وهو أحد قولي الإمام الأشعري ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » (ص٥٥) حكاية عنه : (وأما معنى وصفه بأنه « ودود » ففيه معنيان أيضاً : أحدهما : أن يكون بمعنى مودود ؛ أي : هو محبوب ؛ لأن الرد هو الحب ، وهو محبوب المؤمنين ومودودهم ) ، ثم قال : (والثاني : بمعنى أنه مُحِبٌ ، ويكون مبالغة من الود ، والله تعالى واذّ للمؤمنين ومُحِبٌ لهم ) .

وثُمَّ أقوال أُخَر ، منها ما ذكره الأستاذ القشيري في « رسالته » ( ص ٦٥٠ ) إذ قال : ( وقومٌ قالوا : محبة الحق للعبد : مدحُهُ له ، وثناؤه عليه بالجميل ، فيعود معنى محبته على هذا القول إلى كلامه ، وكلامه قديم ) .

وقال : (وقومٌ من السلف قالوا : محبتُهُ من الصفات الخبرية ، فأطلقوا اللفظ ، وتوقَّفوا عن التفسير ) .

- (٢) أورد الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص٥٦ ) عن ذي النون أنه قال : ( المحبة :
   خوف ترك الحرمة ، مع إقامة الخدمة ) .
- (٣) أورده الخركوشي في " تهذيب الأسرار » ( ص٥٥ ) ، والقشيري في " رسالته " ( ص٦٥٣ ) .

ANGO DANAMA COCOMALI JOSOCO DANAMA (O DANA)

こくのうしょうしょうしゅうしゅうしゅうしゅうしょうしょうしょうしょうしょ وقال أبو يزيد البسطاميُّ : ( المحبَّةُ : استقلالُ الكثير من نفسك ، واستكثار القليل من محبوبك )(١) وقيل : ( المحبَّةُ : دوامُ الذكر ؛ ولذلك قيل : من أحبَّ شيئاً أكثرَ وقيل : ( المحبَّةُ : إيثارُ المحبوب علىٰ كلِّ حال )(٢) وقيل : ( المحبَّةُ : ما لم تكن لطلب عِوض )(١) وقيل : ( هي : رضا القلوبِ بأفعال المحبوبِ ) . وقال يحيى بن معاذ الرازيُّ : (حقيقةُ المحبَّةِ : ألا تزيدَ بالبرِّ ، ولا تنقصَ بالمنع )<sup>(ه)</sup> وقال عبدُ القاهر بن طاهر (٦): حقيقةُ المحبَّةِ: محبَّةُ المحبَّةِ. وقالوا في محبَّة الإله سبحانه ومحبَّتِهِ لعباده : إنه تودَّدَ إلى أوليائه بولايتهم ، وتودَّدَ إلىٰ أعدائه بكفايتهم . (١) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص٥٧)، والقشيري في «رسالته» (ص۲۵۲). أورده الطوسي في « اللمع » ( ص٨٦ ) عن سمنون المحب بلفظ : ( صفاء الود مع دوام الذكر ؛ لأن من أحبَّ شيئاً أكثر ذكره) . انظر \* تهذيب الأسرار » (ص٥٥). (٣) انظر « قوت القلوب » ( ٢/ ١١٦٢ ) . (1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص٥٨ ) ، والسلمي في « حقائق التفسير » (0) ( ص ٩٦) .

Brack @ Darring & @ @ L. 1 Je oo Darring & O Darring &

(1)

( عبد القاهر ) .

يعني : المصنف نفسه ، وفي ( ب ) : ( عبد البر ) ، وفي ( ج ) : ( عبد القادر ) بدل

وقيل : محبَّتُهُ لغيره : أن هَداهُ إلىٰ صراطه .

وقال الشبليُّ : ( المحبَّةُ : صراطُ الأولياء )(١)

وأحسنُ ما قيل في علامة المحبَّة : ما رُوِيَ أن ذا النون دخل علىٰ مريضٍ

يعوده ، فقال له : ليس بصادق في حبِّهِ من لم يصبر على ضربه ، فقال

المريضُ : ليس بصادقٍ في حبِّهِ من لم يتلذَّذْ بضربه (٢)

قلنا : ما هـنذا التحقيقُ إلا بالتوفيق ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » (١٠ / ٣٦٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) أورد الخبر الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۲/ ۱۱۲۱ )

# وَكُرِمِعني (الوارسش) من أسما والعدتعالي

الوارث: مأخوذٌ من الإرث، والأصلُ في الإرث: (وِرْثٌ) بكسر الواو، إلا أنهم قلبوا الواو همزةً لانكسارها في أوَّل الكلمةِ، كما قالوا في وعاء ووِكاف ووسادة ووِشاح: إعاءٌ وإكافٌ وإسادةٌ وإشاحٌ(١)

وقد أبدلوا الواو المضمومة التي هي فاءُ الفعل همزة ؛ فقالوا في وجوه : أُجُوهٌ ، وفي وُعِدَ : أُعِدَ ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتَ ﴾ [المرسلات : المُعناه : وُقِّتت ، وكذلك كلُّ [واويِّ] انضمَّتْ منه [فاؤُهُ فهمزُهُ] جائزٌ (٢) .

وقد أبدلوا أيضاً الواوَ المفتوحة في أوَّل الكلمةِ همزةً ؛ فقالوا في وَحَدِ : أَحَدُ ، وفي وَنَاةٍ : أناةٌ ، وفي وَسُماءَ : أسماءُ ، وفي وَجَمٍ : أجمٌ (٣) .

فهذا أصلُ الإرث من الوِرْثِ ، وله معنيان :

أحدُهما: الأصلُ ؛ من قولهم: فلانٌ يرجعُ إلى إرثِ صدقِ ، ووِرْثِ صدقِ ؛ أي: إلى أصلِ ومَحْتِدِ صدقِ (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر ( العين ) ( ۸/ ۲۳۲ ) ، وما تقدم ( ۱/ ۵۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الكتاب » ( ٣٣١/٤ ) ، و« المنصف » ( ٢١٢/١ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( واو ، لامُهُ فهمزها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر ( الألفاظ ) لابن السكيت ( ص١١٣ ) .

والثاني : الفوزُ بميراث الغير بعد وفاته .

وإذا حملناه على معنى الأصل. . فالله عزَّ وجلَّ الوارثُ : بمعنىٰ أنه لم يزل مالكاً للأشياء ، وهي الآن باقيةٌ علىٰ أصل مُلْكِهِ لها ، لم يَزُلُ مُلْكُهُ عنها (١)

وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبني إسماعيلَ عليه السلام : « اثبتُوا علىٰ مشاعرِكم ؛ فإنها علىٰ إرثِ أبيكم إبراهيمَ »(٢) ؛ يعني : علىٰ أصله وبقيَّة شرعه .

وإذا حملنا الإرث على الفوز بميراث الموروث. . فالله تعالى الوارث على الحقيقة ؛ لأن الأشياء كلَّها ترجعُ إليه ؛ ولذلك يقول بعد فناء الخلق : ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَلَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْمُوحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غانر: ١٦] (٣).

وليس معنىٰ إرثه للأشياء دخولَها في ملكه ؛ لأنه مالكٌ لها في كلِّ حال ، وليس معنىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مريم :٤٠] : أنه يزيلُ

\$PIGKO DOLY PIGKO (MICKO) DOLY PIGKO DOLY PIGKO DOLY PIGKO (MICKO) PIGKO (MI

<sup>(</sup>۱) فملكُهُ سبحانه وتعالىٰ للأشياء لم يتغيَّر بتمليك بعضها لبعض عباده ، بل تملُّكُ العبد لبعض الأشياء إنما هو مُلكٌ عرضي زائل حائل ، ألا ترىٰ أن الفقهاء قد قرَّروا بأن العبد وما ملكت يمينه لسيِّده ؟!

<sup>(</sup>۲) رواه بنحوه أبو داود (۱۹۱۹)، والنسائي (۵/۲۵۰)، وابن ماجه (۳۰۱۱) من حديث سيدنا ابن مِرْبَع الأنصاري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) وإليه ذهب الإمام الأشعري في معنى اسمه (الوارث) ؛ قال الأستاذ ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري » (ص٥٦ ) حكاية عنه : (وأما الوارث فمعناه : أنه الباقي بعد انقضاء الخلق ، والمالكُ بعد زوال المُلَّاك وفناء أملاكهم ) ، ثم قال : (وهو بمعنى الأَخِر ، وذلك من صفات النفس ) .

و منها وعمَّن عليها مُلكَ غيره وتصرُّفَهم فيها ، فلا يكونُ مالكٌ ولا متصرَّفٌ وفي مُلكِ سواه (۱)

وأما ميراث الآدميين بعضِهم من بعض : فعلى معنى أن الوارث يقوم مقام الموروث عنه في ماله بعد وفاته ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ ﴾ [الاحزاب : ٢٧] على هاذا المعنى ، وكذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَوْرَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الدخان ٢٨] .

وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: « متّعني بسمعي وبصري ، واجعلْهُما الوارثَ منّي »(٢). . اختلفوا في معناه :

نقال النضرُ بن شميل: (معناه: أبقِهِما معي حتى أموتَ ) (٣) ؛ لأنَّ الإرثَ معناه: الباقي ، وميراثُ الإنسان من غيره بقيَّةٌ له من موروثه ، وإنما قال: « واجعلْهُ الوارثَ منِّي » على الإفراد (٤) ؛ لأنه ردَّ الهاء إلى

(۱) وبه تغَلِّم : أن ملكم أسبحانه لا يُتصوَّرُ زواله ؛ كيف وهو الخالق للأشياء وممسكها أن تزول أَ! وبه تعلم نكتة ذلك الخلق في قوله جلَّ شأنه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا ظَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾ [يسّ : ۲۱] ، ومن أعظم أذكار السنة في الصباح والمساء : ( لا إلله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير ) ، وقد قال سبحانه : ﴿ قُلِ اللّهُمُ مَلِكَ المُمْلِكُ تُوتِي اللّهُمُ مَلِكَ المُمْلِكُ مَن تَشَاءً وَتَهْرَعُ اللّهُمُ مَالِكَ المُمْلِكَ مَن تَشَاءً وَاللّه عمران : ٢٦] .

٢) رواه الترمذي (٢٠٢٠٤) - طبعة دار الغرب - من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه بنحوه الترمذي (٣٥٠٢) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » (١٠١٦١)
 من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ، وورد الحديث بلفظ : « واجعلهما » ، وبلفظ : « واجعله » ، وعليهما سيشرح المصنف .

(٣) انظر « تهذيب اللغة » ( ١٥/ ٨٥ ) ، و « الغريبين » ( ٦/ ١٩٨٦ ) .

(٤) كذا هي الرواية من حديث سيدنا ابن عمر المتقدم ذكرها في التعليق السابق ، وهي أيضاً=

Brack @ Dar. rack @ @ 1.10 m Dar. rack @ Dar. b

الإمتاع (١) ؛ ومعناه : اجعل السمع والبصر باقيين عند ضعف القُوى الباقية ، فيكونُ السمعُ والبصرُ وارثَ ساتر القُوئ منّي .

وقال آخرون: معناه: أن الميّت بعد فراق روحه يشخَصُ بصرُهُ ؛ ينظرُ إلى معراج روحه وفيه بقيّةُ حياة بلا روح؛ لأن الحياةَ غيرُ الروح، وإن كانت لا تدومُ بعد فراق الروح في البدن إلا مقدارَ ما يرى به البدنُ معراجَ روحه، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد: بقاءَ سمعِهِ وبصرِهِ إلىٰ ذلك الوقت من غير دخول نقصانِ فيهما.

وقد أجمع المسلمون : على تصحيح الإرثِ من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة .

واختلفوا في الميراث عن الأنبياء عليهم السلام في الأموال :

فأثبتَهُ الشيعةُ ، وادَّعَوا : أن فاطمةَ عليها السلام ادَّعت لذلك ميراثَها في او(٢)

رواية الترمذي ( ٣٤٨٠ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) هاذا وجه ، وقيل: وحّد الضمير باعتبار المذكور ؛ بدليل رواية: « واجعل ذلك الوارث منّا » ، والمعنى على هاذا: متعنا بها في حياتنا ، واجعل ثوابها الوارث ـ أي : الباقي ـ لنا بعد الموت ؛ لبقاء الوارث ، وقيل : إنه يعود على مصدر الجعل ، و « منّا » المفعول الثاني ، والمعنى : اجعل الوارث منّا الذي يقتدي بنا في استعمال هاذه الجوارح في طاعتك من نسلنا ، وفيه إشارة إلى طلب الذرية الصالحة . انظر « عقود الزبرجد » ( ٢٠/٢ ) .

٢) روى البخاري ( ٣٧١١) ، ومسلم ( ١٧٥٩) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، تطلب صدقة النبيّ صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفَدَكِ وما بقى من خُمُس خيبر .

وقال الباقون : إن الأنبياءَ لا يُورِّنُونَ المالَ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنَّا لا نُورَثُ ، ما تركناهُ فهو صدقةٌ »(١)

فأما قولُهُ عليه السلام: « العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ »(٢).. فمحمولٌ على توارثٍ في العلم والأحكام بالإجماع (٣)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَوَرِيثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَكَ ﴾ [النمل : ١٦] ؛ يعني : أنه ورثَ منه

وروى الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١٤٢٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرَّ بسوق المدينة ، فوقف عليها فقال : يا أهل السوق ؛ ما أعجزكم ! قالوا : وما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمُ وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه ! قالوا : وأين هو ؟ قال : في المسجد .

فخرجوا سراعاً إلى المسجد ، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا ، فقال لهم : ما لكم ؟ قالوا : يا أبا هريرة ؛ فقد أتينا المسجد فدخلنا ، فلم نرّ فيه شيئاً يقسم ، فقال لهم أبو هريرة : أما رأيتم في المسجد أحداً ؟ قالوا : بلى ، رأينا قوماً يصلُّون ، وقوماً يقرؤون القرآن ، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام ، فقال لهم أبو هريرة : ويحكم ! فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم .

BNCCONATANCC COCCONTALA COCCONATANCO DOLLA BI

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٧١١ ) ، ومسلم ( ١٧٥٩ ) من حديث سيدتنا عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٣٦٤١ ) ، والترمذي ( ٢٦٨٢ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٣ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

٣) ومثله قوله سبحانه : ﴿ وَوَرِيكَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النمل : ١٦] ، وقوله تعالى حكاية : ﴿ يَرِثُنِي
 وَيَرِثُ مِنَ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم : ٦] ، فالمراد : النبوة والعلم ، وحاشا الأنبياء أن يسألوا
 الوارث لأموالهم ويتهمموا لذلك ، وسيأتي لذلك مزيد بيان من قبل المصنف .

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في « شرف أصحاب الحديث » ( ص٤٥) .

gradio Darradio Commence Darradio Darra

العلمَ والمُلكَ (١) ، ثمَّ زادَهُ الله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده .

وقولُ زكريا عليه السلام: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اَلْ يَعْقُوبَ النبوَّةَ ، ومن آل يعقوبَ النبوَّةَ ، ويكونُ حبراً ونبيّاً (٢)

وقد رُويَ أنه عليه السلام قال لعليّ رضي الله عنه : « أنتَ أخي ووارثي » ، قال : وما إرثُكَ ؟ قال : « ما أورثَ الأنبياءُ قبلي ؛ كتابُ اللهِ

[ فصلٌ في بيان ما يُورَثُ وما لا يورثُ ]

وهاذا فصلٌ يتعلَّقُ ببيان ما يُورَثُ وما لا يُورَثُ :

فنقول: إن الميراثَ شائعٌ في جميع الترِكَةِ ؛ عيناً كان أو ديناً ، وقد أجمعت الأمَّةُ على هاذه الجملة ، إلا في مسائلَ اختلفوا فيها :

منها: أن يكونَ الموروثُ مقتولاً خطأ ، ووجبت الديةُ على عاقلةِ قاتلِهِ ، فقد اختلفوا فيمن يرثُ من تلك الدية :

فروى الحسنُ عن علي رضي الله عنه : أن الزوجَ والزوجةَ والإخوةَ

Brick O Daring Comment of Marine Daring Co Darig

<sup>(</sup>۱) قاله مقاتل ، انظر « تفسيره » ( ۳/ ۲۹۹ ) .

 <sup>(</sup>٢) قاله الحسن البصري . انظر « الكشف والبيان » (٢٠٦/٦ ) ، والحبورة : الإمامة
 والعلم .

 <sup>(</sup>٣) روئ صدره النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٨٣٩٧ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه ، ورواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١٠٨٥ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٢٧٠٧ ) من حديث سيدنا زيد بن أبي أوفئ رضى الله عنه .

Brace Darmace Commence Darmace Darmace

والأخواتِ من الأمِّ. . لا يرثون من الدية شيئاً ، وبه قال الحسن(١)

وذهب الجمهورُ من الصحابة والتابعينَ والفقهاءِ منهم: إلى قسمة الدية بين جميع الورثة كسائر الترِكَة (٢)

ومنها : اختلافُهم في توريث القاتلِ خطأ من الدية :

فمذهب الجمهور الأعظم : أنه لا يرثُ من الدية ولا من غيرها(٣)

وزعم قومٌ : أنه يرثُ من صُلبِ مالِ الميِّت ، ولا يرثُ من الدية (١)

وزعم قوم : أنه لا يرثُ من صُلبِ مالِ الميَّت ، ولا يرثُ من الدية الواجبة على عاقلته شيئاً ، وبه قال عطاء (٥) ، والحسنُ (١) ، وسعيدُ بن المسيَّب (٧) ، والزهريُ (٨) ، والحكمُ بن عُتَيبة ، ومجاهد ، ومالك ، والأوزاعيُّ ، وأبو ثور (٩)

BUCKODANIKA COCCOST TJECOGO DANIKACAODANI

 <sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢٨١٢١ ) في حق الزوج والزوجة ، وانظر
 « المبسوط » للسرخسي ( ٢٦/ ١٧٤ ) ، و" نهاية المطلب » ( ٣٥٦/٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المبسوط » ( ۲٦/ ۱٦٤ ) ، و « نهاية المطلب » ( ۱٤٣/۱٦ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر « المصنف » لابن أبي شيبة ( ٣٢٠٥٣\_٣٢٠٤٣ )

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٢٠٥٤ ) عن محمد بن جبير ، وهو مذهب الإمام
 مالك . انظر « المدونة » ( ٣٤٧/٤ ) ، و « بداية المجتهد » ( ١٤٤/٤ )

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي في « سننه » ( ٣١١٩ ) غير أنه خصَّه بالقتل الخطأ .

<sup>(</sup>٦) تقدم مذهبه قريباً .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٢٠٤٨ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه أبو داود في « المراسيل » ( ۳۲۰ ) .

 <sup>(</sup>٩) انظر « المغني » لابن قدامة (٦/ ٣٦٥) ، ونقل الماوردي في « الحاوي الكبير »
 ( ٨ / ٨٥) عن الحسن وابن سيرين : أن قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعاً .

ومنها: اختلافُهم في ميراث دية الجنين:

فعلىٰ قول الجمهور: تكونُ الديةُ الواجبةُ فيه مقسومةً بين ورثة الجنين علىٰ فرائض الله عزَّ وجلَّ(١)

وقال ربيعةُ والليثُ بن سعد : تكونُ الغُرَّةُ لأمِّ الجنين خاصَّة (٢)

ومنها: اختلافُهم في دية المقتول: هل هي من ترِكَته، أم حادثة علىٰ مُلك ورثته ؟

فعلىٰ قول الجمهور: هي من تركته ؛ تُقضىٰ منها ديونُهُ ، وتُنفَّذُ منها وصاياه ، ويُقسَمُ باقيها بين ورثته كسائر أمواله (٣)

وقال أبانُ بن عثمانَ وعمرُ بن عبد العزيز وشريكُ بن عبد الله وأبو ثور: إن الديةَ تَحدُثُ علىٰ مُلك الورثة ؛ لا يُقضىٰ منها دينٌ للميِّت ولا وصيةٌ (٤)

واختلفوا في الحقوق التي ليست بمال ، ولـُكنها متعلِّقةٌ بمال ؛ مثل : خدمة العبد ، وسكنى الدار ، والخيارِ في البيع ، والشفعةِ ، وغيرها :

<sup>(</sup>۱) انظر «المدونة» (۲/۲۲)، و«الأم» (۲/۲۱)، و«المبسوط» (۸۸/۲۲)، و«المغنى» (۸/۸۸).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ١٩٩): (وقال ربيعة والليث: هي للأم
 خاصة ؛ وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها) ، وانظر « المغني » (٨/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « المبسوط » ( ٣٠/ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «المغني» لابن قدامة (٣٨٨/٦)، وذهب إلى مثل ذلك مكحول، انظر «المدونة» (٣٥٠/٤).

rsalosan ralaminimista con ralamini

فقال الشافعيُّ رضي الله عنه : جميعُها موروثٌ (١)

وقال أبو حنيفة : لا يُورَثُ شيءٌ منها إلا خيارُ الردِّ بالعيب(٢) .

واختلفوا أيضاً في حدِّ القذف :

فقال الشافعيُّ : إنه من حقوق الآدميِّينَ ، ويجري فيه الميراثُ كالقصاص<sup>(٣)</sup>

وقال أبو حنيفة : إنه من حقوق الله عزَّ وجلَّ ، لا يسقطُ بالعفو ، ولا يجري فيه الميراثُ (٤)

واختلفوا في الوَلاء :

فأسقط الجمهورُ الإرثَ فيه وقالوا : إن الولاءَ كالنسب يُورَثُ به ، ولا يُورَثُ في نفسه (٥)

وذهب قومٌ : إلىٰ أنه موروثٌ كالمال(٢)

وإذا صحَّ بما ذكرناه من الفصل بين ما يُورَثُ وما لا يُورَثُ. . كانت أموالُ الأنبياء عليهم السلام من جملة ما لا يُورَثُ كما بيَّنَاهُ قبل هاذا(٧)

وكلُّ ما يرثُهُ العبادُ وما لا يرثونَهُ من الأعيان والحقوق. . فإن الله تعالىٰ

 <sup>(</sup>۱) وهو مذهب الإمام مالك . انظر « بداية المجتهد » ( ٣/ ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المبسوط » ( ۱۸۲/۲ ) ، ( ۱۱٦/۱٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣/ ٢٥٩ ) .

<sup>(3)</sup> انظر « المبسوط » ( ٩/ ٨٤ ).

<sup>(</sup>٥) انظر « المبسوط » ( ٨/ ٨٨ ) ، و« الحاوي الكبير » ( ٨/ ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الإشراف على مذاهب العلماء » ( ٣٨٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر (٣/٣٦٦).

معن الإطلاق من غير تقييد وارثٌ جميع ذلك ، فلذلك قبل له : ( الوارثُ ) على الإطلاق من غير تقييد

شيءِ دون شيءٍ ، وإنما يقالُ لغيره : ( وارثٌ ) على التقييد والإضافة إلىٰ

شيء بعينه .

ولوقوع اسم ( الوارث ) لله مطلقاً يُنسَبُ بعضُ العباد إليه ؛ فقيل : عبدُ الوارث ، وعلىٰ هـٰذا الاسم كان جماعةٌ من العلماء من رواة الحديث :

منهم : عبدُ الوارث مولئ أنس بن مالك ، يروي عن أنس(١)

ومنهم : عبدُ الوارث بن أبي حنيفة ، يروي عن أبيه ، روى عنه شعبة ، وحديثهُ في الكوفيين (٢)

ومنهم: عبدُ الوارث بن سعيد؛ أبو عبيدةَ مولى بلعنبرِ ، مات سنة ثمانين ومئة ، وروى عنه ابنه أبو سهل عبدُ الصمد بن عبد الوارث (٣)

ومنهم : عبدُ الوارث بن صخر أبو صخرِ الحمصيُّ ، يروي عن عقبةَ بن زرعةَ ، روىٰ عنه سليمان بنُ عبد الرحمان (٤) ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم .



<sup>(</sup>١) انظر \* التاريخ الكبير ، للبخاري (٦/٨١١).

<sup>(</sup>٢) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ١١٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري (٦/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ١١٨/٦ ) .

#### . ذکرمعنی (الواسع) من اُسما <sub>و</sub>اسدعزوجل

قال الله تعالىٰ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴾ [البقرة : ١١٥] .

وقد حكى ابنُ الأنباريِّ عن أبي عبيدة : أن الواسع : الكثيرُ العطايا ، الذي يسعُ لما يُسأل<sup>(١)</sup>

وقال آخرون: الواسعُ: المحيطُ بعلم كلِّ شيء؛ من قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيء عَلماً (٢)

وقال قتادة : وسعَ كلَّ شيء علماً ؛ أي : ملأ كلَّ شيء علماً (٣)

وفائدتُهُ: أنه هو الذي خلقَ علمَ كلِّ ذي علمٍ سواه ، خلافَ قول القدريَّة في دعواها: أنهم يخلقون لأنفسهم العلومَ النظرية (٤)

وخلافَ قول من قال من المرجئة : إن العلومَ كلُّها مكتسبةٌ ، ليس منها

<sup>(</sup>١) انظر « مجاز القرآن » ( ١/ ١ ٥ ) ، و« الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ١/ ٩٤ ) .

٢) انظر «الزاهر في معاني كلمات الناس» ( ١/ ٩٤) ، فيرجع معنى الواسع إلى صفة العلم ، وهو مذهب الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري» ( ص٤٥) ، وزاد : ( وقيل : إنه واسع الفضل والرحمة ) .

<sup>(</sup>۳) انظر « تفسير الطبري » ( ۱۸ / ۳۱۷ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (١/ ٥١١)، وذلك قولهم بالتوليد، وإنما أرادوا نفي الكسب الذي قال به أهل السنة، وإثبات العدل بزعمهم.

grade o sacinal communication of a second of the second of

شيءٌ اضطَرَّ اللهُ عزَّ وجلَّ العالمَ به (١)

ومن قال بالقول الأوَّل قال : قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُا ﴾ ؛ أي : وسع علمُهُ كلَّ شيء ، وهو كقوله : ﴿ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةُ

وَعِلْمًا﴾ [غانر : ٧] ، وانتصبا على التمييز (٢) .

ويقال : وسعَ علمُ الله كلَّ شيء ، وبكلِّ شيء ، وسعت رحمتُهُ كلَّ شيء ، ولكلِّ شيء ، وعلىٰ كلِّ شيء (٣)

وفي هاذا دليلٌ على فساد قول من قال من غلاة الروافض : إن الله لا يعلمُ الشيءَ حتى يكونَ ، كما ذهب إليه زرارةُ بن أعينَ وبعضُ القائلين بالبَداء(٤)

وفيه فسادُ قول المعتزلة والنجَّاريَّة : بنفي علم الله عزَّ وجلَّ ؛ لإخباره أنه وسع كلَّ شيء علماً ، فأثبت لنفسه علماً محيطاً بالأشياء كلِّها ، خلافَ قول : من نفئ علمَهُ مقصورٌ على قول : من نفئ علمَهُ مقصورٌ على

بعض المعلومات دون بعض .

وقال قوم : الواسع : الغني ؛ من قوله : فلانٌ في سَعَة ؛ أي : في يسارٍ المَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

Bracko Darring Comm LA Famon Darring O Darri

انظر الكلام على المعارف (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » ( ۱۹۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تهذيب اللغة » ( ٣/ ٦٦ ) ، و« الغريبين » ( ٦/ ١٩٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٢١).

 <sup>(</sup>٥) وهم الجهمية والمعتزلة والنجارية ، وأثبتوا له تعالى العالمية فقط .

<sup>(</sup>٦) انظر « تفسير أسماء الله الحسنى » للزجاج (ص٥١) ، و « اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص٧٧\_٧٣ ) .

gracio Dannacio conocesso con macio Dang

وهاذا القولُ بعيدٌ من الصواب ؛ لأن المعروفَ في كلام العرب أن يقال للغني : مُؤسعٌ ، لا واسع ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ

قَدَرُمُ﴾ [البقرة : ٢٣٦] ، وقولُ ابنِ الأنباريِّ في هـٰـذا أصوب .

وقال آخرون: الواسعُ: هو الواسعُ العطاء؛ من قولهم: فرسٌ وَسَاعٌ؛ إذا كان واسعَ الذَّرْعِ، بعيدَ ما بين الخُطا<sup>(۱)</sup>؛ كما يقال: امرأةٌ ذَراعٌ؛ إذا كانت جيدةَ المَسْدِ باليدين [بالغزل]<sup>(۲)</sup>.

ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُرِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاربات : ٤٧] ؛ أي : جعلنا بينها وبين الأرض سَعة (٣)

ومن هـٰذا قالوا في المثل: أوسعُ من الدهناء، وأوسعُ من اللوح<sup>(1)</sup>، وأوسعُ من الأرض ذاتِ الطول والعرض.

وقال آخرون : الواسعُ : الذي يعجِّلُ بالعطاء ، ويسرعُ بكلِّ خير .

وفي حديث جابر : ( فضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَجُزَ جملي ، فانطلق ، فكان أوسعَ جملِ ركبتُهُ ) (٥) ؛ يريد : أعجلَ جمل سير آلا)

انظر « تهذیب اللغة » ( ۳/ ۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بالقول ) . انظر « الغريبين » (٢/ ٦٧٣) ، والمَسْدُ :
 مصدرُ مَسَدَ الحبلَ يَمْسُدُهُ مَسْداً ؛ إذا أجاد فتله . انظر « تهذيب اللغة » ( ٢١٤/١٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٥٧/٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر المثلين في «جمهرة الأمثال» ( ٢/ ٣٢٩) ، و« مجمع الأمثال» ( ٢/ ٣٨٢) ،
 والدهناء : الفلاة ، ويعنون باللوح : الهواء ما بين الأرض والسماء .

<sup>(</sup>٥) أورده الخطابي في « غريب الحديث » ( ٢٠٩١ ) ، وروى الخبرَ البخاري ( ٢٠٩٧ ) ، ومسلم ( ٧١٥ ) وليس عندهما موضع الشاهد .

<sup>(</sup>١) انظر « غريب الحديث » للخطابي ( ١/٤٤٦) ، و « الغريبين » ( ١٩٩٩ ) .

وقال آخرون : الواسعُ : القادرُ ؛ قال أبو زُبيد الطائيُّ رحمه الله تعالىٰ (١): [من البسيط]

حمَّالُ أثقالِ أهلِ الودِّ آونة أُعطِيهمُ الجَهْدَ منِّي بلْهَ ما أسعُ معناه : أعطيهم ما لا أجدُهُ إلا بجَهْدٍ ، فدعْ ما أقدرُ عليه وأجدُهُ (٢) وني ( بلُّهَ ) ثلاثةُ أوجه : علىٰ ، وكيف ، ودَعْ<sup>(٣)</sup>

والعربُ تنصبُ بـ ( بلْهَ ) وتخفضُ بها :

[من الكامل]

وفي الخفض بها ورد قول الشاعر (٤) : تدعُ الجماجمَ ضاحِياً هاماتُها بَلْهَ الأكفِّ كأنَّها لم تُخلَقِ

وقال الآخرُ في النصب بها(٥): [من البسيط]

مشيَ الجوادِ فبَلْهَ الجِلَّةَ النُّجُبا تمشي القَطُوفُ إذا غنَّى الحُداةُ بها

> انظر « ديوانه » ( ص١٠٩ ) . (1)

Brock O Darrock Coccess LA Jesses Darrock O Darris

انظر « تهذیب اللغة » ( ١٦٧/٦ ) .

قال الخليل في « العين » ( ٤/ ٥٥ ) : ( بله : كلمة بمعنى أجل ) ، ثم قال : ( وبله : بمعنىٰ كيف ، ويكون في معنىٰ « دَعْ » ، بكلِّهِ نطق الشعر ) ، ويجوز رفع ما بعدها على الابتدائية أيضاً ، وتكون هي متعلقة بخبر مقدم محذوف .

البيت لسيدنا كعب بن مالك الأنصاري رضى الله عنه ، يصف فيه سيوفاً . انظر « دیوانه » ( ص۲٤۵ ) ، وفیه : ( فتریٰ ) بدل ( تدع ) ، قال أبو عبید فی « غریب الحديث » ( ١٨٦/١ ) : ( والأكفُّ : ينشد بالخفض والنصب ، والنصب : على معنى دع الأكفُّ ) ، وروي بالرفع أيضاً علىٰ أنها بمعنىٰ (كيف) وما بعدها مبتدأ . انظر « مغنى اللبيب » ( ١٥٧/١ ) .

البيت لابن هَرِمَةَ كما نسبه إليه ابن سلام في "غريب الحديث " (١٧٨/١)، والقطوف : الدابة البطيئة المشي ، ويقال لمشيها : القطف .

grace or the commence of the contract of the contract or the contract of the contract of the contract or the contract of the c

وأنشده القواهرُ بنُ السبق وقال (۱) : من خفض بـ ( بلَّهَ ) جعلها بمنزلة ( على ) ، ومن نصب بها جعلها بمنزلة ( دَعْ ) .

قال عبدُ القاهر:

فإذا صحَّ ما قلناه في معنى ( الواسع ) من طريق اللغة . . قلنا :

إن أخذنا معنى وصفِ الله تعالى بالواسع: من معنى إحاطةِ علمِهِ بالمعلومات، أو من معنى الغنى. . كان على هاذه الوجوه كلِّها من أوصافه الأزليَّةِ (٢)

وإن أخذناه: من معنى التوشّع في العطاء.. فهو من أوصافه المشتقّة من أفعاله، دون أسمائه الأزليّة (٣)، ومنها: المُوْسِعُ ؛ لأنه بمعنى: الموسع في العطاء، وليس من أوصافه الأزليّة (٤)

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ج ) : ( المسبق ) بدل ( السبق ) ، ولعله قد وقع تصحيف في هـٰذا الاسم .

٢) قال الإمام الحليمي في "المنهاج في شعب الإيمان " ( ١٩٨/١ ) : (الواسع : ومعناه : الكثيرُ مقدوراته ومعلوماته ، والمنبسطُ فضله ورحمته ، وهلذا تنزية له من النقص والعلة ، واعتراف له بأنه لا يُعجزُهُ شيءٌ ، ولا يخفئ عليه شيءٌ ، ورحمتُهُ وسعت كلَّ شيء ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار » ( ٢/ ٥١٢ ) : ( الواسع : قيل معناه : العالم ، وقيل معناه : الغني ، وقيل معناه : الكافي للخلق ، والأوّلُ : صفةُ علم ، والثاني : صفةُ سلب ، والثالثُ : صفةُ فعل )

<sup>)</sup> قال الإمام أبو بكر بن العربي في « الأمد الأقصىٰ » ( ١/ ٥٥٥ ) بعد تقريره أن ( الواسع ) يكون من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال : ( ووَهِمَ فيه حَبْرٌ عظيم ؛ وهو الأستاذ أبو إسحاق ، فعدَّده في جملة صفات الأفعال وجعله منها ، وقال بعد أن عدده فيها : «هو الذي لا تتعدَّرُ عليه عطية » ، وهلذا هو الحجة عليه ؛ فإنه إشارةٌ إلى عموم القدرة ؛ إذ التعدُّرُ نقيضُ الإمكان ، والإمكانُ متعلَّنٌ بالقدرة ومن أحكامها ) ، وليس=

gractotarinactomomomomomomomototarig

### [ معاني ( الواسع ) عندَ الصوفيةِ ]

وتكلُّمت الصوفيَّةُ في معنىٰ هـٰذا الاسم:

فمنهم من قال : الواسعُ : الذي وسع علمُهُ الأزلَ والأبدَ .

ومنهم من قال: هو الذي لم يَعزُبُ عنه أثرُ الخواطر في الضمائر، ولا خافياتُ السرائر(١).

ومنهم من قال : هو المتَّسِعُ في مُلْكه ومِلْكه .

ومنهم من قال : هو الواسعُ الذي يعطي بلا حسابٍ ، ويمنع بلا (٢)

وفي هـٰذا القول: إشارةٌ إلىٰ آيتينِ ؛ وهما قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرْدِيدُ ﴾ [مرد: ١٠٧] ، وقولُهُ تعالىٰ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] .

#### **\*\* \*\* \*\***

وجه الوهم في كون ( الواسع ) من صفات الأفعال ، بل في الاستدلال على ذلك بأنه الذي لا تتعذَّر عليه عطية ؛ إذ هاذا الوصف أزلى له تعالىٰ ؛ لرجوعه إلىٰ صفة القدرة .

<sup>(</sup>۱) وهاذا المعنى برجع إلى صفة العلم أيضاً ، قال سبحانه : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونَ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهً وَمَا يَسْرُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّفْقَالِ ذَرَّةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ ثَبِينٍ ﴾ [يونس : ٦١] .

 <sup>(</sup>۲) يعني : إذا منع فلا أحد يعاتبه على منعه ؛ لأن المؤمن يعلم أن منعه لحكمة خفيت
 عنه ، والكافر ليس بأهل للعتاب أصلاً ، فكلماته عند المنع هي اعتراض وجرأة .

#### . وکرمعنی (الوکیل ) من اُسما واسدعزوجل

قال الله تعالى : ﴿ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢] .

واختلفوا في معناه على ثلاثةِ أوجه :

قیل : معناه : شریکاً(۱)

وقيل : ربّاً (۲)

وقيل : كافياً ، وهو اختيارُ الفرَّاءُ (٣) ، وهو الأصحُّ ؛ لقوله عزَّ وجلَّ :

﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] ومعنى (حسبنا) :

ويجب أن يكون ما بعد ( نِعْمَ ) موافقاً لما قبله (٥٠ ؛ كقول القائل : الله رازقُنا ونِعْمَ الرازقُ ، وهو راحمُنا ونِعْمَ الراحمُ ، وهاذا أحسنُ من أن يقالَ :

كافينا ونِعْمَ الرَّبُ ، ويقالَ : ونِعْمَ الكفيلُ (٦)

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد ، كما رواه الطبري عنه في « تفسيره » ( ۳۵۳/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الفراء في « معاني القرآن » ( ١١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وتابعه عليه ابن الأنباري في « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس ٩ ( ١/٧-٨) .

 <sup>(</sup>٥) قوله : (ويجب) هو مذهب الفراء ، والوجوب هنا بمعنى الأحسنية ؛ بدليل ما يأتي في
 آخر سياقه .

<sup>(</sup>٦) انظر ( الزاهر في معاني كلمات الناس ( ٨/١).

ولأنه عزَّ وجلَّ قد قال : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] ؛ أي : كافيه (١) .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَيْهِ فَلْمَتُوكِ الْمُتَوكِ الْوَنَ ﴾ [بوسف : ١٧] ؛ أي : ليَكِلوا أمورَهم إليه ؛ يقالُ : [توكَّلَ] بالأمر ؛ إذا قام به كافياً (٢) ، ووكَّلَ فلانٌ فلاناً ؛ إذا وَكَلَ أمرَهُ إليه يستكفيه إيَّاه ، فربما يكونُ ذلك أضعفَ في المُوكِّلِ ، وربما يكونُ ثقةً بالكفاية (٣) ، ويقالُ : استعنتُ القومَ فتواكلوا ؛ أي : [وَكَلَني] بعض إلى بعض (٤)

وفي الحديث : ( فتواكلا الكلامَ )<sup>(ه)</sup> ؛ أي : اتكلَ كلُّ واحدٍ منهما على الآخر فيه .

وقال آخرون: الوكيلُ: الحفيظُ؛ رجلٌ وَكِلٌ ووَكَلٌ؛ أي: بليد، والوَكالُ: البلادة (٦)، وقد واكلَتِ الدابَّةُ: إذا سارت بسير غيرها (٧)

انظر « تفسير الطبرى » ( ٢٣/ ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكل ) .

٣) انظر « الغريبين » ( ٦/ ٢٠٣١ ) ، و« تاج العروس » ( و ك ل ) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (وكل)، وانظر «الغريبين» (٦/٣١/٦)،
 و« لسان العرب» (وكل).

٥) أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( ١٨/١ ) ، ورواه النسائي ( ١٠٥/٥ ) من
 حديث سيدنا عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس
 رضي الله عنهما ، وليس فيه موضع الشاهد .

<sup>(</sup>٦) انظر « تهذیب اللغة » ( ۲۰۳/۱۰ ) .

 <sup>(</sup>٧) قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ١٩٩/١٠ ) : ( وواكلَتِ الدابَّةُ وِكَالاً ؛ إذا أساءت السير )

وقال آخرون: الوكيلُ: بمعنى الكفيل، والله كفيلٌ بأرزاق العباد، فهو الوكيلُ ، ومنه قولُ الشاعر (٢٠): [من الطويل]

ذكرتُ أبا أروَىٰ فبتُ كأنَّني برَدِّ الأمورِ الماضياتِ وكيلُ

وقال آخرون : الوكيلُ في صفات الله عزَّ وجلَّ : بمعنى موكولِ إليه ؛ لأنَّ العبادَ وَكَلوا أمورَهم إليه (٣) ، ويُحقِّقُ هاذا التأويلَ قولُهُ تعالىٰ :

﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان : ٥٨] ، وقال : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ

فَهُوَ حَسَبُهُ﴾ [الطلاق : ٣] .

فهاذا معنى الوكيل في اللغة .

وعلىٰ جميع وجوهه: يجوزُ وصفُهُ به ؛ لأنه ربُّ ، وحفيظٌ ، وكفيلٌ ، وكاف .

والأمَّة مجمعة على إطلاق وصف ( الوكيلِ ) على الله عزَّ وجلَّ من جميع الوجوه التي ذكرنا (١٤) ، سوى من شذَّ منها من زعماء القدريَّة معتزلة الحقِّ ؛ مثل : هشام الفُوْطيِّ ، فإنه كان ينهى الناس عن أن يقولوا : (حسبنا الله

انظر « تهذیب اللغة » ( ۲۰۳/۱۰ ) .

<sup>(</sup>۲) البيت لشقران العذري السلامي ، كما نسبه إليه ابن دريد . انظر " تعليق من أمالي ابن دريد » ( ص٩٨ ) ، وكذا رواه عنه الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق » ( ١٢٦/٢٣ ) ، وقال : ( وقوله : " برد الأمور الماضيات وكيل " ؛ أي : أتعزَّىٰ بالأسى التي أصيب بها الناس قبلي ، وأقول : مات فلان وفلان ؛ لأتعزَّىٰ ) ، وذكر أن شقران من شعراء دولة بني أمية ، وروىٰ ( ٢٤/ ٥٣٧ ) البيت ضمن مَرْثِيَةٍ لسيدنا علي حينما وقف علىٰ قبر سيدتنا فاطمة رضى الله عنهما ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٣) قاله الزجاج . انظر « تفسير أسماء الله الحسنى » ( ص٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مجرد مقالات الأشعرى » ( ص٥٠ )

ونعم الوكيل ) مع ورود القرآن به !(١)

وليس هذا بِكْراً من بدعته مع قوله بتخطئة من قال(٢): إن الله عزَّ وجلَّ يعذِّبُ الكافرينَ بالنار ، ويحيي الأرضَ بعد موتها بالمطر !(٣)

はいんくのとつけっていることのこここことのことのことのこととに

ومع قوله: إنه ليس في العالم لونٌ ولا طعمٌ ولا رائحةٌ ، ولا حرِّ ولا بردٌ ، ولا يُبسَّ ولا رطوبةٌ ، ولا تأليفٌ ولا افتراقٌ ، ولا حركةٌ ولا سكونٌ . . يدلُّ على الله عزَّ وجلُّ ؛ وذلك أن هاذه الأجسام عنده لا تدلُّ على خالقها ومدبِّرها(٤)

وكان يزعم أيضاً: أن رجلاً لو افتتح الصلاة بنيَّةٍ صحيحة ، وقبضَهُ الله عزَّ وجلً ، عزَّ وجلً ، وقبضَهُ الله عزَّ وجلً ، وليس له علىٰ قصده لها ولا علىٰ ما مضىٰ منها ثوابٌ (٥)

وهاندا كلَّهُ خلافُ إجماع الأمَّة ؛ سلفِها وخلفِها ، ومن خالفَها فيما قلناه من هاندا لم يكنُ من جملتها ، والحمدُ لله تعالىٰ على العصمة .

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) انظر (٢/١٦\_١٧).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (أنكر) بدل (بكراً) ، ولكلِّ توجيه .

<sup>(</sup>٣) انظر « الفصل في الملل والأهواء » ( ١٤٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر المقالات الإسلاميين » (ص٢٢٥-٢٢٦).

<sup>)</sup> قال الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص١٦٣ ) معدداً فضائح هشام بن عمرو الفوطي : ( الفضيحة الرابعة من فضائح الفوطي : قوله بالمقطوع والموصول ؛ وذلك قوله : لو أن رجلاً أسبغ الوضوء ، وافتتح الصلاة متقرّباً بها الى الله سبحانه ، عازماً على إتمامها ، ثم قرأ فركع فسجد مخلصاً لله تعالى في ذلك كلّهِ ، غيرَ أنه قطعها في آخرها . إن أوَّل صلاته وآخرَها معصيةٌ قد نهاه الله تعالى عنها وحرَّمها عليه ، وليس له سبيلٌ قبل دخوله فيها إلى العلم بأنها معصية فيتجنبها ! ) .

## کرمعنی (الولي) و (الوالي) من أسما <sub>و</sub>العدعزوجل

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [البقرة : ٢٥٧] ؛ قال الزجَّاجُ : ( معناه : المتولِّي لأمورهم )(١) ؛ يقال : فلانٌ وليُّ هــٰـذا الأمرِ ؛ إذا كان قَيِّمَهُ والمتولِّيَ له (٢)

وجمعُ الوليِّ : أولياءُ

وأولياءُ الشيطان : أنصارُهُ الذين يتولُّونَ أمورَهُ ورسومَهُ (٣)

وقد يكونُ الوليُّ : بمعنى الوالي ، فعيلٌ بمعنىٰ فاعل ، مثلُ قديرِ بمعنىٰ قادر (٤) ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١] ؛ أي :

من وليِّ <sup>(ه)</sup> ؛ لأن وِلايةَ الله تعالىٰ شاملةٌ على الأولياء والأعداء <sup>(٦)</sup> ،

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير أسماء الله الحسنى » للزجاج ( ص٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الزجاجي في « اشتقاق أسماء الله » ( ص١١٤ ) : ( الوليُّ : في كلام العرب على ضروب عشَرة ، مَخْرَجُها كلِّها من قولهم : هلذا الشيء يلي هلذا الشيء ، وأولبتُ الشيء الشيء ؛ إذا جعلته يليه لا حاجز بينهما ) ، ثم سرد تلك الضروب .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » (٦/ ٢٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « اشتقاق أسماء الله » ( ص١١٥ ) ، و" الغريبين » (٦/ ٢٠٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) قال الزجاج في « معاني القرآن » (٣/١٤٢): (أي: لا يلي أمرَهم أحدٌ من دون الله) ، ولهذا فسَّره بالتولِّي .

<sup>(</sup>٦) بخلاف نصرته سبحانه . انظر (٣/ ٢٠٠ ـ ٢٠١) ، والولاية هنا : بمعنى التولِّي ، =

و من الكفار ؛ أي : الذين الأمورهم الدينيَّة من الكفار ؛ أي : الذين الم

يَقُرُبون منهم (١)

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ [النيامة : ٣٤] تهديدٌ ووعيدٌ ؛ أي : قاربَكَ ودنا منك ما أنذرتُكَ ، فاحذرْ وانتبه (٢)

وأما قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا لَكُمُ مِن وَلَنيَتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الانغال : ٢٧]. . فالوَلايةُ بفتح الواو : النسبُ والنصرةُ ؛ يقال منه : وليٌّ بيِّنُ الوَلاية (٣)

وفي الحديث : « ما أبقَتِ الفرائضُ فلأولَىٰ رجلِ ذكرٍ »(٤) ؛ أي : أقربِ رجلِ وأدناه نسباً إلى الميِّت(٥)

وفي الحديث: (نهي أن يجلسَ الرجلُ على الوَلايا)(٢)؛ وهي

لا بمعنى النصرة والعناية، وإلا فقد قال سبحانه : ﴿ وَٱلَّذِيرَ كَفَرُوٓا أَوَلِيآ وُهُمُ ٱلطَّلْفُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وسيأتي أن الولي هنا بمعنى المعبود . انظر (٣/ ٣٨٦)، وكان الأولى أن يقال : ( شاملة للأولياء والأعداء ) .

- (١) قال سبحانه : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] ؛ فمنهم من خصَّ ذلك بيوم القيامة ، ومنهم من جعله بمعنى غلبة الحجة والبرهان ، وعلى أيّ لبس للكافر على المؤمن ولاية في الدين .
  - (٢) قاله الأصمعي . انظر « تهذيب اللغة » ( ٣٢٣/١٥ ) ، و « الغريبين » ( ٦/٣٦٦ ) .
- (٣) انظر «تهذيب اللغة » ( ٣١٥ / ٣٢٣) ، قال الخليل في «العين » ( ٣٦٥ / ٨) : ( الوَلاية : مصدرُ المُوالاة ، والوِلاية : مصدر الوالي ) ، وقال الفراء في « معاني القرآن » ( ٤١٩/١ ) : ( ويختارون في وَليتُهُ وِلايةَ الكسرَ ، وقد سمعناهما بالفتح والكسر في معناهما جميعاً ) .
- (٤) رواه بنحوه البخاري ( ٦٧٤٦ ) ، ومسلم ( ٣/ ١٦١٥ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .
  - (٥) انظر « الغريبين » (٦/ ٢٠٣٧ ) .
  - (٦) رواه بنحوه عبد الرزاق في \* المصنف » (١٩٨٢٥) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه .

ENSO DANNES COCOLA LA BOSCO DANNES CO DANNES

البراذعُ ، واحدتها : وَلِيَّةٌ ، سُمِّيت بذلك : لأنها تلي ظهرَ الدابَّة (١١) .

وإذا صحَّ ما قلناه في معنىٰ ( الوليِّ ) و( الوالي ) :

فَاللَّهُ سَبِحَانِهِ هُو الولِّي عَلَى الْإطلاق ؛ لأن السَّلطانَ المُطلَّقَ له .

وهو الوليُّ على معنى المُتولِّي لأمور العباد وكافيهم (٢) ؛ ولذلك قال يوسفُ عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَنتَ وَلِيْ مِ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَفَنِي مُسلِمًا وَٱلْجَقِّنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [بوسف: ١٠١] .

وهو وليُّ المؤمنينَ بالنصرة لهم (٣)؛ ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الانفال: ١٤٠].

وهو الوليُّ بمعنى القريبِ من عباده ، لا قربَ مكانٍ ، وللكن قربَ علم بهم ، وتدبيرٍ لهم ، وتقديرٍ يجريه عليهم (١٠) ، وذلك معنى قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَغَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق : ١٦] ، وقولِهِ أيضاً : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى

عَنِّي فَإِنِّي قَدِيتُ . . . ﴾ الآية [البقرة : ١٨٦] .

Bracko Darinack Comment of Darinack O Daring

انظر " تهذيب اللغة » ( ١٥/ ٣٢٥) ، و « الغريبين » ( ٦/ ٢٠٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥٥ ) .

انظر "شأن الدعاء " ( ص٧٧ ) ، قال الإمام ابن العربي المالكي في " الأمد الأقصى " ( ٢٧/٢ ) بعد أن ذكر خمسة من معاني ( الولي ) : ( السادس : أن الوليّ القريبُ ، مأخوذ من الوّلْي ؛ وهو القرب ، ومنه قولُهُ على أحد التأويلين : ﴿ أَوْكَ لَكَ فَأُولُ ﴾ ؛ أي : قريب منك ما كنت تحذر منه ) ، ثم قرر أن معاني ( الولي ) ترجع كلها إلى القرب فقال ( ٢/ ١٤٨ ) : ( ثم نظرنا إلى سائر المعاني المذكورة فيه ، فوجدنا الناصر للمنصور قريبًا منه بالنصرة ، والمُتولِّي للأمور قريبٌ منها ، لأنه متمكن من فعلها ، ماض حكمه فيها ، وذلك مقرون بالمحبَّة ، فالمحبُّ قريبٌ منه محبوبه بإحسانه ، فرجع الواو واللام والياء إلى القرب ) .

وقد ذكرنا قبلَ هاذا في تفسير ( المَولَىٰ ) أنه قد يكونُ بمعنى الوَلِيُّ (١) ، فإذا جعلنا الوليَّ بمعنى المَولَىٰ . كان معناه : المعبودَ ، فقولُهُ : ﴿ اللّهُ وَلِنُ الّذِينَ اَمَنُوا ﴾ ؛ أي : معبودُهم ، يؤكِّدُهُ قولُهُ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلِيكَ قُهُمُ الطّيغُوتُ ﴾ [البغرة : ٢٥٧] .

فأما قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَا مَوْلَى لَمُمْ ﴾ [محمد: ١١]. . فإنَّ الوليَّ في هاذه الآية : الناصرُ ؛ لأنه ليس مولى للكافرينَ بمعنى النصرةِ لهم ، وإن كان مولاهم بمعنى أنه مالكُهم (٢)

وقالت الصوفيّةُ في ( الوليِّ ) و( الوالي ) : مَنْ وَلِيَكَ فهو وَليُّكَ ، ومن والي إحسانَهُ إليك فهو الذي والاكَ<sup>(٣)</sup> .

وأما الوليُّ والأَوْلَىٰ في صفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فمعنىٰ قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ النَّيِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٦] أنه أحقُّ بالعَقدِ علىٰ بناتِهم وأخواتهم ، وكذلك هو بالعَقدِ على أموالهم أولىٰ (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر (۳/۱۹۲).

تقدم أن الله سبحانه وتعالى ولي للمؤمنين والكافرين (٣/ ٣٨٣) ، كن على معنى أنه
 متول لأمورهم .

 <sup>(</sup>٣) نقل الإمام السلمي عن العارف أبي بكر الواسطي رحمه الله تعالى كما في • تفسيره •
 ( ١/ ٤١١ ) أنه قال : ( من تولَّاهُ الله بالحقيقة فهو الولئ ، ومن ولَّاه فهو الوالى ) .

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج في « معاني القرآن » (٢١٥/٤): (وفي بعض القراءة: « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبّ لهم » ، ولا يجوز أن تقرأ بها ؛ لأنها ليست في المصحف المجمع عليه ، والنبي عليه السلام أبو الأمة في الحقيقة ) ، وانظر « تفسير الطبري » (٢٠٨/٢٠) .

ووسَّع ابن قتيبة المعنىٰ في " تأويل مشكل القرآن " ( ص٢٥٤ ) فقال : ( يريد : إذا=

عَمْرُ الْهُ مِنْ عَلَىٰ مَعْنَىٰ : أَنْهُ وَلَيُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (١) ؛ مِنْ قُولِهِ : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ [بونس : ٦٢] .

وعلىٰ معنىٰ: أنه وليُّ المؤمنينَ في الدنيا بالدعوة إلى الرشد<sup>(۱)</sup>، وناصرُهم في الآخرة ووليُّهم فيها بالشفاعة لهم .

وعلىٰ معنىٰ: أنه هو الوالي عليهم في الدنيا ، ولم يكن لأحدٍ من الناس فوقَ وِلايته وِلايةٌ ، وكلُّ من له من أمَّته وِلايةٌ علىٰ شيء. . فولايتُهُ جزءٌ من وِلايته ؛ لأنه استفادَها من بركة اتباعه إيَّاه في دينه ، والحمدُ لله علىٰ كلُّ

& NAC O DOLY NAC COMMA<u>LY NACO</u> DOLY NACO DOLY N

<sup>=</sup> دعاهم إلى أمر ، ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر . . كانت طاعته أولى بهم من طاعتهم لأنفسهم ) .

إذ قال الله تعالى حاكياً قوله عليه الصلاة والسلام الذي أمرَ به : ﴿ إِنَّ وَلِقِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ
 الْكِنَابُ وَهُو يَتُولَى الصَّلِحِينَ﴾ [الأعراف : ١٩٦] .

 <sup>(</sup>۲) روى البخاري ( ۱۷٤٥) ، ومسلم ( ۱۲۱۹) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وترك مالاً فمالُهُ لموالي العصبة ، ومن ترك كلاً أو ضَيّاعاً فأنا وليَّهُ ، فلاً دُعىٰ له » .

## ذکر معنی (الوهاب) والواهب من أسماء المدعزوجل

معنى الهبةِ في اللغة : التمليكُ بغير عوضٍ يأخذُهُ الواهبُ من الموهوب (١)

والوهَّابُ: على وزن ( فعَّال ) بتشديد عينه ؛ مبالغةٌ منه ، والأصلُ فيه : الواهبُ ، ثمَّ الوَهوبُ ، قال أبو النجم (٢) : [من مشطور الرجز]

ٱلحمدُ للهِ الوَهوبِ المُجزِلِ

والوَهوبُ: مبالغةٌ من الواهب، ثمَّ الوهَّابُ أبلغُ من [الوَهُوب] (٣)، ونظيرُ هاذا: الغافرُ، ثمَّ الغفورُ مبالغةٌ منه، ثمَّ الغفَّارُ أبلغُ من الغفور.

ويقالُ في اللغة : أوهبَ لك الشيءُ ؛ إذا دام ، فهو مُوهِبُّ (٤) ، فالوهَّابُ علىٰ هـٰذا التقدير : هو الذي تدومُ هباتُهُ .

<sup>(</sup>۱) انظر ۱ شأن الدعاء » (ص۵۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر «ديوانه» ( ص٣٣٨) ، قاله في مدح هشام بن عبد الملك ، وتسمئ أرجوزته هلذه بأم الرجز ؛ سماها بذلك رؤبة حين سمعها من أبي النجم العجلي . انظر «الأغاني» ( ٣٤٥/١٠) ، ووصفها ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» ( ٢/ ٥٨٩) فقال : (هي أجود أرجوزة للعرب) ، ومطلعها :

اَلحم له العلى الأجلل ل

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الواهب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « تهذيب اللغة » (٦/ ٢٤٥ ) .

والمَوهِبةُ بكسر الهاء: هي الهبةُ ، وجمعُها: مواهبُ (١) ؛ يقال: وهبَ هِبَةً ومَوهِبةً ؛ مثل: وعدَ عِدَةً ومَوعِدةً .

والمَوهَبةُ بفتح الهاء: قُلَّةٌ في رأس الجبل يجتمعُ فيها الماءُ(٢)

وقد قيل في الفرق بين الوهَّاب والواهب :

إن الواهِبَ : من يَهَبُ الشيءَ لا لعوض .

والوهَّابَ: الذي يُكثِرُ هباتِهِ، لا يريد علىٰ شيءِ منها عوضاً من الموهوب له (٣)

وقيل: الواهبُ: الذي يُسوِّي في عطائه بين البَرِّ والفاجر؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ كُلَّا نُبِدُ هَتَوُلاَ ۗ وَهَلَوُّلاَ ۗ مِنْ عَطَاةٍ رَيِّكَ وَهَا كَانَ عَطَاءُ رَيِّكَ مَعْطُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]، وهاذا في عطاء الأموالِ والنَّعَم [الدنياويةِ] التي استغنى فيها البرُّ والفاجرُ (٤)

والوهَّابُ: الذي أجزلَ العطايا في اللطائف الباطنةِ الدينيَّةِ ؛ من هداية القلوبِ ، ومن المُلك على الجنِّ والإنسان ؛ كالمُلك الذي خُصَّ به سليمانُ

<sup>(</sup>١) انظر « تهذیب اللغة » (٦/ ٢٤٥).

٢) قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ٢/ ٢٤٥) : ( قال ابن الأعرابي : المَوْهَبة : نُقْرَةٌ
 في صخرة يستنقع فيها ماء السماء ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «شأن الدعاء» (ص٥٣٥)، وعبارته: (كلُّ من وهب شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهبٌ، ولا يستحقُّ أن يسمَّئ وهَّاباً إلا من تصرَّفت مواهبه في أنواع العطايا، فكثرت نوافله ودامت).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (الدنيائية)، والنسبة إلى (دنيا): دُنيِيّ، أو دنيويٍّ، أو دنياويٍّ؛ لأنها اسم مقصور غير مصروف، والهمزة إنما تلحق بالممدود المنصرف؛ كسمائي وحربائي.

﴿ عليه السلام حين قال لربّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهَبّ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئَّ إِنَّكَ

أَنَتَ الْوَهَّابُ﴾ [سَ : ٣٥] ، وكما أخبر عن أوليائه أنهم يقولون : ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ﴾ [آل عمران : ٨] .

ويتعلَّقُ بصحَّة هـُذا الاسمِ للله عزَّ وجلَّ فوائدُ من علم الكلام ، وفوائدُ من علم الفقه

[ فوائدُ اسمَيْهِ تعالى ( الواهبِ ) و ( الوهّابِ ) مِنْ علمِ الكلامِ ] فأما فوائدُهُ من علم الكلام :

فمنها: أن الوهَّابَ والواهبَ في اللغة إنما يُجعلُ فيه للمتفضِّلِ بالعطيَّة من غير استحقاقٍ ، ومن غير طلبِ عوضٍ ، واللهُ عزَّ وجلَّ متفضَّلُ بكلِّ نعمةٍ عندنا ، لا يطلبُ بها عوضاً ، وليس شيءٌ منها مُستحَقّاً عليه ، فصحَّ له هلذا الاسمُ على أصلنا .

فأما على أصول القدريَّة : فإن من قال منهم : إن كلَّ ما فعلَهُ أو رزقَهُ عبداً من عباده فإنه كان واجباً عليه فعلُهُ ؛ لأنه هو الأصلحُ (١) ، أو زعم : أن فعلَ اللطف واجبٌ عليه (٢) ، أو قال : إنه لا يجوزُ أن يفعلَ شيئاً من ذلك إلا قصداً منه إلى طلب الطاعة من العبد ، وإرادة ما يحصلُ منه من الخير ، حتى إنه إن لم يقصد ذلك بعطاياه لم يكن حكيماً (٣). . فإنه لا يصحُّ على أصله :

أن يكونَ واهباً ولا متفضِّلاً ، وإنما يكونُ بفعلِ ذلك مُسقِطاً عن نفسه

& NOCKO DOLINIA (00000 LA 1 100000 DOLINIA (0 DOLINIA)

١) وهم بغدادية المعتزلة . انظر (١/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>۲) وهم بصرية المعتزلة . انظر ( ۱/ ۱۸ ) ، ( ۲/ ۲۱\_ ۲۲ ) .

٣) وهو قول جمهور المعتزلة . انظر ( ٢١٥/١ ) .

BYDO DAYYD COMMON DOWYD DOWYD O DAYB

ما وجب عليه ، فلا يستحقُّ به شكراً ؛ كالذي قضىٰ ما عليه من الدَّين لا يُسمَّىٰ به وهَّاباً ، ولا يَستحقُّ به شكراً .

وفي هلذا: دليلٌ علىٰ أن وصفَ الله عزَّ وجلَّ بالوهَّابِ إنما يصحُّ علىٰ أصلنا.

ومنها: البيانُ عن قولنا: إن اللطائفَ الباطنةَ ، وثباتَ القلوبِ على الدين القويمِ ، والرجوعَ عن الزيغ إلى الهداية ، ورحمةَ القلوبِ.. كلُّ ذلك من فعلِ الله عزَّ وجلَّ ، ومن هباته وفضله ، خلافَ قول القدريَّة : إنَّ ذلك

من اختراع الشابتِ على الإيمان ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أوليائه [بقولهم](١) : ﴿ لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ، فلولا أن زيغ القلوب من خلقه

واختراعه. . لَمَا رضيَ لهم مثلَ هلذا الدعاء ، ثم قال : ﴿ وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ ، فدلَّ على تحقيق اسمِ الوهَّابِ له بأنْ وهبَ رحمةَ القلوب ، خلاف قول من زعم : أنها من فعلِ صاحب القلب .

[ فوائدُ اسمَيْهِ تعالى ( الواهبِ ) و( الوهّاب ) مِنْ طريقِ الفقهِ ] وأما فوائدُهُ من طريق الفقهِ وأحكام الشريعة :

فمنها: أن الهبة بلا شرط عوضٍ صحيحةٌ جائزةٌ بلا خلاف ، وللكنهم اختلفوا في اشتراط القبضِ فيها:

فاعتبرَهُ الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وقالا : إنها لا تنمُّ إلا بالقبض ، ويكون للواهب الرجوعُ فيها قبلَ الإقباض (٢)

graceodoxurace como La Jamo Doxuraceodoxura

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قولهم ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الأم » ( ٧/ ١٢٠ ) ، و « المبسوط » ( ١٢٠/٨٤ ) .

Brown Daring Comment Daring Daring

وقال مالكٌ : بتملُّكها قبلَ القبض(١)

ومنها: هبةُ المُشاع ، صحَّحها الشافعيُّ ، كما صحَّحَ رهنَ المُشاع وإجارةَ المُشاع من الشريك وغيره (٢) ، وأبطل أبو حنيفة ذلك كلَّهُ ، إلا أن يقع مع الشريك في الشيء (٣)

ومنها: الهبةُ على شرط العوض ؛ فصحَّحها أبو حنيفة (١) ، وأبطلها الشافعيُّ في إحدى الروايتين عنه (٥)

ومنها: الرجوعُ في الهبة بعد الإقباض، وقد اختلفوا في ذلك:

فقال الشافعيُّ : ليس للواهب أن يرجعَ فيما وهبّهُ بعد قبض الموهوب له الهبة ، إلا أن يكونَ الواهبُ أباً أو جدّاً للموهوب له ، فيرجعُ فيما وهبّهُ له ؛ إذا كانت باقيةً عنده على مُلكه [إيّاها] بهبته منه (٦)

وقال أبو حنيفة : إن كان الموهوب له من الأقرباء الذين يَعتِقون على الواهب بالمُلك. . لم يكن للواهب الرجوعُ فيما وهبَ منه ، وإن كان ممَّن لا يَعتِقُ عليه بالمُلك. . كان له الرجوعُ فيها ؛ ما لم يأخذ عليها عوضاً (٧)

ANGTO DOLLING COCCOLLA SECOND DOLLING O DOLLI

انظر « المدونة » ( ۳۹٦/٤ ) ، و « بداية المجتهد » ( ۱۱٤/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الأم » ( ٧/ ١٢١ ) ، و « الحاوي الكبير » ( ٦/ ١٤ ) ، ( ٧/ ٤٤٥ ) . ٣٥ ) .

<sup>(</sup>T) انظر « المبسوط » ( ۲۱/ ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المبسوط » ( ۲۹/۱۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «الأم» (٣/ ٢١٥ ـ ٢١٦) ، ( ٧/ ١٢١ ) ، و« الحاوي الكبير » ( ٧/ ٣٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٧/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ :
 ( إياه ) .

٧) انظر « المبسوط » ( ١٦/١٢ ) .

ومن فوائد هذا الاسمِ أيضاً : جوازُ النسبةِ إليه بالعبوديَّةِ ، ولم نجد في التواريخ ولا في رواة الحديثِ صحابيًا مشهوراً اسمُهُ عبدُ الوهَّاب ، ووجدنا على هذا الاسم من رواة الحديثِ بعد الصحابة جماعةً :

منهم: عبدُ الوهّاب بن يحيى بن عبَّادِ بن عبد الله بن الزبير بن العوَّامِ ، روىٰ عنه جويريةُ [بن] أسماء (١) ، وهشامُ بن عروة (٢)

ومنهم: عبدُ الوهَّابِ بن أبي بكر ، وهو ابنُ رفيع ، روىٰ [عن] الزهريِّ ، وقد روىٰ عنه الدَّرَاورْديُّ ، ويزيدُ بن الهاد (١٠) .

ومنهم: عبدُ الوهّاب بن بُخْت المكيُّ ، الذي روىٰ عنه ابن عجلانَ ، وقد روىٰ هو عن ابن عمرَ وأبي هريرة (٥)

ومنهم: عبدُ الوهَّاب بن عبد المجيد؛ أبو محمد الثقفيُّ البصريُّ ، الذي يروي عن أيوبَ ، وابن عون ، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ (١)

ومنهم : عبدُ الوهَّاب بن هَمَّام بن نافع اليمانيُّ ؛ أخو عبد الرزاق ، روى عن الزهريِّ ، وروى عنه إسحاقُ بن إبراهيم (٧)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بنت ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٩٦/٦) ، وزاد : ( وسمع منه فليح بن سليمان ،
 حجازيٌّ ) .

٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (عنه) ، وأثبت من «التاريخ الكبير »
 ( ٩٦/٦ ) ، و« تهذيب الكمال » ( ١٩٢/١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٩٦/٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر ( التاريخ الكبير » للبخاري ( ٩٦/٦ ـ ٩٧ ) .

<sup>(1)</sup> انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٩٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( التاريخ الكبير » للبخاري ( ٦/ ٩٧ ) .

ومنهم: عبدُ الوهَّابِ بن عطاء ، الذي يروي عن سعيد بن أبي عَروبةَ ، روىٰ عنه أحمدُ بن حنبل<sup>(۱)</sup>

ومنهم : عبدُ الوهَّاب بن محمد بن [جبر] ، يروي عن أبيه (٢)

ومنهم : عبدُ الوهَّاب بن عبد الله بن صخر ، يروي عن أبيه (٣) .

ومنهم : عبدُ الوهَّاب بن عبد ربِّهِ البلخيُّ ، الذي روىٰ عنه الثوريُّ (٤) .

ومنهم : عبدُ الوهَّاب بن عمرو بن شُرَحْبِيل (٥)

وعبدُ الوهَّابِ بن عكرمةَ ، يروي عن كريمةَ بنت عُمارة ، عن عائشة رضى الله عنها (٦)

وعبدُ الوهَّاب بن الضحَّاك الحمصيُّ ، الذي عنده عجائبُ (٧)
وعبدُ الوهَّاب بن عبدةَ ، الذي يروي عن إسماعيلَ وعيَّاشِ السلميِّ (٨) ،
وغيرهم ، والله تعالىٰ أعلمُ بالصواب .



<sup>(</sup>١) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٩٨/٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٩٨/٦) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ :
 ( جسر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٦/ ٩٨ ) ، و« ميزان الاعتدال » ( ٢/ ٦٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٦٩ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ١٠٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٦/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري ( ٦/ ١٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر « التاريخ الكبير » للبخاري (١٠٠/٦) ، وفيه : (عبد الوهاب بن محمد) ،
 وانظر « تاريخ الإسلام » ( ٨/١٧) : وفيه : (عبد الوهاب بن عبدة الحوطي) .





#### . وكرمعنى (العادي)من أسما دانندعزوجل

قد وردَ الشرعُ بأن من أسمائه ( الهاديَ ) ، والكلامُ في هــٰذا الاسم من جوه :

أحدُها] (١) : في ذكر معنى ( الهادي ) و ( الهدئ ) في اللغة .

والثاني: في فوائد وصفِ الله بـ ( الهادي ) .

والثالث : في فوائد وصفِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم بـ ( الهادي ) وبـ ( الهدئ ) .

والرابعُ: في بيان وجوهِ الهدىٰ في القرآن.



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وجهين أحدهما ) .

# الكلام في معنى (المادي) و(الحسدى) في <sub>ا</sub>للغت

فأما الكلامُ في معنى ( الهادي ) و( الهدى ) في اللغة :

فإن (الهادي) في اللغة: هو الدليلُ الدالُّ على الشيء (١) ، والدليلُ المُظهِرُ للدَّلالة ، والدَّلالةُ : تسمىٰ دليلاً وهادياً ؛ لوقوع الاستدلالِ والاهتداءِ بها ؛ قال الشاعرُ (٢) :

دلَّ على معسروفِمهِ وجهُمهُ بورِكَ هلذا هادياً مِنْ دليلْ

وقال أهلُ اللغة : إن الهُدَىٰ هُدَيانِ :

أحدُهما : هُدَىٰ دَلالةٍ وبيانٍ : فإن العقلاءَ مهديُّونَ به ؛ لأنهم قد نُصِبَتْ لهم الأدلَّةُ والأعلامُ ، وبُيِّنَ لهم معالمُ دينهم في الحلال والحرام ، والناسُ قادرون على هذا النوع منه (٣) ؛ لأنه يمكنهم الاستدلالُ بالأدلَّةِ ، وإظهارُها لإبانة الحقِّ عند الخلق .

والثاني: هُدَى التأييدِ والتوفيقِ للطاعة ، وشرحِ الصدرِ لقبول الحقِّ: وذلك أمرٌ لا يقدرُ عليه إلا اللهُ عزَّ وجلَّ ، وكذلك قال عزَّ ذكرُهُ: ﴿ فَمَن يُرِدِ

انظر « تهذیب اللغة » ( ۲/٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت للخنساء . انظر « ديوانها » ( ص٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) قدرة كسب ، وإلا فهو كالنوع الثاني الآتي ذكره من حيث الإيجاد .

Brace O Dan Hace Commended Dan Hace O Dan Ha

اللَّهُ أَن يَهْدِيَمُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْرِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾

[الأنعام: ١٢٥] (١) .

وقال الفرَّاءُ: ( إن الهُدئ يُذكَّرُ في لغة العرب كلِّها إلا بعضَ بني أسدٍ ، فإنهم يقولون: هاذه هُدئ حسنةٌ، فيُؤنَّثونها )(٢).

وأما تصريفُ (الهُدىٰ) واشتقاقُها: فإنه مصدرٌ على (فُعَلَ) ؛ كـ (البُغیٰ) و (السُّدیٰ) ، والمصادرُ علیٰ (فُعَلَ) قلیلةٌ (٣) ، والقیاسُ الأكثرُ [أن] یقالُ في تصریفه: هَدیتُهُ هدایةً ، ویقالُ : هَدیتُهُ كذا ، وهدیتُهُ لكذا ، وهدیتُهُ لكذا ، وهدیتُهُ إلیٰ كذا ؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلِ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِ ﴾ لكذا ، وهال أیضاً : ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ اَلْجَحِیمِ ﴾ [الصانات : ٢٣] ، وقال أیضاً : ﴿ إِنَّ هَاذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَلْاسِراء : ١٩] .

فيقالُ من هاذا: هَدَيتُهُ هدايةً وهُدئ ، وهَدَيتُ العروسَ هِداءً ، وهَدَيتُ العروسَ هِداءً ، وهَدَيتُ هَديَ فلانٍ ؛ إذا سرتَ بسيرته (٥) ، وأهدَيتُ الهديَّةَ إهداءً (٦) ، والهَديَّةُ نفسها مصدر ؛ كقولك : أعطيتُهُ إعطاءً وعَطيَّةً .

وأما الهَدْئُ والهَدِئُ ؛ بسكون الدال وكسرِها وفتحِ الهاء : فهو ما يُهدَىٰ

<sup>(</sup>۱) انظر « الغريبين » ( ۱۹۱۹ / ۱۹۲۰).

<sup>(</sup>۲) انظر « المذكر والمؤنث » له ( ص۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المزهر في علوم اللغة » ( ٢/ ٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر «الغريبين» (٦/ ١٩٢٠)، ومفعول (يهدي) في الأيتين محذوف، تقديره:
 الناس أو الخلق.

<sup>(</sup>٥) انظر « تهذيب اللغة » (٢٠٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « تهذیب اللغة » ( ٢٠١/٦ ) .

BLEET O DOCUMENT (COMMISSION DOCUMENTS)

إلىٰ بيت الله عزَّ وجلَّ من بَدَنةٍ أو غيرها ؛ يقال منه : أَهْدَيتُ إلى البيت هَدْياً وهَدِيّاً (١)

والهَدْيُ والهَدِيُّ : لغتان فيما يُهدىٰ إلى البيت (٢) ، والواحدُ : هَدْيَةٌ وَهَدِيَّةٌ ؛ ومنه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَّىُ مَحِلَّمُ ﴾ [البغرة : ١٩٦] (٣) .

وفي حديث فيه ذكرُ السَّنَة : ( هلك الهَدِيُّ ، ومات الوَدِيُّ )(١) ؛ أي :

هلكت الإبلُ ، ويَبِسَت النخيلُ ، والعربُ تقول : كم هَدِيُّ بني فلان ؟ أي : > الله (٥)

ويقال في جمع الهَدْي : أهداء (١٦)

والهَدْيُ : يكونُ بمعنى السيرة والطريقة .

وفي حديث ابن مسعود: (أحسنُ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدِ) (٧) ؛ أي : أحسنُ السِّيرِ سيرتَهُ .

انظر « تهذیب اللغة » ( ۲۰۱/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) من الإبل والبقر والغنم . انظر « طلبة الطلبة » ( ص٣٥ ) .

٣) قال ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص١٩٨): (والهَدْي: لغتان؛ بالتشديد والتخفيف، وقرأ بهما جميعاً القرّاء: ﴿ مَنَّ بَبُلغَ الْمَدْيُ يَعِلَّمُ ﴾ ، « الهَدِئي مَحِلَّهُ » ) ،
 وبالتشديد قرأ الأعرج ، خلاف سائر القراء . انظر « تفسير الطبرى » ( ٣ / ٣٥) .

إن شبة في « تاريخ المدينة » ( ٥٦١\_٥٥٩ / ٢ ) ، وابن الأعرابي في « معجمه »
 ( ٢٠٤٠ ) من حديث سيدنا طَهْفة بن زهير أو طُهيَّة بن أبي زهير النهدي رضي الله عنه .
 وانظر الخلاف في اسمه في « الإصابة » ( ٣/ ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر «الغريبين» (٦/ ١٩٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر « الغريبين » (٣/ ٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ٦٠٩٨ ) ، وانظر « النهاية في غريب الحديث » ( ٢٥٣/٥ ) .

graciovarraciommonosovara

وفي حديث آخر : « اهدُوا هَدْيَ عمَّارٍ »(١) ؛ يقال منه : هَدَيْتُ هَدْيَ فلانٍ ؛ إذا سرتَ سيرته(٢) ، ومن سارَ بسيرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو الذي هدئ هَدْيَهُ .

وأما الذي رُوي : أنه عليه السلام خرجَ في مرضه يُهادَىٰ بين اثنين (٣). . فمعناه : أنه يميلُ بينهما ، ويعتمدُ عليهما من ضَعْفه ، وكلُّ من فعلَ ذلك بأحدٍ فهو يُهادِيه (٤)

وتهادت المرأةُ في مِشيتها: إذا تمايلت(٥)

وفي الحديث: « ابعثي بالرقبةِ ؛ فإنَّها هاديةُ الشاةِ »(٦) ، والهاديةُ من كُلِّ شيء : أوَّلُهُ وما يتقدَّمُ منه ؛ ولهاذا قيل : أقبلت هوادي الخيل ؛ إذا بدت أعناقُها(٧) ، وهاديةُ الصِّوار : متقدِّماتُها(٨)

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۳۸۰۵ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر « تهذیب اللغة » ( ۲۰۲/٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٧١٢) ، ومسلم ( ٤١٨/٩٥) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله
 عنها .

<sup>(</sup>٤) انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٢/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٢/ ١٨٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) رواه بنحوه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٦٦٢٤ ) من حديث سيدتنا ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) انظر \* غريب الحديث \* لأبي عبيد ( ٢٥١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر « الغريبين » (٦/ ١٩٢٢ ) ، وهو مأخوذ من معلقة سيدنا لبيد رضي الله عنه في صفة بقرة الوحش :

أفتلك أمْ وحشيَّةٌ مسبوعةٌ خَذَلَتْ وهاديةُ الصَّوارِ قِوَامُها

انظر « ديوانه » ( ص٢١٧ ) ، والصوار : القطيع من البقر ، قال ابن قتيبة في =

تعمر المحادث على معنى الهداية قولُها : أهدى من الإنسان إلى فيهِ ،

وفي امتان العرب في معنى الهدايه فولها . اهدى من الإنسان إلى فيه ، وأهدى من عليه الله في ، وأهدى من وأهدى من عمامة ، وأهدى من جمل ، وأهدى من دُعيمِيصِ الرمل(١) ، وكان رجلاً دليلاً خِرِّيتاً غلب عليه هاذا الاسم ، ويقال : هو دُعَيْمِصُ هاذا الأمر ؛ أي :

العالم به <sup>(۲)</sup> ؛ قال الشاعر <sup>(۳)</sup> : [من مجزوء الكامل]

كِ وراتـــقٌ للفتـــقِ فـــاتـــقُ

دُعَيْمِــصُ أبـــوابِ الملـــو

وإنما قالوا: أهدى من قطاة ، وأهدى من حمام . . لأنهما يسيران من وَكْرَيهما ومَنْهلَيهما مسافة أيام كثيرة ، ثمَّ يهتديان إليهما .



دعموص أبواب الملو للخرق فاتمخ

المعاني الكبير » ( ۲ / ۷۰۹ / ) : (وهاديةُ الصّوار : يعني أنها كانت تتقدم القطيع ،
 وكانت قُوامَهُ ؛ أي : تقوم به ) .

 <sup>(</sup>۱) ويقال: أدل من دعيميص الرمل. انظر «جمهرة الأمثال» ( ۱/۲۵۷) ،
 (۲/۳۷۵) ، وانظر ما تقدم من أمثال في «جمهرة الأمثال» ( ۲/۳۵۳) ، و «مجمع الأمثال» ( ۲/۲۰۹۲) .

<sup>(</sup>٢) قال الزبيدي في « تاج العروس » ( دع م ص ) : (يقال : هو دُعَيْمِصُ هـُـذَا الأمر ؛ أي : عالم به ، وأصله : دُعَيْمِيصُ الرمل ؛ عبد أسود داهية خريت ، يضرب به المثل المتقدم ) .

 <sup>(</sup>٣٤) البيت لأمية بن أبي الصلت . انظر « ديوانه » ( ص٣٤) ، وقوله : ( دعيمص ) كذا في النسخ ، وعليه يختلُ الوزن ، والبيت في « ديوانه » :

# الكلام في فوائد وصف اسدبه (الحادي)

وأما الكلامُ في فوائد وصفِ الله عزَّ وجلَّ بـ ( الهادي ). . فإن الوصفَ فيه سبعةُ معانِ :

أحدُها: الهادي بمعنى المُبيِّنِ: وهو المبيِّنُ للأدلَّةِ العقليَّةِ، والمُبيِّنُ للأحكام الشرعيَّة، فقال في كتابه: ﴿ بِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] (١).

والثاني: هو الهادي بمعنى المُرشِدِ: لأن الهُدَىٰ يكونُ بمعنى الإرشاد؛ ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ في سورة ( القصص ): ﴿ عَسَىٰ رَفِّتَ أَن يَهَ دِيَنِي سَوْلَهَ السَّكِيلِ﴾ [الآية: ٢٢]؛ أي: يرشدَني إليه (٢٠).

وقال أيضاً في سورة ( صَ ) حكايةً : ﴿ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ [الآية : ٢٢]؛ أي : أرشدْنا إليه ، ودُلَّنا عليه (٣) .

والثالث : الهادي بمعنى المُصلِح ، والهُدَىٰ بمعنى الصلاح : ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ في سورة ( يوسف ) : ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَالِينَ ﴾ [الآبة : ٥٦] ؟ أي : لا يصلح عملَ الزناة (٤) ، فالله الهادي المصلح الخالقُ لصلاح

<sup>(</sup>۲) قاله مقاتل . انظر « تفسيره » ( ۳٤١/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله مقاتل . انظر « تفسيره » ( ٣/ ٦٤٠ ) ، و « تفسير الطبري » ( ١٧٦/٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) قاله مقاتل . انظر « تفسیره » ( ٣٤٠/٢ ) .

ه المحمد المحمد

والرابعُ: الهادي بمعنى المُنقذِ من الضلال: ومنه قوله عزَّ وجلَّ في سورة (الجمعة): ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الآبه: ٥] ؛ أي : لا ينقذُهم من ضلالتهم .

وفي هاذا: دليلٌ على أنه هو المنقذُ منها لمن أنقذه ، خلاف قول القدريَّة : إنَّ المهتديَ هو الذي أنقذ نفسَهُ منها ، ويشهدُ عليهم قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ، فدلً على أنه هو المنقذُ دون غيره .

والخامسُ: الهادي بمعنى المُلهِمِ ، والهُدَىٰ قد يكونُ بمعنى الإلهام: ومنه قوله عزَّ وجلَّ في سورة (طه) حكايةً: ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِيَ ٱعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [الآبة: ٥٠] ؛ يعني: أنه ألهم كلَّ حيوان طريقَ مرعاه (١) .

والسادسُ : الهادي بمعنى الخالقِ للهداية في القلوب بخلْقِ الإيمانِ فيها ، خلافَ قول القدريَّة ، وهاذه الهدايةُ لا يقدرُ عليها عندنا غيرُهُ (٢) ، وفيها نزل قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الانعام : ١٢٥] (٣).

ANG DANG COMMET TO DANG CONTRACTOR

 <sup>(</sup>۱) وقيل: ثم هداه لموضع ما يكون منه الولد. انظر «معاني القرآن» للزجاج
 (۳) ۳۵۸)، و« الكشف والبيان» (۲/۲۷۷).

 <sup>(</sup>٢) فلا تتعلق بها القدرة الحادثة كسباً ؛ إذ هي بمعنى الحامل على التصديق ؛ لا عين التصديق الذي هو الإيمان ، إلا أن علامة وجودها في القلب : الصدق في البحث عن الحق .

انظر « الغريبين » (٣/ ٩٨٤) ، وعبارته : (أي : يجعله واسعاً منفتحاً حتى يتقبله ) .
 وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٤٥٦) ، والحاكم في « المستدرك »
 ( ٣١١/٤) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٠٠٦٨ ) من حديث سيدنا ابن مسعود=

وعلىٰ هاذا الوجه يُتأوَّلُ قولُهُ تعالىٰ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّكَ لَا يَهْدِى مَنَ أَحْبَبُتَ وَلَكِكُنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦] ؛ إذ لا يجوزُ أن يكونَ المرادُ بهاذه الهداية هداية البيان ، ولا هداية الدعوة ؛ فإنَّ الرسولَ عليه السلام كان مُبيِّناً وداعياً ، ولكنه لم يكن خالقاً للهداية في القلوب ، ولا شارحاً لها بالإيمان ، والله سبحانه خالقٌ للهداية ؛ ﴿ يُضِلُ مَن يَشَاءُ ﴾ والنحل: ٩٣] .

ولا معنىٰ لتأويل المعتزلةِ ذلك: علىٰ تسميته أهل الضلال ضُلَّلاً ، ونسبتِهِ إيَّاهم إلى الضلال، ووجودِهِ [لهم] كذلك(١)؛ لأنه لا يقال: أضللتُ فلاناً ؛ أي: وجدتُهُ ضالاً ، كما يقال: أهديتُهُ بمعنىٰ وجدتُهُ مُهتدِياً(٢)

رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَهَنَ يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِ يَكُمُ يَثْرَحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ ، فقالوا: يا رسول الله ؛ وما هذا الشرح ؟ قال: • نورٌ يُقذفُ به في القلب ، فينفسح له القلب » ، قال: فقيل: فهل لذلك من أمارة يُعرفُ بها ؟ قال: « نعم » ، قيل: وما هي ؟ قال: « الإنابة إلىٰ دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » .

(۱) وعبارة الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » (ص ٢٤١-٢٤) : ( وهذا خلافُ قول القدرية في دعواها : أن الهداية من الله تعالىٰ علىٰ معنى الإرشاد والدعاء إلى الحق ، وليس إليه من هداية القلوب شيءٌ ، وزعموا : أن الإضلال منه علىٰ وجهين : أحدهما : التسميةُ ؛ بأن يُسمِّى الضُّلَالَ ضُلَّلاً .

والثاني : على معنى جزاء أهل الضلال على ضلالتهم ) .

قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» ( ٤٠٨/١ ) : ( وتأتي « فعلت » و « أفعلت » في حروف يختلف المعنيان فيهما ؛ من ذلك : قولك : أكفرت الرجل وأضللته ؛ إذا أدخلته في الكفر والضلال ، فإن أردت أنك رميته بهما نسبته إليهما قلت : كفَّرته ، ضلَّلته ) .

(٢) بل ( أضللته ) بمعنى : أضعته . انظر " معاني القرآن " للزجاج ( ٣/ ٣٥٩ ) ، و" الزاهر=

Bracko Darinack Cocces (10 tocco Darinack O Daring

فإذا أريد النسبة قيل: ضَلَّلتُهُ ، لا أضللتُهُ .

ولو كان الإضلالُ من الله تعالى بمعنى التسميةِ والحُكمِ. لجاز أن يقالَ : إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أضلَّ الشياطينَ والكفَّارَ ؛ إذ سمَّاهم ضُلَّلاً لاَلاً ، ولجاز أن يقالَ : إنَّ الشيطانَ قد أضلَّ الأنبياءَ والمؤمنينَ ؛ لأنه نسبَهم إلى الضلال ، وسمَّاهم ضُلَّلاً ، وحكم عليهم بذلك .

وفي بطلان هاذا : دليلٌ على أن الإضلالَ من الله عزَّ وجلَّ إنما هو بخلق الضلالِ في القلوب ، كما قال : ﴿ وَمَن يُرِدِّ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَبًا الضلالِ في القلوب ، كما قال : ﴿ وَمَن يُرِدِّ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَبًا صَحَّانَما يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الانعام : ١٢٥] ، وإذا صحَّ بهاذا أن ضلالَ القلوب عن الإيمان من فعله .

والوجهُ السابعُ : الهادي بمعنى الدليلِ : فالله هو الدليلُ على الحقيقة ؛ لأنه فاعلُ الأدلَّة ومُظهِرُها .



ENC 0 DANS COMMENTED DANS DANS CO DANS

في معاني كلمات الناس " ( ١/ ٣٥٥) ، و " تهذيب اللغة " ( ٣١٨/١١ ) ، و " الغريبين " ( ١١٤٠/٤ ) في و " الغريبين " ( ١١٤٠/٤ ) في بيان الأثر : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أتئ قومه ، فأضلَّهم ) يقول : ( وجدهم ضُلاَّلاً ؛ يقال : أضللته ؛ أي : وجدته ضالاً ؛ كما تقول : أحمدته وأنحلته ) ، وهَبْ أن ذلك صحَّ لغةً ، غير أن دليل أهل الحق مؤسس على النقل والعقل .

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي ( ٣٥٢٣) من حديث سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه ، من دعائه صلى الله عليه وسلم في نفي الأرق : « وربّ الشياطين وما أضللن » .

# الكلام في فوائد وصفــــالرسول مِلْغَيْم به (المادي) و (الحـــدي)

فأما بيانُ معنىٰ ( الهادي ) في أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. . فإن له فيه سبعة أوجه :

أحدُها: الهادي بمعنى الداعي ، وذلك معنى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلِكُلِّ وَوَلِهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ وَوَلِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

والثاني: بمعنى المُبيِّن.

والثالثُ : بمعنى المُرشد .

والرابعُ: بمعنى الرسول ؛ إذ قد يكونُ الهُدَىٰ بمعنى الرسول : وقوله عزَّ وجلَّ في سورة ( البقرة ) : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ [الآبة : ٣٨] ؛ أي : رسولي (٢)

والخامسُ: بمعنى المُوحِّد؛ إذ قد يكونُ الهُدىٰ بمعنى التوحيد: ومنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ [التوبة: ٣٣] ؛ أي : بالتوحيد ودين الحقِّ (٣)

<sup>(</sup>۱) قاله قتادة ، كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ٣٥٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قاله مقاتل . انظر « تفسيره » ( ١٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله السدي . انظر « الدر المنثور » ( ٤/ ١٧٥ ) .

מומל ווינות ל מונים במונים למני מומל ווינות ל ו

والسادسُ: بمعنى التائب، وقد يكون الهُدىٰ بمعنى التوبة ؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ؛ أي : تبنا إليك(١)

والسابع : بمعنى المُستنَّ المُهتدي ، وقد يكونُ الهُدى بمعنى السنَّة والاستنان : ومنه قوله تعالى : ﴿ أُولَيَكِ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهَ ﴾ [الانعام : ٩٠] ، وقال أيضاً : ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهَتَدُونَ ﴾ [الزحرف : ٢٢] ؛ أي : مقتدون بهم فيها .

وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم داعياً ، ومُبيِّناً ، ومُرشِداً ، ورسولاً ، ومُوسِّداً ، ومُوسِّداً ، ورسولاً ، ومُوحِّداً لربِّهِ ، وتائباً إليه آيباً ، ومقتدياً بأمره ونهيه ، لا ينطقُ عن الهوىٰ ، ولا يعملُ إلا بما أوحىٰ إليه المولىٰ ، فاستحقَّ اسمَ ( الهادي ) من هاذه الوجوه السبعة .

9 0 0

<sup>(</sup>۱) قاله سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وسعيد بن جبير وغيرهما ، كما رواه الطبري في « تفسير ه » ( ۱۵۳/۱۳ م. ۱۵۳ ) .

# الكلام في بيان وجوه (الهسدى) في *القرآ*ن

وأما الكلامُ في وجوه (الهُدىٰ) في القرآن فإنه فيه علىٰ سبعةَ عشرَ وجهاً :

أحدُها: بمعنى البيان ، قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [نصلت: ١٧] ؛ أي : بيَّنَا لهم (١١) ، وكذلك الهُدىٰ في قوله تعالىٰ : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠] بمعنىٰ : البيان .

والثناني : الهُدى بمعنى دين الإسلام ؛ كقوله تعالى في سورة ( الحج ) : ﴿ إِنَّكَ لَمَكُنَ هُدًى مُسْتَقِيمٍ . ( الحج ) : ﴿ إِنَّكَ لَمَكُنَ هُدًى مُسْتَقِيمٍ .

والثالثُ : الهُدى بمعنى الإيمان في القلوب ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَيَزِيدُ

اُللَّهُ اَلَّذِينَ اَهْـتَدَوَّا هُدَى﴾ [مريم: ٧٦] ، وقال أيضاً في سورة ( الكهف ) : ﴿ وَزِدْنَكُهُمْ هُدَى﴾ [الآبة : ١٣] ؛ أي : إيماناً (٢)

والرابع: الهُدىٰ بمعنى الداعي؛ كقوله في (الرعد): ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الآبة: ٧]، وقال في (حمّ عَسَقَ): ﴿ وَلِنَّكَ لَتَهْدِىَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٢٠] (٣)، وفي (قل أوحي): ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ﴾

grickovarinek aaak 1. daaa varinek o vari

<sup>(</sup>١) انظر « الغريبين » (٦/ ١٩٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر « تفسير الطبري » ( ۱۱۰/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تفسير الطبري » ( ٥٦١/٢١ ) .

يَّهُدِئَ إِلَى ٱلرُّشِّدِ﴾ [الجن: ٢٠١] ؛ أي : يدعو إليه ويدلُّ عليه .

والخامسُ : الهُدىٰ بمعنى المعرفة ؛ كقوله تعالىٰ : ﴿ وَعَلَامَاتُ وَبِاللَّهِمِ مَا لَا الطَّرْقَ ، وَفَي سـورة هُمَّ يَهۡتَدُونَ ﴾ [النحـل : ١٦] ؛ أي : يعـرفـون بهـا الطـرقَ ، وفـي سـورة

( الأنبياء ) : ﴿ فِجَاجًاسُ بُلَا لَّعَكَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [الآية : ٣١] ؛ أي : يعرفونها .

والسادسُ: الهُدى بمعنى الرسل؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ [البقرة: ٣٨]؛ أي: رسلي(١)

والسابع : الهُدى بمعنى الإرشاد والدَّلالة ؛ كقوله عزَّ وجلَّ حكاية : ﴿ عَسَىٰ رَفِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [القصص : ٢٢] ؛ أي : يرشدَني إليه (٢)

والثامنُ : الهُدىٰ بمعنىٰ أمر محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؛ كقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ كقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْر محمدٍ

صلى الله عليه وسلم<sup>(٣)</sup>

والتاسعُ : الهُدى بمعنى القرآن ؛ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَهُم مِن رَبِهِمُ الْمُدَىٰ ﴾ [النجم : ٢٣] ؛ أي : القرآنُ (٤) ، وقيل : القرآنُ والرسولُ (٥)

والعاشرُ: الهُدىٰ بمعنى التوراة ؛ كقوله في (حمّ المؤمن): ﴿ وَلَقَدْ عَالَمُنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [غانر: ٥٣] (٦) ، وفي (تنزيل السجدة) تفسيرُ ذلك في

BNG(0) DATHNG(0000 []) DOWN DATHNG(0) DATHN

<sup>(</sup>۱) انظر (۳/۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٣) قاله قتادة والربيع ، كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) قاله مقاتل . انظر « تفسيره » ( ١٦٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) وحدها : ( الرسول ) بدل ( الفرآن والرسول ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « التفسير الوسيط » ( ١٨/٤ ) .

ق الآبة : ٣٢](١).

والحادي عشرَ : الهُدى بمعنى هداية القلوب ؛ كقولُه تعالى : ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمُ ﴾ [التغابن : ١١] (٢).

والثاني عشر : الهُدى بمعنى الإنقاذ من الضلالة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٨] ؛ أي : لا ينقذُهم من ضلالتهم (٣)

والثالثَ عشرَ : الهُدىٰ بمعنى التوحيد ؛ كقوله تعالىٰ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ الرَّسَلَ رَسُولُهُ بِٱلَّهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ [النوبة : ٣٣] (١).

والرابع عشر : الهُدى بمعنى الاستنانِ والاقتداء ؛ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّهُ مَّدُكُ ٱللَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُمَدُ لَهُمُ اللَّهُ فَيَهُمَدُ لَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُمَدُ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُمَدُ لَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

والخامسَ عشرَ : الهُدىٰ بمعنى الصلاح ؛ كقوله تعالىٰ في سورة ( يوسف ) : ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينِ ﴾ [الآبة : ٢٠] ؛ أي : لا يصلحُ عملَ الزناة (٢)

١) والآية بتمامها : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآيِةِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ
 إَسْرَةِ بِلَ ﴾ [السجدة : ٢٣] .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر (٣/٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر (٣/٣٠٤).

وانسادس عشر . الهدى بمعنى الإلهام ؛ كفوله تعالى في رطه ) حكايةً : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَامُرُمُمَّ هَدَىٰ﴾ [الآية : ٥٠] (١) .

والسابعَ عشرَ : الهُدىٰ بمعنى التوبة ؛ كقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّا هُدَنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف : ١٥٦] ؛ أي : تبنا إليك (٢)

وقد اختلف المفسِّرونَ في قوله تعالىٰ : ﴿ هُـدَى لِلْمُنَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] :

فقال قتادةُ : نورٌ وضياءٌ لمن آمن به<sup>(٣)</sup> .

وقال مقاتلُ بن حيَّانَ : بيانٌ لهم من الضلالة (٤٠) .

وقال أبو روق : كرامةٌ لهم يهديهم بها .

وقال القُتَيْبِيُّ : رشدٌ لهم إلى الحقِّ

وقال آخرون : هدئ للمتقين إلى الصراط المستقيم الذي سألوا الهدايةَ

إليه في قوله تعالى : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة : ٦] .

وقالت الصوفيَّة : ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ ؛ أي : كشفاً لأهل المعرفة (٥)

وقال سهلُ بن عبد الله التُّسْتَرِيُّ : بياناً لمن تبرَّأَ من حَول نفسه وقُوَّتها (٦).

<sup>(</sup>١) انظر (٣/٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) انظر (۳/٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) روى الطبري في « تفسيره » ( ٢٣/١ ) نحوه عن الشعبي .

 <sup>(</sup>٥) انظر « تفسير السلمي » ( ص٧٤ ) وزاد : ( وزيادة بيان وهدئ ) ، ونصب ( كشفاً )
 و( بياناً ) الآتية . . على أن ( هدئ ) حال ، فأطلق المصدر ، وأراد اسم الفاعل ؛
 يعني : كاشفاً ومبيّناً .

<sup>(</sup>٦) انظر « تفسير السلمي » ( ص٧٤ ) .

وقال الجنيدُ: هدئ للمنقطعينَ عن الأغيار (١)

فهاذا ما حضرنا من وجوه معاني ( الهدىٰ ) و( الهداية ) و( الهادي ) ، وقد بيَّنًا ما يصحُّ من معاني ( الهادي ) في أسماءِ الله تعالىٰ ، وفي أسماءِ رسوله صلى الله عليه وسلم .

انظر ﴿ تفسير السلمي ﴾ (ص٧٤).



GLOTANISTOTANIST CONTINUES CANIST COLORS COL

とのというというと



باسب في بيان أسمادٍ سد عزوجل أجمعست الأمة عليهاأو نطق بماالقرآن أو بمعناها مماليب في الخبر ذكرها<sup>(۱)</sup>

اعلم : أنَّ أسماءَهُ التي يقعُ ذكرها في هذا الباب ثلاثةُ أنواع :

نوعٌ منها: اسمٌ مفرد دلَّ عليه القرآنُ .

ونوعٌ منها : اسمٌ مضافٌ لا يطلق إلا مع الإضافة ، وقد دلَّ عليه القرآنُ يضاً .

ونوعٌ منها: دلَّ على جواز إطلاقه الإجماعُ ؛ من مفردٍ ، ومضافٍ ه (۲)

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الله ) .

<sup>(</sup>٢) قد يقال : يبقئ ذكرُ باب فيه من أسمائه سبحانه ما لم ينطق به القرآن ، وللكن ورد في السنة في غير الخبر المذكور ، وتلقتها الأمة بالقبول .

#### THE TOTAL COMMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

# الأسماءالمفردةالتى دلعليهاالقرآن

فأما الأسماء المفردةُ التي دلَّ عليها القرآن:

#### الغالسب والغلاسب

فمنها : ( الغالبُ والغَلَّابُ ) ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ ﴾ [يوسف : ٢١] (١) .

وبما قال حسانُ بن ثابت في هجاء المشركين من قريش (٢): [من الكامل] زعمَتْ سَخِينةُ أَنْ ستغلبُ ربَّها وليُغْلَبَ نَ مُغالِبُ الغلَّابِ

ولم يُنكِر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم تسميتَهُ الإلــٰهَ غَلَّاباً ، ورضي منه ذلك (٣) ، فدلَّ على جواز تسميته به .



<sup>(</sup>۱) الهاء في قوله: (أمره) عائدة على سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الهروي في « الغريبين » ( ١٣٨١ ): (أي: الله غالبٌ الخلق على أمر يوسف، فيكون النصر له)، أو أنها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى: والله غالب على ما أراد من قضائه. انظر « زاد المسير » ( ٢٤ ٤٢٤).

٢) البيت لسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه ، وقد سبق التنبيه عليه ( ٢/ ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/ ٥٥٠) ، والإقرار منه صلى الله عليه وسلم جزء من السنة .

& LOLO DOLL LOLO COMMISSIONE DOLL LOLO DOLL B

#### الفرد

ومنها: (الفردُ)، وقد أجمع على إطلاقه الأمةُ كلُها، إلا من خالفَ الأمةَ من معتزلة الحقّ؛ وهو عبّادُ بن سليمانَ الصيمريُّ؛ فإنه زعم: أن الله تعالى لا يجوزُ تسميتُهُ فرداً (۱)، وقال: إنما يصحُّ إطلاقُ لفظ (الفردِ) على الواحد الذي يجوز أن يكونَ له زوجٌ ؛ لأنهم يقولون في العدد: فردٌ وزوجٌ . وقد أجمعت الأمةُ قبل ظهور عبّاد على إطلاق هاذا الاسمِ عليه في قولهم: (يا واحدُ، يا فردُ)، فلا اعتبارَ بخلاف المبتدع الضالِّ لأهل الإجماع مع صحّةِ معناه فيه ؛ لأن الفردَ: هو الذي لا يتنصَّفُ، والله سبحانه ليس له نصفٌ ولا شيءٌ من الأجزاء والأبعاض .

وأما قولُهُ: (إن الفردَ هو الذي يصعُّ أن يكونَ له زوج ؛ لأن أهل الحساب قالوا: زوجٌ وفردٌ ، فقرنوا أحدَهما بالآخر). . فيلزمُهُ عليه : ألا يُسمَّى الإلهُ واحداً ؛ لأن الحُسَّابَ قرنوا الواحدَ بالاثنين وأكثرَ منه ؛ فقالوا: واحدٌ واثنانِ (٢)

**\*\*** 

race O Darinace Comment (1 d) from Darinace O Dari

انظر \* مقالات الإسلاميين » ( ص٤٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) وقد تقدم ( ۳/ ۲٤۱ ) أن الواحد عند الفلاسفة ليس عدداً ، بل هو عندهم ركن العدد ،
 وتقدم معنى الوحدة في حقه سبحانه وتعالىٰ .

## المتوحبه ولمتفرد

ومنها: ( المتوحِّدُ والمتفرِّدُ ) ، وقد دلَّ توحیدُ ذاته علیٰ کونه متوحِّداً متفرِّداً ؛ بالتاء دون النون (۱)

وقد نطق الكتابُ والسنَّةُ بأنه (واحدٌ)<sup>(٢)</sup>، وفي معناه: المتوحِّدُ والمتفرِّدُ؛ ولذلك قال أصحابُنا: إن الإللة متفرِّدٌ بالإللهيَّة، متوحِّدٌ بالفردانيَّة (٣)



 <sup>(</sup>١) نقل الحافظ الزبيدي القطعة الآتية في « إتحاف السادة المتقين » ( ٢٠/٢ ) ، وذكر أن
 المصنف يرئ أن الصحيح عدم تسمية الله تعالئ بالمنفرد .

قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» ( ١٩٩/٢٧): (الزوج لا بد أن يكون كلُّ واحد من قسميه مشاركاً للقسم الآخر في بعض الأمور، ومغايراً له في أمور أخرى، وما به المشاركة غيرٌ ما به المخالفة، فكل زوجين فهما ممكنا الوجود لذاتيهما، وكلُّ ممكن فهو محتاج، فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجة، وأما الفردانية فهي منشأ الاستغناء والاستقلال؛ لأن العدد محتاج إلىٰ كل واحد من تلك الوحدات، وأما كل واحد من تلك الوحدات، وأما كل واحد من تلك الوحدات فإنه غني عن ذلك العدد)، فقولهم: (متوحد بالفردانية) بمعنى أن هاذه الفردانية لا يشاركه فيها غيره، فليس هو تعالى كالوحدات المذكورة في نصرً الإمام.

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ٤٤٧).

 <sup>(</sup>٣) وهم يعبرون عن الإمكان والفقر بالزوجية ، وعن الاستغناء والكمال بالفردانية ؛ فقال سبحانه : ﴿ سُبْحَنَ ٱلذِّي خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْلِثُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِ مَر وَمِمَّا لاَيمَ لَمُونَ ﴾
 [يس : ٣٦] .

ومنها: ( الفاتحُ ) ، وقد وردت السنَّةُ بأنه الفتَّاحُ<sup>(۱)</sup> ، وهو مبالغةٌ من الفاتح ، وقد ذكرنا [معناهما] قبل هاذا<sup>(۲)</sup>

ودلَّ على هاذينِ الاسمينِ من القرآن قولُهُ : ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا. . . ﴾ الآيةَ [الأعراف : ٨٩] .

ومن مقطّعات شعرِ عبد القاهر بن طاهر في هاذا المعنى قولُهُ (٣): [من الكامل]
يا فاتحاً لكلِّ بابٍ مُرتَجِ إنِّي لعفوٍ منكَ عنَّي مرتجِي
فامننْ عليَّ [بما يفيدُ سعادتي فسعادتي] طَوْعاً متى تأمرْ تَجِي

<sup>(</sup>١) انظر (١/٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲۹)، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( معناها ) .

٣) هو المصنف نفسه رحمه الله تعالى ، والبيتان ذكرهما له الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٩/ ١٣٩ ) ، وقد وقع بياض في الشطر الأول من البيت الثاني بعد قوله : ( فامنن علي ) في جميع النسخ ، وأثبت منه ، وسقطت الفاء من ( فسعادتي ) في الشطر الثانى منه أيضاً ، وفي « الطبقات » : ( لي كلّ ) بدل ( لكلّ ) .

### القرتيب

ومنها: (القريبُ)، وقد دلَّ عليه القرآنُ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ومعناه: القُربُ على معنى العلم منه بعباده وبأحوالهم (١)، وذلك معنى قولِهِ تعالى: ﴿ وَخَنْ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] ؛ أي : أعلمُ منه بنفسه.

ولذلك قال بعضُ الفصحاء في تحميدٍ له: سبحان الله المجيبِ لراجيه، القريبِ ممَّن يناجيه!

وقولُهُ عزَّ وجلَّ لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِبَ ﴾ [العلق:١٩]. . دليلٌ : على أنَّ المرادَ به قربُ المنزلة ، لا قربُ المكان ؛ كما زعمت المجسِّمةُ : أنه مماسُّ لعرشه (٢) ؛ إذ لو كان كذلك لازدادَ بالسجود منه بعداً لا قرباً .

ومنه قولُهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] ، أراد بالرحمة فيه: العفوَ ، فلذلك ذَكَّر (٣) ؛ كقول الشاعر (١): [من البسط]

Brick O Darving Comm (11) man Darving O Darv

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الحليمي في «المنهاج في شعب الإيمان» ( ۱۹۷/۱ ): (القريب: ومعناه: لا مسافة بين العبد وبينه فلا يسمع دعاءه أو يخفئ عليه حاله كيفما تصرف به ؛ فإن ذلك يوجب أن يكون له نهاية ، وحاشا له من النهاية ).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ( الغريبين » ( ٥/ ١٥١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت لرويشد بن كثير الطائي، كما في ﴿ الزهرة ﴾ ( ٢/ ١٩٤ ) ، وما بين المعقوفين في =

يا أيُها الراكبُ المُزْجِي مَطِيَّتُهُ سائِلْ بَنِي أَسَدِ مَا هاذِهِ [الصوْتُ] فأنَّتُ الصوتَ لأنه أراد به الصبحة .

وقيل: إنما ذَكَّرَ الرحمةَ لأن تأنيتُها غيرُ حقيقيٌّ ؛ لأنها مصدر(١)

وقال الفرَّاءُ: (إذا أريدَ بالقرب قربُ المكان لم يُؤنَّثُ ، وإذا أريد به قرابةُ النسبة ونحوها أُنِّثَ ؛ تقول : فلانةُ قريبٌ مني في المكان ، وفلانةُ قريبتي في النسبة ، ودارنا قريبٌ ؛ لأنه قرب المكان )(٢)

وقولُهُ: ﴿ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ [سبا: ٥١]: قال مجاهد: من تحت أقدامهم (٣).

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِيبٍ ﴾ [نَ : ٤١] : قيل : من صخرة بيت المقدس<sup>(٤)</sup> ، وقيل : من المحشر<sup>(٥)</sup> ، فلا يَبعُدُ نداؤه عن أحد .

& NOCO DOCK 111, 100000 DOCK NOCO DOCK B

جميع النسخ : (صوت) ، والمعنى : أيها السائقُ بنا بإعجال ؛ استخبر بني أسد
 وسلهم : ما هاذه الجلبة ؟

<sup>(</sup>١) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٣٤٤ / ٣٤٤ ) .

۲) انظر « الغريبين » ( ١٥١٨/٥ ) ، قال الفراء في « المذكر والمؤنث » ( ص١١١ ) :
 ( ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلمُحَسِنِينَ ﴾ وقريبة ؛ لغتان مقولتان في القرب والبعد ،
 فإذا صاروا إلى النسب قالوا : قريبة منك وبعيدة منك ، لا غير ) .

ولم يرتضِ الزجاج هاذا ؛ فقد قال في « معاني القرآن » ( ٣٤٥/٢ ) : ( وقال بعضهم : هاذا ذُكِّرَ ليفصل بين القريب من القرابة ، والقريب من القرب ، وهاذا غلطٌ ؛ لأن كل ما قَرُبَ من مكان أو نسب فهو جارِ على ما يصيبه من التأنيث والتذكير ) .

٣) أورده الماوردي في « النكت والعيون » ( ٤٥٨/٤ )

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٢٢/ ٣٨٢ ) عن كعب الأحبار وقتادة .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٣٨٢/٢٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه .

Bracho Dan rach assessessess Dan racho Dan B

وفي هذا تحقيقُ قول أصحابنا: إن بُعدَ المكان لا يمنع رؤيةَ الرائي للبعيد (١) ، ولا يمنعُهُ أيضاً عن سماع الصوت البعيد .

وكلاهما خلافُ قولِ القدريَّة : إن البعدَ مانعٌ من الرؤية والسمع<sup>(۲)</sup> ، وقد أكذبَهم العِيانُ من رؤيتنا للهلال على بُعدٍ منَّا ، وإن كنَّا لا نرى ما كان منَّا على فراسخَ وأقلَّ .

فأخبر الله: أن القيامة يُنادي فيها المنادي من المحشر الناسَ ، فيسمعُ قولَهُ أهلُ الأقطار على بُعدهم [منه] ، فيسرعون [إليه] (٣) ، ولا يمنعُهم بُعدُ المسافةِ عن سماع صوت المنادي .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنتُدَ سُكَارَىٰ ﴾ [النساء: ٣٤] : يقالُ في تصريفه : ( قَرِبَهُ يَقْرَبُهُ ) متعدًّ ، فأما ( قَرُبَ يَقرُبُ ) فلازمٌ (٤)

وقوله: ﴿ قُرُبِكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة ٩٩] جمعُ : قُرْبة ؛ وهي ما يُتقرَّبُ بها إلى الله عزَّ وجلَّ (٥)

وفي هاذا : دليلٌ على أن قُرْبَ العبد من ربِّهِ إنما هو بالطاعة دون المكانِ ، وقُرْبَ الربِّ سبحانه من عبده بالإكرام وبالإنعام دون المكانِ .

BYACTO DOLY IN THE TAX COMMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

<sup>(</sup>۱) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص٣١٥) .

٢) قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص٢٥٧\_ ٢٥٨ ) :
 ( الموانع المعقولة من الرؤية ستة : الحجاب ، والرقة ، والكثافة ، و[البعد] المفرط ،
 وكون المرثي في غير جهة محاذاة الرائي ، وكون محلّة ينقضُ هذه الأوصاف ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منها ، إليها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الغريبين » ( ١٥١٩ /٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر \* الغريبين \* ( ١٥١٩ / ) .

ALLE SOLLENS COMMISSION SOLLENS COLLINS COLLIN

وفي حديث عمر رضي الله عنه : « سدِّدوا وقاربوا »(١)

وقولُهم : فلانٌ قاربَ فلاناً ؛ إذا ناغاه بكلام حَسن (٢)

والمقاربةُ في الأمر: القصدُ إليه من غير غلوٌ ولا تقصيرٍ ، ولا إفراطِ ولا تفريطِ<sup>(٣)</sup>

وفي الحديث : « إذا تقارب الزمانُ لم تكدُّ رؤيا لمؤمنِ تكذبُ »(٤) ، وأراد بالزمان : الساعة (٥)

وتقول العربُ : [تقاربَت إبلُ] فلانٍ (٦) ؛ إذا [قلَّتْ] وأدبرت (٧) ، ويقالُ

(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۰۸۳)، وأورده الهروي في «الغريبين» (۵/ ۱۰۲۰) عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ورواه البخاري (۳۹) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والبخاري (٦٤٦٤)، ومسلم (٢٨١٨) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ١/ ١٢٤ ) : ( وقاربوا في العبادة ، وهو بالموحدة ؛ أي : إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه ) .

- (۲) انظر ( الغريبين » ( ٥/ ١٥٢٠ ) .
- (٣) انظر « الغريبين » (٥/ ١٥٢٠) .
- ٤) رواه بنحوه البخاري (٧٠١٧)، ومسلم (٢٢٦٣) من حديث سيدنا أبي هريرة
   رضى الله عنه
- (ه) انظر " تهذيب اللغة » ( ٩/ ١١٢ ) ، و « الغريبين » ( ١٥٢٠/٥ ) ، والمعنى : قارب من الانتهاء ، فهو اقتراب من الساعة ، وقيل : تقارب الزمان : اعتدال ليله ونهاره ، وسيأتي حديث : « اقتراب الزمان : أن تكون السنة كالشهر » .
- (٦) ما بين المعقوفين في (أ): (تقارب أمر)، وفي (ب، ج): (تقارب حال أمر)،
   وأثبت من « الغريبين » ( ٥/ ١٥٢٠).
- (٧) ما بين المعقوفين في (أ): (أقلبت)، وسقطت العبارة من (ب، ج)، والمثبت من « الغريبين » ( ١٥٢٠/٥ )، وإنما أراد معنى (تقارب الزمان).

Brack O Daring Comm (1,0 tomos Daring O Darig

## gracio parracio communicamo parracio par

للشيء إذا [أدَبَر] وولَّىٰ: تقارب (١) ، [ويقال ] للقصير: مُتقارِب (٢)

وفي حديث ابن مسعود: أنه سلَّمَ علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ، فلم يردَّ عليه ؛ قال: فأخذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ<sup>(٣)</sup>

والعربُ تقول لمن أخذَهُ ما أقلقه وأزعجه: قد أخذه ما قَرُبَ وما بَعُدَ ، وأخذه ما قَرُبَ وما بَعُدَ ، وأخذه المُقِيمُ والمُقعِدُ (٥)

وفي حديث المَهديِّ : « يتقاربُ الزمانُ حتى تكونَ السنَةُ كالشهر »(٢) ؛ أراد : أن الزمانَ يخبثُ حتى لا يُستطاب(٧)



BUCKODANINGK COMELLIMOODANINGKODANIB

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( دبر ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (ولا يقال)، وأثبت من «تهذيب اللغة»
 (۲) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (ولا يقال)، وأثبت من «تهذيب اللغة»

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٣/ ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) وورد هاذا اللفظ في الخبر السابق عند أبي داود ( ٩٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « الغريبين » ( ٥/ ١٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٢٣٣٢ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه دون ذكر المهدي تصريحاً أو تلويحاً ، ورواه ابن ماجه ( ٤٠٧٧ ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه ، وفيه ذكر المهدي دون التصريح باسمه .

الغروي في «الغريبين» ( ١٥٢١/٥) بعد نقله الخبر السابق: (أراد: يطيب الزمان حتى لا يستطال) ، وعلَّق على ذلك ابن الأثير في «النهاية في غُريب الحديث والأثر» ( ٣٣/٤) فقال: ( وأيامُ السرور والعافية قصيرةٌ) ، وفي رواية ابن ماجه: « وآخر أيامه \_ يعني: نبي الله عيسى عليه السلام \_ كالشررة ؛ يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى » .

## القسيم

ومنها: (القديسمُ)، وقد أجمعت الأمَّةُ على وصف الله تعالى بذلك (١)، وورد ذكرُهُ في بعض الأخبار التي ذُكِرَ فيها أسماؤه (٢)، ودلَّ عليه من القرآن قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوتِينَ ﴾ [الوافعة : ٦٠].

والكلامُ في ( القديم ) وجهان :

أحدُهما: من طريقِ اللغة .

والثاني : من طريق علم الكلام .

#### [ القديمُ مِنْ طريقِ اللغةِ ]

فأما طريقُ اللغة : فله ( القديم ) فيها معنيان :

أحدُهما : السبْقُ بالوجود والتقادمُ في الزمان ؛ من قولهم : شيخٌ قديم ، وبناءٌ قديم ؛ أي : متقدِّمُ الوجود على ما حدثَ بعده ، وإن كان في

<sup>(</sup>۱) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص٤٢)، وقد تقدم قول الإمام المصنف (۲) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص٤٢)، وقد تقدم قول الإمام المصنف ؛ لأنه لا مدخل لهم في الإجماع، ولا اعتبار بخلاف جَهْم في امتناعه عن تسميته بذلك ؛ لأن الإجماع على وصفه به قد سبق وجود جَهْم وأتباعِهِ).

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠) ، وروى أبو داود (٤٦٦) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال : • أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ؛ من الشيطان الرجيم » .

و من المنزيل: ﴿ إِفَكُ قَدِيدٌ ﴾ [الاحقاف: ١١] ، و﴿ حَتَّىٰ عَادَ

كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس : ٣٩] (١) .

والمعنى الثاني: السبقُ والتقدُّمُ في المكان، وفي الشرف والرتبةِ ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَ مَةِ ﴾ [مود: ٩٨] ؛ أي : يتقدَّمُهم (٢)

يقال منه: قدَمْتُهُ ؛ بفتح الدال ، أقدُمُهُ ؛ بضمِّ الدال ، قُدْماً ؛ بسكون الدال ، وقَدِمَ يَقدِمُ ؛ بكسر الدال من الماضي وكسرِها من المستقبل أيضاً ؛ إذا تقدَّم (٣) ، وأقدَمَ يُقْدِمُ أيضاً ؛ إذا تقدَّم ، ومنه قولُ عنترة (٤) : [من البسط] إذا تقدَّم .

وقدَّمَ يُقدِّمُ بالتشديد أيضاً ؛ إذا تقدَّم وإذا قَدَّمَ غيرَهُ ، فهو لازمٌ ومتعدَّ ، وفي تعدِّيهِ قال الشاعر<sup>(٥)</sup> :

قَدَّمُوا [إذْ قالَ] قيسٌ قَدِّمُوا

(۱) وبه قال الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٧٧\_ ٢٨ ) ، وانظر
 ( ٢٣٨/١ ) .

٢) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٧٦/٣) ، و« الغريبين » ( ١٥١٢/٥ ) ، وهو مثال
 للسبق والتقدم في المكان .

(٣) انظر « الغريبين » ( ١٥١٢/٥ ) .

(٤) البيت من معلقته . انظر «ديوانه» (ص١٨٤) ، والبيت بتمامه في «الأغاني»
 (٢٥٤/٩) :

ولقد شفَىٰ نفسِي وأبراً سُقمَها قيلُ الفوارسِ ويكَ عنترُ فأقدُم

(٥) البيت لسيدنا لبيد رضي الله عنه . انظر « ديوانه » ( ص١٣٠ ) ، وعجزه :

واحفظوا المجد بأطراف الأسل

وتنوين ( قيس ) للضرورة ؛ إذ هو في الأصل منادى مفرد علم مبني على الضم . =

ELICAO DOLLINO COMO ELIVIDO DOLLINO DOLLINO DOLLI

واستقدمَ يستقدمُ أيضاً بمعناه ، ومنه قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ ﴾ [الحجر: ٢٤] . وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ﴾ [الحجرات : ١] ؛ أي : لا تَقَدَّموا<sup>(١)</sup> . ﴿ مَن قَـدَّمَ لَنَا هَـنَدَا﴾ [صَ : ٦١] ؟ أي : من سنَّهُ وشرعَهُ وقولُهُ عزَّ وجلَّ وسبقَ إليه<sup>(٢)</sup> ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ [بونس: ٢] ؛ أي: سابقةً في وقولُهُ عزَّ وجلَّ الصدق والخير٣) والقَدَمُ في اللغة: الشيءُ تُقدِّمُهُ أمامك فترِدُ عليه (٤) وفي الحديث : « حتى يضع الجبار تَدَمَهُ في النارِ »(٥) ؛ قال الحسن انظر ٥ خزانة الأدب » ( ١/ ٤٣٠ ) ، ولم يظهر التعدي في الفعل ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إذا قيل ) ، والمثبت من « الديوان » . (١) وفي « تهذيب اللغة » ( ٩٨/٩ ) : ( تتقدَّموا ) ، وكلاهما بمعنى ، وهي قراءة كما في « معاني القرآن » للزجاج ( ٣١/٥ ) ، وقال : ( والمعنىٰ : إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أمرتم أن تفعلوه فيه ، وجاء في التفسير : أن رجلاً ذبح يوم الأضحىٰ قبل صلاة الأضحى ، فتقدم قبل الوقت ، فأعلم اللهُ أن ذلك غير جائز ) . وفي \* غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص٢٨٥ ) : ( أي : لا تُقَدِّمُوا القولَ بالأمر والنهي قبله ) ، وهو قول عامة أهل العلم . انظر « تفسير الطبري » ( ٢٢/ ٢٢٢ ) . انظر « معانى القرآن » للفراء ( ٤١١/٢ ) ، و« الغريبين » ( ١٥١٣/٥ ) . انظر « العين » ( ٥/ ١٣٢ ) ، و « الغريبين » ( ٥/ ١٥١٣ ) . انظر ( الغريبين ) ( ١٥١٣/٥ ) . (1)

رواه البزار في « مسنده » ( ٧١٦٧ ) ، وبنحوه البخاري ( ٤٨٤٨ ) ، ومسلم ( ٢٨٤٨ )

Brack O Daring Comm (11 James Daring CO Daring

من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وتقدم ( ١/ ٣٤٠ ) .

البصريُّ : معناه : حتى يضع فيها الذين قدَّمَهم من شرار خلقه ، فهم قَدَمُ الله للنار ، كما أن المسلمين قَدَمُهُ للجنَّة (١) .

ومن تأوَّل القَدَمَ في هاذا الخبر على الرِّجْل وزال عن التشبيه. . فإنه يتأوَّلُ الجبَّارَ على الجبابرة الكفرة ؛ كقوله : ﴿ حَثُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ \* مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَمُ ﴾ [ابراهيم : ١٥- ١٦] .

وفي حديث آخرَ : (أنَّ ابن أبي العاص مشى القُدَمِيَّةَ ـ ورواه بعضهم : مشى اليَقْدُمِيَّةَ ـ ، وأنَّ ابن الزبير مشى القهقرىٰ )(٢) ؛ أي : تقدَّمَ ابنُ مروانَ ، وأدبرَ ابنُ الزبير ؛ يقال منه : مشىٰ فلانٌ القُدَمِيَّة واليَقْدُميَّة ؛ إذا عرب ابنُ الزبير ؛ يقال منه : مشىٰ فلانٌ القُدَمِيَّة واليَقْدُميَّة ؛ إذا عرب ابن الزبير ؛ يقال منه : مشىٰ فلانٌ القُدَمِيَّة واليَقْدُميَّة ؛ إذا عرب المنه : مشىٰ فلانٌ القُدَمِيَّة واليَقْدُميَّة ؛ إذا اللهُ القُدَمِيَّة واليَقْدُميَّة ؛ إذا اللهُ اللهُ

## [ القديمُ مِنْ طريقِ علم الكلام ]

وأما الكلامُ في ( القديمِ ) من طريق علم الكلام : فإن المتكلِّمينَ قد اختلفوا فيما يجوزُ إطلاقُ وصف القديم عليه وفي معناه على أربعة مذاهبَ :

& NACO DAN (14.) TORRO DAN (14.) TORRO DAN (18.)

<sup>(</sup>۱) أورده الخليل في « العين » ( ٥/ ١٢٢ ) ، قال الإمام البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٤٨٥ ) بعد أن نقل عن الخطابي معنىٰ كلام الحسن البصري : ( وقد روي معنىٰ هنذا عن الحسن ، ويؤيده قوله في الحديث : « وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً » ، فاتفق المعنيان : أن كل واحدة من الجنة والنار تُمَدُّ بزيادة عدد يستوفي بها عدة أهلها ، فتمتلئ عند ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري ( ٤٦٦٥ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٣٤٣/٢ ) ، وأراد بابن أبي العاص : عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ، وبابن الزبير : سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) انظر « تهذیب اللغة » ( ٩/٧٥ ) .

grado Danrado cococococo Danrado Dang

فكان شيخُنا أبو الحسن الأشعريُّ يقول : ( إن القديمَ معناه : المتقدَّمُ في وجوده على ما يكونُ بعده ، والتقدُّمُ نوعان :

أحدُهما تقدُّمٌ بلا ابتداء ؛ كتقدُّمِ البارئ وصفاتِهِ القائمة بذاته على الحوادث كلِّها .

والثاني: تقدُّمٌ بغاية ؛ كتقدُّم بعض الحوادثِ على بعضٍ )(١)

وأجاز إطلاق وصف (القديم) على الله تعالى وعلى صفاته الأزليّة ، وقال : (إن القديم قديمٌ لنفسه ، لا لمعنى يقوم به )(٢) ، فلا يُنكَرُ وصف صفاته الأزليَّة بهاذا الوصف ، كما لم يُنكَر وصفها بالوجود ؛ إذ كان الموجودُ موجوداً لنفسه .

وقال عبدُ الله بن سعيد ، وأبو العباس القلانسيُّ ، وجماعةٌ من متقدِّمي أصحابنا : إنَّ القديمَ قديمٌ لمعنى يقومُ به (٣)

فه لؤلاء يقولون: إن الإله سبحانه قديمٌ لمعنى قائم به ، ويقولون: إن صفاتِهِ قائمةٌ به موجودةٌ أزليَّةٌ ، ولا يقال: إنها قديمةٌ ، ولا محدثةٌ (٤)

وزعم مَعْمرٌ وأتباعُهُ من معتزلة الحقِّ : أن الله لا يوصف بأنه قديمٌ ،

& TANKO DANKING COCCO (1,1) TOCCO DANKI

<sup>(</sup>۱) انظر ٩ مجرد مقالات الأشعري » ( ص٢٧\_ ٢٨ ) ، وما تقدم ( ٢٣٨ / ) .

 <sup>(</sup>۲) وهو أحد قولي الإمام الأشعري في معنى ( القديم ) . انظر « مجرد مقالات الأشعري »
 ( ص ۲۸ ) ، وما تقدم ( ۲/ ۲۳۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو أحد قولي الإمام الأشعري أيضاً في معنى (القديم). انظر «مجرد مقالات الأشعري» ( ص ٢٨) ، وما تقدم ( ٢٣٨ / ١) .

<sup>(</sup>٤) انظر (١/ ٢٣٨) ، وهو مذهب من يفرِّق بين الأزلي والقديم .

ولا بأنه كان عالماً في الأزل بنفسه (١) ؛ لأن من شرط المعلوم عنده أن يكونَ غيرَ العالم ، ونفسُهُ ليس بغيره .

وزعم الباقون من القدريَّة : أنَّ القديمَ هو الإلهُ (٢) ، ونَفُوا صفاتِهِ الأَزليَّةَ ، وقالوا : لو كانت الصفاتُ أزليَّةً لشاركته في القِدَمِ ، ولوجب أن تكونَ آلهةً ؛ لأن الاشتراكَ في القِدَم يوجب تماثلاً (٣)

وقد بيَّنًا في أوَّل الكتاب: أن الاشتراكَ في القِدَمِ لا يوجبُ تماثلاً ، كما أن الاشتراكَ في صفة الحدوث لا يوجبُ تماثلاً ، وقد بيَّنتُ هاذه المسألة قبل هاذا (١٠)

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ مقالات الإسلاميين ﴾ ( ص١٦٨ ـ ١٨ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه الإمام الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص١٨٠) إلى بعض بغدادية المعتزلة، وهو ظاهر كلام أبي علي الجبائي. انظر «المغني في أبواب التوحيد والعدل» ( ٣٣٣/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ شرح الأصول الخمسة ﴾ ( ص١٩٥ـ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (١/ ٢٩٥).

gracio Varinacio coccoccocco Varinacio Varinacio Varig

### الوفي

ومنها: (الوفيُّ)، وقد دلَّ علىٰ إثبات هاذا الاسمِ لله عزَّ وجلَّ من القرآن قولُهُ : ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠] ؛ أي : أتمُّوا عهدي أتمَّ عهدكم .

وقال تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ [النجم: ٣٧] ؛ أي: أتمَّ سهامَ الإسلام (١٠) ، وصبرَ على ما امتُحِنَ به ؛ من ذبح ابنه ، وخِتانِهِ ، وإلقائِهِ في النار (٢)

وفي الحديث : « إنَّكم وفَيتُم سبعينَ أَمَّةً أنتُم خيرُها »(٣) ؛ أي : تمَّتِ العِدَّةُ بكم سبعينَ أَمَّةً (٤)

وقال أبو الهيشم الرازيُّ: (يقال: وفَى الشيءُ، ووفَى الكيلُ؛ إذا تمَّ ، وأوفيتُهُ: أتممتُهُ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ [الأنعام: ١٥٢])(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في « تفسيره » ( ۲۲/ ٥٤٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « الدر المنثور » ( ۷/ ٦٦٠\_٦٦١ ) .

٢) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٥/٥٧)

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي ( ۳۰۰۱ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ۱۱۳٦۷ ) ، وابن ماجه
 ( ٤٢٨٨ ) من حديث سيدنا معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر « تهذیب اللغة » ( ١٥/ ٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) نقله الهروي في « الغريبين » ( ٦ / ٢٠٢١ ) .

ووفَىٰ ريشُ الطائر ؛ إذا بلغَ التمامَ ، ودرهمٌ وافٍ ، وكَيْلٌ وافٍ ، ووفَىٰ شَعَرُهُ ؛ إذا تمَّ<sup>(۱)</sup> .

وفي الحديث: « فممرتُ بقومٍ تُقرَضُ شفاهُهم ، كلَّما قُرِضَتْ وَفَتْ »(٢)

0 0 0

<sup>(</sup>۱) انظر « الغريبين » (٦/ ٢٠٢١ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ۳۸٦/۲) ، والبيهقي في «شعب الإيمان»
 (۳) ۲۷۰) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وسيأتي تمام الحديث عن

هـُذا الاسم قريباً (٣/ ٤٣٧) .

### المتوفي

ومنها: (المتوفِّي) بكسر الفاء، وهو من أسمائه عزَّ وجلَّ ؛ دلَّ عليه من القرآن قولُهُ عزَّ وجلَّ لعيسىٰ عليه السلام: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥] (١).

وقد تكونُ الوفاةُ قبضاً دون الموتِ ، وقد تكونُ موتاً ؛ قال الله تعالى :

﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَأَلِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَا ﴾ [الزمر: ٤٢] .

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَيْلِ ﴾ [الانعام: ٦٠] ؛ يعني : ينيمُكم <sup>(٢)</sup>

والنومُ وفاةٌ ؛ قال ذو الرُّمَّةِ (٣) : [من الوافر]

صريعُ تنائفٍ ورفيقُ صرعَىٰ تُـوُفُّـوا قبـلَ آجـالِ الحِمـامِ

ويقال : توفَّيتُ حقِّي من فلان واستوفيتُهُ ، بمعنى واحد (١) ؛ قال الله

(١) فمن جعل الوفاة بمعنى الموت حمل الآية على التقديم والتأخير في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ ﴾ ، ومن جعلها بمعنى القبض فالآية على لفظها وترتيبها .
 انظر « معانى القرآن » للزجاج ( ١/ ٤٢٠) .

(۲) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ۲/ ۲۵۷ ) .

(٣) انظر « ديوانه » ( ص٢٦٥ ) ، والتنائف : جمع تنوفة ؛ وهي الأرض القفر ، والبيت في صفة سُراةٍ كحل النومُ أعينهم لطول السُّرَى . انظر « العين » ( ١٢٧ /٨ ) .

(٤) انظر « تهذيب اللغة » ( ١٥/١٥ ) ، و« الغريبين » ( ٢٠٢٠/٦ ) .

عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ [المطففين : ٢] .

إلا أن الله عزَّ وجلَّ يقالُ له : ( مُتوفِّ ) لورود هـنذا الاسم في القرآن ، ولا يقالُ له : ( مُستوفٍ ) وإن كان في معناه ؛ لأنَّ الشرعَ لم يردُ بهـنذا الاسـم.

**•** • •

rance than rance than rance measurement than rance of the reservence of

というないのは回り

# تمام الكلام على اسمب تعالى (الوفي)

وأما تسميته بـ ( الوفيِّ ) : فقد ورد القرآنُ على معناه (١) ، وأطلقَتْهُ الأمَّةُ للأمَّةُ للْفَا ؛ فلذلك أطلقناه ، مع كونه مدحاً ؛ لأن الوفاءَ صفةُ مدحٍ ، كما أن الغدرَ صفةُ ذمِّ .

ولذلك ضربت العربُ الأمثالَ في الوفاء بقولهم: (أوفئ من السَّمَوْءَلِ)؛ يعنون: السَّمَوْءَلَ بن عادياءَ اليهوديَّ ، الذي استودعَهُ امرؤ القيس الشاعرُ درعَهُ وسلاحَهُ حين أراد الخروج إلى قيصرَ ، فلمَّا مات امرؤ القيس طلب منه بعضُ ملوك الشام ودائع امرئ القيس (٢) ، وظفر بابن له ، فخيَّرَهُ بين تسليم تلك الوديعة إليه ، وبين أن يَقتُلَ ابنه ، فقال : اقتلْ أسيرَكَ ، إني لا أخونُ أمانة جاري ، فذبحَ ابنهُ ، وصبرَ السموءلُ حتى دخل أيامُ الموسم ، فأحضر الموسم وديعة امرئ القيس ، فسلَّمها إلى ورثته (٢) ، وقال في ذلك (٤):

وَفَيْتُ بِأَدرِعِ الكنديِّ إنَّنِي إذا ما خانَ [أقوامٌ] وَفَيْتُ

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۶۳۳)

<sup>(</sup>٢) أراد ببعض ملوك الشام: الحارث بن أبي شمر الغساني ، وكان قد بعث للسموءل رجلاً من أهل بيته يقال له: الحارث بن مالك. انظر « الشعر والشعراء ، لابن قتيبة (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « جمهرة الأمثال » ( ٢/ ٣٤٥ ) ، و « مجمع الأمثال » ( ٢/ ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ديوانه ) ( ص٩٩ ) ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أقواماً ) .

المحمد ا

وقال الأعشىٰ في ذلك(١) : [من البسيط]

كَنْ كَالسَّمَوْءَلِ إِذْ طَافَ الهُمَامُ بِهِ فِي جَحْفَلِ كَسُوادِ اللَّيلِ جَرَّارِ خَيَّرَهُ خُطَّتَيْ خَسْفٍ فَقَالَ لَهُ مَهما تَقُلْهُ فَإِنِّي سامعٌ حارِ فَشْكَّ غِيرَ قليلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْبِحْ هَدِيَّكَ إِنِّي مانعٌ جارِي فَشْكَ غَيرَ قليلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْبِحْ هَدِيَّكَ إِنِّي مانعٌ جارِي

هَدِيَّكَ : يعني ابنه ، شبهه بالهَدِيِّ (۲) ، والجار : يعني الدرع (۳) ، ويُروى : اذبحْ أسيرَكَ .

وقالوا أيضاً: (أوفى من أبي حَنْبلِ) ؛ وهو الطائيُّ الذي نزلَ به امرؤ القيس ، فأشاروا عليه بالغدر به ، فلم يفعل ، ووفى له ، ثم قام إلى جَذَعةٍ من الغنمِ فاحتلبها وشرب لبنَها ، ثمَّ مسحَ جبهتَهُ وحجلَ وقال(٤) : [من الوافر]

لقد آليتُ أغدِرُ في جَدَاعِ وإنْ مُنَّيتُ أُمَّاتِ الرِّباعِ لَانَّ العُدرَ في الأقوامِ عارٌ وأنَّ الحُرَّ يَجْزَأُ بالكُراع

وقالوا أيضاً: (أوفى من الحارثِ بن ظالمٍ)؛ المضريِّ المريِّ، وهو الذي مرَّ عياضُ ابن ديهثَ برعاته وهم يَسْتَقُونُ (٥)، فاستقىٰ لإبله، فقَصُرَ

& MAC O DAN MAC COMMETA DE DAN MAC O DAN B

<sup>(</sup>۱) انظر « دیوانه » ( ص۱۷۹\_ ۱۸۱ ) ، وفیه : ( سار ) بدل ( طاف ) ، و( إذ سامه ) بدل ( خیره ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣/ ٣٩٩\_٤٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) يعني : التي كانت قد رُهنَتْ عنده .

<sup>(</sup>٤) انظر «جمهرة الأمثال» ( ٣٢٩/٢ ، ٣٥٦ ) ، و« مجمع الأمثال » ( ٣٧٧/٢ ) . والمجَداع : السنة الشديدة ، والرَّباع : أولاد الإبل التي نُتِجَتْ في الربيع .

 <sup>(</sup>٥) ديهث: علمٌ على امرأة من بني مُرّة . انظر « الأغاني » ( ١١٠/١١ ) .

م المحد الم

فقال : جِوارٌ وربِّ الكعبة ، فامتدَّ إلى النعمان وقال : رُدَّ على جاري إبلَهُ ، فهمَّ بقتله ، ثمَّ تفكَّرَ فيه وفي وفائه ، فردَّ الإبلَ عليه (١) .

وقالوا أيضاً: (أوفى من الحارثِ بن عُبَادٍ) ؛ وهو الرِّبعيُّ الذي ظَفِرَ بعديٍّ بن ربيعة أسيراً يوم قِضَّة ولم يعرفه (٢) ، فقال له : دُلَّني على عدي بن ربيعة ، قال : نعم ؛ على أن تخلِّي سبيلي ، قال : لك ذلك عليَّ ، قال : فإني عديُّ بن ربيعة ، فخلَّاهُ وهو يقول (٣) : [من الخفيف]

لَهْفَ نفسي على عديِّ وقدْ أس عقبَ للموتِ واحتوتْهُ اليدانِ
وقالوا أيضاً: (أوفى من عَوْف بن مُحلِّم)، وهو الذي حمى مروانَ
القَرَظِ بنَ زنباع ـ الذي أسرَهُ بعضُ بني بكر بن وائل ـ وهو لا يعرفُهُ (٤)، فأتى

<sup>(</sup>١) انظر « جمهرة الأمثال » ( ٢/ ٣٤٦ ، ٣٦٦\_٣٦٦ ) ، و « مجمع الأمثال » ( ٢/ ٣٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) يوم قِضَّة : من الأيام التي كانت بين بكر وتغلب ، وهو يوم التحالق أيضاً ، وكانت قِضَّةُ أرضاً منخفضة وقعت فيها تلك الوقعة ، وعدي بن ربيعة هو المهلهل أخو كليب ، أو أخٌ للمهلهل .

 <sup>(</sup>۳۲) انظر «جمهرة الأمثال» (۱/ ۱۳۳) ، (۳۲۹/۲) ، و«مجمع الأمثال» (۲/ ۳۷۸) ، وقوله : (أسقب) كتب فوق القاف منها في (أ) : (عين) ، وهي رواية للبيت : (أشعب) كما في «أمثال العرب» للضبي (ص٩٠) ، وأسقب : قَرُبَ . انظر «تهذيب اللغة» (۲۹٦/۸) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث عن مروان القرظ ( ٢/ ٤٢٠ ) .

﴿ بِهِ أُمَّهُ ، فقالت : إنك لتختالُ بأسيرك هـٰذا حتى كأنك جئت بمروانِ

القَرَظِ ، فقال لها مروانُ : وما ترتجينَ من مروانَ ؟ قالت : فداؤه مئةُ بعير ،

قال : لكِ ذلك عندي ، على أن تؤدِّيني إلى خُمَاعة بنت عوف بن محلم ،

قالت : ومن لي بالمئة ؟ فأخذ عُوداً من الأرض وقال : هذا لك بها ،

فمضت به إلى خُمَاعةً بنت عوف .

ثم إنَّ عمرو بن هند طلبَ [مروان] بن عوف (١) ، وكان واجداً عليه ، وقال : إني قد آليتُ ألا أعفوَ عنه أو يضعَ كفَّهُ في كفِّي ، فقال له عوف : لك ذلك على أن يكونَ كفِّي بين كفَّيكُما ، ثم أدخلَهُ عليه على هاذا الشرط ، فعفا عنه عمرُو بن هند وقال : لا حُرَّ بوادي عوف ، فأرسلها مثلاً ؛ أي : لا سيِّدَ يناديه ، ولهاذا ضُرِبَ المثلُ [به] وبابنته في الوفاء فقالوا : (أوفى من عُماعة بنت عوف ) ، و(أوفى من خُماعة بنت عوف ) (١)

وقالوا أيضاً: (أوفئ من فُكَيْهَةَ)؛ وهي فُكَيْهَةُ بنت قتادة ؛ خالةُ طَرَفةَ ، ومن وفائها: أنَّ سُلَيكَ ابن سُلَكَةَ السعديَّ غزا قومَها ، فكَمَنوا له ، وأحاطوا به ، فولجَ خيمةَ فُكَيهةَ ، فاستجارَها ، فأدخلتهُ تحت ثيابها ، فانتزعوا خمارَها ليخرجوه من ثيابها ، فبادرت إخوتَها وولدَها ، فجاء عشرةٌ ، فمنعته بهم عنهم (٣)

وقالوا أيضاً: ( أوفى من أمِّ جميل ) ؛ وهي دَوْسيَّةٌ من رَهْط

١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( غزوان ) .

٢) انظر « جمهرة الأمثال » ( ٢/ ٣٢٩ ، ٣٤٦ ) ، و « مجمع الأمثال » ( ٢/ ٣٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « جمهرة الأمثال » ( ٢/ ٣٤٧ ) ، و« مجمع الأمثال » ( ٣٧٨/٢ ) ، وفي ( أ ) :
 ( فجاؤوا عشيرة ) .

أبي هريرة ، أجارت ضرار بن الخطاب [من] قومها حين أرادوا قتلَهُ<sup>(١)</sup> ، فلمًّا جلس عمرُ رضي الله عنه للخلافة أتته تظنَّهُ أخا ضرار ، فقال لها عمرُ : لست بأخيه ، وقد عرفتُ منَّتَكِ عليه ، فأعطاها على أنَّها ابنةُ سبيل<sup>(٢)</sup>

(١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) .

فما حملت من ناقةٍ فوق رحلِها أبرَّ وأوفى ذمَّةً من محمدِ

<sup>(</sup>٢) انظر « جمهرة الأمثال » ( ٢/ ٣٤٧ ) ، و « مجمع الأمثال » ( ٢/ ٣٧٧ ) .

ثم إنك إن قرأت طرفاً من وفائه صلى الله عليه وسلم وعفوه وحسن قضائه ؛ كخبره مع سفًانة بنت حاتم الطائية ، والشيماء بنت الحارث السعدية. . ذابت أمام عينيك أخبارُ هذه الأمثال ، وأنشدت بيت سيدنا أنس بن زنيم رضى الله عنه : ( من الطويل )

### لمسبع

ومنها : ( المُسْمِعُ ) ، ولا مُسمِعَ غيرُ الله عزَّ وجلَّ ؛ دلَّ علىٰ ثبوت هـٰـذا الاسم له آيتان :

إحداهما: قولُهُ: [﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾] [الانفال: ٢٣] (١)، فأخبر أنه هو المُسْمِعُ لمن سمع ، وأنَّ من لم يَسمعْ فإنَّما لم يَسمعْ لأنه لم يُسمعْهُ .

والثانية : أنه لمَّا نفئ عن رسوله إسماعَ الصمِّ دلَّ على أنه هو القادرُ على إسماعهم (٢)

وفي إثبات تسمية الإله سبحانه مُسْمِعاً دليلٌ على إبطال قول [من قال من] القدريَّة: إن الإنسانَ إذا خاطب غيرَهُ فسمع المخاطَبُ خطابَهُ.. كان المُخاطِب مُسْمِعاً للمخاطَب على الحقيقة، وزعم أن رفع الصمم من فعلِ الله عزَّ وجلَّ ، غيرَ أن [الإسماع] من فعلِ فاعلِ الصوت الذي له الصه تُ (٣)

وفيه دليلٌ على إبطال قول من زعم من القدرية : أن الله عزَّ وجلَّ لم يخلق سمعاً ولا بصراً ولا شيئاً من الأعراض ، وأنه ليس بمُسْمِع لغيره على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولو شاء الله لأسمعهم ) .

 <sup>(</sup>٢) قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْتِعُ ٱلْمَوْنَى وَلَا شَيْمُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَآة إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾ [النمل : ٨٠]

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الاسما ) .

1.7.5C COCCURRENCE DOCUMENTO DE COLOR D

الحقيقة ، كما ذهب إليه مَعْمَرُ (١)

وعلى إبطال قولِ من زعم منهم: أن بعضَ السمع وبعضَ الإدراكات من فعلِ من فعلَ أسبابَها من البشر ، كما ذهب إليه بشرُ بن المُعتَمِر (٢) ، فأثبت بجهله مُسْمِعاً غيرَ الله .

وعلىٰ إبطال قولِ ثُمامة القدريِّ في دعواه: أن السمع من الأفعال المتولِّدةِ التي لا فاعلَ لها عنده (٣) ، وعلىٰ هاذا القولِ لا يكونُ الله عزَّ وجلَّ مُسْمعاً لأحد .

وقلنا نحن : هو المُسمِعُ لا مُسمِعَ غيرُهُ .



<sup>(</sup>١) انظر ( مقالات الإسلاميين » ( ص ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( مقالات الإسلاميين » ( ص٤٠١-٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ٩ مقالات الإسلاميين ٩ ( ص٤٠٧ ) .

#### الرائي والمرني

ومنها: ( الرائي ) و( المَرئيُّ ) ، وقد دلَّ عليهما وصفُ الله عزَّ وجلَّ به نفسَهُ بأنه البصيرُ ؛ لأن البصيرَ هو الرائي<sup>(۱)</sup>

وذلك يقتضي: أن يكونَ رائباً لنفسه ؛ لاستحالة أن يرى غيرَهُ من لا يرى نفسهُ ، وصحَّ بهاذا كونُهُ رائباً ، خلاف قول البغداديينَ من المعتزلة (٢)

وصحَّ كونُهُ مرئيّاً لنفسه ، خلافَ قول البصريينَ منهم في دعواهم : أنه يرىٰ غيرَهُ ، ولا يرىٰ نفسَهُ (٣)

وإذا صحَّ كونُهُ مَرئيًا لنفسه صحَّ كونُهُ مَرئيًا لغيره (١٠)؛ لأن المَرئيَّ لا يختصُّ جوازُ رؤيته ببعض الرائينَ دون بعض .

#### 000

(۱) قد يقال : منع المصنف (٣/ ٤٣٦) من تسميته تعالى بـ ( المستوفي ) مع أنه قرَّر أنه بمعنى ( المتوفِّي ) ، وأجاز إطلاق اسم ( الراثي ) لأنه بمعنى اسمه ( البصير ) ، فما هو وجهُ الفرق بين الصورتين والتعليلُ واحدٌ ؟

والجواب والله أعلم: أنه لا نصَّ في كتابه سبحانه يشهد لتسميته عزَّ وجلَّ بـ ( المستوفي ) ، بخلاف ( الرائي ) ؛ فقد قال جلَّ من قائل : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرْكِ ﴾ [طه : ٤٦] ، وقال : ﴿ أَلْرَبُمُ إِنَّ آلَةً بَرَىٰ ﴾ [العلق : ١٤] .

- (۲) انظر (۳/۹۰\_۹۱).
- (٣) انظر (٣/ ٩٠-٩١).
- (٤) حجة على معتزلة البصرة ، فكما أنه تعالىٰ يَرى العالم من غير مقابلة وبُعدٍ وشعاع وغيرها من الشروط التي اشترطوها. . فكذلك يُرىٰ سبحانه من غير هنذه الشروط .

## المعبود والمحسبود والمثكور والمذكور

ومنها: كونُهُ ( معبوداً )، و ( محموداً )، و ( مشكوراً )، و ( مذكوراً ) (۱٬۰). دلَّ على إثبات هاذه الأسماء له: أمرُهُ عبادَهُ بأن يعبدوه ويحمَدوه ويشكروه ويذكروه (٢٠)

**\*\* \*\* \*\*** 

<sup>(</sup>۱) لم يرد المصنف بيان الأحوال ، وإنما أراد إثبات الأسماء المشتقة له سبحانه من هلذه الأحوال أو الاعتبارات ، وكذا يقال فيما سيأتي .

 <sup>(</sup>٢) قال سبحانه وتعالىٰ : ﴿ إِنِّنَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه : ١٤] ، وقال : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلَّهِ نَوْ أَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦] .

وقال جل جلاله : ﴿ فَإِذَا ٱسْتَرَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَذِي تَجَمُنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [المؤمنون : ٢٨] ، وقال : ﴿ وَقُلِ ٱلْخَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَرْ يَنْخِذْ وَلِكَا﴾ [الإسراء : ١١١] .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ اَشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ [لقمان : ١٢] ، وقال : ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِلَدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقمان : ١٤] .

وقال سبحانه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٤١]، وقال : ﴿ فَاذَكُرُونِيَ آذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة : ١٥٢] .

#### الذاكر

ومنها : كونه ( ذاكراً ) .

دلَّ عليه قولُهُ : ﴿ فَأَذَرُّونِ آذَكُرُهُ ﴾ [البفرة : ١٥٢] (١) .



(۱) وذكره تعالى لعباده يرجع إلى صفة الكلام ، أو إلى صفة القدرة إن كان على وجه
 الإنعام .

وروى البخاري ( ٧٤٠٥) ، ومسلم ( ٢٦٧٥) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خيرٌ منهم . . . » الحديث .

وروىٰ أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٢٤/٢ ) عن ثابت البناني ، عن رجلٍ من العُبَّاد قال يوماً لإخوانه : إني أعلم حين يذكرني ربي ، قال : ففزعوا من ذلك ، فقالوا : تعلم حين يذكرك ربنك ؟! قال : نعم ، قالوا : ومتىٰ ؟ قال : إذا ذكرته ذكرني ، قال : وإني لأعلم حين يستجيب لك وبي ، قال : فعجبوا من قوله ، قالوا : تعلم حين يستجيب لك ربك عز وجل ؟! قال : نعم ، قالوا : وكيف تعلم ذلك ؟ قال : إذا وَجَلَ قلبي ، واقشعرً جلدي ، وفاضت عيناي ، وفُتِحَ لي في الدعاء . . فثم أعلم أن قد استجيب لي ، قال : فسكتوا .

شي و

ومنها : كونه ( شيئاً )<sup>(١)</sup> .

دلَّ عليه قولُهُ : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾ [الانعام : ١٩] .

**•** • •

(۱) وهو من أسماء البيان والدلالة عليه سبحانه ، لا من أسماء التضرُّع والتعبُّد ، نبَّهَ علىٰ ذلك العلامة ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصىٰ » ( ۲٦٠/۱ ) .

واختلفوا في هذا الاسم: أهو مشتقٌ ، أم غير مشتقٌ ، وأنه تارة يقع مشتقاً وتارة يقع علماً ؟ قال ابن العربي في « الأمد الأقصىٰ » (٢٦٢/١): (والأشبه عندي: أنه مشتقٌ ) ، واختار أن (شيئاً ) مصدرٌ يُسمّىٰ به الموجود ، وأن إطلاقه على الله تعالىٰ في الأصل علىٰ سبيل المجاز لا الحقيقة ، ونقل عن الإمام الغزائي دون تصريح باسمه فقال: (ولقد قال لي أعظم العلماء رتبة وأقواهم عارضة: إن أحداً من البشر لا يستطيع أن يعبّرُ عن الله إلا مجازاً).

ويشهد لهاذا الاسم من صحيح السنة : ما رواه البخاري ( ٣١٩١) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنهما مرفوعاً : « كان الله ولم يكن شيء غيره » .

ومنع جهمٌ وأصحابه من إطلاق لفظ (الشيء) عليه سبحانه ، وانظر استقصاء الردِّ عليهم في " الأمد الأقصىٰ " ( ١/ ٢٦٤ ) ، و" مفاتيح الغيب " ( ١٢٣/١ ) .

NOCO DOLINIO COCO (II) TORRES DOLINIO D

#### الموجو د

ومنها: كونه ( موجوداً ) ؛ دلَّ عليه قولُهُ: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ ﴾ [النور: ٣٩] (١). ووجودُهُ وإن كان معلوماً بالعقل فإنَّ إطلاقَ هلذا الاسم عليه: من طريق

ووجودة وإن كان معلوما بالعقل فإن إطلاق هندا المسم عليه . من طريق الشرع ودَلالةِ الكتابِ عليه .

ونحوُ هاذا كثيرٌ ممَّا دلَّ عليه القرآنُ من معاني أسمائه المفردةِ التي دلَّ عليها وعلى معانيها القرآنُ<sup>(٢)</sup>

\_\_\_\_

(۱) قال العلامة ابن العربي في « الأمد الأقصىٰ » ( ۱/ ۲۷۷ ) عن هـنذا الاستدلال بهـنذه الآية : ( وهـنذا إذنٌ صريح ونصٌّ صحيح في إطلاق اللفظ ، وهو من قبيل المعبود والمستعان ) .

وبهاذا تعلم: أن لفظ ( موجود ) في حقِّهِ تعالىٰ هو اسم مفعول ، واسمُ الفاعل الواجدُ هو صفةُ العبد ، كما أنه تعالىٰ واجدٌ كما مرَّ (٣/ ٢٥٠) ؛ يقال : وجدتُ الشيء أجدُهُ ، فهو موجودي ؛ بمعنىٰ : علمته فهو معلومى .

ويجوز أن يطلق على أنه صفةٌ مشبهة ؛ فهو سبحانه ذو الوجود والثبوت على التحقيق ، بخلاف المعدوم والجائز .

وقد اشتبه على بعضهم قولُ العرب: أوجد الله الشيء فهو موجود؛ ووجه الاشتباه: أن قياس اسم المفعول أن يكون ( مُوجَداً ) ، وإنما قولهم هنذا هو من النوادر؛ كقولك: أجنَّهُ الله فهو مجنون ، ويسميه أثمة العربية: (باب أفعلته فهو مفعول) ، وليس اسمه تعالى ( الموجود) من هنذا الباب. انظر « تاج العروس » ( و ج د ) .

(٢) من ذلك : نفسٌ ، وعينٌ ، وذاتٌ ، وثابتٌ ، وكائنٌ ، والقائم ، والمُفْضِل ، والصانع.

BUCKODANINGK COCONTENTO DANINGKODANI

# الأسما والمضافسة التي دل عليهاالقرآن

وأما الذي دلُّ عليه القرآنُ من أسمائه المضافة. . فكثيرٌ :

شديدالعقاس<u>ب</u>

منها : ( شديدُ العقاب )<sup>(۱)</sup>

١) ورد هاذا الاسم على صورة هاذه الإضافة في أربع عشرة آية ؛ منها قوله سبحانه :
 ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، ومن الكثير الذي أشار إليه المصنف مما يناسب هاذا الاسم : شديد العذاب ، وشديد المحال ، وشديد البطش ، وشديد القوئ علىٰ قول .

ويرجع معنى هاذا الاسم: إلى صفة القدرة، وهو من الأسماء التي يخوّف الله بها عباده، ويسوّي بها قلبَ المؤمن الذي يغالبه الرجاء مع الفتور في العمل، ويشفي بها صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

roce Dorange Committee Dorange Contract to Dor

## قابل *لتو*ب

ومنها : ( قابلُ النوب )(١)

دلَّ عليهما قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غانر: ٣] ، ولا يُدعى (شديدَ العقاب ) على الانفراد حتى يُقرَنَ بـ (قابل التوب ) و (غافر الذنب ) (٢)



 <sup>(</sup>١) ويدلُّ عليه : ﴿ وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُواْ عَنِ السَّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ أُونَ ﴾
 [الشورئ : ٢٥] .

<sup>(</sup>Y) وروى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ثابت البناني قال : كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة ، فدخلت حائطاً أصلي ركعتين ، فافتتحت (حمّ المؤمن )حتىٰ بلغت : ﴿ لَاۤ إِللهُ إِلاَهُوۡ إِلَيۡهِ الْمَصِيرُ ﴾ [غافر : ٣] ، فإذا خلقي رجلٌ علىٰ بغلة شهباء عليه مقطنات يمنية ، فقال : إذا قلت : ﴿ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ فقل : يا قابل التوب ؛ اقبل توبتي ، وإذا قلت : ﴿ فَي الله فقل : يا شديد العقاب ؛ لا تعاقبني ، وإذا قلت : ﴿ فِي الطّولُ ﴾ فقل : يا شديد العقاب ؛ لا تعاقبني ، وإذا قلت : ﴿ فِي الطّولُ ﴾ فقل : يا ذا الطول ؛ طل على بخير .

قال : فقلتها ، ثم التفتُّ فلم أرَ أحداً ، فخرجت إلى الباب ، فقلت : مرَّ بكم رجل عليه مقطنات يمنية ؟ قالوا : ما رأينا أحداً ، كانوا يقولون : إنه إلياس عليه السلام . انظر « الدر المنثور » ( ٧/ ٢٧٢ ) .

#### رفيع *الدرجا*ت

ومنها: (رفيعُ الدرجاتِ)، وذلك منصوصٌ عليه في القرآن<sup>(١)</sup>، وتفسيرُهُ فيما يليه ؛ وهو قولُهُ : ﴿ ذُو ٱلْعَرَشِ ﴾ [غانر: ١٥] ؛ لأن العرشَ هو الدرجاتُ الرفيعةُ ؛ إذ لا جسمَ أعلىٰ من العرش .

وليس معنى ( رفيعُ الدرجات ) : كونَهُ على درجاتٍ مُرتفِعة ؛ لأنه يستحيل كونَهُ في مكان ، ولكن معناه : أنه رفيعُ العرشِ ؛ أي : أن العرشَ الرفيعَ له (٢) ، وهو خالقُهُ ومالكُهُ ، فهو بأن يكونَ مالكاً خالقاً لما دونه أولى (٣) .



TONO DANING COMO (O) DECENDO DANING (O) DANI

<sup>(</sup>۱) يعني : قوله تعالىٰ : ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - لِمُنذِرَيَّوَمُ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [غافر : ١٥] .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ، ج ) : ( أي : ذو العرش الرفيع له ) .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة تعليل لما قد يُسأل عنه: فما وجهُ تمجيده سبحانه بملكه وخلقه للعرش والعرشُ كغيره من المخلوقات في الخلق والملك ؟

### ذوالعرث وذو<sup>ال</sup>طول

وذهب بعضُهم : إلى أنه الاسمُ الأعظمُ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « أَلِظُّوا بـ ( يا ذا الجَلالِ والإكرامِ ) » ، وقد بيَّنَاه قبل هـنذا (٣) ، والله أعلم .

وأما ( ذو الطَّول ) فمعناه : ذو الفضلِ والبَسْطةِ والمقدرةِ ؛ يقال : طالَ عليهم يطولُ طَولاً ؛ إذا أفضل<sup>(٤)</sup>

وقيل: من قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ﴾ [غانر: ٣] ؛ أي : ذي الغنيٰ (٥٠).

وفي الحديث: (أنَّ الحيَّينِ من الأوس والخزرج كانا يتطاولانِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم )(٢) ؛ أي : أن كلَّ واحد منهما يُطاوِلُ الآخرَ

١) قال سبحانه وتعالى : ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غافر : ١٥] ، وقال : ﴿ ذِى ٱلطَّوْلِ
 لَا إِلَنَهُ إِلَاهُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر : ٣] .

<sup>(</sup>٢) يعني : مع ورود هلذا الاسم في السنة كما تقدم ( ١/ ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر \* الغريبين » ( ١١٨٨/٤ ) ، أورد هـلذا التفسير لقوله تعالى : ﴿ أُوَلُوا اَلطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة : ٨٦] .

<sup>(</sup>٥) انظر \* الغريبين » (٤/ ١١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أورده الهروي في « الغريبين » ( ٤/ ١١٨٨ ) في مادة ( طول ) ، والخبر رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٧٤٧ ) من حديث عبد الرحمان بن كعب بن مالك ، ولفظه عنده :=

محمل المحمد من الله عليه وسلم على أعدائه ، وليس معناه المطاولة عليه بالكلام (١) .

وفي الحديث : « تطاولَ عليهم الربُّ بفضلِهِ »(٢) ؛ أي : تفضَّلَ وأفضلَ . فإذا صحَّ هاذا : فإن أخذنا ( الطَّولَ ) من الغنى والمقدرة . . ف ( ذو الطَّول ) من أسماء الله الأزليَّة ؛ لأنه لم يزل غنيًا قادراً .

وإن أخذناه من الإفضال والإنعام على العباد. . فهو من أوصافه المشتقّة من أفعاله ، وليس من أوصافه الأزليّة .



TOCAO DOCUMENTA COMMENTAL CONTRACTOR DE CONT

<sup>(</sup>إن مما صنع الله لنبيه أن هاذين الحيّين من الأنصار الأوس والخزرج.. كانا يتصاولان في الإسلام كتصاول الفَحُلين)، وكذا أورده ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٢/ ٨٣)، وقد قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (١٥/١٤): (التطوّل عند العرب محمود، يوضع موضع المحاسن، ويمتدح منه فيقال: فلان يتطوّل ولا يتطاول، والتطاول مذموم وكذلك الاستطالة يوضعان موضع التكبّر).

<sup>(</sup>۱) انظر « الغريبين » (٤/٨٨/١).

 <sup>(</sup>۲) أورده الهروي في « الغريبين » ( ١١٨٩/٤ ) ، ورواه بنحوه الحاكم في المستدرك »
 (٢) ٢٥١ ) من حديث سيدنا أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه .

ومنها: ( مُولِجُ الليلِ في النهار ) ، و( مُولِجُ النهار في الليل ) .

ودلَّ على إطلاق هنذا الاسم قولهُ : ﴿ يُولِجُ ٱلنَّسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ فَي النهار في الصيف ؛ لأن النهارَ في النهار في الصيف ؛ لأن النهارَ فيه أطولُ ، وإيلاجُ النهار في الليل في الشتاء ؛ لأنَّ الليلَ فيه أطول من

النهار(۱)

و( المُولجُ ) على هلذا : من أوصافه الفعليَّة ، دون أسمائه الأزليَّة .

ومعنى الإيلاج: الإدخالُ ؛ ومنه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا﴾ [سأ: ٢] من نبات<sup>(٢)</sup>

وفي حديث عبد الله: (إيَّاكُ والمُناخَ علىٰ ظهر الطريق؛ فإنَّها منزلةُ الوالجةِ )(٣)؛ يعني: السباعَ والحيَّاتِ، وإنما سُمِّيت والجة لولوجها بالنهار واستتارها في الأولاج(١)

 <sup>(</sup>١) وعبارة الزجاج في ٩ معاني القرآن ٩ ( ٢٠٠/٤ ) : (يدخل الليل في النهار...) ،
 وفي ٩ الصحاح ٩ ( و ل ج ) : ( يزيد من هـنـذا في ذاك ، ومن ذا في هـنـدا ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الغريبين » (٦/ ٢٠٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن قتيبة في «غريب الحديث» ( ٢٢٤/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود
 رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر « غريب الحديث ٥ لابن قتيبة ( ٢/ ٢٢٤ ) ، و« الغريبين » ( ٦/ ٢٠٣٢ ) ، والأولاج : جمع وَلَج ، وسيأتي بيانه .

والوَلَجُ بفتح اللام: مَا وَلَجْتَ فِيه ؛ مَن كَهْفَ أُو شِغْبِ أُو بَيْتُ<sup>(۱)</sup>
وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾
[النوبة : ١٦] ؛ أي : دخيلةً وبطانةً ؛ يقالُ منها : هو وليجتى في هــٰذا الأمر ؛

أي : بِطانتي وخاصَّتي (٢) ، والأصلُ فيها : من ( وَلَجَ يَلجُ ) ؛ إذا دخل ،

كما بيَّنَّاهُ .

\* \* \*

وليس منهم فهو وليجة فيهم ) .

<sup>(</sup>١) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ٢/ ٢٢٥ ) ، و « الغريبين » ( ٢٠٣٢/٦ )

<sup>(</sup>٢) انظر « تهذيب اللغة » ( ١٣١/١١ ) ، قال أبو عبيدة في « مجاز القرآن » ( ٢٥٤/١ ) : ( وليجة : كلُّ شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة ، والرجلُ يكون في القوم

ومنها: ( مُخرِجُ الحيِّ من الميِّت ) ، و( مُخرِجُ الميِّت من الحيِّ ) ؛ لأن المرأةَ الحيَّة قد يخرج منها ولدٌ ميِّتٌ ، والمرأةَ الحاملَ تموت في الطَّلْق ، فيخرجُ منها بعد موتها ولدٌ حيُّ .

وقد دلَّ علىٰ إثبات هـٰذا الاسم له قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ﴾ [يونس : ٣١] .

وقد قال أيضاً : ﴿ وَمُغَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [الانعام : ٩٥] .

وقيل: أراد به: أنه يُخرِجُ المؤمنَ من الكافر ، والكافرَ من المؤمن (١) وعلى كلِّ واحد من الوجهينِ : يكونُ هئذا من أوصافه الفعليَّة ، دون أسمائه الأزليَّة .



CONTINUES COMMETER DOMINION DE CONTRACTOR DOMINION DE CONTRACTOR DOMINION DE CONTRACTOR DOMINION DE CONTRACTOR DOMINION DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACT

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٣٠٧/٦ ) عن الحسن البصري .

#### مجيب الدعوات

ومنها: ( مجيبُ الدعواتِ ) .

[النمل: ٦٢].

دلَّ عليه قولُهُ : ﴿ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة : ١٨٦] (١).

ونحو هـٰذا كثيرٌ ممَّا يَدلُّ عليه القرآنُ (٢)

(۱) وقوله تعالىٰ : ﴿ أَمَّن يُجِبِبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ ٱلسُّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلْأَرْضِ ﴾

الراد: من الأسماء المضافة التي دلَّ عليها القرآن ، ومنها : متمُّ نوره ، وخير الماكرين ، وخير المنزلين ، وذو المعارج ، وذو الفضل ، وذو انتقام ، وذو الرحمة ، وذو القوة ، وعالم الغيب والشهادة ، وقد يقال : جاء من هاذه الأربعة : المنتقم والرحيم والقوي والعليم ، وسريع الحساب ، ومولى النبي صلى الله عليه وسلم ، وربُّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرها الكثير لمن تأمَّل ، وقد يقال : إن أكثر هاذه المذكورات هي صفاتٌ وليست بأسماء .

# الأسماءالمفردة والمضافسة التي دل عليهاالإجماع

وأما ما دلَّ عليه الإجماعُ من أسماء الله المفردة والمضافة فكثيرة :

القت يم

منها: ( القديمُ ) ، وقد ذكرنا معناه (١)



(١) انظر (٣/٤٢٧).

قد يقال : كيف يُدَّعىٰ عليه الإجماع وقد درج الصحابة الكرام رضوان الله تعالىٰ عليهم ولم يذكروه ؟

والجواب: ما حكاه العلامة ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصىٰ » ( 1/ ٤٨٠) إذ قال : (لمّا حدثت الأهواء ، ودخل في الشريعة كلامُ الفلاسفة والأطباء . استعملوا هائده اللفظة ، فلمّا لَحَظَها علماؤنا لم يمكن ردّها وقد شاعت ، ورأوا لها وجهاً سائغاً ، فاستعملوه ، ورتّبوا له فصولاً ، وبَنَوا عليه فروعاً ، وقالوا : إن القديم « فعيل » من « قَدُمَ » ؛ وهو عبارة عن مبالغة التقدّم في الوجود ) .

وقد نبَّة علىٰ أن لفظ ( القديم ) حقيقة في حقِّهِ تعالىٰ ، وفي حقِّ ما مرَّ عليه نحو سنة مثلاً ؛ إذ قالت العرب : بناء قديم ، وعرجون قديم ، وأصل الوضع يكون على الحقيقة

#### المقسط

ومنها : ( المُقسِطُ )<sup>(۱)</sup> ، وهو العادلُ ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَقْسِطُوٓأً إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات : ٩] .

ويجوزُ أن يكونَ هـنذا الاسـمُ مما دلَّ عليه القرآنُ ؛ وهو قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قَابِمُنَا مِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران : ١٨] ؛ أي : بالعدل(٢)

والإقساطُ والقِسطُ : العَدلُ ، والفعلُ منه : أقسطَ يُقسِطُ (٣)

وأما قَسَطَ بغير ألف : فهو إذا جارَ ؛ ومنه قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ قَكُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن : ١٥] (٤).

وقولُهُ : ﴿ وَتُقَسِطُوٓاً إِلَيْهِمْ ﴾ [المنتحنة : ٨] ؛ أي : تعدلوا فيما بينكم نهم (٥) .

rxx02022xxrxxx0eeeeeff0feeee02xxxrxxxx02xxx

<sup>(</sup>۱) وهو من الأسماء الواردة في السنة ، وقد أفرد الإمام الكلام عليه في الأسماء المفتتحة بحرم الميم (٣/ ١٦٢) ، ولا يقال : إنه إنما ذكره هنا لملحظ الإجماع ؛ إذ عامة ما تقدم من أسمائه سبحانه هو مما وقع عليه الإجماع ، كما أنه مما دلَّ عليه القرآن كما سيذكر ، وأحسبُ أن الإمام المصنف غاب عنه أنه كان قد عرَّف بهلذا الاسم أحسن تعريف ، ولا سيما أن كلامه الآتي عامَّتُهُ قد تقدمت .

<sup>(</sup>٢) قاله مجاهد وغيره كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ٢٧٣/٦ ) ، ولعله لم يجزم بكونه مما يستدلُّ عليه بالقرآن ؛ لاحتمال أن يكون من الأسماء المضافة ؛ كذي القسط ، أو الشبيهة بالمضافة ؛ كالقائم بالقسط .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/ ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٣/ ١٦٢ ).

وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ ذَالِكُمْ أَقَسَطُ عِندَ اللّهِ ﴾ [البغرة : ٢٨٢] ؛ أي : أعدلُ (١)
وقولُهُ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اللِّسَاَهِ مَثْنَىٰ وَتُلَكَ
وَرُبُكَعَ ﴾ [النساء : ٣] ؛ قال مجاهد : معناه : إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامىٰ
فتلُوا أموالَهم . . فتحرَّجوا أيضاً من الزنا ، فانكحوا ما طاب لكم ؛ أي :

وقيل: معناه: إن خفتم الجورَ في اليتاميٰ فخافوا أيضاً الجورَ في استكثار النساء، فلا تنكِحوا أكثرَ من أربع<sup>(٣)</sup>

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ [الانبياء: ١٤) ؛ أي : ذواتِ القِسط ؛ وهو العدلُ (٤)

وفي الحديث : « إنَّ اللهَ لا ينامُ ، ولا ينبغي لهُ أنْ ينامَ ، ولاكنَّهُ يخفضُ القِسطَ ويرفعُهُ »(٥) ؛ قال القُتَيْبيُّ : ( أراد بالقسط : ميزانَ العدل )(٢) ؛ أي : يخفضُهُ بعمل من حبط عملُهُ ، ويرفعُهُ بعمل من زكا عملُهُ .

وقيل: يخفضُهُ بما ينزل عليهم من الرزق، ويرفعُهُ بما يَصعَدُ به المَلَكُ من أعمال العباد(٧)

قاله السدي كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ٧٧ /٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣/١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) وعبارة الإمام المصنف فيما تقدم (٣/ ١٦٣): (وقال غيره: معناه: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامئ فكذلك ينبغي أن تخافوا ألا تعدلوا بين أربع نسوة؛ فانكحوا واحدة).

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/١٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١٧٩ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر « الغريبين » ( ١٥٤٢ / ٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر « الغريبين » ( ٥/ ١٥٤٢ ) .

مروره مروره موروم المعرور ومستمروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم المعروم الم

وقيل: المرادُ بالقسط: الرزقُ الذي هو قِسطُ كلِّ مرزوقِ ، فيَرفعُ لمن يشاء في رزقه ، ويخفضُ لمن يشاء من رزقه (١) ؛ ومنه قولُهُ تعالىٰ : ﴿ لِيُنفِقُ

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّاۤ ءَالْنَهُ ٱللَّهُ ﴾ [الطلاق: ٧] .

والقسطُ أيضاً: اسم الإناء الذي هو نصفُ صاع<sup>(٢)</sup>؛ ومنه الحديث: « إنَّ النساءَ أسفهُ السفهاء ، إلا صاحبةَ القِسْطِ والسراجِ »<sup>(٣)</sup>؛ أي: التي تقومُ على رأس بعلها بالسراج وبالإناء توضَّتُهُ وتَخدُمُهُ (٤)

**0 0 0** 

<sup>(</sup>١) انظر « غريب الحديث » للخطابي ( ١/ ٦٨٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۳/۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/ ١٦٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر \* غريب الحديث » للخطابي ( ١/٧٢٨ ) ، و « الغريبين » ( ١٥٤٢ /٥ ) .

#### ت التي انحاجات

ومنها : ( قاضي الحاجاتِ ) ؛ لأنه لا يقضيها غيرُهُ .

ويجوز أن يقالَ: إن الله عزَّ وجلَّ قاضي الحاجات ، ولا يقالَ له : (القاضي) على الإطلاق ، ولا (الحاكمُ) على الإطلاق ، وإن قيل فيه : إنه يفعلُ ما يشاء ويحكمُ ما يريد ، وقد ورد القرآنُ : بأن الله عزَّ وجلَّ يقضي الحقَّ (۱). . إلا أن الشرعَ لم يَرد بتسميته قاضياً وحاكماً على الإطلاق ، وورد بتسميته حَكَماً ، وبأنه أحكمُ الحاكمين ، كما بيَّنَاه قبل هـنذا (۲) .



 <sup>(</sup>١) قال تعالىٰ : ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ [غافر : ٢٠] .

قد يقال: قد أثبت المصنف أسماءً لم يرد الشرع بتسميته بها سبحانه على الإطلاق ؛ لدلالة القرآن عليها ، فلِمَ استثنى هنا (القاضي) و(الحاكم)، وأثبت هناك مثلاً (المتوفّي) و(المسمع)، مع أنهما وردا مقيدين بتوفي الأنفس وإسماع الصم ؟

والمجواب والله أعلم: أننا وجدنا في القضاء والحُكْم ما يدلُّ عليهما من أسمائه عز وجل ؛ كـ ( الحَكَم ) و( أحكم الحاكمين ) ، ولم نجد من أسمائه تعالى ما يدلُّ على التوفي والإسماع ؛ فجاز إثباتهما اسمين بمجرَّد دلالة القرآن عليهما وهما من الاشتقاق نفسه .

ثم لا يقال : ( الرائي ) أثبته المصنف وفي القرآن والسنة التصريح باسم في معناه ؛ وهو ( البصير ) .

لأننا نقول: إنهما قد اختلفا في الاشتقاق اللفظي.

فإن قيل : فلِمَ لا نسميه تعالىٰ بـ ( القاضي ) ؛ إذ إن اسم ( الحَكَم ) وإن دلَّ عليه فإنه يخالفه في الاشتقاق .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٤٠).

BELIEVE DE CARRESTE CONTROLLA DE CONTROLLA D

#### مسبب الأساسب

ومنها : ( مُسبِّبُ الأسبابِ ) ؛ جمعُ سببِ .

والسببُ : كلُّ ما يُتوصَّلُ به إلىٰ غيره .

ويقالُ للطريق إلى الشيء : سببٌ .

وللحبل الذي يُتوصَّلُ به إلى الماء في البئر : سببٌ .

ويقال للباب: سببٌ .

﴿ فَأَنَّهَ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٥] ؛ أي : طريقاً (١) .

وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الحج: ١٥] ؛ أي : بحبلِ إلى سقف (٢) .

وقولُهُ : ﴿ فَلَيْرَنَقُوا فِي ٱلْأَسْبَكِ ﴾ [ص : ١٠] ؛ قال مجاهد : أسبابُ السماء طرقُها (٣) ، وقال قتادة : أبوابُها (٤)

فالجواب: أن المصنف لم يمنع من تسميته تعالىٰ بـ ( القاضي ) ، بل أوجب التقييد المذكور في الكتاب والسنة ؛ كـ ( قاضي الحاجات ) ، واسمه تعالى ( الرائي ) لم يرد في دلالة القرآن مقيداً ؛ قال تعالىٰ : ﴿ أَلْزَيْمَا بِأَنَّ اللهُ يَرَىٰ﴾ [العلق : ١٤] .

- (۱) قاله مجاهد كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ۱۸/ ۹۰ ) .
- (۲) قاله سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ۱۸/ ۸۸ ) .
  - (٣) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١٥٦/٢١ ) .
  - (٤) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١٥٦/٢١ ) .

وقولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة : ١٦٦] ؛ أي : الوُصَلُ والمودَّاتُ (١) ، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « كلُّ سببٍ ونسبٍ ينقطعُ يومَ القيامةِ ، إلا سببي ونسبي الله عزَّ وجلَّ بغير شرعى تقطَّعت به الأسبابُ .

فإذا صحَّ هاذا : فالله سبحانه مُسبَّبُ الأسباب ؛ أي : خالقُ الوصائل والوسائل ، ومبيِّنُ كلِّ طريق ، وميسِّرُ كلِّ عسير .

**\*\* \*\* \*\*** 

36X @ DANITHE COMME [15 100000 DANITHE CO DANI

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد كما رواه الطبري في « تفسيره » ( ٣/ ٢٨٩-٢٩٩ ) ، وانظر « الغريبين » ( ٨٥١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠٣٥٤ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣/ ٤٤ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٣/ ١٤٢ ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

## مفتح الأبواسب

ومنها: ( مفتّحُ الأبوابِ ) ، وهو من قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْفَنْتِ ﴾ [الأنعام : ٥٩] (١) .

والمفاتح : جمع مِفْتَح (٢) ؛ مثل : دراهم جمع درهم ، والمفاتيح : جمع مفتاح ؛ مثل : قراطيس جمع قرطاس (٣)

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) قال الزجاج في « معاني القرآن » ( ٢/ ٢٥٧) : (أي : عنده الوصلة إلى علم الغيب) .

<sup>(</sup>٢) أما المفاتح التي في قوله تعالى : ﴿ وَءَاليَّنَّهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا تِعَمُ لَنَنْوَأُ بِالْمُصّبَ وَأُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ [القصص: ٧٦]. . فمعناها : الخزائن .

 <sup>(</sup>٣) قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ٢٥٨/٤ ) : ( ويقال للذي يُفتَحُ به المغلاق : مِفْتَح بكسر الميم ومفتاح ، وجمعهما : مفاتحُ ومفاتبحُ ، وهذا قول النحويين ) .

#### منزل البركات

ومنها: (مُنزِّلُ البركاتِ)، والمرادُ به: إنزالُ المطر والثلج والأرزاق من السماء (۱)، وإنزالُ الوحي من السماء على رُسُلِهِ عليهم السلام؛ فإن الوحي أصلُ البركات كلِّها.

وأصلُ البركة : الاتساعُ في الخيرات (٢) ، والخيراتُ أجمعُ من الله عزَّ وجلَّ ، فصحَّ أنه مُنزِّلُ البركاتِ وخالقُها .



الحسية والمعنوية ، ومن الحسية : إنزال المائدة المذكورة في قوله تعالىٰ : ﴿ قَالَ عِيسَى
 أَبْنُ مُرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا آنِلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَائِةً مِنكُ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّفِقَةِ ﴾ [المائدة : ١١٤] .

ومنها أيضاً : المنُّ والسلوى ، المذكوران في قوله تعالىٰ : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ﴾ [البقرة : ٥٧] .

<sup>(</sup>٢) انظر " تهذيب اللغة » ( ١٠/ ١٣٠ ) ، و" الغريبين » ( ١٧٢/١ ) .

#### تنبيهات

فأما قولُ العامة في دعواتها: يا رجاءنا ، ويا غياثنا ، ويا ظهرَ الأغنياء ، ويا كنزَ الفقراء. . فذلك كلَّهُ مجازٌ (١) ، لا يجوز إطلاقُ شيء منه على الله عزَّ وجلَّ (٢) ، إلا أن يكونَ قد ورد بتسميته فيه توقيفٌ أو سنَّة ؛ إذ ليس ذلك في القرآن ، ولا ممَّا أجمعَ عليه علماءُ السلف .

ولنكن يجوزُ أن يقال: يا مُرتجَىٰ ، بدلاً من أن يقالَ: يا رجاء (٣)

ولا يجوزُ أن يقال : يا غياثَ المستغيثينَ (١) ، وإنما يقال : يا مُغِيثَ كلِّ مُغاثٍ .

<sup>(</sup>۱) يعني : يا مَنْ كرمُهُ لا يتخطاهُ أَمَلُنا ورجاؤنا ، ويا من منه يكون غيائُنا ، ويا من اغتنى الأغنياء من فضل عطائه ، ويا من هو ملجأ الفقراء عند كل حاجة ، وهي كما ترى إطلاقات مؤسسة على المجاز المرسل .

لا من باب التسمية ، ولا من باب الدعاء \_ كما يظهر \_ عند المصنف ، وتَحرِّي الأدب في مخاطبة الحقِّ سبحانه أولئ من التماس الأعذار لأشجان النفس ، وأهلُ العرفان من الأنبياء والرسل وكُمَّلِ الأولياء أخبرُ وأعلمُ ، فاتباعُهم أحكمُ وأسلم ؛ إذ إن كلامهم يكون على قدر معرفتهم ، وحاكي كلامهم مع التسليم لهم حائزٌ لما ضمَّنوه في طيات عبائرهم من معانِ شريفة قد لا تخطر على باله القاصر .

إذ تسميته تعالى بالمصادر تحتاج إلى توقيف ، ووصفه بها لا يخلو عن تأويل ، وأما وصفه بالمشتقات إن كانت صحيحة المعنى والإطلاق عليه سبحانه. . فهو حقيقة لا تعنُّت فيها .

<sup>(</sup>٤) روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٤٥) من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: (جاء جبريل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد ؟=

ويجوزُ أن يقال : يا مُعِيذُ ، ولا يجوزُ أن يقال : يا عِياذُ ، ولا يا

وهو المعيدُ على الحقيقة ؛ ولذلك يقال : نعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم .

وقولُهُ تعالىٰ : ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ [يوسف : ٢٣] ؛ أي : أعوذ بالله ؛ يقالُ منه : عُذْتُ عِياذاً ومَعاذاً وعَوْذاً (٢)

والعَوَذُ بفتح العين والواو: ما عُذتَ به ؛ يقال: هو عَوَذي (٣) ، وللكن لا يقال لله : عَوَذٌ ؛ لأنه لم يرد الشرعُ له بهاذا الاسم .

وفي الحديث : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج امرأةً ، فلمَّا دخلت عليه قالت : أعوذُ بالله منك ! فقال : « لقد عُذْتِ بمَعَاذٍ ، فالحقي بأهلِكِ »(٤) ، فالله مَعاذُ مَنْ عاذ به .

وعلىٰ هـٰذا الوجه: يجوزُ أن يقال لله: ( مَعاذٌ ) بفتح الميم ، ولا يقالَ له: مُعاذ ؛ لأنه يعيذُ ولا يُعاذ .

grica O Darrica coccent & 1/2 bosood Darrica O Darrica

ما بعثت إلى نبيِّ قطُّ أحبَّ إليَّ منك ، ألا أعلَّمك أسماءً من أسماء الله ، هنَّ من أحبُّ أسمائه إليه أن يدعى بهنَّ ) ، ثم ذكر منها : ( يا غياث المستغيثين ) ، ولعل المصنف لوحضره هاذا الأثر لم يمنع من هاذه العبارة .

 <sup>(</sup>۱) قوله: (مَعاذ) على أنه مصدر ، وأما بتقدير اشتقاقه فسيأتي جواز إطلاقه ، بل وروده
 في السنة .

 <sup>(</sup>٢) انظر « الغريبين » (٤/ ١٣٤١) ، والعَوْذُ : الالتجاء ، والعَوَذُ : الملجأ . انظر « تهذيب اللغة » ( ٣/ ٩٣ ـ ٩٤ ) ، و « تاج العروس » (ع و ذ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » (٤/ ١٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه بنحوه البخاري ( ٥٢٥٥ ) من حديث سيدنا أبي أُسَيْدٍ الأنصاري رضي الله عنه .

وفي الحديث : ( ومعهم العُوذُ المطافيلُ )(١) ؛ يعني : النساءَ والصبيان(٢).

والعُوذُ: جمعُ عائذ؛ وهي الناقةُ التي وضعت إلىٰ أن يَقوىٰ ولدُها، والمطافيلُ: جمعُ مُطْفِل؛ وهي الناقةُ معها فصيلُها (٣)

وقد بقي من شرح أسماء الله عزَّ وجلَّ.. [بيانُ] ما تعلَّقَ من أسمائه وأوصافه بكلامه وإرادته ومشيئته (٤) ، ونفردُ لذلك بابينِ بعد هاذا إن شاء الله عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الغريبين ) ( ٤/ ١٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الغريبين » ( ١٣٤٢ /٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وبيان ) .

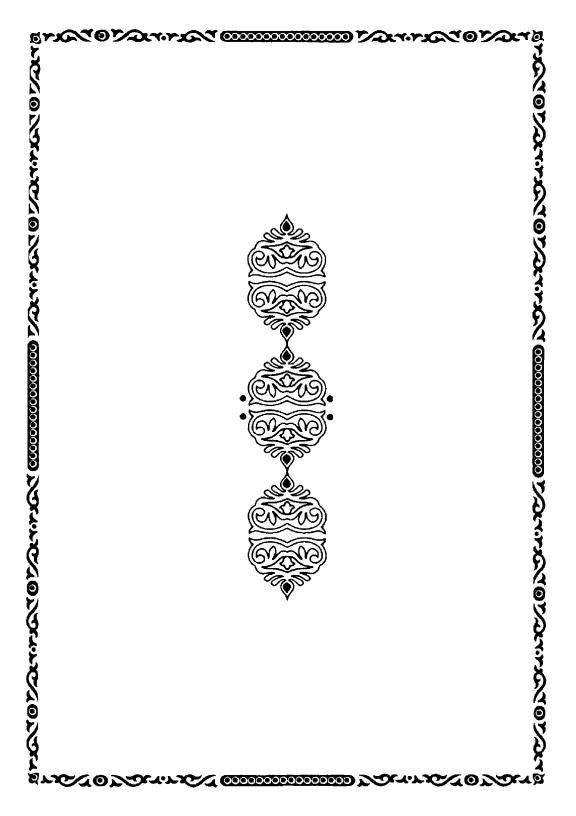

المرادة و و كربعض مساللها و المرادة و و كربعض و المرادة و و كربعض ひとってなくのとひとってなく 回回回回回回回の アントゥアンへのアントゥアムへのア

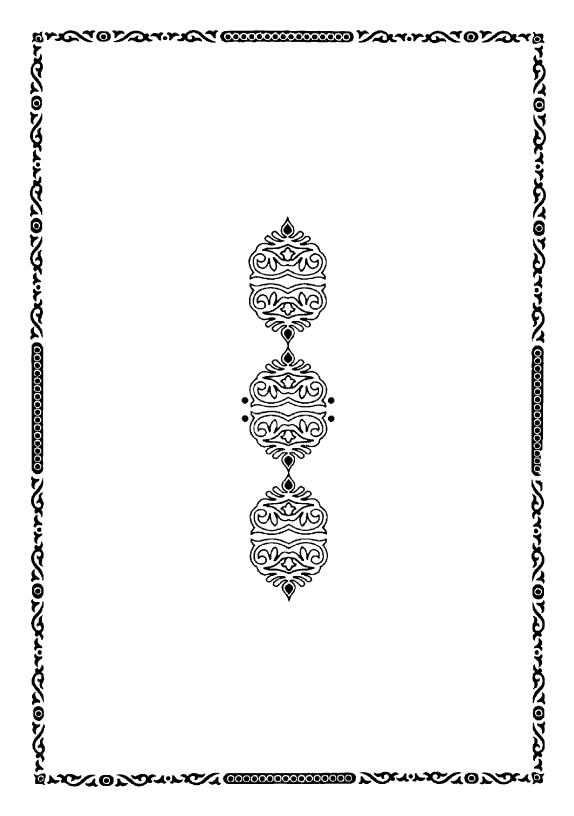

اعلم : أنَّ الكلامَ في هاذا الباب يتضمَّنُ مسائلَ كثيرةً (١) :

المسألةُ الأولىٰ منها الكلامُ في معنى ( الإرادة ) و( المشيئة ) وصفاتِهما (٢)

وهما عندنا: بمعنى القصدِ والاختيارِ (٣)

وزعمت الكراميَّةُ: أن المشيئةَ الأزليَّة صفةٌ واحدةٌ تتناول ما شاء الله عزَّ وجلَّ بها من حَدَثٍ يَحدُثُ ، وإرادةَ الله غيرُها ، وإرادتَهُ حادثةٌ في ذاته قبل حدوثِ مراداته على عدد مراداته (٤)

وقلنا: مشيئتُهُ إرادتُهُ ، وهي متعلِّقةٌ بحدوث جميع الحوادث على

<sup>(1)</sup> سيذكر الإمام في هذا الباب ستَّ مسائل.

 <sup>(</sup>٢) سيأتي في هاذه المسألة: أن الشهوة والتمني وصفانِ للإرادة في بعض وجوهها ؛ فكلِّ من الشهوة والتمنى إرادة ، ولا عكس .

<sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٦٩ ) ، و « رسالة الحرة » المطبوع باسم « الإنصاف » ( ص١٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهاذا قول بعض الكرامية ، وخالف في ذلك بعضهم ، فلم يفرق بين الإرادة والمشيئة ،
 وزعم أنهما صفة حادثة في ذاته . انظر ( ١/ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ) .

حَسَب تعلُّقِ علمِهِ بها ؛ في معنىٰ : أنه أراد حدوث كلُّ ما عَلِمَ منها علىٰ ما عَلِمَ من حدوثه عليه .

وقد ذكرنا قبل هاذا قولنا: في رجوع الرحمة والمحبّة والولاية: إلى إرادة الثواب والإنعام أو الخير أو النفع بالمرحوم والمحبوب، أو إرادة الطاعة للمحبوب في وصف العبد بأنه يُحِبُّ ربَّهُ سبحانه، ورجوع البغض: إلى إرادة العقاب والعذاب، ورجوع العداوة من الله عزَّ وجلَّ: إلى إرادته تخليد من عاداه في العذاب، وهاذا قولُ شيخنا أبي الحسن الأشعريُّ وحمه الله(1)

وتأوَّلَ القلانسيُّ من أصحابنا رحمة الله عزَّ وجلَّ : على إنعامه ونعمِهِ ، وزعم : أن الرحمان الرحيم من الأوصاف المشتقَّةِ من أفعالٍ ، ولم يكن موصوفاً بها في الأزل ، وكذلك قولُهُ في محبَّةِ الله لعبده : إنها راجعة إلى إنعامه عليه (٢)

وقال شيخُنا أبو محمد عبدُ الله بن سعيد: برجوع محبَّته ورضاه: إلىٰ كون الشيء عنده قبيحاً ، ورجوعِ سخطه: إلىٰ كون الشيء عنده قبيحاً ، وتأويلُ هـٰذا: رجوعُهُ إلىٰ علمه بحال المرضيِّ والمسخوطِ (٣)

Brick O Doring (A) Seem Doring O Doring

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/ ٢٣٧).

٣) أرجع الإمام المصنف المحبة والرضا والغضب والسخط عند الإمام ابن كُلاب إلى صفة العلم ، وهو خلاف ما ذكره ( ٢٣٨/٢) ، وما نقله الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ( ص٤٥ ) من إرجاع ذلك إلى صفات الفعل ، ونص الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٨٢ ) على رجوع ذلك عند ابن كلاب إلى صفات الذات .

grado Dannado concessos Dannado Dang

وقد قال أكثرُ أصحابنا: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يزل غضبانَ على من علم أنه يكون مُخلَّداً في النار، وراضياً عمَّن علمَ أنه يوافيه على الإيمان به وبرسله وكتبه (۱)

واختلف مخالفونا في هـٰـذه المسألةِ :

فقال سليمانُ بن جرير وأتباعُهُ من الزيديَّة : إن الله تعالىٰ لم يزل غضبانَ علىٰ من علم أنه يموتُ على طاعته ، موالياً لأوليائه معادياً لأعدائه ، وإن العبدَ قد يكونُ مؤمناً واللهُ ساخطٌ عليه معادٍ له إذا علم أنه يموتُ كافراً (٢)

وهـٰذا القول قريبٌ من قول شيخنا أبي الحسن رحمه الله

وزعمت القدريَّة: أن الرضا والسخطَ والوِلايةَ والمحبَّةَ من صفات الفعل، وأن الله تعالى لا يرضى ولا يسخطُ ولا يوالي ولا يعادي إلا عند وجود الأفعال المُوجِبة لهاذه الأسماء عندهم (٣)

انظر « مجرد مقالات الأشعري » (٤٥) ، قال الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة » (٤٣) المطبوع باسم « الإنصاف » : ( واعلم : أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة على ما قدمنا ، واعلم : أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال ) ، ثم ضرب على ذلك مثالاً بسحرة فرعون ، وإبليس ، وغيرهم ، وقال : ( وقد سئل الجنيد رضي الله عنه عن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّيْنِ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّى ﴾ . فقال : هم قوم سبقت لهم العناية في البداية ، فظهرت لهم الولاية في النهاية ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص۷۰)، و«المغني في أبواب العدل والتوحيد»
 ( الإرادة ) ( ٦/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( مقالات الإسلاميين » ( ص٨٢٥ ) ، وأرجعها قاضيهم عبد الجبار في ( المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ١/ ١٥ ) إلى صفة الإرادة ، ولا خلاف عندهم=

واختلفت الكراميَّةُ في هـٰـذه المسألة :

فذهب المعروف منهم بابن المازنيِّ : إلى أنَّ الرضا والسخطَ والولاية والعداوة والمحبَّة من الله عزَّ ذكره. . أفعالٌ لا تُعلَمُ معانيها إلا بالخبر ، ولم يَردُ بتفسيرها الخبرُ .

وزعم آخرون منهم : أن الحبُّ والبغضَ معنيانِ غيرُ الإرادة والكراهية ، ولا يدخلان تحت قُدَرِ العباد .

ونحن إذا قلنا : ( إنها من جنس الإرادات ) فإنَّ الإراداتِ الحادثةَ يصحُّ كونُها مقدورةً للعباد .

#### [ الكلامُ على الشهوةِ ]

وأما الشهوة : فهي عندنا إرادة ما فيه نفع أو لذة للمريد ، وليس إرادة الله سبحانه شهوة ؛ لأنه لا يريد بها لنفسه لذة ولا نفعا ، وإنما يريد بها نفع غيرِه وإضرارَه عيرَه (١)

وزعم البغداديون من المعتزلة: أن الإرادة هي الشهوة(٢)، وألزموا

8 rac × 0 Dar. rac × 00000 ( A ) 50000 Dar. rac × 0 Dar.

في أن الإرادة من صفات الفعل . انظر الكتاب نفسه ( الإرادة ) ( ٣/٦ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ٥ مجرد مقالات الأشعري » ( ص٤٥) .

<sup>(</sup>Y) وهو مذهب بعض بغدادية المعتزلة ؛ قال النيسابوري في « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص٣٦٨ ) : ( الظاهر من مذهب البغداديين : أن شهوة القبيح تكون قبيحة ، ليس لأجل أن عندهم الشهوة هي الإرادة ، فإن أبا القاسم فصل بين الشهوة وبين الإرادة في موضع من « عيون المسائل » فقال : وهاذا يقتضي أنه كان يذهب إلى أن الشهوة غير الإرادة ) .

و إذا لم يكن مُشتهِياً ، وهم يمتنعون من وصف الله عزَّ وجلَّ بالإرادة على المارية الله عدَّر وجلَّ بالإرادة على المارية عدى المارية على ال

وفرَّقَ الجبائيُّ بين الإرادة والشهوة : بأن الشهوة للشيء قد تجامعُ الكراهة له ، وإرادة الشيء لا تجامعُ الكراهة له .

وزعم : أنه يجوزُ أن يكون الإنسانُ مُشتهِياً لِمَا لا يكونُ له مريداً .

وزعم : أن الصائم الشديدَ العطش يشتهي شُربَ الماء ولا يريدُ شربَهُ ، بل يكرهُهُ ، وأنه لو أراد شربَهُ صار بهاذه الإرادة مُفطِراً .

وقال أيضاً: إن المريضَ يريدُ شربَ الدواء ولا يشتهيه .

فالشهوة عنده: تَوقَانُ النفس إلى الشيء، ويصعُ مجامعتُها لكراهيته (٢)

وفرَّق أبو هاشم بين الإرادة والشهوة بأن قال : إن الشهوة : ما للمشتهي فيها لذةٌ من جهة الحواسِّ ؛ إما التذاذُ بما يسمعُ ، أو بما يذوقُ ، أو بما يبصرُ ، أو بما يَشَمَّ ، أو بما يَمَسُّ ، والإرادةُ لا تختصُّ بما يتعلَّقُ بالحواسِّ .

واختلفت المعتزلة في خالق شهواتِ الزنا والمعاصي في الحيوانات : فزعم البغداديون منهم : أن الله عزَّ وجلَّ لم يخلق لأحد شهوةَ الزنا ،

 <sup>(</sup>۱) انظر «مجرد مقالات الأشعري» (ص٢٥)، وممن قال بنفي إرادة الله على الحقيقة النظام والكعبي . انظر «شرح الأصول الخمسة » (ص٤٣٤)، وما تقدم (١٤/١٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر لا شرح الأصول الخمسة ١ ( ص٣٣٥ ) في تفريقه بين الإرادة والشهوة .

ولا شهوةَ شيء من المعاصي ، كما زعموا : أنه ما خلقَ لأحد إرادةَ المعصية .

وزعم البصريون منهم: أنه خالقٌ لشهوات الإنسان للزنا والمعاصي، ولا يجوزُ أن يخلقَ إرادةَ الزنا والمعصية (١)

فقال لهم أصحابُنا مع البغداديين : لِمَ لا يجوزُ أن يخلقَ للعبد إرادةَ السفه والمعصية ؟

[فقالوا](٢) : لأنه لو خلق إرادةَ السفه لكان سفيهاً .

فقلنا جميعاً : يلزمكم إنْ خلقَ شهوةَ الزنا والسفه أن يكون سفيهاً !

فقالوا: إن شهوةَ الزنا ضرورةٌ في الإنسان ، فلا يصيرُ الإنسان [بها] سفيهاً ولا فاعلُها فيه (٣) .

فقلنا لهم : أجيزوا أيضاً أن يخلقَ الله عزَّ وجلَّ إرادةً ضروريَّةً للزنا ، فلا يكونَ المريدُ بها سفيهاً ؛ لأنه ليس هو المريدَ بها .

وأما الفرقُ الذي ذكره الجبائيُّ بين الشهوة والإرادة. . ففرقٌ فاسدٌ ، وتشبيهُهُ بالصائم يشتهي الشربَ ويكرهُهُ . . خطأ ؛ لأنه يريدُ شربَهُ عند وقت إفطاره ، وكذلك يشتهي شربَهُ ، وكما لا يريدُ شربَهُ في الحال لا يشتهيه في

ومريدُ شرب الدواء مشته لشربه ، وإنما يكرهُ الأذى فيه بعد شربه

Brack @ Daranack @ @ \$\\ \ \ \ @ Daranack @ Dara B

<sup>(</sup>١) انظر « المغنى في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٦/ ٢١٨ \_ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( به ) .

<sup>(</sup>٤) العبارة في (أ): (وكذلك يشتهي شربه في الحال كما يشتهيه في المآل).

ولا يشتهيه ، ولا يُنكَرُ عندنا أن يكونَ الشيءُ الواحد مراداً مشتهئ من وجه ، مكروها من وجه آخرَ ، كما لا يُنكَرُ كونُ الشيء معلوماً مجهولاً من وجهينِ ؛ كالذي يعلمُ وجودَ الجسم ويجهلُ حدوثَهُ(١) .

وتخصيصُ أبي هاشم الشهوة بما يُلتذُ به من جهة الحواسِّ. لا ينفصلُ فيه من قول : من جعل الشهوة عامَّة ، وخصَّ الإرادة بما يلتذُ به من جهة طريق الحواسِّ ، وقد يشتهي الإنسانُ استنباطَ علم بالدقائق ، فإذا استنبطه فرحَ به والتذَّ بفرحه ، وليس ذلك من جهة حواسِّه .

فبطل ما ذكرَهُ في الشهوة ، وصحَّ قولُنا : إنها إرادةُ ما فيه نفعٌ للمريد أو استدفاعُ مضرَّةٍ ، من غير تخصيصِ لها بالحواسِّ (٢)

# [ الكلامُ على التمنِّي ]

واختلفوا في التمنِّي :

فقال بعضُ أصحابنا: إنه إرادةُ ما لا يَعلمُ المريدُ كونَهُ ، أو يَشكُ في كونه (٣) ، ولذلك لم تكن إرادةُ الله عزَّ وجلَّ تمنيًا ؛ لأنه لا يريدُ إلا ما يَعلمُ كونهُ علىٰ وَفْقِ إرادته .

<sup>(</sup>۱) والتحقيق: أن الإرادة تباين الشهوة ، وبينهما العموم والخصوص من وجه ؛ فقد يريد ويشتهي ؛ كالحلال الذي تميل النفس إليه ، وقد يريد ولا يشتهي ؛ كمعاناة المشقة في العبادة عند أهل السلوك ، وقد يشتهي ولا يريد ؛ كالحرام الذي تميل إليه نفس السالك ، وقد لا يشتهي ولا يريد ؛ كالحرام الذي تنفر الطباع منه .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري ٤ ( ص٤٥ ) .

ولهاذا ألزمنا المعتزلة القائلينَ : بأن الله تعالى أرادَ لِمَا لَم يكن ، وكرهَ ما كان. . أن يكونَ متمنياً .

ومن قال بهاذا القولِ من أصحابنا في معنى التمنّي . . زعم : أن قولَ القائل : ( [ليتَهُ] كان كذا )(١) إنما يقالُ له : ( تمنّ ) لأنه دَلالةٌ على التمنّي ، كما تُسمَّى الحمرةُ في الوجه على بعض الوجوه خجلاً ؟ [لأنها] تدلُّ على خجل في القلب(٢)

ومن أصحابنا من قال: إن التمنِّيَ قد يكونُ إرادةً في القلب على الوصف الذي ذكرناه (٣) ، وقد يكونُ قولاً في اللسان ؛ كقول القائل: [ليتَهُ] كان كذا (٤) ، أو ليته لم يكن .

وعلىٰ ذلك يُتأوَّلُ قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاِقِيكَ ﴾ [البفرة : ٩٤] ، وبهاذا الوجه ظهرت معجزةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٥) ؟ لأنهم لو علموا كذبَهُ لقالوا له : قد تمنَّيناه ، حتى إذا لم يموتوا مع هاذا

grace Operation Comments of Co

القولِ أبطلوا حُجَّتَهُ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليت ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لأنه ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليت ) .

إذ هم يعلمون من قبلُ أن القول باللسان ليس له أثر ، وقد طُولبوا به ، غير أن الذي منعهم من ذلك : أنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم صادق ، وأن الله تعالى قد أطلعه على ما في قلوبهم ، وأنهم لو فعلوا لنزل بهم ما يحرصون عليه أشدَّ الحرص ؛
 ﴿ وَلَنَجِدَ ثُهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ [البقرة : ٩٦] ، فظهر إعجاز إطلاعه صلى الله عليه وسلم على الغيب بإذن الله تعالى .

grace Dannace ...... Dannace Dann

وزعم الجبائيُّ : أن التمنِّيَ لا يكون إلا في القول ، كما أن الخبرَ لا يكون إلا في القول<sup>(١)</sup>

وقال ابنُهُ أبو هاشم : يجوز أن يكونَ التمنِّي قولَ القائل : [ليته] كان كذا<sup>(٢)</sup> ، أو ليته لم يكن ، ويجوز أن يكونَ معنى في النفس ، وفرَّقَ بين ذلك المعنى وبين الإرادة : بأن التمنِّي يجوز أن يتعلَّقَ بالماضي والمستقبل ، والإرادة : لا تتعلَّقُ بالماضي (٣)

#### والمسألةُ الثانيةُ

في بيانِ ما يصحُّ أن يكونَ مراداً

فنقول: إن المعلومَ معلومانِ

أحدُهما: معلومٌ لا يصحُّ أن يرادَ ؛ وهو الأزليُّ ، سواءٌ كان صفةً أو موصوفاً .

ومعلومٌ يصحُّ أن يرادَ ؛ وهو المعدومُ الذي يصحُّ حدوثُهُ ، وهلذا القسمُ منه (٤) : يكون مراداً قبل حدوثه أن يَحدُثَ ، وهو في حال حدوثه عندنا مرادٌ حدوثُهُ أيضاً (٥) ، كما أنه مقدورٌ حدوثُهُ في حال حدوثِهِ وقبلَ حدوثِهِ .

<sup>(</sup>١) انظر « المغنى في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٣٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليت ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ( الإرادة ) ( ٢ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: ( منه ) الضمير فيه راجع على المعلوم عموماً .

<sup>(</sup>٥) هلذا أحد قولي أهل السنة في مسألة تعلق الإرادة التنجيزي ؛ وعليه يكون للإرادة الأزلية تعلقان تنجيزيان ؛ الأول : تنجيزي قديم ، والثاني : تنجيزي حادث ، والقول الآخر :=

gradosannadossessessessessessessas sanda

وزعم البصريون من القدريَّة : أن إرادةَ الله عزَّ وجلَّ لا يجوز أن تريدَ من أَ أفعالنا إلا ما يكونُ حكمةً أو طاعةً له(١)

واختلفوا في المباحات: فمنهم من قال: إن الله تعالى مريدٌ لها، ومنهم من زعم: أنه غيرُ مريد لها (٢).

وقال أصحابُنا: إن الله تعالى مريدٌ كلَّ ما علمَ حدوثَهُ ؛ من خير وشرُّ ، ومباح وواجبِ ومحظور ، وغير ذلك من الأجسام والأعراض (٣)

والكلامُ في دليل قولنا في هـٰذه المسألة يأتي بعد هـٰذا(٤)

#### والمسألةُ الثالثةُ

في بيانِ صحَّةِ كونِ الإلهِ سبحانَهُ مريداً

وقد اختلفوا في الك :

فقال جمهورُ أهل السنة : إن الله تعالى مريدٌ على الحقيقة ، والإرادةَ

هو أن لها تعلُّقاً تنجيزياً قديماً فقط ، قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على أم البراهين " (ص١١٤ ) : ( إن قلت : لا حاجة للتعلق التنجيزي الحادث في جانب الإرادة ؛ لإغناء القديم عنه لاستمراره .

قلت : إنه شِبْهُ إظهار للتعلُّق التنجيزي القديم ، ولذا أنكره بعضهم ) .

القولهم بوجوب اللطف على الله تعالى عن قولهم .

(۲) قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة )
 (۲) ۲۱۰) : ( فأما أفعال عباده : فإنما يريد من جميعها العبادات ؛ كالواجبات والنوافل ، فأما المباح والمعاصى : فإنه لا يجوز أن يريدها )

(٣) انظر « مجرد مقالات الأشعرى » ( ص ٦٩ ) .

(٤) انظر (٣/ ٤٩٨).

grsQ1070xxxx1000000000000000070xxxj107007070j

شرطٌ في صحَّةِ كونِ كلِّ فاعل فاعلاً ، وكما لا يكونُ الفاعلُ إلا قادراً كذلك لا يكونُ إلا مريداً مختاراً لفعله .

واختلفت المعتزلةُ في هـٰـذه المسألة :

فمنهم: من وصف الله عزَّ وجلَّ بأنه مريدٌ على الحقيقة ، وبه قال أبو الهذيل والجبائيُّ وابنُهُ وأكثرُ البصريينَ (١)

ومنهم : من زعم أن وصفَهُ بالإرادة مجازٌ ، وهلذا قولُ النظَّام والكعبيِّ (٢).

وزعم النظَّامُ: أن وصفَ الله عزَّ وجلَّ بأنه مريدٌ لتكوين الأشياء معناه: أنه يكوِّنُها ، وإرادتَهُ للتكوين هي التكوينُ ، والوصفَ له بأنه مريدٌ لأفعال

عباده معناه : أنه قد أمرَهم بها ، والأمرَ بها غيرُها (٣)

وقد يقول: إنه مريدٌ الساعة أن يقيمَ القيامة ، ومعنىٰ ذلك: أنه حاكمٌ بذلك مُخبِرٌ به .

وإلى مثل قول النظَّام يميل أكثرُ البغداديينَ من المعتزلة(١)

وزعم مَعْمَرٌ: أن الله عزَّ وجلَّ غيرُ مريدٍ على الحقيقة ، ولا متكلِّمٍ ، ولا فاعلٍ للإرادة والكلام<sup>(٥)</sup> ، وبناه على أصله في دعواه : أن الله تعالىٰ لم يخلق شيئاً من الأعراض<sup>(٦)</sup>

انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٩٠ ، ٥١٠-٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٩٠\_١٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٦٥-٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر (١/٢٦٦).

واختلفوا في وصف الله تعالىٰ بأنه كارهٌ:

فأطلقه عليه كلُّ من وصفَهُ: بأنه مريدٌ على الحقيقة ؛ من أصحابنا ، ومن المعتزلة والنجَّاريَّة (١)

وهـٰـؤلاء يقولون : إنه مريدٌ لمراداته ، وكارهٌ لمكروهاته في الجملة ، وإن اختلفوا في صفة الإرادةِ والكراهيةِ منه ، كما نذكره بعد هـٰـذا(٢)

ومن أنكر كونه مريداً على الحقيقة أنكرَ أيضاً كونَهُ كارهاً على الحقيقة ، وزعم : أن وصفَهُ بكونه كارهاً للمعصية معناه : أنه ناهٍ عنها فحسب .

والدليلُ علىٰ أن الله عزَّ وجلَّ مريدٌ على الحقيقة : اتفاقًنا مع هاؤلاء علىٰ أنه حيٌّ ، وقد صحَّ أن الحيَّ إنما يخرجُ عن كونه مريداً بأن يكونَ ساهياً أو موصوفاً ببعض أضدادِ الإرادةِ ، كما أن الحيَّ لا يخرجُ عن كونه عالماً إلا ببعض أضدادِ العلمِ ، ولا يخرجُ عن كونه قادراً إلا ببعض أضدادِ القلرةِ ، فإذا استحالت أضدادُ الإرادةِ على الله عزَّ وجلَّ. . وجب كونهُ مريداً على فإذا استحالت أضدادُ الإرادةِ على الله عزَّ وجلَّ. . وجب كونهُ مريداً على

ويقالُ لهم : إذا لم يكن الله عزَّ وجلَّ عندكم مريداً على الحقيقة لأفعاله، ولا لأفعال غيره ، إلا على معنى أمرِهِ بفعل غيره . . لزمكم : أن تكونَ أفعالُهُ واقعةً فَلْتةً ، كما أثبته محمد بن زكريا الرازيُّ في دعواه الفعلَ طباعاً (٣) ،

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤٦٥ ) ، و« مجرد مقالات الأشعري » ( ص٧١ ) ، و« شرح الأصول الخمسة » ( ص٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/ ٦١٨ ).

المحمد المحمد المسلم عن وقوع أفعال بعضِ الأجسام طباعاً من غير إرادةٍ عن أبد إرادةٍ المسلم ال

ولا اختيار(١)

فإن نسبوا الأفعالَ إليه على جهة الفَلْتة. . وصفوه بالسهو والغفلة ، وإن نسبوها إليه بالطبع . . زعموا أنه مطبوعٌ مقهورٌ .

ولزمهم أيضاً إن كان فاعلاً بطبعه : أن يكونَ في الأزل فاعلاً ، وهــٰذا خلافُ قولهم وقولنا .

وإن قالوا: إنه لا يفعلُ فَلْتة ولا طباعاً ؛ لأنه عالمٌ بأفعاله قبل وقوعها قادرٌ على إحداثها .

قيل: إن القادرَ على الفعل العالمَ به إذا وقع الفعلُ منه من غير اختياره إتقانَهُ وإيثارِهِ إيّاه على ضدّهِ.. فإن قدرتَهُ لم تفدّهُ زيادةَ صفةٍ على وقوع الفعل منه طبعاً كما ذهب إليه أهلُ الطبائع.

ويقال لهم: إن الفعل كما يدلُّ على أن فاعلَهُ قادرٌ ، وإحكامَهُ وإتقانَهُ دليلٌ على كون فاعله عالماً ؛ كذلك اختصاصُهُ بوقتِ كان يجوز حدوثُهُ في غيره ، وحصولُهُ على [صفة] كان جائزاً حدوثُهُ على خلافها(٢). دليلٌ على أن فاعلَهُ قصد تخصيصَهُ بوقت حدوثِهِ ، وبالصفة التي حدث عليها ، لولا ذلك لم يكن اختصاصُهُ بوقته وصفتِهِ في وقتِ حدوثِهِ . أولى من وقوعه في وقتِ آخرَ وعلى صفةٍ أخرى .

ويقال للمعتزلة المنكرةِ من البغداديينَ كونَ الإله سبحانه مريداً على

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وصفه ) .

الحقيقة: إنكم تزعمون أن الله سبحانه خلق الخلق لعلَّةِ المصلحة والتعريضِ للمنفعة، ولو خلقَهم لا لعلَّةِ المصلحةِ كان عابثاً سفيهاً (١)

فإذا كان هـٰذا أصلَكم. . فأخبرونا : أليس الله تعالىٰ قد خلقَ الحيَّ وأراد مصلحتَهُ ؟!

فإذا قالوا: نعم .

قيل لهم : فما الإرادةُ لمصلحته وعندكم أنه ليست له إرادةٌ ولا هو مريدٌ على الحقيقة ؟!

فإن قيل : إرادتُهُ لمصلحته هي فعلُّهُ له فحسب .

قيل: يلزمكم على هاذا: أن يكونَ الله عزَّ وجلَّ قد أراد صلاحَ الأعراض والجمادات من حيث كان خالقاً لها ؛ إذ لم تكن إرادتُهُ لبقاء الحيِّ وصلاحِهِ أكثرَ من فعله له ، وفي العلم بأن الله تعالىٰ يخلقُ ما لا يقال: ( إنه

قاصدٌ إلىٰ صلاحه ونفعه ) ، ويخلقُ ما أراد صلاحَهُ ونفعَهُ . . دليلٌ : علىٰ أن الإرادةَ للنفع والصلاح معنى سوى فعلِ الشيء بعينه .

فإن قالوا: معنى قولنا: (إنه خلقَ الخلقَ للمصلحة) أنَّ عاقبتَهم المصلحةُ ، لا أنه أراد صلاحهم ، ولا أن له إرادةً لصلاحهم .

قيل: لم تكن عاقبة جميعهم الصلاح ، بل كانت عاقبة أكثرهم المضرَّة ، فيلزمكم: أن يكونَ إنما خلقَهم للمضرَّة .

وممًّا يدلُّ علىٰ فساد قولهم : إجماعُ الأمةِ على القول : بأن الله تعالىٰ لو

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۲).

ويقال للنظّام: إذا كان الوصفُ للمريد بأنه مريدٌ عندكم وَصفاً للجملة ، وجاز أن يكونَ الوصفُ بالمراد راجعاً إلى محلّه. . بطل تأويلُ الإرادة على وقوع المرادِ من وجهٍ ما

وقولُهُ: إن إرادةَ البارئ لقيام القيامة خبرُهُ عن إقامته.. باطلٌ ؛ لأنا نخبرُ عن الله سبحانه ونقولُ: إنه قديمٌ ، ولا يجوز أن يكونَ القديمُ مراداً ، فبطل أن تكون الإرادةُ بمعنى الخبر.

فإن قال: إن الإرادةَ في الشاهد إنما تكون شهوةً وميلَ نفسٍ ، ولا يُوصَفُ الله تعالى بذلك ، فلا يصحُّ وصفُهُ بالإرادة .

قيل: والعلمُ في الشاهد يكونُ ضروريّاً أو مكتسباً ، ولا يُوصَفُ الله تعالى باضطرارٍ ولا اكتسابٍ ، فلا يصحُّ وصفُهُ بالعلم

فإن قال : وصفتُهُ بأنه عالمٌ لنفسه لا بعلم ، فلم يلزمني إضافةُ الاضطرار والاكتساب إليه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مثل خلق ، لخلقها ) .

and @ Dorresod ...... Dorresod @ Dorre

قيل : فهلًا وصفتَهُ بأنه مريدٌ لنفسه لا بإرادةٍ ، كما ذهب إليه النجَّارُ مع قوله بنفي إرادته ، وهاذا ما لا فصلَ له فيه .

#### والمسألةُ الرابعةُ

في أنَّ المريدَ يكونُ مريداً بإرادةٍ أم بغير إرادةٍ

وقد اختلفوا فيه علىٰ مذاهبَ :

فقال أصحابُنا: كلُّ مريدٍ له إرادةٌ هي صفةٌ له قائمةٌ به ، وحقيقةُ المريدِ على هاذا المذهب: من له إرادةٌ (١)

وزعم الأصمُّ وسائرُ نفاة الأعراض : أن المريدَ يكونُ مريداً لا لنفسه ولا لإرادةٍ ، وبنَوهُ على أصلهم في نفي الأعراض (٢)

وزعم النجَّارُ: أن المريدَ منَّا مريدٌ بإرادةٍ هي غيرُهُ ، واللهَ سبحانه مريدٌ لنفسه (٣) ، كما زعم أن العالِمَ منَّا عالمٌ بعلم ، وأن الله عالمٌ لنفسه .

ووافقَنا أبو الهذيل والجبائيُّ وابنه أبو هاشم: أن المريدَ لا يكونُ مريداً إلا [بإرادةِ](٤) ، إلا أنهم زعموا: أن إرادتَهُ حادثةٌ لا في محلٍّ ، وأحالوا كونَهُ في الأزل مريداً(٥)

BYACA O DAYANA (GEGGE (VV) KEGGE) DAYANAY O DAY

<sup>(</sup>١) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٢٥)

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٤٥ ) ، و« شرح الأصول الخمسة » ( ص٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لإرادة ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٥١٠٥)، و«المغني في أبواب التوحيد والعدل»
 ( الإرادة ) (٣/٦ ـ ٤).

وزعم بشرُ بن المُعتَمِر وأتباعُهُ من القدريَّة : أن إرادةَ الله عزَّ وجلَّ علىٰ ضربين : إرادةٌ وُصِفَ بها لذاته ، وإرادةٌ هي فعلٌ من أفعاله (٢)

وإرادتَهُ التي وُصِفَ بها في ذاته يقال فيها<sup>(٣)</sup>: إن الله عزَّ وجلَّ لم يزل مريداً لجميع أفعاله وجميع طاعات عباده ؛ لأنه لا يجوزُ أن يعلمَ عالِمٌ صلاحاً وخيراً ولا يريدُهُ ، فلمَّا كان عالماً بذلك في الأزل وجب أن يكونَ في الأزل مريداً له .

والإرادة التي هي فعلٌ من أفعاله: فإنه إذا أراد بها فعلَ نفسه فهي خلقٌ له ، وهي قبل الفعل ؛ لأن الشيئينِ لا يكونُ أحدُهما بصاحبه وهما واقعان معاً ، وإذا أراد بها فعلَ عباده فهي أمرُهُ [به](٤)

وزعمت الكراميَّةُ مجسِّمةُ خراسانَ : أن الله عزَّ وجلَّ لم يزل مريداً

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٨٩\_١٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر «مقالات الإسلاميين» (ص٠٩٠)، وعبارته فيه : (إرادة وصف بها الله في
 ذاته، وإرادة وصف بها وهي فعل من أفعاله).

<sup>(</sup>٣) لو قال : ( لذاته ) لكان أجلئ ؛ ليطابق مذهب القدرية .

<sup>(</sup>٤) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( ٣/٦ ) ، وهي عبارة قاضيهم عبد الجبار نفسها ، وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) ، وإنما يعود الضمير على الفعل ، والتصحيح من « المغنى » .

بمريديَّة في ذاته ؛ وهي قدرتُهُ على إحداث الإرادة في ذاته (١)

وزعموا: أن إرادتَهُ حادثةٌ في ذاته ، وأنه لم يصر بشيء من إراداته مريداً ، بل كان مريداً في الأزل قبل حدوث الإرادة فيه (٢)

والكلامُ في أن المريدَ لا يكون مريداً إلا بإرادة . . كالكلام في أن العالِمَ لا يكون عالماً إلا بعلم ، وقد تقدَّم ذلك قبل هـنذا<sup>(٣)</sup>

### والمسألة الخامسة

في أنَّ الله تعالى هل كان في الأزلِ مريداً أو لم يكن مريداً ثمَّ صارَ مريداً

والكلامُ فيها مبنيٌ على اختلافهم في صحَّة كونه مريداً على الحقيقة :

ومن زعم من القدريّة: أن وصفّه بذلك إنما هو على كونه فاعلاً لفعلِ نفسه ، أو آمراً بفعل غيره (٤). . أحال وصفّه بذلك في الأزل ، ولم يثبت له

إرادةً على الحقيقة هي غيرُ فعله وأمره .

وأما الذين وصفوه بأنه مريدٌ على الحقيقة ، لا على معنى الفاعلِ ، ولا على معنى الآمرِ . . فإنهم اختلفوا في إطلاق هـٰذا الوصفِ له في الأزل :

فقال جمهور أصحابنا: إنه لم يزل مريداً بإرادة ؛ صفة له أزليَّة قائمة

<sup>(</sup>١) انظر (١/٤٢٠)

<sup>(</sup>۲) انظر (۱/٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) وهو قول النظام والكعبي وبعض معتزلة بغداد . انظر (١/ ٥١٤) .

لا المقدورات على التفصيل ، سامعاً بسمع رائياً برؤيةٍ محيطين بجميع

ووافقنا النجَّارُ: علىٰ أنه لم يزل مريداً لكلِّ ما علم حدوثَهُ على الوجه الذي علم أنه يحدثُ عليه ، إلا أنه يزعمُ: أنه كان مريداً لنفسه (٢) ، كما زعم: أنه كان عالماً لنفسه ، ولم يُثبِتْ له إرادةً ، كما لم يُثبِتْ له علماً ولا قدرةً .

المسموعات والمرئيَّات على التفصيل .

وقد حكينا قولَ الكراميَّة : أنه لم يزل مريداً بمريديَّةٍ ، وأن إرادتَهُ صفةٌ حادثةٌ فيه (٣)

واختلفت المعتزلةُ الذين وصفوا الله عزَّ وجلَّ بأنه مريدٌ على الحقيقة في هاذه المسألة :

فقال أبو الهذيل: لم يكن في الأزل مريداً ، ثم صار مريداً بإرادة حادثة احدثها لا في محل ، وإرادتُهُ غيرُ مراده وغيرُ أمره ، وإرادتُهُ لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة ، بل هي مع قوله لها: (كوني ) خَلْقٌ لها ، وإرادتُهُ لفعل غيره غيرُ أمره ، وليست بخَلْقِ له (٤) .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (بجميع)، واللام للتقوية ؛ إذ ما قبله متعدً

انظر (۱/۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ٩ المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) (٦/ ٤) ، وعبارته : ( والمحكي=

ووافق الجبائيُّ وابنه أبو هاشم أبا الهذيل في حدوث إرادةِ الله عزَّ وجلَّ وجلً لا في محلُّ ، لنكنَّهما لم يجعلاها مع قوله لمفعولاته : (كوني ) خلقاً [لها] .

وزعم أبو هاشم : أن إرادتَهُ وحدَها لفعله خلقٌ له .

وذهب بشرُ بن المعتمر : إلى أن الله عزَّ وجلَّ قد كان في الأزل مريداً لا بإرادة ، وزعم أن الإرادة من الله عزَّ وجلَّ علىٰ ضربين : صفةُ ذاتِ ، وصفةُ فعلِ<sup>(١)</sup>

فالإرادةُ التي هي صفةُ ذاته : هو أن الله لم يزل مريداً لجميع أفعاله وجميع طاعات عباده ؛ لأنه لا يجوز أن يعلمَ عالِمٌ صلاحاً وخيراً فلا يريدَهُ ، فلمّا كان لم يزل عالماً بذلك أجمعَ . . وجب كونُهُ في الأزل مريداً .

قال : والإرادةُ التي هي فعلٌ من أفعاله : فإنه إن أراد بها فعلَ نفسه فهي كقوله ، وهي قبل الفعل المراد ؛ لأن الشيئينِ لا يكون أحدُهما بالآخر إذا

grace 0 2000 1000 1000 1000 200 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

عن شيخنا أبي الهذيل رحمه الله : أن إرادة الله غير المراد ، فإرادته لما خلقه هي خلقه له ، وهي معه ، وخلق الشيء عنده غير الشيء ، وإرادته لطاعات العباد هي أمره بها ) ، ثم ذكر قولين في أول من قال بأن إرادة الله لا في محل ؛ الأول : أنه جعفر بن حرب الهمذاني ( ت٢٣٦هـ ) ، والثاني : أبو الهذيل العلاف ( ت٢٢٧ أو ٢٣٥هـ ) .

ا) قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة )
 ( ٣/٦) : ( ولا خلاف بين المعتزلة في أن الإرادة من صفات الفعل ) ، ثم قال : ( إلا ما حكي عن بشر بن المعتمر أنه قال : إن الإرادة من الله على وجهين : صفة ذات ، وصفة فعل ) .

وُجِدا معاً ، وإذا أراد بها فعلَ غيره فهي الأمرُ به(١)

وحكى الكعبيُّ في « مقالاته » عن حفص الفرد : أن الإرادةَ من الله عزَّ وجلَّ على ضربين :

إرادةٌ هي صفةٌ في ذاته ، وأنه أراد بها كلَّ مخلوقٍ من فعله وفعلِ غيره من طاعةٍ ومعصيةٍ .

وإرادةٌ هي فعلٌ من أفعاله ؛ وهي أمرُهُ بالطاعة (٢)

فالإرادةُ الأولىٰ علىٰ أصله: تقتضي أن يكونَ في الأزل بها مريداً ؟ لاستحالة حدوثِ الحوادث في ذاته عنده وعندنا .

وإنما زعم أن إرادتَهُ الثانيةَ فعلٌ \_ وهي أمرُهُ بالطاعة \_ بناءً على أصله في حدوث كلام الله عزَّ وجلَّ .

وزعم شيطانُ الطاقِ ، وزرارةُ بن أعينَ ، وعليُّ بن مِيثَم ، وأتباعُهم من الروافض : أن الله عزَّ وجلَّ لم يكن مريداً ولا عالماً حتى أحدث لنفسه علماً وادادة (٣)

وزاد زرارةُ القول : بأنه لم يكن حيّاً ولا قادراً حتى أحدثَ لنفسه هذه الصفاتِ المُوجِبةَ لهذه الأوصاف .

وزعمت الكراميَّةُ مجسِّمةُ خراسانَ : أن لله عزَّ وجلَّ إراداتٍ حادثةً في

<sup>(</sup>١) انظر (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) وقال بمثل قول حفص بشر المريسي . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٥١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٧ ، ٤٩٣ ) .

ذاته بعدد مراداته ، مع قولهم : بأن الله عزَّ وجلَّ لم يزل مريداً (١)

[ وجوهُ الاختلافِ في ( الإرادةِ ) بينَ الكراميةِ والمعتزلةِ ]

والخلافُ بين الكراميّة وبين من قال بحدوث إرادة الله عزَّ وجلً من المعتزلة. . من وجوه :

أحدُها: أن الكراميَّة تقول: إن الإرادة الحادثة في ذات البارئ سبحانه لا يكون هو بها مريداً (٢)

والمعتزلةَ تقول : إن الله تعالىٰ مريدٌ بالإرادة التي أحدثُها لنفسه .

والثاني : أن المعتزلة تقول : إن إرادة الله تعالى مُحدَثةٌ .

والكراميَّةَ تزعم : أنها حادثةٌ غيرُ مُحدَثةٍ .

والثالثُ : أن المعتزلة قالت : إن الله عزَّ وجلَّ أحدث إرادتَهُ لا في آره)

وزعمت الكراميَّة : أن إرادتَهُ حادثةٌ فيه .

والوجهُ الرابعُ: أن الكراميّة قالت: بتقدُّم إرادةِ الله على مراده وقتاً واحداً ؛ كتقدُّم الاستطاعة على الفعل ، والسببِ على المسبَّبِ .

& rick O Daring Comm (11) tomos Daring CO Dari

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/٤٢٠)، (۳/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) لل هو تعالى بزعمهم كان مريداً في الأزل قبل حدوث الإرادة فيه . انظر ( ١/ ٤٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو قول أبي الهذيل وبصرية المعتزلة ، وحكي مثله عن جعفر بن حرب كما تقدم تعليقاً
 (٣) ٤٩١ /٣) .

وزعم الجبائيُّ وأتباعُهُ من المعتزلة : أن إرادةَ الله لبعض أفعاله تحدثُ مع مراده ، لا قبلَهُ(١)

وأما أبو الهذيل: فإنه وافق الكراميَّةَ في أن إرادةَ الله عزَّ وجلَّ خلقٌ للمخلوق (٢) ، وأنها تحدثُ قبله (٣)

والدليلُ على النجَّاريَّة في إثبات إرادة الله عزَّ وجلَّ (١٠). كالدليل عليه وعلى المعتزلة في إثبات علم الله تعالى وقدرته .

والدليلُ على استحالة حدوث إرادة لا في محلِّ ، خلافَ قول أبي الهذيل والجبائيِّ وابنه : أنه لو صحَّ حدوثُ إرادة لا في محلِّ لصحَّ حدوثُ كلِّ إرادة لا في محلِّ ؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال : بحدوث لونِ ما وحركةٍ ما لا في محلِّ . لزمَهُ أن يجيزَ حدوث كلِّ لونِ وحركةٍ لا في محلِّ .

ولأن إرادةَ الله عزَّ وجلَّ عند هاذه الفرقة من المعتزلة من جنس إرادتنا ، فلو صحَّ وجودُ إرادته لا في محلِّ لصحَّ وجودُ كلِّ ما هو من جنسه لا في محلِّ ؛ ألا ترىٰ أن الجوهرَ الواحدَ لو صحَّ وجودُهُ لا في محلِّ لصحَّ وجودُ كلِّ ما يمحلِّ المتجانسينِ أن يجوز كلِّ جوهرٍ لا في محلِّ ؛ لأنها جنسٌ واحدٌ ، ومن حُكْمِ المتجانسينِ أن يجوز

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٤١٨ ) : ( وقال أبو الهذيل : إن إرادة البارئ مع مراده ، ومحال أن تكون إرادة الإنسان لكون الفعل مع الفعل ) ، وكذا قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في أبواب العدل والتوحيد » ( ٦/ ٤ ) ، فقول المصنف : ( إنه وافق الكرامية بأنها تحدث قبل المخلوق ) يُتأمَّل .

<sup>(</sup>٤) حيث أثبت أن الله مريداً لنفسه لا بإرادة كما تقدم (٣/ ٤٩١).

gract@Dannat@<del>comm</del>Dannat@Dang

علىٰ كلِّ واحدٍ منهما ما يجوزُ على الآخر .

ولأنَّ الإرادةَ الحادثةَ عرضٌ ، ولو صحَّ وجودُ عرضِ لا في محلِّ لصحَّ وجودُ عرضِ لا في محلِّ محلِّ وجودُ كلِّ عرضٍ لا في محلِّ ، كما أنه لو جاز حدوثُ جسمٍ لا في محلِّ صحَّ حدوثُ جميع الأجسام لا في محلِّ .

ولأنه لو صحَّ وجود إرادةٍ لا في محلِّ لم يختصَّ حيِّ من الأحياء بأن يريد بها دون حيِّ آخرَ ؛ إذ الإرادةُ لا تختصُّ بالمريد بها لكونه فاعلاً لها ؛ بدليل أنه يصحُّ عندنا وعندهم أن يخلقَ الله عزَّ وجلَّ في قلب الإنسان إرادةً يكون الإنسانُ بها مريداً دون خالقِها (۱)

فإذا لم تختصَّ الإرادةُ بالمريد من أجل أنه فاعلُها ، وكانت إرادةُ الله عزَّ وجلَّ غيرَ قائمةٍ به ولا بغيره ، ولم يكن اختصاصُها به من أجل أنه فاعلُها. . بطل أن يكونَ لها به اختصاصٌ دون غيره من الأحياء المريدينَ .

ويجبُ من هذا أحدُ أمرينِ : إما أن يكون كلُّ الأحياء مريدينَ بتلك الإرادة التي ليست في محلً ، فيجب حينئذِ إرادةُ ( . . . ) المريد (٢) ، وكلاهما فاسدٌ محالٌ .

ولأن إرادة الشيء تضادُّ الكراهية كه من الوجه الذي تعلَّقت الإرادة به (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص٤٥٥) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في جميع النسخ ، فسقط تمام الأمر الأول ، وصدر الأمر الثاني ، ولعله أراد :
 فيجب حينثذ إرادة المراد الحاصل بأحد المريدين ، أو اجتماع أكثر من إرادة على مراد
 واحد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) فمن أراد كون شيء كره فقدَهُ ، وإذا أراد فقدَهُ فقد كره كونه . انظر « مجرد مقالات الأشعرى » ( ص٧١٩ ) .

فلو كانت إرادةُ البارئ عزَّ وجلَّ وكراهيتُهُ [متضادَّتينِ] لا في محلُّ (٢). . لصحَّ تضادُّ كونِ جوهرينِ لا في محلِّ ، حتىٰ لا يوجدُ جوهرانِ إلا في محلِّ ، وهــٰـذا فاسدٌ ، فما يؤدِّي إليه مثلُهُ .

وأيضاً: فلو جاز حدوثُ إرادةِ الله عزَّ وجلَّ لا في محلِّ. لم يكن للموحِّدينَ سبيلٌ إلى إثبات توحيد الصانع بدلالة التمانع "" ، وكان للثنويَّة أن يقولوا لهاذه الفرقة من المعتزلة: ما أنكرتم من وجود صانعينِ حيَّينِ لا يختلفان في المراد ؛ لأن كلَّ إرادةٍ [يحدثُها] أحدُهما وجب أن يريدا جميعاً بها(٤) ؛ لوجود تلك الإرادة لا في محلً ، فلا يجوز اختصاصُ أحدِهما بها من حيث لم تقم بواحدٍ منهما ، واختصَّت بالمريد من حيث إنه فاعلُها ؟!

وهاندا نظيرُ قول الجبائيِّ وابنه في فناء الأجسام: إنه إذا وُجِدَ لا في محلِّ لم يختصَّ به حكمُ بعض الجواهر دون بعض ، ويجب أن تفنى به جميعُ الجواهر<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>۱) لأن المتضادين يجب أن يشملهما جنسٌ واحد ، ولأن التضاد لا يكون في الجواهر والأجسام ، وإنما يكون في الأعراض ، وهو مذهب جمهور المتكلمين . انظر ( ٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( متضادين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في (أ) : (تحدث) ، وفي (ب،ج) : (يحدثه) .

<sup>(</sup>٥) انظر (١/ ٦٨٩).

معمر الأصل في الفناء وفي الإرادة يؤدِّي إلىٰ إبطال دَلالة التمانع في

وقوْدُ هَـٰذَا الاصل في الفناء وفي الإرادة يؤدّي إلى إبطال دَلالة التمانع في باب التوحيد (١) ، وما أدّى إلى إفساد الصحيح فهو فاسدٌ .

وقد مضى الكلامُ على الكراميَّة في إبطال قولهم بحدوث الإرادة والقولِ والملاقاةِ في ذات البارئ سبحانه قبل هاذا بما فيه كفاية (٢)

#### والمسألةُ السادسةُ

في أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ هل أرادَ حدوث كلِّ ما حدث في العالم ؛ مِنْ خيرٍ وشرِّ ونفعٍ وضرِّ ، أو أرادَ حدوث بعضِ الحوادثِ دونَ بعضٍ خيرٍ وشرِّ ونفعٍ وضرِّ ، أو أرادَ حدوث بعضِ

اختلف المثبتونَ لله عزَّ وجلَّ مريداً على الحقيقة . . في ذلك :

فقال أصحابُنا: قد أراد الله سبحانه حدوث كلِّ ما علم حدوثَهُ على الوجه الذي علمَ حدوثَهُ عليه ، ولم يزل مريداً كونَ ما علم كونَهُ في الوقت الذي علمَ [كونَهُ] فيه ، ومريداً ألا يكونَ كلُّ ما علمَ أنه لا يكون إذا كان ممَّا يصحُّ كونُهُ وحدوثُهُ (٣)

[ اختلافُ أهلِ الحقّ في إطلاقِ القولِ بإرادتِهِ تعالىٰ للكفرِ والمعاصي ] واختلف أصحابُنا في إطلاق القولِ بإرادته للمعاصي والكفر على

التفصيل:

١) وقوله: (وقود) في (أ): (وقرر)، وفي هامشها: (وورود) من غير إشارة إلىٰ
 تصحيح أو كونها نسخة.

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ٤٣٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٦٩ ) . وهو محل إجماع عند الأصحاب كما نبه
 عليه الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص١٤٥ ) .

فمنهم من قال في الجملة: إن الله سبحانه مريدٌ حدوث كلِّ ما علمَ حدوثَهُ ، ولا ينتفي من مُلْكِهِ إلا ما يريد كونَهُ ، ولا ينتفي من مُلْكِهِ إلا ما أراد انتفاءه ، كما أطلقهُ المسلمون في قولهم : ( ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لا يكون )(١)

ولم يقل في التفصيل: إنه أراد الكفر به والفرية عليه (٢) ، أو شيئاً من المعاصي بأسمائها المختصَّة بها .

وقال: هذا كلَّهُ كقول المسلمين في الجملة عند الدعاء: يا خالق الأجسام، ورازقَ الأنعام، ولا يقولون في التفصيل: يا خالقَ الأنتان والأقذار، والكلابِ والأنجاس والخنازير، ولم يقولوا أيضاً: يا خالقَ الدود والعقرب، وإن كان في الحقيقة هو خالقَها كلَّها، والرازقَ لكلِّ مرزوق.

كذلك نقولُ في الجملة : إنه مريدٌ لكلِّ ما علم حدوثَهُ ، ولا نقول في التفصيل : إنه مريدٌ للكفر وسائرِ المعاصي ، وإن كان حدوثُها بمشيئته وإرادته .

ونظيرُها أيضاً: قولُنا في الجملة: ما دون الله ضعيفٌ، ولا يقال على التفصيل: إن دينَ الله ضعيفٌ ؛ لأنه يوهمُ الخطأُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۸۲).

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( والعربة ) ، وفي هامش ( أ ) كتب : ( القدرة ) ، قال تعالىٰ : ﴿ قَدِ ٱقْتَرَيْنَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

 <sup>(</sup>٣) قال العلامة ابن العربي المالكي في «الأمد الأقصى » ( ٢٤٨/٢ ) : (إذا قلنا في الجملة : «إن قضاء الله حتى » جاز وإن كان كفر الكافر من قضائه ، ولا نقول : «إن الكفر حتى » ، كما نقول : «إن ما دون الله ضعيف » ، والإسلام دون الله ، وليس =

وهـُـذا تفصيلُ شيخنا أبي محمد عبدِ الله بن سعيد رحمةُ الله عليه ، وطائفةٍ من قدماء أصحابنا (١)

ومنهم من قال: لا أقتصرُ في التفصيل على قولي: (إن الله أراد الزنا والكفرَ وسائرَ المعاصي). حتى أقرنَهُ بقرينةٍ فأقولَ: (أراد من الكافر الكفرَ كسباً له، قبيحاً منه)، وكذلك كلُّ معصيةٍ أراد حدوثَها من العاصي بها كسباً له، قبيحاً منه، مذموماً عليها(٢)، وبهاذا التقييد يزولُ الإيهام الذي احترزَ منه الأوّلون، وهاذا قولُ شيخنا أبي الحسن الأشعريِّ رحمه الله(٣)

ونظيرُهُ في التقييد: أن المؤمنَ لا يقال له: ( إنه كافرٌ ) على الإطلاق، وللكن يقال على التقييد: ( إن المؤمنَ بالله كافرٌ بالجبت والطاغوت،

بضعيف ؛ لأنا إذا قلنا : « الإسلام ضعيفٌ » كان خطأ ، وإذا قلنا في الجملة : \* ما
 دون الله ضعيف » اقتضىٰ ذلك وصفه بالقدرة والسلطان ، ومثل هــٰذا في الكلام كثير ) .

<sup>(</sup>١) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص١٤٥-١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ علىٰ أنها أحوال ، ولو قيل : (كسبٌ ، قبيحٌ ، مذمومٌ ) لصحَّ ا

 <sup>(</sup>٣) انظر ( اللمع » له ( ص ٨٤ ) ، وعبارته : ( فإن قال : أوتقولون : إن الشرَّ من الله
 تعالىٰ ؟

قيل له: من أصحابنا من يقول: بأن الأشياء كلها من الله بالجملة ، ولا يطلق بلفظ الشر أنه من الله تعالى ؛ كما يقال: الأشياء كلها لله في الجملة ، ولا يقال على التفصيل: « الزوجة والولد » لله تعالى \_ يعني: زوجة العبد وولده \_ ، وكما نقول في الجملة: ما دون الله ضعيف ، ولا يقال على التفصيل: دين الله ضعيف .

فأما أنا فأقول: إن الشرَّ من الله تعالى بأن خلقه شرّاً لغيره ، لا له ) .

وقال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٧٠ ) حكاية عن الإمام الأشعري : ( وكان يقول : إطلاق ذلك يوهم الخطأ ؛ لأجل أنه يقال : قد أراد كذا ؛ بمعنى : أمر به ، على توسع اللغة ، وما يوهم الخطأ من إطلاق الألفاظ فالمنع منه واجب ) .

والكافرَ بالله مؤمنٌ بمعبوده الذي يعبدُهُ من الأصنام).

وفي هـٰذا: دليلٌ على أنه قد يجوزُ إطلاقُ لفظةٍ مع قرينةٍ لولاها لم يجزُ إطلاقُها ؛ لِمَا في إطلاقها من إيهام الخطأ

فهـٰذا تفصيلُ قول أصحابنا في هـٰذه المسألة .

## [ كلامُ المعتزلةِ في هلذهِ المسألةِ ]

وزعمت البصريَّةُ من المعتزلة: أن إرادةَ الله سبحانه حادثةٌ ، ولا يصحُّ كونُها مراداً لله عزَّ وجلَّ (١)

وزعم جمهورُهم : أنه قد يَحدُثُ في العالم ما لا يريدُهُ الله عزَّ وجلَّ ، وأن المعاصيَ كلَّها كانت من غير مشيئةٍ له فيها<sup>(٢)</sup>

وزعم البصريون منهم : أنه قد يريدُ كونَ الشيء ولا يكون ، ويكرهُ كونَ الشيء فيكون (٣)

واستدلَّ أصحابُنا عليهم بقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [مود: ١٠٧]؛ قالوا : في هاذا دليلٌ على أن إرادتهُ ليست من فعله ؛ لأنها لو كانت فعلاً له

<sup>(</sup>۱) عزى أبو رشيد النيسابوري في «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص٣٦٣ ) كون الإرادة لا يصح أن تراد . . إلى البغداديين ، ثم قال : ( وذهب شيوخنا إلى أن الإرادة يجوز أن تراد ، ويجوز أن تراد إرادة الإرادة إلى أن تغمض ، فإذا غمضت لم يصح أن تراد ، وقد ذكر أبو على : أن الإرادة لا يجوز أن تراد ، ثم رجع عنه وقال : يصح أن تراد ) ، وانظر « الإرشاد » ( ص ٦٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم تعلیقاً (۱/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>۲) انظر (۱/۱۵).

7.00 7.02.07.02.00000000000000000 7.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02.07.02

لوجب أن يكون مريداً لها ؛ لأنه أخبرَ أنه إنما يفعلُ ما يريدُ .

وقالوا لهم : لو صعَّ أن يُحدِثَ بعضَ أفعاله غيرَ مريدِ له . . لصعَّ منه إحداثُ جميع أفعاله بلا إرادةٍ .

وقالوا: لو صحَّ أن يُحدِثَ المرادَ وهو له مريدٌ ، ويُحدِثَ الإرادةَ وهو لها غيرُ مريد. . لصحَّ أن يُحدِثَ كلَّ مقدور له وهو قادرٌ عليه بقدرة لا في محلِّ ، ويكونَ مُحدِثاً للقدرة لا بقدرة قبلها ، كما ذهبَ إليه زرارةُ بن أعينَ وعليُّ بن مِيثَم وأتباعُهما(۱) ، وهاذا فاسدٌ ، فما يؤدِّي إليه مثلهُ .

والدلبلُ على شمول إراديهِ جميع المرادات: قيامُ الدَّلالة على أنها صفةٌ له أزليَّةٌ ، والصفةُ الأزليَّةُ تَعمُ جميع ما يتعلَّقُ بها في الاشتقاق ؛ كالعلم لمَّا كانت صفة له أزليَّة كان علماً بكلِّ معلوم ، وكذلك القدرةُ عندنا لمَّا كانت أزليَّة كانت قدرةً على كلِّ مقدور ؛ وكذلك الإرادةُ لمَّا صحَّ لنا كونها أزليَّة وجب أن تكونَ إرادةً لكلِّ مراد(٢)

فإن ألزمونا على هاذا: أن تكون إرادة لمرادينِ متضادَّينِ في وقت واحد.. قلنا: إن الذي عُلِمَ منهما وجودُهُ هو المرادُ على الحقيقة ، والآخرَ قد تمنَّاهُ صاحبُهُ .

فإن ألزمونا سمْعَ البارئِ ورؤيتَهُ. . قلنا : لمَّا كانتا أزليَّتينِ [تعلَّقَتا] بكلً مسموعِ وكلِّ مرئيِّ (٣)

BUCKODANING COMMAND DANING ODANB

<sup>(</sup>١) انظر (٣/٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » ( ص٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: ( تعلقا )، والضمير راجع على الصفتين المذكورتين.

7207072072crrsCC10000000000000000072crrsCC1072crr

ومن قال منهم: إن كلامَ الله سبحانه في الأزل أمرٌ وخبرٌ ، كما ذهب إليه أبو الحسن (٢).. فإنه يقول: إن أمرَهُ أمرٌ لكلِّ مأمورٍ على الوصف الذي يحصل ، وخبرٌ عن كلِّ مُخبَرٍ عنه على الوجه الذي هو عليه ، كما أن إرادتَهُ لكلِّ مُرادٍ على ما هو عليه (٣)

وإن ألزمونا المحبَّةَ والرضا. . فهما عند أبي الحسن بمعنى الإرادة (١٠) ، ويعمَّان كلَّ محبوبٍ ومرادٍ ، وكلُّ ما أراد وجودَهُ فقد رضيَ وجودَهُ وأحبَّ وجودَهُ على الوجه الذي أراده (٥)

ومن جعل المحبَّةَ والرضا من الأوصاف الفعليَّة.. لم يلزمْهُ هاذا السؤال<sup>(١)</sup>

والدليلُ على أنه لا يجوز حدوثُ ما لا يريده الله عزَّ وجلَّ من عباده : أنه

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الإمام القلانسي وابن كلاب . انظر (٢٠٦/١) ، (٣٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٤٠٦/١)، (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/٣٥٩).

فالجواب : نعم ، ورضي عقابَهُ وسوءَ عاقبته أيضاً ، والجمهورُ علىٰ أن الرضا والمحبة إن كانا يرجعان إلى الإرادة فهما وصفان لبعض تعلقاتها ؛ كإرادة الإيمان والطاعة .

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الإمام القلانسي وابن كلاب وابن فورك . انظر (٣/ ٣٥٩) .

إذا لم يجزْ أن يريدَ فعلاً من أفعال نفسه فلا يكونَ ، ولو أراد منها شيئاً فلم يكن. . لحقّهُ نقصٌ ، كذلك إذا أراد من غيره شيئاً فلم يكن لحقّهُ نقصٌ (١) ، كما أنه لو أخبر عن نفسه أنه يفعل فعلاً ثمَّ لم يفعله لحقّهُ الكذبُ والنقصُ . .

فإن قالوا وألزمونا على هاذه الدَّلالةِ الأمرَ. فإنَّا لمَّا أجزنا أن يقعَ من غيره خلاف أمره ، ولا يلحقه أيضاً ما هو خلاف أمره ، ولا يلحقه النقص بواحد منهما

كذلك لو أخبر عن غيره أنه يفعل شيئاً فلم يفعله لحقَّهُ الكذبُ والنقصُ.

وممًا يدلُّ على صحَّة قولنا في هاذه المسألة : أنه لو جاز حدوثُ ما لا يريده الله عزَّ وجلَّ ، وجاز أن يريدَ شيئاً فلا يَتِمَّ مرادُهُ كما قالت القدريَّةُ . . لأذَّىٰ ذلك إلى إبطال دَلالة التمانع على توحيد الصانع ؟ وذلك أن بناءها : على أنه لو لم يتمَّ مرادُهما لظهر عجزُهما ، ولو لم يتمَّ مرادُ أحدِهما لوجب عجزُهُ ونقصُهُ .

فإذا صحَّ عند القدريَّة أن يريدَ الإلهُ من العبد شيئًا ، ولا يَتِمَّ مرادُهُ ، ولا يَتِمَّ مرادُهُ ، ولا يلحقَهُ بذلك عجزٌ ولا نقصٌ . . كان للثنويِّ أن يلزمَهم القولَ : بأن أحدَ الصانعينِ إذا لم يتمَّ مرادُهُ لم يلحقْهُ في ذلك عجزٌ (٢)

وقد اعترضت القدريَّةُ علىٰ هاذه الدَّلالةِ بأن قالت : لو كان وقوعُ ما يكرهُهُ الله تعالىٰ من عبده يوجب ضعفَهُ وتعجيزَهُ. . لكان وقوعُ مراده من غيره يوجب تقويتَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » ( ص٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣٤٣/٣).

فقلنا لهم: إن وقوع ما يكرهُهُ من عبده لا يوجب أن يكونَ العبدُ قد أعجزه ، وإنما يدلُّ على عجزه في نفسه عن إتمام مراده ، كذلك إذا لم يقع من عبده إلا مرادُهُ على الوجه الذي أراد منه. . دلَّ ذلك على تمام قدرته ، ولم يكن دليلاً على أن العبد أقدره .

واعترضوا أيضاً بأن قالوا: إن العبدَ وإن فعل ما يكرهُهُ الله فلا يجب بذلك عجزُ الإله وضعفُهُ ؛ لأنه وإن لم يَتِمَّ مرادُهُ من العبد الذي عصاه فهو قادرٌ على إتمام مراده منه ؛ بأن يلجئهُ إلى أن يفعلَ ما أراده منه .

قالوا: وهاذا كمَلِكِ من ملوك الدنيا مرَّ في طريقه بأعمىٰ زَمِنٍ فقيرٍ ، فأراد منه الدعاء له والثناء عليه فيثيبه على ذلك ، فلم يفعل الزَّمِنُ ذلك ، بل شتمَهُ وذمَّهُ ، فإن ما كرهَهُ المَلِكُ لا يكونُ في ذلك دليلٌ على عجزه وضعفه ، من قِبل أنه وإن لم يَتِمَّ مرادُهُ من الأعمى الزَّمِنِ فهو قادرٌ على منعه إياه ممًّا كرهَهُ ، وإلجائه إلىٰ ما أراده منه (۱)

وشبَّهوه أيضاً بما يقعُ من اليهود والنصاري وسائرِ الكفرة في بيوتهم ؛ من الكفر والمعاصي التي يكرهُها المسلمون ، لا يكونُ فيه [دليلٌ] على عجز المسلمين عنهم (٢)

وهاذان المثالانِ [فيهما] تمويةٌ منهم على العامَّة ، وجهلٌ منهم بامتناع أصحابنا من قبولهما والتزامهما ؛ فإنَّا نقول : إن الملِكَ الذي وصفوه يدلُّ وقوعُ مكروهه من الأعمى الزَّمِنِ على عجزه عن إتمام مراده ، وكذلك

انظر « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » ( ص٩٤-٥٠) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( دليلاً ) .

المسلمون عجزَةٌ عن إتمام مرادهم من الكفرة ، ليس من أجل أن الكفرة أ أعجزوهم ، وللكن من أجل أنهم في أنفسهم عاجزون عن ذلك .

وأما الإلجاءُ الذي ذكروه فقد بيَّنَّا وجهَ فساده على أصولهم في الفصل الذي ذكرنا فيه عجز القدريَّة عن تصحيح دَلالة التوحيد على أصولهم(١١)،

فلذلك لم نذكرها ها هنا ، والله أعلم .





# باسب في بيان مايتعساق من أوصا فساسد عزوجل وأسمائه بالكلام والقول

وذلك بعضُ مسائلها :

أجمع أصحابُنا: على وصف الله سبحانه بأنه متكلّم، قائلٌ، مُخاطِبٌ، آمرٌ، مُخبرٌ.

وأجمّعوا: علىٰ أن كلامَهُ أمرٌ ، ونهيٌ ، وخبرٌ ، وخطابٌ (١)

وأجمعوا: على أنه لا يوصف بأنه ناطقٌ (١) ، وعلى أن كلامَهُ ليس بصوت ولا حرف (٣)

BUCKO DOKANICK COCOCO O POKANICK O DOK

<sup>(</sup>١) مع اختلافهم في أزليةِ هاذه النعوت للكلام وحدوثِها .

<sup>(</sup>٢) انظر « مجرد مقالات الأشعري » (ص٤٤) مع عدم الفرق في المعنى .

انظر « مشكل الحديث » للأستاذ ابن فورك (ص٣٥١) ، وتأوّلوا ما ورد من ظواهر النصوص ما فيها إثبات ذلك أو يلزم عنه ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي ( ٢٩١٠) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « من قراً حرفاً من كتاب الله فله به حسنة » ، وما علقه البخاري في «صحيحه » (٩/١٤١) من حديث سيدنا عبد الله بن أنيس مرفوعاً : « يحشر الله العباد ، فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُكَ كما يسمعه من قَرُبَ : أنا الملك ، أنا الديان » ، وقد نص الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » (٩/١٤١) أنه تعالى يأمر منادياً فينادي بذلك ، ففيه مجاز الحذف ، ثم قال : (ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح مرفوع غير حديثه ) ؛ يعني : سيدنا عبد الله بن أنيس .

وأجمعوا : علىٰ أن كلامَهُ قائمٌ به ، وعلىٰ أنه صفةٌ له أزليَّةٌ .

واختلفوا في مسائلَ من فروع هاذا الباب من طريق العبارة ، وخالفهم طوائفُ في أصول هاذا البابِ وفروعِهِ .

ونحن نشرح مضمون هاذا الباب بمسائل على التفصيل:

#### المسألةُ الأولىٰ

في صحَّة وصفِ الإله سبحانَهُ بأنَّهُ متكلِّمٌ وقائلٌ وآمرٌ وناهِ وعلى ذلك جمهورُ الأمَّة ، إلا طوائف مبتدعة :

منهم: جهمُ بن صفوانَ ، فإنه امتنع من وصفه بذلك ، وبكلِّ وصفِ يجوز إطلاقُهُ علىٰ غيره (١٠) ، وهاذا مع قوله بأن القرآنَ كلامُهُ ، وأن كلامَهُ حادثٌ مخلوقٌ له .

ومنهم: مَعْمَرُ شيخُ القدريَّة ، فإنه وإن أطلق القولَ بأن الله تعالىٰ آمرٌ وناهِ.. فليس بمستقيم علىٰ أصله وصفُ البارئ بأنه متكلِّم ؛ لأنه لا يقول: إنه فاعلُ الكلام كما تقوله القدريَّةُ (٢) ؛ لأنه زعم: أن الله عزَّ ذكرُهُ لم يخلق شيئاً من الأعراض (٣) ، ولا يقول: إن الكلامَ قائمٌ به كما قاله أصحابنا ؛

قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( ٢٣٧/١٤ ) : ( وزعمت الحنابلة والحشوية : أن كلام الله المركب من الحروف والأصوات قديم ، وهذا القول أخسُّ من أن يلتفت العاقل إليه ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۲۲۷، ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر \* مقالات الإسلاميين » (ص٥١٦ - ٥١٧ ، ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٢٢٦).

AND DOLL IN THE COMMERCE OF THE PORT OF THE PROPERTY OF THE PORT O

لأنه لا يثبت لله صفةً قائمةً به(١)

ومنهم: هشامٌ الفُوْطيُّ وعبَّادُ بن سليمانَ ، زعما: أن الله عزَّ وجلً لا يوصف بأنه متكلِّمٌ ، ووصفاه: بأنه [مكلِّمٌ] لعباده (٢) ، وهاذا من غاية التدقيقِ في الخِذلان .

وكان ثُمامة وأصحابه من القدريَّة لا يقولون : إن كلامَ الله عزَّ وجلَّ فعلُهُ ؛ لأنه يزعم : أن الأفعالَ المتولِّدةَ لا فاعلَ لها<sup>(٣)</sup> ، والكلامُ عنده متولِّدٌ ، ولا يقول : إن الكلامَ قائمٌ به ، وليس يصحُّ له وصفُهُ أنه سبحانه آمرٌ وناهِ ، وفيه تعطيلُ أحكام الشريعة (٤)

والمسألةُ الثانيةُ مِنْ مسائلِ هـٰذا البابِ في إثباتِ الكلامِ معنىً زائداً على المتكلِّمِ وقد اختلفوا في ذلك لاختلافهم في إثبات الأعراض :

فنفاةُ الأعراض : ينفون كونَ الكلام معنى غيرَ المتكلِّم .

& rack( 0 ) Decreted Common ( 1 ) more of Decrete

<sup>(</sup>١) انظر ٥ مقالات الإسلاميين » ( ص٤٨٥ ) .

المعقوفين في جميع النسخ: (متكلم)، وأثبت من «مقالات الإسلاميين» (ص١٦٥)، وقال الإمام الأشعري في الكتاب نفسه (ص١٨٥): (ومنهم من امتنع أن يثبت البارئ متكلماً، وقال: لو ثبته متكلماً لثبته متفعّلاً، والقائل بهاذا الإسكافي وعباد بن سليمان)، وانظر «تبصرة الأدلة» (٢٦١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٦٢٥).

انظر « تبصرة الأدلة » ( ٢٦١/١) ، وعبارته : (وفي هاذا تكذيبُ محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : إن هاذا كلام الله ، ورفعُ الشرائع ، وإبطال الغرض والوجوب والحظر ؛ لثبوت ذلك كله بأمره ونهيه ، ولا أمر ولا نهى عندهم ) .

rsad o Dan rsad comment com comment of the last

وأثبته مثبتو الأعراض ، وزعم هشام بن الحكم الرافضيُّ : أن الموجوداتِ كلَّها أجسامٌ ، والكلامُ عنده جسمُ (١)

#### والمسألةُ الثالثةُ

## في بيانِ صفةِ الكلام

وقد قال أصحابُنا : إن الكلامَ قسمان : أحدُهما : كلامُ الله عزَّ وجلَّ ، والثاني : كلامُ غيره .

فكلامُ الله عزَّ وجلَّ : صفةٌ أزليَّةٌ ، وليس بجسم ولا عرض .

وكلامُ غيره : عرضٌ (٢)

وزعم هشامُ بن الحكم: أن الكلامَ كلَّهُ أجسامٌ ؛ لدعواه: أن كلَّ موجود جسمٌ ، وكذلك العلمُ والإرادةُ والحركةُ عنده أجسامٌ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٠٤).

٢) وقل مثل ذلك في جميع صفات الله تعالى ؛ لأن العرض ما يعرض وما يحدث ،
 وصفة الله القائمة بذاته لا تحدث ولا تعرض انظر « مجرد مقالات الأشعري »
 ( ص ٢٥٧ ) .

٣) قال الإمام الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص٤٤): (الهشاميّةُ أصحابُ هشام بن الحكم: يزعمون: أن الأفعال صفات للفاعلين، ليست هي هم ولا غيرَهم، وأنها ليست بأجسام ولا أشياء ، وحكي عنه أنه قال: هي معاني وليست بأشياء ولا أجسام، وكذلك قوله في صفات الأجسام؛ كالحركات والسكناتِ والإراداتِ والكراهاتِ والكلامِ والطاعةِ والمعصيةِ والكفرِ والإيمانِ، فأما الألوان والطعوم والأراييح فكان يزعم أنها أجسام).

وزعم النظَّامُ: أن الكلامَ تقطيعُ الصوت على وجه مخصوص، والصوتُ عنده جسمٌ (١٠).

وكان يزعم: أن الأعراض \_ إلا الحركاتِ والسكونَ \_ عنده حركةُ اعتماد ، والعلمَ والإرادةَ عنده من حركات القلب(٢)

وزعم النجَّارُ: أن الكلامَ عرضٌ إذا قُرِئ ، وجسمٌ إذا كُتِبَ (٣)

وقال: إن كلامَ الله عزَّ وجلَّ إذا كُتِبَ بِحِبْر أو دم ، أو نُقِرَ في حجر بالنبات (٤) ؛ فإن الأجزاءَ الظاهرةَ من الدم والحِبْرِ والحجرِ على هيئة الحروف. . كلامُ الله عزَّ وجلَّ ، وقد صارت تلك الأجزاءُ كلاماً له بعدَ أن لم تكن كلاماً قبل الكتابة (٥)

وزعمت القدريَّةُ سوى النظَّام والأصمِّ: أن الكلامَ كلَّهُ عرضٌ (١)

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٩١ ) ، و « تبصرة الأدلة » ( ١/ ٢٦١ ) .

٢) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٢٥ ) : ( قال النظام : الأجسام كلها متحركة ، والحركة حركتان : حركة اعتماد ، وحركة نُقُلة ، فهي كلَّها متحركة في الحقيقة وساكنة في اللغة ، والحركات هي الكون لا غير ذلك ) ، وانظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٠٥ ) .

قال الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص٦ ) : ( وزعم النظام : أن العلم حركة من حركات القلب ، والإرادة عنده من حركات القلب أيضاً ، فقد خلط العلم بالإرادة مع اختلافهما في الجنس والوصف ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٣٧٩).

 <sup>(</sup>٤) يقال : نقر في الحجر ؛ إذا كتب عليه ، وهاذا مجاز ، أو نقش عليه بالمِنْقار ، وهاذا حقيقة ، وقوله : ( بالنبات ) كذا في ( ب ، ج ) ، وأهمل نقطها في ( أ ) ، فتأمل .

<sup>(</sup>٥) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر (مقالات الإسلاميين» (ص١٩١-١٩٣).

فأما النظَّامُ: فإنه جعلَهُ جسماً (١) ، والأصمُّ : فإنه نفاه ؛ لنفيه للأعراض .

فيقال لهشام بن الحكم في قوله: ( إن الكلامَ جسمٌ ): هل هو جسمٌ يقوم بنفسه ، أو هو مفتقرٌ إلىٰ محلِّ يقوم به ؟

فإن قال : بافتقاره إلى محلّ يقوم به . . أعطاه معنى الأعراض ، وخالفَ في التسمية .

وإن زعم: أنه قائمٌ بنفسه. لزمه أن يكونَ كلاماً لا لمتكلِّم به ، وأن يجيز كونَهُ متكلِّماً وساكتاً (٢) ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ جائزٌ على القائم بنفسه ، وفي هذا وصفُ الكلام بالسكوت!

وقُبْحُ قولِ النجَّاريَّة : بأن كلامَ الله قد يكون أجزاءً من الدم والخشب والحجر (٣). . يغني عن إفساده .

ومن قال من المعتزلة: إن كلامَ الله عزَّ وجلَّ عرضٌ.. بناهُ علىٰ قوله بحدوثه، وسنذكرُ الدَّلالة علىٰ إبطال حدوثه بعد هذا إن شاء الله عزَّ وجاً (٤)

١) وهاذا قوله في كلام الخالق جلَّ وعلا ، أما كلام المخلوق عنده فإنه عرض . انظر
 « مقالات الإسلاميين » ( ص١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى : وأن يجيز كون الكلام متكلِّماً وساكتاً .

<sup>(</sup>٣) سيأتي (٣/ ٥٢٩) قوله : (أو نقر في خشب) ؛ يعني : حروف الكلام .

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/ ٥٢٨ ـ ٢٩٥ ) .

# والمسألةُ الرابعةُ في الفرقِ بينَ الكلامِ والحروفِ والأصواتِ

وقد اختلفوا في ذلك :

فقال شيخنا أبو الحسن الأشعريُّ رحمه الله : الكلامُ كلُّهُ ليس من جنس الحروفِ ، ولا من جنس الأصواتِ ، بل الحروفُ والأصواتُ على وجهِ مخصوصِ دَلالاتٌ على الكلام القائم بنفس المتكلِّم (١)

وقال عبدُ الله بن سعيد وأبو العباس القلانسيُّ وأتباعُهما من أصحابنا:

إن كلامَ المخلوقينَ : حروفٌ وأصواتٌ ؛ لأنه يكون [له] مخارجُ الحروف والأصوات (٢)

وكلامَ الله عزَّ وجلَّ : ليس بحروف ولا أصوات ؛ لأنه غيرُ موصوفٍ بمخارجِ الحروفِ والأصوات .

وإذا قرأ القارئ منَّا كلامَ الله عزَّ وجلَّ.. فقراءتُهُ حرفٌ وصوتٌ ،

<sup>(</sup>۱) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ۲۸ ) ، ولم يفرق الإمام الأشعري في ذلك بين الغائب والشاهد ؛ قال الأستاذ ابن فورك حكاية عنه ( ص ۲۷ ) : ( ولم يختلف مذهبه في أن الكلام شاهداً أو غائباً معنى غيرُ الحروف والأصوات ) ، ثم قال : ( وكان لا يُنكِرُ أن تسمّى الأصوات والحروف كلاماً كما تسمى الكتابة والإشارة كلاماً على مجاز اللغة واتساعها ) ، وإلى ذلك ذهب الإمام الباقلاني . انظر « رسالة الحرة » المطبوع باسم « الإنصاف » ( ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (لها)، والضمير إنما يرجع على كلام المخلوقين.

ومقروءُهُ ليس بحروف ولا أصوات(١)

وهلذا القولُ هو اختيارُ أكثرِ أصحاب الحديث ، وبه نقول(٢)

قال ابنُ الراونديِّ : (الكلامُ غيرُ الحروف والأصوات ، وإنما هو ما يريده المتكلِّمُ به في نفسه ، ثم ينطقُ به) ، وأحال كونَهُ مسموعاً ، وقال : (إنما تُسمَعُ الحروفُ الدالة عليه) (٦)

وذهب أبو عيسى الورَّاقُ إلىٰ مثل قول ابن الراونديِّ ٠

وزعم جمهورُ الكراميَّة : أن الكلامَ لا يكون إلا من جنس الحروف<sup>(٤)</sup> .

وزعم واحدٌ منهم يعرف بإبراهيمَ الشورمينيِّ (٥) : أن أذكارَ القلوب أقوالٌ

(۱) انظر « مقالات الإسلاميين » (ص ٥٨٤ ) ، قال العلامة الشهرستاني في • نهاية الأقدام » (ص ٣٢٠) : (وصار أبو الحسن الأشعري : إلى أن الكلام معنى قائم بالنفس الإنسانية ، وبذات المتكلم ، وليس بحروف ولا أصوات ، وإنما هو القول الذي يجده العاقل من نفسه ويجيله في خَلَده ، وفي تسمية الحروف التي في اللسان كلاماً حقيقياً تردُّدٌ : أهو على سبيل الحقيقة ، أم على طريق المجاز ؟ وإن كان على طريق الحقيقة فإطلاق اسم الكلام عليه وعلى النطق النفسى بالاشتراك ) .

(٢) انظر «أصول الدين » (ص١٠٨) ، و «تبصرة الأدلة » (٢٥٩/١) ، وهو اختيار إمام الحرمين الجويني ؛ حيث قال في «الإرشاد» (ص١٠٨) : (الطريقة المرضية عندنا : أن العبارات تسمئ كلاماً على الحقيقة ، والكلام القائم بالنفس كلام ، وفي الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المخالفين ) .

(٣) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص٥٨٩ ) : ( وقال قائلون : القرآن معنى من المعاني ، وعين من الأعيان خلقه الله عز وجل ، ليس بجسم ولا عرض ، وهاذا قول ابن الراوندي ) .

(٤) انظر « تبصرة الأدلة » ( ١/ ٢٨٤ ) .

(٥) نسبة إلى شورمين بالقرب من هراة ، قال المصنف في " الفرق بين الفرق ) ( ص٢١٦ ) =

وليست بذات حروفٍ ، والقولَ المسموعَ حروفٌ .

وكلهم يزعمون : أن القولَ غيرُ الكلام ؛ لأن الكلامَ عندهم هي القدرةُ على القول ، وكلامُ الله عندهم قدرتُهُ على الأقوال الحادثةِ فيه .

وزعم الجبائيُّ وأتباعُهُ من القدريَّة : أن الكلامَ حروفٌ مؤلَّفةٌ ، وأصواتٌ مقطَّعةٌ على وجهٍ مخصوصِ (١)

وزعم ابنُّهُ أبو هاشم : أن الكلامَ لا يكون إلا من جنس الصوتِ .

والخلافُ بينه وبين أبيه : من حيث إن أباه زعم : أن الكلامَ إذا كُتِبَ فهو حروفٌ وأصواتٌ وكلام ، وزعم ابنُهُ : أنه إذا كُتِبَ فليس بكلام ، وإنما يكون كلاماً إذا قرئ أو قيل ؛ فلذلك جعلَهُ صوتاً .

فالحروف عند أبي هاشم: لا تكونُ إلا صوتاً ، وعند الجبائيّ : قد تكون صوتاً ، وقد تكون مكتوبة (٢٠٠٠ .

وقالا جميعاً: إن حرفاً واحداً لا يكون كلاماً ، وأقلُ ما يكون كلاماً عندهم حرفان (٣)

وزعمت النجَّارية : أن الكلام لا يكون إلا من جنس الحروف ، ولكنهم

وهو يتحدَّث عن زعيم الكرامية محمد بن كرام : ( وكان أتباعه في وقته من أوغاد شورمين وأفشين ) .

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٩٩٥ ) ، و « نهاية الأقدام » ( ص٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مذهب أبي هاشم الجبائي في « تبصرة الأدلة » ( ١/ ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ مقالات الإسلاميين ﴾ ( ص٢٠٤ ) ، و﴿ شرح الأصول الخمسة ﴾ ( ص٣٧٥ ) .

AND DAN NOT COMMENDED DAN NACO DAN A

قالوا : إنه إذا كُتِبَ فهو جسم ، كما حكيناه عنهم قبل هاذا(١)

والدليلُ علىٰ أن الكلامَ غيرُ الحروف : إضافةُ الحروفِ إلىٰ مخارجها ، وإضافةُ الكلام إلى المتكلِّم به ، دون إضافته إلىٰ مخارج الحروف ، فلو كان الكلامُ حروفاً لأضيف إلىٰ ما تضافُ إليه الحروفُ جملةً وتفصيلاً .

ويقال للنجَّاريَّة : إن كان الكلامُ إذا كُتِبَ يصيرُ جسماً.. [لزمكم] (٢) : إذا كتب الإنسانُ على لسانه كلاماً بصِبغ من الأصباغ وسكت.. أن يكونَ في حالةٍ واحدةٍ ساكتاً متكلِّماً ؛ لاجتماع الكلام والسكوت في لسانه.

وقيل لهم: إذا كان الجسمُ عندكم أعراضاً مجتمعةً ؛ هو لونٌ وطعمٌ ورائحةٌ وغيرها ، وصار كلامُ الله تعالى بالكتابة جسماً . . لزمكم أن يكونَ كلامُ الله ذا لونِ وطعم ورائحةٍ .

وقيل لهم : إن كان كلامُهُ جسماً إذا كُتِبَ ، فلو كتب بحروف دقيقة أو جليلةٍ أو غليظةٍ بالنقر في الحجر . لزمكم : أن يكونَ كلاماً دقيقاً في موضع ، غليظاً في موضع .

وقيل لهم : إن كان كلامُهُ عرضاً إذا قرئ ، والقراءةُ عندكم وعندنا لا تبقى . . لزمكم أن تقولوا : إن كلامَهُ باقٍ إذا كُتِبَ ، غيرُ باقٍ إذا قرئ

ويعكسُ قول الكراميَّةِ بأن يقال : إن القولَ قدرةٌ على الكلام ، خلافَ قولهم : إن الكلامَ قدرةٌ على القول .

ANGLODONANG COMO / VICTORIO DONANG CODONA A

<sup>(</sup>۱) انظر (۱/۳۷۹).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لزمك ) .

PICTO DATING COMMISSION DATING CO DATI

فإن قالوا: القولُ قدرةٌ على التكلُّم والتكليم. . لم ينفصلوا ممَّن يقول: إن القولَ قدرةٌ على التقوُّل والتقويل ، وهنذا ما لا فصلَ فيه .

### والمسألةُ الخامسةُ

# في وجوبِ قيامِ الكلامِ بالمتكلِّمِ بهِ

وقد أجمع أصحابُنا علىٰ ذلك ، وعلىٰ جواز قيام الكلامِ بالجزء المنفرد ، ويكونُ متكلِّماً به .

فإن قام بجزءٍ من الجملة :

فالمتكلِّمُ به عند أبي الحسن الأشعري : محلُّهُ ، ويقال للجملة : ( متكلِّمٌ به ) على التوسُّع (١)

وعند القلانسيِّ: يكون اسمُ المتكلِّم لتلك الجملة حقيقة ٢٧)

وزعم أكثرُ القدريَّة : أن الكلامَ منَّا يقع متولِّداً في الجوِّ ، ولا يقوم بالمتكلِّم به (۳)

وزعم أبو الهذيل أن قولَ الله للشيء: (كُنُ ) حادثٌ لا في محلّ ، وسائرَ أقواله حادثٌ في جسم من الأجسام (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص۱۷۰ ، ۲۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «شرح الأصول الخمسة » ( ص٥٢٩-٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «مقالات الإسلاميين » (ص٠١٥) ، و «أبكار الأفكار » (ص٣٥٤).

BLOGO DOLLERO COMMISSIONO DOLLERO DOLLERO

وزعم ثُمامة : أن كلامَ العباد متولِّدٌ ، لا فاعلَ له أصلاً (١)

وزعم النجَّارُ : أن كلامَ الإنسان قائمٌ به ، وكلامَ الله غيرُ قائم به (٢)

ودليلُنا على المخالفين: أن السكوتَ قائمٌ بالساكت ، وكذلك الخرسُ قائمٌ بالأخرس ، فلو لم يكن الكلامُ قائماً بالمتكلِّم به.. لجاز أن يكون الساكتُ متكلِّماً في حال سكوته أو خرسه ، وهذا محالٌ ، فما يؤدِّي إليه

ولأنه لو لم يكن الكلامُ قائماً بالمتكلِّم به ، وكان المتكلِّم فاعلاً للكلام في غيره . . لجاز أن يفعلَ صِدْقاً في محلِّ وكذباً في محلِّ آخر ؛ حتىٰ يكونُ في حالٍ واحدٍ صادقاً كاذباً في شيء واحد ، وهلذا محالٌ ، فما يؤدِّي إليه مثلُهُ

والمسألةُ السادسةُ في إثباتِ ضدِّ الكلام

وقد اختلفوا في ذلك :

فقال أصحابُنا: إن السكوتَ والخرسَ ضدَّان للكلام.

واختلفوا في الموت والكلام:

فقال أبو الحسن الأشعريُّ : إن الموتَ يضادُّ الكلامَ ، وكذلك الجماديَّةُ

& rack @ Daranack @ water Daranack @ Daran

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٤٠٧ ) ، و« أصول الدين » للمصنف ( ص١٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر «أبكار الأفكار» ( ۱/ ۳۷۲).

THE CONTRACT COMMISSION DOCUMENT OF THE

ضدٌ للكلام (١) ، وجعل وجود الحياة شرطاً في وجود الكلام (٢) ، وبه قال عبدُ الله بن سعيد ، وابنُ الراونديِّ ، وبرغوث .

وقال القلانسيُّ من أصحابنا : ليس الموتُ والجماديَّةُ ضدَّينِ للكلام ، وأجاز وجودَ الكلام في الجماد والميِّت<sup>(٣)</sup>

فَمَنْ شُرطَ الحياةَ في الكلام قال في نُطقِ السماء والأرض وقولِهما : ﴿ أَنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ [نصلت: ١١] : إن الله عزَّ وجلَّ خلقَ فيهما حياةً ونُطقاً حتى قالتا هاذا القولَ ، وكذلك خلقَ في الشاة المسمومةِ حياةً ونُطقاً حتى أخبرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة (٤٠) ، فكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك معجزتان :

إحداهما: إحياءُ الميِّت لأجله كما إحياءُ الميِّت لعيسى .

والثاني: إنطاقُ البهيمةِ لأجله بعد إحيائها.

وزعمت المعتزلة : أن الكلامَ لا ضدَّ له بوجهٍ من الوجوه .

وقالت النجَّارية : لكلامنا ضدٌّ ، وليس لكلام الله ضدٌّ (٥)

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ۲۸ ) حكاية عن الإمام الأشعري : ( وكان يقول في أضداد الكلام : إنها الموت ، والخرس ، والسكوت ، والطفولية ، والبهيمية ، والآفة الغامرة للحي المخرجة له من وجدان الكلام في نفسه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١١٦/٢) ، و﴿ أصول الدين » للمصنف ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم حول هاذه المسألة (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر (۱/ ۳۷۲) .

G TICO DOCUMENTO COMMISSIONE DOCUMENTO DO DOCUMENTO DE PORTO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PROPERTO D COMPONIDO DE PROPERTO DE P

وقلنا: استحالةُ اجتماع الكلامِ مع السكوت والخرس في محلَّ واحد. . دليلٌ علىٰ تضادُ هـٰـذه الثلاثة ؛ لأن الأعراضَ التي يستحيل اجتماعُها في محلُّ واحد متضادَّةٌ ؛ كالسواد والبياض<sup>(۱)</sup>

# والمسألة السابعة

في بيانِ حقيقةِ الكلام وحَدِّهِ

وقد اختلفت عباراتُ أصحابنا في ذلك :

فمنهم من قال : الكلامُ : صفةٌ يصيرُ الحيُّ بها متكلِّماً

وهـٰذا صحيحٌ على قول شيخنا أبي الحسن الأشعريِّ رحمه الله (٢٠) ، وفيه فوائدُ على أصوله :

منها: إثباتُ الكلام صفةً ، خلافاً لمن نفاها ، وخلاف من أثبته وزعم: أنه جسمٌ ، كما ذهب إليه هشامُ بن الحكم (٣) ، وخلاف قول النجَّاريَّة في دعواها: أن الكلامَ يكون مرةً جسماً ، ومرة عرضاً (٤)

ومنها: إثباتُ الحياة شرطاً في وجود الكلام ، خلافَ قول الصالحيِّ:

BUSCAONSAMOCA COCCOMO LA LOCACIÓN DO CAMBO CON CAMBO DO CAMBO CON CAMBO DO CAMBO DO

<sup>(</sup>١) انظر بيان معنى المتضادين عنده رحمه الله تعالى ( ٣٠٦/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) كما تقدم له في حدِّ العلم (٢/ ٤٥٦) إذ قال : (الصفة التي يصير بها الحي عالماً)،
 ونقل الأستاذ ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري » (ص٩٥) أنه كان يقول : (إن
 كلام الله تعالى صفة له قديمة لم يزل قائماً بذاته رافعاً للسكوت والخرس والآفة

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/١٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر (١/ ٣٧٩).

في إجازته وجود كلام فيما ليس بحيٌّ ، وبعه قال القلانسيُّ من أصحابنا(١)

ومنهم من قال: إن الكلام : هو المسموعُ النافي للسكوت والخرس (٢)، وهذا الحدُّ أيضاً صحيحٌ غيرُ مُنتقِضٍ بالصوت ؛ لأن الصوتَ لا ينافي الخرس .

ومنهم من قال : الكلامُ : هو المسموعُ المفهومُ معناه من غير أمارةٍ وُضعِت ، وهاذه عبارةُ أبي العباس القلانسيُّ .

وقد احترز فيها: عن صوت الطبلِ والبوقِ والرعدِ والنفخِ في الصور ؛ لأن ذلك كلَّهُ إنما فُهِمَ معناه بكونه أمارةً موضوعةً للدَّلالة على ما دلَّ عليه اصطلاحاً أو شرعاً .

وقلنا: حدُّ الكلام: أنه مسموعٌ يضادُّهُ الموتُ ، ولا يضادُّهُ النومُ ، وهاذا صحيحٌ على أصل شيخنا أبي الحسن في قوله: إن الموتَ ضدٌّ للكلام ، كما أن السكوتَ والخرسَ ضدَّانِ له (٣)

وقال ابنُ الراونديِّ : الكلامُ : ما يدبِّرُهُ المتكلِّمُ في نفسه ثم ينطق به ، وهو غيرُ الحروف والأصوات المسموعةِ ، وليس هو مسموعاً في نفسه ، وإلىٰ هاذا القول ذهب أبو عيسى الورَّاقُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۱٦/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر « مجرد مقالات الاشعري » ( ص٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣/٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم قريباً (٣/١٦٥).

Grace Carract Commence Particle Of Carract

وزعم الجبائيُّ : أن الكلامَ : حروفٌ مؤلَّفةٌ ، وأصواتٌ مقطَّعةٌ على وجه مخصوص .

وقال ابنُهُ: هو الصوتُ المقطَّعُ على وجهِ مخصوصِ ، وزعم : أن الحروف تصاغُ من الأصوات (١)

والفرق بين قوله وقول ابنه : من حيث إن الجبائيَّ قال : إن الكلامَ إذا كُتِبَ فهو كلامٌ وحروفٌ وليس بصوت ، وإذا قرئ فهو صوتٌ وكلامٌ [وحروفٌ] .

وزعم ابنُهُ: أنه إذا كُتِبَ فليس بكلام (٢)، ولا يكونُ الحرفُ عنده إلا صوتاً، ولا يكون الحرفُ الواحدُ كلاماً (٣)

وزعمت الكراميّة : أن الكلام : هو القدرة على القول ، والقول : هو الحروف المسموعة .

وزعموا: أن كلامَ الله: قدرتُهُ علىٰ قوله ، وقولَهُ: حروفٌ حادثةٌ في ذاته (٤)

واختلفوا في جواز العدم على الحوادث الحالَّة في ذات القديم : فمنهم من أجاز ذلك ، ومنهم من منع منه (٥)

<sup>(</sup>١) تقدم قولهما قريباً (٣/١٧٥).

<sup>(</sup>٢) وإنما يكون كلاماً عنده عند القراءة والقول.

<sup>(</sup>٣) بل أقلُّهُ حرفان . انظر ( ٣/ ٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر • أبكار الأفكار » ( ١/ ٥٥٥) .

ه) انظر «أبكار الأفكار » (٢/ ٢٠ ـ ٢١ ) .

TACTO DATA TO TACTO TACTO DATA

وقد ذكرنا قبل هاذا الدَّلالةَ علىٰ أن الكلامَ ليس من جنس الحروف والأصوات (١)

#### والمسألةُ الثامنةُ

في أنَّ وجودَ الكلامِ لا يقتضي بنيةً مخصوصةً عندَ أصحابِنا ويجوزُ عندهم: وجودُهُ في الجزء الواحدِ المنفرد على نقض هاذه عادة .

وكذلك يصحُّ عندنا: وجودُ كلِّ جنس من الأعراض في الجزء المنفرد(٢)

وزعم أكثرُ المعتزلة: أن الحياة شرطٌ فيه ، وكلَّ ما كانت الحياة شرطاً فيه يقتضي بُنية مخصوصة ولا يجوز وجودُه في الجزء المنفرد ؛ كالعلم والقدرة والسمع والرؤية والإرادة والكلام ، على قول من سلَّم منهم : قيامَ الكلام بالمتكلِّم به (٣)

ومن زعم منهم: أن الكلامَ متولِّدٌ في الجوِّعن اعتماد اللهَوَات. فإنه يقول: لا يتولَّدُ في جزء منفرد في الهواء، وإنما يتولَّدُ في أجزاء كثيرة ...(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۸ه).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ( مقالات الإسلاميين » ( ص٦٠٣ )

وأجاز الإسكافيُّ والصالحيُّ : حدوثَ الكلامِ والقدرةِ والعلمِ والحياةِ وسائرِ الأعراض في الجزء الواحد من غير بُنيةٍ مخصوصةٍ كما أجزناه (١)

[ اختلافُهم في كلام الجوارح يومَ القيامةِ ]

واختلفوا في كلام الجوارح والأعضاء يومَ القيامة :

فقال أصحابُنا: إنها تنطقُ وهي على هيئتها ، ويجوز أن يُقدِرَها الله عزَّ وجلَّ على الكلام فتتكونَ هي الكلام فتتكونَ هي المتكلِّمةَ بكلام يخلقُهُ الله فيها .

واختلفت القدريَّةُ في ذلك :

فمنهم : من سلَّم لنا أن ذلك الكلامَ فعلُ الله عزَّ وجلَّ فيها ، وبه قال أبو الهذيل<sup>(٢)</sup>

ومنهم من قال: إن ذلك الكلامَ من فعل الجوارح.

وقال بعضُ هاؤلاء: إنه لا يصحُّ أن يُقدِرَها الله عزَّ وجلَّ على الكلام إلا بعد أن يقلبَ هيئتَها إلى هيئةِ البُنيَة التي يصحُّ منها الكلامُ ؛ كاللسان وما يجري مجراه ، وهاذا قولُ الجبائيِّ وابنه .

وقـد أخبـر الله عـزَّ وجـلَّ : أن الجلـودَ والأيـديَ والأرجـلَ هـي التـي تنطقُ وتشهدُ علىٰ أصحابها ، وأنها هي التي تقولُ : ﴿ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِيَّ أَنطَقَ

<sup>(</sup>١) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣١٣ ) ، و« مفاتيح الغيب » ( ٢٧/١١٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر «أبكار الأفكار » (۲/٤ ).

#### والمسألةُ التاسعةُ

# في أنَّ الحيَّ لا يخلو مِنَ الكلام وأضدادِهِ

كما لا يخلو من العلم وأضداده ، ومن القدرة والإرادة وأضدادهما ؟ لأن كلَّ صفة قامت بشيء ولها ضدٌ فإن الذي قام به لا يخلو منه ومن أضداده ؟ كالجوهر لمَّا صحَّ قيامُ الأكوان والألوان المتضادَّة به . . لم يجز وجودُ جوهرِ خالِ عن لونٍ وكونٍ .

وهاذا خلاف قول الكعبيِّ في دعواه أن الجوهرَ يخلو من الأعراض كلِّها غيرِ اللون<sup>(١)</sup>

وخلاف قول أبي هاشم وأتباعِهِ من المعتزلة : إن الجوهرَ يخلو من كلِّ عرض غيرِ الكون(٢)

وخلاف قول الصالحيِّ منهم: إنه يجوز أن يخلوَ من اللون والكون وسائر الأعراض .

وقد بيَّنًا قبل هنذا ما يلزمُ هنؤلاء المخالفين على هنذه الأقوال.

<sup>(</sup>۱) نقل أبو رشيد النيسابوري في «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» (ص٦٢) عن الكعبي تجويزه خلو الجواهر من اللون والطعم والرائحة وغيرها من الأعراض.

<sup>(</sup>٢) انظر ٩ المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ٩ (ص٦٢).

## والمسألةُ العاشرةُ

في بيانِ أنَّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ أزليٌّ ، وذكرِ الخلافِ فيهِ

وقد اختلفَ المثبتون لكلام الله في أن كلامَهُ هل هو أزليٌّ أو حادثٌ :

فقال جميعُ أصحابنا : إنه صفةٌ له أزليَّةٌ غيرُ حادثةٍ ، وأحالوا عليها

العدمَ .

وخالفَهم في ذلك : جمهورُ المعتزلةِ ، والخوارجُ ، والنجَّاريَّةُ ، والواقفيَّةُ ، والكراميَّةُ .

فأما المعتزلة : فقد افترقت في كلام الله [ثلاث] فرق(١) :

فرقة ٌ زعمت : أن الله عزَّ وجلَّ متكلِّمٌ وليس له كلامٌ ؛ لنفيهم الأعراض ، وبه قال الأصمُّ (٢)

وزعم المعروف منهم بمَعْمر : أنه ليس لله عزَّ وجلَّ كلامٌ هو صفةٌ له ، كما يقوله أكثرُ كما يقوله أكثرُ له ، كما يقوله أكثرُ القدريَّة ؛ لأنه يزعم : أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً من الأعراض ، وما أراد بهاذا إلا تعطيلَ الأوامر والنواهي وأحكام الشريعة (٣)

والفرقةُ الثالثةُ منهم : زعمت : أن كلامَ الله حادثٌ ، واختلفوا في وصفه بأنه مخلوق :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ثلاثة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٩٢ ، ٥١٧ ، ٥٨٤ ) .

rsQ1012xxxxQ10000000000000012xxxxQ1012xx

فامتنعَ من ذلك الكعبيُّ <sup>(١)</sup> ، وأطلقه الجبائيُّ وابنه<sup>(٢)</sup>

وزعم أبو الهذيل: أن القرآنَ كلَّهُ مخلوقٌ ، إلا قولَهُ للشيء: (كن) فإنه خَلْقٌ وليس بمخلوق (٣)

وقالت النجَّاريَّة : بحدوث كلام الله عزَّ وجلَّ ، وزعمت : أنه إذا كُتِبَ بحِبْر أو دم ، أو نُقِرَ في خشب فإن الحروف الناتثة من أجزاء الخشب أو الدم

أو الحِبْر كلامُ الله بعينه ، بعد أن لم يكن كلاماً له قبل التقطيع (١)

وقالت الكراميَّةُ : كلامُ الله : قدرتُهُ على القول ، وقولُهُ : خَلْقٌ حادثٌ في ذاته ، وليس بمخلوق (٥)

وزعمت الواقفيّة : أن القرآنَ كلامُ الله ، وهو محدث ، ولا يجوزُ أن يقال فيه : إنه مخلوق ، ولا إنه غيرُ مخلوق ، وهاذا قولُ محمد بن شجاع الثلجيّ (٦) ، ولم يوافقهُ أحدٌ من الفقهاء عليه .

وقد أفردنا لنفي حدوث كلامِ الله عزَّ وجلَّ كتاباً مفرداً ، واقتصرنا في هـٰذا الكتابِ عـلىٰ ذكر المذاهبِ فيه .

و أيناعن الانها الى هذا الفصل ختم الكاب والحمد مندر سل العالمين

<sup>(</sup>۱) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ٥٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ٩ شرح الأصول الخمسة » ( ص٢٥٥ ، ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص٣٦٣ ، ٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٣/١٥).

<sup>(</sup>ه) انظر (۱/۱۸) .

<sup>(</sup>٦) انظر ١ مقالات الإسلاميين ١ ( ص٥٨٣ ) .







## خاتمت كنسخته ( أ )

نجز بحمد الله ومنّه ، وصلواتُهُ على خير خلقه ؛ محمد نبيّهِ ، وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم (١)

# غاتمت النسخت (ب)

تمَّ الكتابُ بحمد الله ومنَّهِ .

وكان الفراغُ من نسخه يوم الأربعاء المبارك ، تاسعَ عشرَ شهرِ شوالِ ؟ من شهور سنة ثلاث وتسعينَ وألف .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، آمين .

# غاتمت النسخت (ج)

تمَّ الكتابُ بحمد الله وعونه وحسنِ توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وكان الفراغُ من هاذه النسخة الشريفة خامسَ شهر [ربيع] الثاني (٢) ؛ من

 <sup>(</sup>۱) كتب بعد هاذه الخاتمة بخط مغاير لخط الناسخ لهاذه النسخة : ( تم « تفسير الأسماء والصفات » للإمام الماتريدي ) ، وهو خطأ أوهمته الكنية بـ « أبى منصور » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين : ( ربيعي ) .

شهور سنة تسع وثمانين وألف من الهجرة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

خُتمَتُ بخير



Charaches of the contract and an analysis of the contract of t





| فهرس لآيات القرآنيت |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| رقم الصفحة          | رقمها        | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                     | سورة الفاتحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1/177               | <b>{_Y</b>   | كَنْدُ لِلَّهِ دَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 79V /Y              | ٤            | بِي يَوْمِ ٱلدِّمِنِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ٧٠٢/٢               | ٥            | كَنَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ۲۱۲/۳               | ٦            | دِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَفِيمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                     |              | يِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ * صِرَطَ ٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| TVT / 1             | ٧_٦          | نَّمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                     | سورة البقرة  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ٤١٢/٣               | ۲            | دَى لِلْمُنْقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 78./7               | ٣            | مَّارَزْقَنَّهُمْ يَنْفِقُو <i>َك</i> ﴾                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 1/7/1               | Y            | لَهُ أَنِصَنْرِهِمْ غِشَنُوهٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ۲۰۸،۲۰۲/۱           | ٩            | لِعُونَ اللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ٤٦/٢                | ١.           | ذَا <b>بُ أَلِيب</b> رٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Y Y Y / T           | ١٧           | اَ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Y7V /Y              | ١٨           | ېځو وه سر<br>بېکم عمي                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 7\ 737              | 19           | هُ مُحِيطًا إِلكَنفِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 177/7               | 77           | عُواْشُهَدَآءَكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 101/4-000/4         | ۳.           | جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 7/ 181 _ 7/ 75      | ۲٤           | وَقُلْنَا لِلْمُلَتِهِكُمُ ٱسْجُدُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ۲/ ۲۰۱۷             | ٣٨           | ايَأْتِيَنَّكُمْ مِنِي هُدَى﴾                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 24 , 444 /4         | ٤٠           | په چيك پاک عيمين ٢<br>عُواْشُهَ كَآءَكُم ﴾<br>جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ تُّ ﴾<br>اِعَاْنِينَ كُم مِنِي هُدَى ﴾<br>اَعَاْنِينَ كُم مِنِي هُدَى ﴾<br>فَا بِهَٰدِى ٓ أُونِ بِهَٰدِكُمْ ﴾<br>سَعِيشُواْ بِاَلصَّهْرِ وَالصَّلَوٰةً ﴾<br>سَعِيشُواْ بِالصَّهْرِ وَالصَّلَوٰةً ﴾ |  |  |
| 7/9/7               | ٤٥           | يَعِينُواْ بِالصَّهْرِ وَالصَّلَوَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

| رقم الصفحة      | رقمها | الاَية                                            |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------|
| TA0/Y           | ٤٨    | وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ﴾                    |
| ۸۵/۲            | ٤٩    | يُذَ بِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ ﴾                     |
| 19./7_717/1     | ٥٤    | فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾                   |
| 779/1           | ٥٦    | ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾       |
| 441/4           | ٥٧    | وَمَا ظَلَمُونَا﴾                                 |
| Y • A /Y        | ٦٣    | خُذُواْمَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾               |
| 787/7           | ۸١    | وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيَّتُكُمُ ﴾                  |
| TV              | ٨٥    | تَظَهْرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُوَنِ ﴾ |
| 007/7           | ۸۷    | وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ ﴾                 |
| ٤٨٠/٣           | 9.8   | فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاِقِينَ﴾   |
| TOA/T           | 97    | يُودُ أَحَدُهُم ﴾                                 |
| 7/1/8           | 1.7   | وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ ﴾        |
| 7/17            | 1 • £ | وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ ﴾              |
| TVT /T          | 110   | فَأَيْنَمَانُولُواْ فَشَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ﴾       |
| ٥٨٥ ، ٥٨٠ /١    | 117   | بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ                |
| YTT / Y         | ١٢٦   | وَمَن كَفَرَ فَأُمَيْتُهُمُ قَلِيلًا﴾             |
| 7/387,733_7/371 | 188   | وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾         |
| 7/007,507_7/53  | 107   | فَاذْكُرُونِ ٱذْكُرَكُمْ ﴾                        |
| ٤١٠/٣           | 109   | إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا آنَزَلْنَا﴾      |
| 078/1           | 175   | وَإِلَاهُكُورُ إِلَاثُ وَاحِدًا ﴾                 |
| 18+/4           | 371   | إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾    |
| £7£/٣           | 177   | وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾                |
| 7/ 737 ، 107    | 177   | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا﴾          |
| T1V/Y           | 140   | فَعَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾               |
| 090/1           | ١٧٧   | وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾         |
| £ 4 9 / Y       | ۱۷۸   | فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾           |
| ٣٠٦/٣           | 1 🗸 ٩ | وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ ﴾                |

**\**4@Y

| رقم الصفحة              | رقمها       | الآية                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y97/Y                   | 110         | فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْ أَفُلُهُمْ وَمُنكُانًا ﴾                                                                                                                                   |
| 1/ 570 _ 7/ 275 _       | 7.87        | وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي ﴾                                                                                                                                                                    |
| 7/007,773,703           |             |                                                                                                                                                                                                      |
| V17/1                   | ١٨٧         | عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾                                                                                                                                         |
| 090/1                   | ١٨٩         | وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّـٰهَا ۗ﴾                                                                                                                                                                   |
| 1/453_7/3               | 197         | حَنَّىٰ بَبَلُغُ الْهَدَّىٰ تَحِلَّةُ ۚ فَصِينَامُ ثَلَتْمَةِ أَيَّامِ فِى لَلْمَيِّم ﴾                                                                                                              |
| 7/1/7                   | ۲.,         | مَّاذَكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُمُزْ ءَاكِآءَ كُمْ                                                                                                                                                     |
| rr /r                   | 3 • 7       | وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾                                                                                                                                                             |
| 2/0/3                   | 7 + 7       | وَإِذَا فِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                  |
| TT /T                   | 7.7         | وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ﴾                                                                                                                                                               |
| 107/4                   | ۲۱۰         | هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                   |
| 2/1/2                   | 719         | وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُتفِقُونَ﴾                                                                                                                                                                   |
| 7/177                   | 777         | لَاتُضَاَّدُوَالِدَهُ مُ يُولَدِهَا﴾                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۸/۳                   | 377         | وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ ٱزْوَجًا﴾                                                                                                                                              |
|                         |             | عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَّرُمُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَّرُهُ مَنَعًا بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ                                                                                                                     |
| TV0 /T_ TV /T           | ٢٣٦         | حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                        |
| £ <b>* ·</b> / <b>*</b> | 747         | إِلَّا أَن يَعْفُورَ ۖ أَوْ يَعْفُواْ ﴾                                                                                                                                                              |
| Y • /Y                  | <b>የ</b> ۳۸ | حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ﴾                                                                                                                                                                       |
| 1/0.5, 4.5 _ 7/ .50     | 7 8 0       | يَقَيِضُ وَيَبَضُّكُ ﴾                                                                                                                                                                               |
| 7.0/1                   | 7 2 7       | وَزَادَمُ بَسْطَخَةِ فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾                                                                                                                                                     |
| ٦٧٤/١                   | 781         | بَقِيَّةٌ مِّمَّاتَ رَكَءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَسَرُونَ﴾                                                                                                                                              |
| 190/7                   | 701         | وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ﴾<br>وَالْكَفِرُونَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾<br>وَلَا يَتُودُمُ حِفْظُهُمَاً ﴾<br>اللهُ وَلِيُّ الَّذِيرَ ﴾ مَامَنُوا ﴾<br>وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴾ |
| <b>٣٩</b> ٦/٢           | 307         | وَٱلْكَنِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                |
| 11/4                    | 700         | وَلَا يَتُودُرُ حِفْظُهُمَا ﴾                                                                                                                                                                        |
| ۲/ ۱۹۳ سے ۱۹۳ د         | Y0Y         | اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيرِكِ ءَامَنُواً ﴾                                                                                                                                                             |
| <b>ማለ</b> ች             |             |                                                                                                                                                                                                      |
| ٣/ ١١١                  | YOX         | وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيدِينَ ﴾                                                                                                                                                      |

| رقم الصفحة       | رقمها       | الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119/1            | 709         | ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْثَةً عَامِرِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179/5            | 77.         | ﴿ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17030,775        | 440         | ﴿ فَمَن جَاءَهُ مُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِيهِ - فَأَنسَهَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/17, 797, 177_  | 7.4.7       | ﴿ وَلَيْمُ لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲/ ۱۲۲ ، ۲۱۶     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/7             | 3 7 7       | ﴿ وَإِن تُبدُواْ مَا فِي آنشُسِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۰۳/۲            | 440         | ﴿ عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | رة آل عمران | me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 017/7_078/1      | Y_1         | ﴿ الَّمْ * اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £91/Y            | ٧           | ﴿ وَٱلْأَسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِـ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>r</b> 9./r    | ٨           | ﴿ رَبُّنَا لَا نُرْغَ قُلُويَنَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147/7            | ١.          | ﴿ لَنَ تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُولَكُمُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/747_7/787_7/71 | ١٨          | ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُوا ٱلِيلْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 771, 203         |             | قَآبِمًا بِٱلْقِسَطِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188/4            | ١٩          | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104/4            | 77          | ﴿ قُل ٱللَّهُ مَّ مَلِكَ ٱلمُلْكِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲/ ۱۲ه ، ۸۸ه     | ۳۷          | ﴿ فَنَقَبُّكُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا بَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا ذَكِّرَيَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YAT/Y            | 44          | ﴿ وَسَيِّدُاوَحُصُورًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YA•/Y            | ٤١          | ﴿ وَسَنِيحَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۷۸/۳            | ٥٢          | ﴿ مَنْ أَنصَادِي ٓ إِلَى اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣٥ /٣           | ٥٥          | ﴿ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 078/7            | ٧٥          | ﴿ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَالِيماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180/7            | ٧٧          | ﴿ أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/110            | 9٧          | <ul> <li>إذا الديرت عند الله الإسلام</li> <li>أو أل الله مر منيك المثاني المشائية المنتقائية المتانا وكفائها ذرينا المثانية المتانا وكفائها ذرينا المثانية المتانا وكفائها ذرينا المثانية المتانا وكفائها ذرينا المتانية والمين والإبسكر المتان المتانية والإبسكر المتان المتانية المتانية</li></ul> |
| T9T/T            | 99          | ﴿ وَأَنتُمْ شُهُ لَا أَيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٤/٣            | 1.5         | ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفَرَةً مِنَ ٱلنَّارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 7.                                      | Kritica Const                          | <b>~</b> 00000000000 | 000 0000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S                                       | رقم الصفحة                             | رقمها                | الآبة                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ž                                       | TOA /T                                 | 114                  | ﴿ وَدُوا مَا عَنِيثُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                       | 7777                                   | 17.                  | ﴿ لَا يَمُنَّرَّكُمْ كَيْدُمُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| Ğ                                       | 19./7_707/1                            | ١٢٢                  | ﴿ وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَـتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 3                                       | £71/T                                  | 178                  | ﴿ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلشَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                              |
| Ř                                       | Y•V/Y                                  | ۱۳۰                  | ﴿ وَعَلَ اللَّهِ فَلْمَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾<br>﴿ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾<br>﴿ إِذَا فَمَلُوا فَنحِشَةً ﴾<br>﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                          |
| 0                                       | 7777                                   | ۱۳۸                  | ﴾ ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| Ž                                       | £ N E / Y                              | 129                  | ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَغَلُونَ ﴾<br>﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾<br>﴿ إِنَّمَا ثُمْلِ لَمُمْ لِيزَدَادُوۤا إِفْسَاً ﴾<br>﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾                                                            |
| Ž                                       | TV9/T                                  | ۱۷۳                  | ﴿ وَقَالُواْ حَسَّلُنَا اللَّهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾                                                                                                                                                                                        |
| Š                                       | 197/5                                  | ١٧٨                  | ﴿ إِنَّمَا نُعْلِى لَمُهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِصْـمَأَ ﴾                                                                                                                                                                                       |
| 8                                       | 700/5                                  | 140                  | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                       | 7/17                                   | ١٨٧                  | ﴿ فَنَـبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| 000                                     | 7.7/5                                  | ١٨٨                  | ﴿ فَنَسَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾<br>﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمَدُوا ﴾<br>﴿ إِنَّ فِ خَلِقِ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾<br>﴿ يَنَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا ﴾                                                                   |
| 000                                     | 1/573                                  | 19.                  | ﴿ إِنَّا فِي خَلْقِ ٱلسَّتَهَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 000                                     | 414/1                                  | 7                    | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصِّبِرُواْ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| CONSTRUCTION TRANSCONDENING TRANSCONDEN |                                        | سورة النساء          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| %                                       | 7 2 2 7                                | ١                    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتَكُمْ رَقِيبًا ﴾                                                                                                                                                                                                |
| Ž                                       | 144/4                                  | Y                    | ﴿ أَمُوَاكُمُمْ إِنَّ أَمْوَلِكُمُّ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| ACOVACTION                              | ٤٦٠،١٦٣/٣                              | ٣                    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَيٰ﴾                                                                                                                                                                                         |
| 7                                       | 777/7                                  | 74                   | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتُ مُ أَنْهَى ثَكُمُ                                                                                                                                                                                                       |
| 9                                       | ٤١/٢                                   | 40                   | ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا﴾<br>﴿ أَمْوَلَهُمْ إِلَنَّ أَمْوَلِكُمُّ ﴾<br>﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَكَىٰ ﴾<br>﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتِ عُنْمُ أَمَّلَهَ ثَكُمْ ﴾<br>﴿ فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ . ﴾ |
|                                         | 272/                                   | ٤٣                   | لُمْ ﴿ لَا تَفْرُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنْتُهُ شَكَّدُونِ ﴾                                                                                                                                                                                     |
| 5                                       | 7/477                                  | ٤٦                   | ﴿ وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                |
| rxCX0VCvrx                              | 0.7/٢                                  | ٤A                   | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| 7                                       | Y00/Y                                  | ٦٥                   | ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾<br>﴿ إِنَّالَةَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، ﴾<br>﴿ وَيُسَلِّمُوا شَسِلِيمًا ﴾<br>﴿ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيعًا ﴾<br>﴿ اَفَلاَ يَسَدَّرُونَ اَفَقُرْهَ التَ                                              |
| Ž                                       | TV £ / Y                               | ٦٩                   | ﴿ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| Ģ                                       | 140/4-144/4                            | AY                   | ﴿ أَفَلَا يَنَدُبُرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| é,                                      | 20000000000000000000000000000000000000 | 000000 0 8 1 700     | 000 VATANCE OVATO                                                                                                                                                                                                                            |

| رقم الصفحة        | رقمها        | الآية                                                               |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 749/4             | ۸۳           | لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾                   |
| 144/4             | ۸٥           | وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾                      |
| 18/7              | ۲۸           | إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾                |
| Y00/Y             | 91           | وَيُلْفُواْ إِلَيْنَكُو ٱلسَّلَمَ ﴾                                 |
| <b>711/</b> 7     | 90           | غَيْرُ أُولِ ٱلظَّرَدِ ﴾                                            |
| 7/5.7.2.          | ۱۰۳          | فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلَوٰ ۚ ﴾                                   |
| 188/4             | 119          | وَلَا مُن بَّهُمْ فَلَهُ عَيْرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾                  |
| £1 £ / Y          | 144          | أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ ﴾                                |
| 148/4             | 371          | وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾                              |
| 189/1             | ١٦٦          | أَنْزَلَهُ بِعِلْمِدِيَّةٍ ﴾                                        |
|                   | سورة المائدة | ,                                                                   |
| 7/17              | ٣            | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾                                  |
| 144/4             | ٦            | لِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾                                                |
| YY 1 / T          | 10           | وَ قَدْ جَاءً حُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَكُمْ مِينًا ﴾           |
| 702/7             | ١٦           | شَبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾                                                 |
| 1/1/1             | ٣١           | فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا ﴾                                         |
| Y·A/1             | ٣٣           | يُحَادِبُونَ ٱللَّهَ﴾                                               |
| 7\                | ٤١           | سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ﴾                                               |
|                   |              | إِنَّآ أَنْزَلْنَاٱلتَّوَرَئِةَ فِيهَاهُدُى وَنُورٌّ بِمَا          |
| TT1 / T _ T · / T | ٤٤           | أَسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللَّهِ﴾                                  |
| 140/4             | ٤A           | وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ                                             |
| 149/4             | ٥٩           | هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ۚ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾          |
| ١٠٥/١             | ٦٤           | بَلِّ يَدَاهُ مَبِّسُوطَتَانِ﴾                                      |
| T17/Y             | ٧٥           | كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّلَامَ أُ                                    |
| 1 • /٣            | ۸٩           | نَكَفُّدَرَهُمْء <b>﴾</b>                                           |
| £X/T_771/T_TT0/1  | ٩٣           | لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ وَامَنُوا وَعَسِلُواْ الصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ ﴾ |

| ۲۸۳ /۲            |             | الاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 / 1           | 90          | أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِيهَامًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y                 | 1.4         | استَحَقَّآ إنْمَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |             | يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبَيْرٌ فَالُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/377_7/177, 073  | 1 • 9       | لَاعِلْرَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّندُ ٱلْفُيُوبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18./7             | 11.         | وَإِذْ غَنْكُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٦/١             | 117         | تَمُلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 744/              | 117         | وَأَنتَ عَلَن كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T07/Y             | 119         | هُنَا يُومُ يَنَفُعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | ورة الأنعام | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 8 74 - 78 - 77 | ` 1         | خَلَقَ ٱلمَنَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 411/              | ١٤          | وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147/4             | ١٧          | وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/777, 503_7/33   | 19          | ةُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَدَةً ﴾ <sup>-</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77.87             | ٣٦          | إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y • A /Y          | ٤٤          | فَكَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُوا بِهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 708/1             | ٤٦          | مَّنَّ إِلَنَّهُ غَيْرٌ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7/175             | ٥٥          | وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٥/٣             | ٥٩          | رَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |             | وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنْكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/110, PFF_7/073  | ٦٠          | مُ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸ ، ۳۰ /۲        | ٧٣          | قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِيمُ ٱلْعَيْبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>740/</b> 7     | ۸۲          | وَلَرَّ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱۸،٤٠٨/۳         | ٩.          | أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y79/1             | 9.4         | وَّلَهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْكُلُكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِّ عَكَيْلُمُ ٱلْعَيْبِ ﴾<br>وَلَوْ يَلْبِسُوَا إِبِسَننَهُم بِظُلْمٍ ﴾<br>أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ ﴾<br>وَهَذَا كِئنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾<br>وَلَفَذَا حِثْنُمُونَا فُرَدَىٰ لَقَدَ تَّفَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾<br>وَلَفَذَ حِثْنُمُونَا فُرَدَىٰ لَقَدَ تَّفَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ |
| 1.0/1             | ٩٣          | وَالْمَلَيْهِكَةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>محد ۲۰۰۰ محر ۱۵ محدد</b><br>رقم الصفحة |              | iii varnatota                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                         | رقمها        | الاية                                                                                                                                                                                                                                              |
| 807/T                                     | 90           | ﴿ يُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                |
| 718/1                                     | 1 • 8        | ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِن زَيِّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| 107/4-041/4                               | 174          | ﴿ جَمَلْنَا فِي كُلِّ وَلَيْهِ أَكَيْرِ مُجْرِمِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                             |
| Y · · / \                                 | 371          | ﴿ اَلَّهُ أَعْلَمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/0/3-7/1/87, 3.3, 2.3                    | 170          | ﴿ فَعَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                           |
| 7 \ 7 \ 7 \                               | 10.          | ﴿ وَهُم بِرَيْهِ مُ يَعْدِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                  |
| £44 /4                                    | 107          | ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲/ ۱۳۰۳                                   | 171          | ﴿ دِينَا فِيْكَا﴾                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | سورة الأعراف |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲/ ۱۲۷ ، ۱۳۲                              | 11           | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّدُنَّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
| ۱٦٣/٣                                     | 44           | ﴿ قُلْ آمَرَ دَبِّي بِٱلْقِسَطِيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| 7\8/Y                                     | 44           | ﴿ كَمَا بَدَأَكُمُ مَعُودُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/073                                     | ٥٤           | ﴾<br>﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالُقُ وَٱلْأَمَرُ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| £ 7 Y / T                                 | ٥٦           | ﴿ إِنَّا رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 791/4                                     | ٨٨           | ﴿ وَٱلَّذِينَ ۦَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ ﴾                                                                                                                                                                                                |
| 7/ . 7 . 170_7/ 173                       | ۸٩           | ﴿ رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                     |
| Y 1 7 / Y                                 | 99           | ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَمَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.7/1                                     | ١٢٧          | ﴿ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَنَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                       |
| £07/Y                                     | 149          | ﴿ فِيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                   |
| 100/4                                     | 127          | ﴿ سَأَصِّرِفُ عَنْ ءَايَنِيَّ ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| 144/4                                     | 10.          | ﴿ غَضْبَنَ أَسِفًا﴾                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 - / 7 _ 7 - 1                           | 101          | ﴿ عَشَبْنَ أَسِفًا﴾<br>﴿ وَأَنْتَ أَرْحَتُمُ ٱلرَّحِينِ ﴾<br>﴿ إِنَّا هُدْنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾<br>﴿ وَاتَّبَعُوا اَلْتُورَ الَّذِي أُنِلَ مَعَدُّرٍ ﴾<br>﴿ وَإِنَّيْمُوا اَلْتُورَ الَّذِي أُنِلَ مَعَدُّرٍ ﴾<br>﴿ وَإِنَّذِ ٱلْأَسْمَاهُ الْمُسْنَى ﴾ |
| ٤١٢ ، ٤٠٨/٣                               | 107          | ﴿ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                       |
| YY 1 / T                                  | \            | ﴿ وَاَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنزِلَ مَعَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                               |
| 1/.31, 731, 033, .73                      | ١٨٠          | ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾                                                                                                                                                                                                              |

| رقم الصفحة           | رقمها       | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197/4                | 174-174     | نَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>411/</b> 4        | ١٨٨         | ، لَّا آمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ Y A / Y            | 199         | لَهِ ٱلْعَقْوَوَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | ورة الأنفال | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177/7                | 1           | تَ يَيْنِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0AY /Y               | ٤           | ِزنُّ ڪَرِيمٌ <b>﴾</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y <b>9</b> / Y       | ٨           | يُحِقُّ ٱلْحَيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 077/7                | ١٩          | ن تَسْتَفْلِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                          |
| 287/7                | 73          | لَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144/4                | 3.7         | مُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِّيهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7/7                  | ٣٨          | لُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸۰/۳                | ٤٠          | مُ ٱلْمَوْلَىٰ وَيْعَمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7/77                 | 23          | يَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸0/۳                | ٥٧          | شَرِدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 2 7 / 7            | ٦.          | أَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ م مِّن قُوَّةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y00/Y                | 17          | إِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا﴾                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/1                 | ٦٤          | تَأَيُّهَا ٱلنِّي حُسْبُكَ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 207 (201/7           | 7.7         | فَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> 74 /4       | ٧٢          | الْكُوْ مِن وَلَنِيَتِهِم مِّن شَيْءٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | سورة التوبة | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194/1                | ١.          | اَيْرَفُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٥٥/٣                | ۲۱          | لِرَ يَنَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 798/7                | ۱٧          | 'يَرْفَبُونَ فِى مُؤْمِينِ﴾<br>إِرْ يَنَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ﴾<br>يَهِ بِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾<br>يَوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَمُ بِالْهُ مَنْ ﴾<br>جَعَسَلَ كَلِمِنَةُ الَّذِينِ كَعْمُوا الشَّفْلَيُّ ﴾<br>جَعَسَلَ كَلِمِنَةُ الَّذِينِ كَعْمَرُوا الشَّفْلَيُّ ﴾ |
| 1/ 7/7/2/ 7/ 2/3 / / | ٣٣          | وَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَمُ بِٱلْهُدَىٰ»                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144/1                | ٤٠          | جَعَلُ كَلِيكَةُ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا ٱلسُّفَالُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                        |

| ور<br>د   |                          | (0000000 | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ř         | رقم الصفحة               | رقمها    | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9<br>7    | 17 173                   | 273      | ﴿عَفَااللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/2       | 11.73                    | ۲٥       | ﴿ قُلْ مَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 7/150                    | ٦٧       | ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ֭֭֭֭֭֡֞֜֝ | 180/4                    | 79       | ﴿ فَاسْتَمْتَعُواْ عِنَائِقِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| {         | ۱۹۸/۳                    | ٧١       | ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَثُمُ أَوْلِيآ يُهْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | #7V/1                    | ٧٩       | ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| {         | 272/4                    | 99       | ﴿ قُرُيْنَتِ عِندَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| }         | VY /Y                    | 118      | ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيمَ لَا تَوْهُ حَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L         | <b>YY</b> •/1            | 117      | ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (<br>)    | ٧٢٠/١                    | 114      | ﴿ وَمَلَ النَّلَكَةِ الَّذِيرَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 404/1                    | 119      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّقُواْ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | YY#/Y                    | 171      | ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ تَجِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                          | ورة يونس |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 7/13                     | ١        | ﴿ الَّرُّ يَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | £ 7 9 / 7                | ۲        | ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ۲۹۰،۳۰/۲                 | ٤        | ﴿ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَ وُا الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                          |          | ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمُ فِيهَا سَلَنَمُّ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 140/4                    | ١.       | وَءَاخِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَسَدُ لِلَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| )         | 201.227/7                | 1 &      | ﴿ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 7/ 951 , 141 , 221 , 791 | 70       | ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| !         | ٤٦٠/١                    | 77       | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسَّنِّي وَزِبَادَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| )         | ٤٥٦/٣                    | ۳۱       | ﴿ يُغْرِجُ ٱلْمَى مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| )         | £4.8/1                   | 4.5      | ﴿ اَلَّهُ بِسَبْدَ ذُا آخَلَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| )         | T99/T                    | 40       | ﴿ قُلِ اللَّهُ بَهْدِى لِلْحَقَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| )<br>!    | ٣٠/٢                     | ٥٣       | ﴿ رَيُّسْ تَنْبِعُونَكَ أَحَنُّ هُوَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | TAV /T                   | 77       | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَىٰ وَدِبَادَةٌ ﴾<br>﴿ يُغْرِجُ الْمَى مِنَ الْمَيْتِ ﴾<br>﴿ اللَّهُ بِهَنِدَ وَالْمَالَيْنَ ﴾<br>﴿ قُلِ اللَّهُ بَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾<br>﴿ وَيُسْتَلَيْعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ﴾<br>﴿ اَلاّ إِنَّ أَوْلِهَا مَا اللّهِ لا خَوقْ عَلَيْهِمْ ﴾<br>﴿ اَلاّ إِنَّ آوْلِهَا مَا اللّهِ لا خَوقْ عَلَيْهِمْ ﴾ |
|           | 20X0XXXXXX               | (00000)  | 11 mm Dan. 15 (0 Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u>ق</u> | ひとことのころとこと             | <b>(000000000000</b> | me partical leaves and                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ર્ફ      | رقم الصفحة             | رتمها                | الآية                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | ٧٣٤/١                  | <b>v</b> 1           | ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                       |
| Ž        | 174/1                  | ٧٤                   | ﴾ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ. رُسُلًا ﴾                                                                                                                                                                        |
| ğ        | 107/7_077/7            | ٧٨                   | ﴿ وَنَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                 |
| Š        | 417/1                  | 9.7                  | و وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَ إِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ ﴾                                                                                                                                                        |
| 8        | 147/4-411/4            | \•V                  | 🥻 ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ ﴾                                                                                                                                                                              |
| 9        |                        | سورة هود             | 0                                                                                                                                                                                                                   |
| Ğ        | £V/Y                   | 1                    | ﴾ ﴿ الَّهُ كِنَابُ أَخْرِكَتَ ءَائِنَهُ ﴾                                                                                                                                                                           |
| 5        | 1/ • 37 , 737 _ 7/ 77/ | 7                    | 🕻 ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                              |
| Ŕ        | 798/7                  | 17                   | ﴾ ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُّ مِنْـهُ ﴾<br>﴾ ﴿ بَادِىَ ٱلزَّاٰيِ ﴾                                                                                                                                                       |
| Ž        | 710/4                  | **                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| ŏ        | 717/4                  | 75                   | ﴿ فَمَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ ﴾<br>﴿ عَذَابَ يَوْمِر نُحِيطٍ ﴾<br>﴿ يَفِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾<br>﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾<br>﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ |
| ŏ        | 787/7                  | ٨٤                   | ﴿ عَذَابَ يَوْمِر تَحِيطٍ ﴾                                                                                                                                                                                         |
| 000      | 145/1                  | Α٦                   | 👸 ﴿ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                |
| 000      | VY /Y                  | AY                   | 🖁 ﴿ إِنَّكَ لَأَنَّ ٱلْحَلِيدُ ٱلرَّشِيدُ ﴾                                                                                                                                                                         |
| ğ        | TV0/T                  | 47                   | 🖁 ﴿ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾                                                                                                                                                                      |
| Z        | ٤٢٨/٣                  | ٩٨                   | ﴾ ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾                                                                                                                                                                        |
| Ž        | 790/7                  | 1.4                  | ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمُ ٱلْفِيكَمَةِ ﴾<br>﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾                                                                                                                                          |
| Š        | ۳/ ۱۰۰ ،۳۷۸            | 1.4                  | و نَمَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| 3        | 7/1.7.7.7              | ۱ • ۸                | كُلُّ هُذَا لِيرَبِّ فِيهَا مَا ذَامَتِ ٱلتَّهَوَٰتُ ﴾                                                                                                                                                              |
| (d)      | ۱/۳۷۲                  | 711                  | مُ ﴿ أُولُواْ يَقِيَّةِ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                    |
| Ğ        |                        | سورة يوسف            | No.                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | ٧/٢                    | 17                   | ﴾<br>﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ﴾                                                                                                                                                                                  |
| Ř        | ٧/٣                    | 14                   | ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ﴾<br>﴿ وَمَا آنتَ بِيمُوْمِنِ لَنَا﴾                                                                                                                                                    |
| Ž        | £11/4-00./Y            | ۲١                   | ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبُّ عَلَى ۖ أَمْرِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                           |
| 7        | 2/377_7/453            | 74                   | ﴾ ﴿ مَمَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ﴾                                                                                                                                                                                 |
| ractorar | 7\ 787, 387            | ۲٥                   | ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾<br>﴿ وَمَآ أَنتَ بِهُ قِينِ لَنا ﴾<br>﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾<br>﴿ مَمَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِي ﴾<br>﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَ هَا لَدَ الْبَابِ ﴾                         |
| Ø.       | ۲.65\0                 | (A COCCOO (0 EV)     |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                  | <b>~~</b> (000000000 | 24.420 Desc. 120 Des |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الآية                                                            | رقمها                | رقم الصفحة                                                                                                     |
| لَمَا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرِنَهُ ﴾                                 | ٣١                   | 107/4-044/1                                                                                                    |
| نِيَّ أَرْسَنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا﴾                               | ۲٦                   | YT E / 1                                                                                                       |
| نَا تَغَبُدُونَ مِن دُونِهِ * إِلَّا أَشْمَآءُ ﴾                 | ٤٠                   | 144/1                                                                                                          |
| ذْكُرْنِي عِنْدَرَبِكَ﴾                                          | 73                   | 77 8 /7                                                                                                        |
| مَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ ﴾                           | ٤٩                   | ۱۸۱ /۲                                                                                                         |
| أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْمُعَاَّيِنِينَ ﴾             | ۲٥                   | ٤١١،٤٠٣/٣                                                                                                      |
| نَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِٱلسُّوءِ﴾                           | ۳٥                   | 197/Y                                                                                                          |
| اَللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾                                       | 18                   | Y /Y                                                                                                           |
| لِّآ أَن يُمَاطَ بِكُمْ ﴾                                        | 11                   | 7 <b>87/</b> Y                                                                                                 |
| زَعَلَيْهِ فَلْيَـتُوكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾                    | ٦٧                   | ۳۸۰/۳                                                                                                          |
| وَسْنَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾                                           | ٨٢                   | 777/7                                                                                                          |
| لَا يَأْتِئَسُ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ ﴾                              | ۸٧                   | Y 1 7 / Y                                                                                                      |
| نَّ ٱللَّهَ يَجْرِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾                           | ٨٨                   | <b>*</b> Y^/Y                                                                                                  |
| رَبِّ قَدْءَا تَبْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾                          | 1 • 1                | T/ 507_T_ 407/1                                                                                                |
| نْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾                            | ١٠٤                  | Y1./Y                                                                                                          |
|                                                                  | سورة الرعد           |                                                                                                                |
| يُلِكُلِ فَوْمٍ هَادٍ﴾                                           | ٧                    | ٤٠٩،٤٠٧/٣                                                                                                      |
| عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ﴾                                              | ٩                    | £40/4                                                                                                          |
| عَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَا | 11                   | 7/ P1 _ 7/ 7X                                                                                                  |
| مَّ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَّاءً ﴾                                | ١٦                   | 177/4-044/1                                                                                                    |
| بْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ﴾                                  | 77                   | ١/ ٠٨٠ ، ١٥٠                                                                                                   |
| فَمَنْ هُوَ قَآيِدُ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ﴾                          | 77                   | 7/083,770                                                                                                      |
| كُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُهَا ﴾                                      | ٣0                   | Y • Y /Y                                                                                                       |
|                                                                  | سورة إبراهيم         |                                                                                                                |
| ۪ٛڬٛڶۣ <i>ڝؗ</i> ڂؘۜٳڔۺػؙۅڔؚ﴾<br>ڿٵڹ <i>ڪڷ</i> ؙڿؾٵڔۼڹۑڔ۪﴾       | 0                    | 44./4                                                                                                          |
| بَعَابَ كُلُّ جَبَّكَادٍ عَنِيدٍ ﴾                               | 10                   | T20/1                                                                                                          |

| رقم الصفحة             | رقمها        | الآبة                                                          |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠/٣                  | 01_71        | كُلُّ جَبَّ ارٍ عَنِيدٍ * يِّن وَرُآبِهِ، جَهَنَّمُ ﴾          |
| 110/1                  | 19           | إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ                                        |
| ۱۷۱/۲                  | **           | بُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾  |
|                        | سورة الحجر   |                                                                |
| 244/4                  | Y £          | وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ ﴾                |
| 14./1                  | YA           | إِنِّ حَالِمًا ﴾                                               |
| 444/1                  | Y 9          | فَإِذَا سَوْمِتُهُمْ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾             |
| 1/057,053              | ۳.           | نَسَجَدُ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ﴾                   |
| 7.4.7                  | ٩٨           | نَسَيْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾                                    |
|                        | سورة النحل   |                                                                |
| ٤١٠/٣                  | 17           | وَعَلَىٰ كُوْ وَاِلنَّجْمِ هُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾                 |
| ١/ ١٨٥ ، ٨٦٢           | ٣٦           | وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أُمَّةٍ زَسُولًا﴾                   |
| 1/173_7/57,081         | ٤٠           | إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُ ﴾                  |
| 141/7                  | ٦٨           | وَأَوْحَىٰ دَيُّكَ إِلَى ٱلْغَوْلِ ﴾                           |
| 140/1                  | ٧٨           | وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ﴾                     |
| Y00/Y                  | AY           | وَأَلْفَوْا إِلَى أُللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّالَرَّ ﴾           |
| 7/ 777 _7/ 70.3        | ٨٩           | بِنْكُنَا لِكُلِّلَ شَيْءٍ ﴾                                   |
| ۱۳/۳                   | ٩,           | إِنَّ ٱللَّهَ يَأْشُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾             |
| 0 / 1 / 7              | 41           | وَقَدْجَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾                 |
| ٤٠٥/٣                  | ٩٣           | يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾                    |
| ٥٣/٣                   | 1.7          | إِلَّامَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّالْإِيمَانِ﴾ |
| 194,194/1              | 170          | اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكِ﴾<br>آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكِ |
|                        | سورة الإسراء |                                                                |
| <b>٣</b> ٧ <b>٩</b> /٣ | Y            | أَلَّاتَنَيْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا <b>﴾</b>               |
| 44 /4                  | ٩            | إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾      |
| ۱٦٨/٣                  | 1 {_17       | وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكِيرَهُ﴾                       |

protoportratemental comments protoportrate

| <b>L</b> | ۵۳۳۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶                                                                                                                                                                                                                     | رتمها<br>رتمها          | رقم الصفحة                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| _        | الایه<br>﴿ ٱقْرَأَ کِکنَیکَ ﴾                                                                                                                                                                                                                              | ر <del>قمها</del><br>۱٤ | رحم، ۱٤/٢                              |
|          | ﴿ اَمْرَ يُنْبُكُ ﴾<br>﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ ﴾                                                                                                                                                                                                     | 17                      | YV /Y                                  |
| •        | و فَحَى عَنِهَا الْعُولَ ﴾<br>( كُلُّا نُهِدُ هَنَوُلَاَءِ وَهَنَوُلاَةٍ وَهَنَوُلاَةٍ ﴾                                                                                                                                                                   | Y•                      | TA9/T                                  |
|          | ۇ كارنىيدەنۇلاء وھىۋلاء؟<br>( وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِيَ﴾                                                                                                                                                                                          | 7 {                     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| •        | و واحمِصُ لهـ ما جماح الدربِ<br>﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾                                                                                                                                                                                   | 79                      | 7.0/1                                  |
| •        | ```                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                      | 191/4                                  |
|          | ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ - سُلْطَنَا) ﴾<br>( سرق مين سرور آن ک ده ه پر ک                                                                                                                                                     | ٤٥                      | YA7/Y                                  |
|          | ( جَمَلُنَا يَنِنَكَ وَيَهِنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾<br>( مَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾                                                                                                                                                      | ٥١                      | 100/4                                  |
|          | و فسيعيضون إليك زء وسهم»<br>﴿ يَوْمُ يَدْعُوكُمْ فَلَسُلْجِيبُوكَ بِحَمْدِهِ.﴾                                                                                                                                                                             | ٥٢                      | 191/7                                  |
|          | و يوم يدعوهم فلسنجيسبونت يحسدوه.<br>﴿ إِنَّ رَبِّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                    |                         | 787/7                                  |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                    | ٦٠                      | 0AY /Y                                 |
|          | ﴿ وَلَفَذَ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمُ﴾<br>﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَّ ﴾                                                                                                                                                                                        |                         | Y90/Y                                  |
|          | ﴾ وقرعان الفجرية<br>﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَسَطِلُ ﴾                                                                                                                                                                                         | ۷۸                      | ۲۱،۲۹/۲                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۱                      | 777/7                                  |
| F        | ﴿ قُل لَّينِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                             | ٨٨                      | (1171                                  |
|          | erene meret til til meter                                                                                                                                                                                                                                  | سورة الكهف<br>مست       | (-                                     |
|          | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾                                                                                                                                                                                           | Y_1                     | ۲/ ۱۳۳۳                                |
|          | ﴿ كَثِرَتْ كِلِمَةً تَغَنُّرُجُ مِنْ أَفَوْهِ هِمُّ ﴾<br>﴿ يَهُمُ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَفَوْهِ هِمُّ ﴾                                                                                                                                                | ٥                       | ٥٧٣/٢                                  |
|          | ﴿ لِنَعْلَمُ أَيُّ اَلْجُرْبَيْنِ الصَّىٰ ﴾<br>﴿ مَدَ مِنْ مِنْ الْحَصَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                | ١٢                      | 2 7 / 733                              |
|          | ﴿ وَزِدْنَكُمُ مُ هُدًى﴾                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣                      | ٤٠٩/٣                                  |
|          | ﴿ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۗ إِلَهُمَّا ﴾<br>• • • • • • • •                                                                                                                                                                                             | ١٤                      | 174/4                                  |
| )        | ﴿ فَأُورُا إِلَى ٱلْكُهْفِ﴾                                                                                                                                                                                                                                | 77                      | 17/5                                   |
| )        | ﴿ وَكَنَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                  | ١٩                      | 179/1                                  |
| )        | ﴿ فَاوُواْ إِلَى ٱلْكُهْفِ﴾<br>﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ ﴾<br>﴿ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾<br>﴿ وَيَقَافَهُمُ ﴾<br>﴿ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَذَعُونَ دَيَّهُم ﴾<br>﴿ لَكِمَنَا هُوَ اللَّهُ رَقِي ﴾ | ۲.                      | ۲۷۲/۲                                  |
| )        | ﴿ رَبِّ أَعَلَمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                         | **                      | Y · · / 1                              |
| þ        | ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾                                                                                                                                                                                                   | 47                      | <b>~~·/</b>                            |
| è        | ﴿ لَكِمَنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي﴾                                                                                                                                                                                                                          | ٣٨                      | £99/1                                  |

| رقم الصفحة | رقمها     | الآبة                                         |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 148/1      | ٤٦        | نَهَيْتُ ٱلصَّالِحَاتُ﴾                       |
| ٤٣١/١      | 01        | مُّهُديُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّحَوَتِ﴾             |
| 444/4      | ٧٩        | نَ وَزَآءَهُمْ مَلِكُ ﴾                       |
| £77/7      | ٨٥        | هَ سَبَبًا﴾                                   |
| TVT /Y     | 9V        | ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾                 |
| 181/5      | 99        | خَ فِي ٱلصُّورُ ﴾                             |
| 77.47      | 1.1       | مُسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾                      |
|            | سورة مريم |                                               |
| 191,197/   | ٥         | نِي خِفْتُ ٱلْمُوَالِيَ مِن وَرَآءِي﴾         |
| ٣٦٨ /٣     | ٦_٥       | نَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي ﴾  |
| 007/1      | ٧         | بَعْعَىل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾           |
| Y0 /Y      | ١٣        | نَـانَا مِن لَكُنَّا﴾                         |
| ०९२/।      | 18        | رًّا بِوَالِدَيْهِ﴾                           |
| Y0 £ /Y    | 10        | لَنَّمُّ عَلَيْنِهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾            |
| ٣٦٤ /٣     | ٤٠        | نَعْنُ مَرِثُ ٱلأَرْضَ﴾                       |
| ۲/۷۰۲، ۲۲۷ | ٤١        | كُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمٌ ﴾             |
| Y•V/Y      | ٥١        | كُرْ فِ ٱلْكِتَبِ مُوسَىٰٓ ﴾                  |
| Y•V/Y      | ٥٤        | كُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِسْمَاعِيلًا﴾            |
| Y • V / Y  | ٥٦        | كُرْ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِيِسَ ﴾               |
| Y0 2 / Y   | 7.7       | سُمَعُونَ فِيهَا لَغُوا﴾                      |
| ٤٠٩/٣      | ٧٦        | زِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدَوْاْ هُدُىُّ﴾ |
| £10/Y      | ٨١        | نَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ۖ أَهُ      |
| 177/7      | ۹ ۱_۹ ۰   | يرُ ٱلْجِبَالُ هَذَّا﴾                        |
| ۳۰۸/۳      | 97        | يُجَعَلُ لَمُهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وَدًّا﴾         |
|            | سورة طه   |                                               |
| Y\ YA3     | ٥         | مِّنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾            |

| رقم الصفحة   | رقمها         | الآية                                                                         |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| £9£/Y        | 7_0           | الرَّحَنُ عَلَى ٱلْمَدُشِ ٱلسَّنَوَىٰ * لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْجُ |
| 000/Y_0EV/\  | 17            | فَأَخَلَعْ نَعْلَيْكُ ﴾                                                       |
| 178/1        | ١٤            | أَنَا ٱللَّهُ ﴾                                                               |
| 109/1        | 73            | لِنُرِيكِ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾                                        |
| 48.11        | ٣٩            | وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾                                                 |
| 1/733,103    | <b>£</b> £    | لَعَلَّهُ مِتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾                                          |
| 147/1        | ٢3            | إِنَّنِي مَعَكُمَا آلَسْمَعُ وَأَدَكُ﴾                                        |
| 7 / 307      | ٤٧            | وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ ٱنَّبَعَ ٱلْمُدْيَّةِ ﴾                               |
| 2/3.3.713    | ٥٠            | رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيءٍ خَلَّقَهُ ﴾                           |
| 1/401_7/501  | ٧١            | إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلْمَكُمُ ٱلدِّيعَ لَكُمْ ٱلدِّيعْ ﴾           |
| 110/1        | 97            | قَىالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ ﴾                                  |
| ۲۷۲/۲        | 9.4           | وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾                                                  |
| 787/7        | 11.           | وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ﴾                                              |
| 101/5        | 114           | إِنَّ هَاٰذَاعَدُوُّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾                                      |
| 7/175        | 178           | فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾                                                |
| 191/1        | 127           | وَٱلْعَلَقِبَكُ لِلنَّقْوَىٰ﴾                                                 |
|              | سورة الأنبياء |                                                                               |
| Y1·/Y        | 4             | مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن زَّيْهِم﴾                                     |
| Y • 9 /Y     | 1.            | لَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَنَّا﴾                                     |
| 1 1 1 / 1 7  | 11            | وَكُمْ قَصَـٰمْنَا مِن قَرْبَيةٍ ﴾                                            |
| <b>٣</b> 1/٢ | ١٨            | بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِ﴾                                                      |
| YA • /Y      | ۲.            | يُسَيِّحُونَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ﴾                                           |
|              | 44            | لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾                                                |
| 7/151, 277   |               |                                                                               |
| ۲/ ۱۰ اع     | ٣1            | فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلُهُمْ يَهْتَدُونَ﴾                                    |
| YV9/Y        | ٣٣            | فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ ﴾                                                     |

| DTDC117DCTOTD                                            | <b>~</b> // (00000000000000000000000000000000000 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| الآية                                                    | رقمها                                            | رقم الصفحة      |
| ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْفِسْطَ ﴾                      | ٤v                                               | 7/771, 771, 773 |
| ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلَنَهُ ﴾               | ٥٠                                               | Y • 9 / Y       |
| ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنْلَ إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ﴾ | ٥١                                               | ۳/ ۱۲           |
| ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ ﴾        | ٦٨                                               | Y 1 Y / W       |
| ﴿مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ﴾       | ۸۴                                               | 1/570           |
| ﴿ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾                                      | ٨٥                                               | 0AV/T           |
| ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾                   | AV                                               | ۰۲۰/۲           |
| ﴿ فَلَا كُفُولَانَ لِسَعْبِهِ ﴾                          | 9.5                                              | ۱۰/۳            |
| ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِ ٱلزَّبُورِ ﴾                   | 1.0                                              | Y•9/Y           |
|                                                          | سورة الحج                                        |                 |
| ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيعٌ ﴾           | ١                                                | 1/377           |
| ﴿ كُنَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾                     | ٥                                                | 181/4           |
| ﴿ فَلْيَعْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾                | 10                                               | ۲/ ۳۲ ع         |
| ﴿ وَأَذِن فِي ٱلتَّاسِ بِٱلْحَجَ ﴾                       | YV                                               | 19./7           |
| ﴿ يُولِجُ ٱلَّتِ لَ فِي ٱلنَّهَادِ ﴾                     | 17                                               | 202/4           |
| ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى شُنَّتَقِيمٍ ﴾                  | ٦٧                                               | ٤٠٩/٣           |
|                                                          | سورة المؤمنون                                    |                 |
| ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِ قَرَارِ مَّكِينٍ ﴾        | ١٣                                               | 144/4           |
| ﴿ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾                                | 1 8                                              | 181 68 4 / 4    |
| ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا دُسُلُنَا تَثَرَّ ﴾                  | <b>£</b> £                                       | 7 2 7 7         |
| ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِأَ قُونًا﴾              | ۸۳                                               | 7/ 907          |
| ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾                                    | 91                                               | Y               |
| ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾                                     | 99                                               | 198/1           |
|                                                          | سورة النور                                       |                 |
| ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا زَأْفَةً ﴾                  | ۲                                                | YYY /Y          |
| ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَلَقِهُ  | ٦                                                | 797/7           |

| رقم الصفحة             | رقمها        | الاَية                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107/4-044 .044/4       | 11           | وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ كِنْرَوُ مِنْهُمْ ﴾                                                                                                                                               |
| Y • A /Y               | 14           | يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                    |
| 7/ 27 3 . 7            | 70           | يَوْمَ إِذْ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾                                                                                                                                   |
|                        |              | ٱلَّذِيبَ لَهُ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَكِ ٱلنِّسَآءُ                                                                                                                                 |
| TV : 19 · /Y           | ٣١           | وَتُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾                                                                                                                                                    |
| ۱/ ۱۶۰۰ ۲۱۰ ۵-۳/ ۱۲۱۰، | 40           | ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيِشْكُوٰةِ                                                                                                                    |
| P17, 177, 777, 377     | ٵڗؙۜ         | فِهَا مِصْبَاتٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُطِيَّءُ وَلَوْ لَوْ تَعْسَسْهُ نَ                                                                                                                 |
| 777, 677, 577          |              | نُورٌ عَلَىٰ فُورٌ بَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ. مَن يَشَآءُ ﴾                                                                                                                           |
| Y 1 • /Y               | 77           | رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ يَحِنَرَةٌ ﴾                                                                                                                                                  |
| 1 / 177 _ 7 / 133      | 44           | ووجد الله                                                                                                                                                                             |
| Y00/Y                  | 17           | وْ فَسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾                                                                                                                                                  |
| ٧٣٥/١                  | ٦٢           | ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَامُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾                                                                                                                                    |
| 1 1 1 1                | ٦٣           | ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعُكَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ﴾                                                                                                                                   |
|                        | سورة الفرقان |                                                                                                                                                                                       |
| 144/1                  | 77           | ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴾                                                                                                                                     |
| TV E / T               | ٥٥           | وَ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ وَلِهِ عَلَىٰ وَكِهِ عَلَى                                                                                  |
|                        |              | ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّعْ بِحَمْدِهِ؞                                                                                                                |
| TA1 /T_1TY /Y          | ٥٨           | وَكَفَىٰ بِهِ ۚ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ ۚ خَبِيرًا ﴾                                                                                                                                      |
| 141/1                  | ٥٩           | (ثُعَرَّ اُسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾                                                                                                                                                 |
| 707/7                  | ٦٢           | ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ ﴾                                                                                                                                                |
|                        | سورة الشعراء |                                                                                                                                                                                       |
| YYY /Y                 | ١٨           | ﴿ أَلَوْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا﴾                                                                                                                                                    |
| Y08/1                  | 74           | ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ﴾                                                                                                                                                           |
| 119/2                  | 14_1A        | ﴿ أَلَوْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا﴾<br>﴿ وَمَارَبُ ٱلْعَنْلَمِينَ﴾<br>﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾<br>﴿ بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾<br>﴿ إِنْ حَنَدًاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ |
| Y07/Y                  | ٨٩           | ( بِعَلْبِ سَلِيرِ﴾                                                                                                                                                                   |
| 184/4                  | ١٣٧          | ﴿ إِنْ مَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                                                                                                                                          |

| رقم الصفحة          | رقمها         | الآية                                                                                                           |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178/5               | 144           | زِيْواْ فِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ﴾                                                                          |
| ۱۳٦/٢               | 710           | رُاُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكُ ﴾                                                                         |
|                     | سورة النمل    |                                                                                                                 |
| 77V/T               | 17            | وَرِثَ سُلَيْمَنُ دُاوُدِدً                                                                                     |
| 754/4               | **            | -<br>حَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾                                                                            |
| £ 1 2 1             | ٣١            | لًا نَعْلُواْ عَلَقٌ وَأَنْرُنِي مُسْلِعِينَ ﴾                                                                  |
| <b>T90/</b> Y       | ٥٢            | نِنْكُ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةً لِمَاظَلَمُوا﴾                                                                     |
| TAE/Y               | ٦.            | لْهُمْ فَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾                                                                                     |
| /\ PA               | ٦٢            | أمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ ﴾                                                                                    |
| ۲/۱۷۲               | ٨٠            | نِّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾                                                                                 |
|                     | سورة القصص    | _                                                                                                               |
| £ 1 2 1 3 1 3 1     | ٤             | إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                          |
| ٤١٠،٤٠٣/٣           | 77            | تَ<br>عَمَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾                                                          |
| YVV/1               | ٣.            | إِنْ أَنَّا ٱللَّهُ ﴾                                                                                           |
| T0T/T               | 00            | وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغْنَ أَعْرَضُوا ﴾                                                                       |
| ٤٠٥/٢               | ٥٦            | إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                                           |
| Y98/Y               | ٧٥            | وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا﴾                                                                          |
| 1/173               | ٧٨            | نَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُمْ عَلَى عِلْمِرِعِندِي﴾                                                               |
| 191/4               | ۸۳            | يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآَيْحِرَةُ جَعَمَلُهَا﴾                                                                      |
| 791/7               | ٨٥            | رَّادُكَ إِلَى مَعَادُ ﴾                                                                                        |
| ۱/ ۱۲۳، ۳۲۵، ۸۰۷.   | ٨٨            | كُلُّ شَيَّ وِ هَالِكُ ۚ إِلَّا وَجْهَا مُ                                                                      |
| 7/ 77, 201, 310, 11 |               |                                                                                                                 |
|                     | سورة العنكبوت |                                                                                                                 |
| 184/4               | 17            | وَغَلْقُونَ إِنْكُمَّا ﴾                                                                                        |
| ٥٨١/١               | 19            | وعمقوت وهوه<br>أَوْلَمْ يَرَوْاكَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ﴾<br>وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَالَنَهْدِينَهُمْ﴾ |
| 7/975               | ٦٩            | وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَالَنَهُدِيَنَّهُمْ ﴾                                                                 |

| رقم الصفحة            | رقمها        | الآية                                                                  |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|                       | سورة الروم   |                                                                        |
| TV1/T                 | V            | يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾                    |
| 1   Y   T _ 7   T   Y | لَيْدَةِ ٢٧  | وَهُوَ ٱلَّذِى يَبَّدُوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَكُ : |
| 1887                  | ۳.           | لَا نَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾                                         |
|                       | سورة لقمان   |                                                                        |
| £7£/1                 | 11           | هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ ﴾                                                |
| T90/Y                 | ١٣           | إِنَ ٱلفِرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾                                       |
| 170/1                 | ۲.           | وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾                 |
|                       | سورة السجدة  |                                                                        |
| 140/4                 | ٥            | يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾                   |
| 110/1                 | 1+           | وَقَالُواْ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                           |
| T07/T                 | ١٢           | رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا﴾                         |
| 77/5                  | ١٣           | وَلَوْ شِتْنَا لَانْيَنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾                       |
| ٤١١/٣                 | 74           | وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ                                   |
|                       | سورة الأحزاب |                                                                        |
| ۳۸٦ /٣                | ٦            | اَلنَّبِيُّ أَوْكَى بِٱلْمُوْمِنِينَ﴾                                  |
| T07 / Y               | ٨            | لِيَسْنَلُ ٱلصَّدٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾                             |
| T0T/Y                 | 7 £          | لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾                         |
| T70/T                 | ۲V           | وَأُورِيَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِينَرَهُمْ ﴾                               |
| ٥٣٢/١                 | ٣٢           | لَسْتُنَ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِسَآءِ ﴾                                     |
| ٣/ ١٩٦                | ۳۷           | وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾                                                |
| Y • V /Y              | ٤١           | أَذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَتِيرًا ﴾                                  |
| *** / <del>*</del>    | ٤٣           | لِيُحْيِمَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ ﴾                     |
| Y98/Y                 | ٤٥           | إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُا﴾                                        |
| ۱۰/۳                  | 01           | تُعْوِى ﴾<br>: إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾                         |
| TTV / 1               | <b>Y</b> Y   | إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾                                        |

| DET. P. D. C. | (00000000000000000000000000000000000000 | 000 Decr. present 0000                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                        | رقمها                                   | الآية                                                                                                          |
|                                                   | سورة سبأ                                |                                                                                                                |
| ٤٥٤/٣                                             | ۲                                       | يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                            |
| 119/4                                             | ٣٧                                      | رِمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ ﴾                                                                       |
| 7/7/5                                             | ٤٩                                      | وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنِطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾                                                                     |
| 277/7                                             | ٥١                                      | زُلُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ﴾                                                                              |
|                                                   | سورة فاطر                               | , , ,                                                                                                          |
| 194/4                                             | 7                                       | نِّنَا بَدْعُواْ حِزْبَهُ ﴾                                                                                    |
| ۱۳۸/۲                                             | ١.                                      | لِيِّهِ بَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ﴾                                                                        |
| 140/4                                             | 14                                      | كَنْذَاعَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُكُم                                                                       |
| 010/7                                             | 10                                      | نأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنشُرُ ٱلْفُ غَرَاءُ﴾                                                                      |
| 144/4                                             | ١٨                                      | وَإِن مَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا ﴾                                                                      |
| ۲/۱۷۲                                             | **                                      | رَ<br>يُمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾                                                             |
| <b>*4</b> 7/ <b>*</b>                             | ۳۲                                      | لَيْنَهُ مُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾                                                                               |
| ۲۰۱/۲                                             | ٣٤                                      | كَ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾                                                                                |
| 191/4                                             | ٣٥                                      | الَّذِيَّ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ ﴾                                                         |
| 149/4                                             | ٣٧                                      | يَحاًءَكُمُ ٱلنَّـٰذِيرُ﴾                                                                                      |
|                                                   | سورة يس                                 | ,                                                                                                              |
| 17/513                                            | ١٤                                      | نَعَزَنَا بِشَالِكِ﴾                                                                                           |
| 7/ 457                                            | 40                                      | إِنَّ ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾                                                                                  |
| ۱/۸۳۲، ۹۰۵_۳/۸۲۶                                  | 44                                      | مَّنَىٰ عَادَ كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ﴾                                                                       |
| 1/140, PFF_7/79F                                  | ۲٥                                      | الْوَايْنَوْيَلْنَامَنُ بَعَثَنَامِن مَّرْفَدِنَّا ۚ هَنذَا﴾                                                   |
| 140/4                                             | ٥٧                                      | لِلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾                                                                                       |
| 709,708/4                                         | V9_VA                                   | يَضَرُبُ لَنَا مَثَلًا وَنَبِىَ خَلَفَةٌ ﴾                                                                     |
|                                                   | سورة الصافات                            | •                                                                                                              |
| Y • 9 /Y                                          | ٣                                       | التَّلِيَنتِ ذِكْرًا﴾                                                                                          |
| \A/Y                                              | 7_Y                                     | ﴿ وَلَمْ أَنْ أَنْ مَا لَا مُنْ إِنَّا لَا مُنْ إِنَّا لَا مُنْ أَنَّا لَا مُنْ أَنَّا لَا مُنْ أَنَّا لَا مُن |
| <b>٣٩٩/٣</b>                                      | 44                                      | أَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْمَدِيحِ ﴾                                                                        |

00000000

| 24.47QV@P/Qt4      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة         | رقمها      | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r·/r               | ٣٧         | ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدْقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707/7              | 1.5        | ﴿ فَلَمَّا آَسَلَمَا وَتَلَهُمُ لِلْجَبِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YA1/Y              | 731        | ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُمْ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | سورة ص     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/ P+7, 3/3        | 7_1        | ﴿ صَّ وَٱلْفُرْمَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187/7              | ٧          | ﴿ إِنَّ هَلَآ ٱلْحَيْلَاقُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y • 9 /Y           | ٨          | ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27,753             | ١.         | ﴿ مَلْيَرَبَّهُوا فِ ٱلْأَسْبَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/ • 7 _ 7 _ 7 • 3 | * *        | ﴿ فَأَحْكُمُ يَنْنَا بِٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲/ ۱۲ ع ۵۸۸        | 77         | ﴾<br>﴿ أَكُفِلْنِيَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y1./Y              | ٣٢         | رُ رَبِّهُ<br>﴿ إِنَّ آَحْيَدُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T9./T              | 80         | ﴾<br>﴿ مَبَ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَعِي لِإَحَدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ Y 9 / Y          | 17         | ﴿ مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 017/7              | 77         | ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا فَرَىٰ رِجَالًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>~ £ • / 1</b>   | ٧٥         | ﴿ لِمَا خُلُقَتُ بِيَدَيٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 78/7               | ۸۵_۸٤      | ﴿ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | سورة الزمر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/073              | ٦          | ﴿ يَخَلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A/T_Y07/Y          | 44         | ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/1/0000007/3/1    | ٣٦         | ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 880 /4 - 114 /1    | ٤٢         | ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲/ ۸۸۱، ۱۹۰، ۱۹۳   | ٥٤         | ﴿ اللهُ يَتُوَفَى الانفسَ حِينَ مَوْيِهَا ﴾<br>﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ ﴾<br>﴿ بَحَسْرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ ﴾<br>﴿ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّنَتُ بِيمِينِهِ ، ﴾<br>﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي الشَّمَوَتِ ﴾<br>﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَمُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾<br>﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَمَارًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ |
| 750/1              | ٥٦         | ﴿ بَحَسْرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 009/7_779/1        | ٦٧         | ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُ أَ بِيَمِينِهِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17V/Y              | ٨٦         | ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VE•/1              | ٧١         | ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ور<br>اق | としているべのとして                   | 000000000000000000000000000000000000000 | CONDUCTION CONTRACTION CONTRAC |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| á        | رقم الصفحة                   | رقمها                                   | الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7        | ۲۸۰/۲                        | ٧٥                                      | ﴿ فِيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ž        |                              | سورة غافر                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ğ        | ۲/ ۱۲ - ۲/ ۱۲۰ - ۱۵          | ٣                                       | ﴿ غَافِرِ ٱلدِّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3        | 7/ 703                       | ٣                                       | ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ğ        | ٣١/٢                         | ٦                                       | ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ دَيِّكِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07       | TV E /T                      | ٧                                       | ﴿ وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ زَيْحَمَةً وَعِلْمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ž        | 789/4                        | 11                                      | ﴿ أَنَتَنَا آَشَنَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنُتَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| g        | 1/ A37 _ 7/ 103              | 10                                      | ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتِ ذُو ٱلْعَرَشِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | 71 / / · · · / 3 / 7 / 3 / 7 | 17                                      | ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْبَقِّمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B        | 191/4                        | 44                                      | ﴿ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>a</u> | ۲/ ۲۰۷۲                      | ٤٦_٤٥                                   | ﴾ ﴿ وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŏ        | 7 97 /7                      | 0 \                                     | ﴿ وَيُومَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ö        | ۲۱۰/۳                        | ۳٥                                      | ﴿ وَصَافَ مِثْنَا وَرَعُونَ سُوءَ الْعَدَابِ ﴾<br>﴿ وَيَقَدُ مَالْبَنَا مُوسَى الْهُدَىٰ ﴾<br>﴿ وَلَقَدُ مَالْبَنَا مُوسَى الْهُدَىٰ ﴾<br>﴿ لَمَخَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَإِلْأَرْضِ أَحَبَّرُ ﴾<br>﴿ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُوْ ﴾<br>﴿ وَادْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُوْ ﴾<br>﴿ وَادْعُونِيَ آسْتَجِبَ لَكُوْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 000      | 1/173                        | ٥٧                                      | ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَإِلَّازَضِ أَكْبَرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 000      | 171/4                        | ٦.                                      | ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0        | 777 / <b>r</b>               | 79                                      | ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُودِ دَيْمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G        |                              | سورة فصلت                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | 7/ 7/11 2 8/1 2/ 170         | 11                                      | ﴿ اَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُمْ أَوَالُنَا أَنْيُنَا طَآبِدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ä        | Y • 1 / 1                    | 10                                      | ﴿ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | ٤٠٩/٣                        | ۱۷                                      | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَّيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ž,       | ٥٢٦/٣                        | <b>Y 1</b>                              | ﴿ أَنطَهَنَا اللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ä        | T1/Y                         | 70                                      | ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        | ۲۰۰/۳                        | ٣١                                      | ﴿ خَنْ أَوْلِيكَا لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ŗ        |                              | سورة الشوري                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SCYOTAN  | VT0/1                        | ٧                                       | ﴿ وَنُدِدَ رَبُومَ ٱلْجَمْعِ ﴾<br>﴿ لَيْسَ كَمِنْ إِهِ، شَحَتَ ۗ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ž        | -477, 777, 377-              | 11                                      | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَحَتُ مُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ž        | Y \                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Q.       | とりくのとりとうようとうへ                | 000000 0 0 9                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقم الصفحة       | رقمها       | الآية                                                              |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 097/7            | 19          | أللهُ لَطِيثُ بِعِبَادِهِ ٤٠                                       |
| 1A0/Y            | ٥١          | وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾      |
| 2/ 191 _ 7/ 90.3 | ٥٢          | وَإِنَّكَ لَتَهَدِئَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾                  |
|                  | ورة الزخرف  | · ·                                                                |
| 7777             | Y_1         | حَمَّ * وَٱلْكِتَنبِٱلْشِينِ﴾                                      |
| ۲/ ۸۰ ۶ ، ۱ / ۲  | * *         | وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّهَنَّدُونَ﴾                          |
| Y 9 / Y          | 79          | حَقَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحُقُّ ﴾                                       |
| <b>۲۹/۲</b>      | ٣.          | وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ ﴾                                      |
| £ 7 7 / Y        | ۲۱          | وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾                     |
| 197/1            | ۲۲          | يَحُنُ قَسَمْنَا ﴾                                                 |
| TVT / T          | 44          | وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾                                |
| Y • A /Y         | ٤٤          | وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾                            |
| 149/4            | ٥٥          | فَلَمَّآءَ اسَفُونَا أَنْفَمْنَا مِنْهُمْ                          |
| £ 4 9 / Y        | ٦٠          | وَلُوْ نَشَاءٌ لِجُعَلْنَا مِنكُرُ مَّلَتِيكَةً ﴾                  |
| {T7/T            | 17          | وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾                                   |
| <b>**17/1</b>    | ۸١          | فُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ﴾ |
|                  | سورة الدخان | •                                                                  |
| ٥٣٠/٢            | ٤           | فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾                              |
| 717              | 1 •         | فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ ثَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ﴾          |
| £A£/Y            | 19          | وَأَن لَا نَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾                                |
| 770 /T           | 44          | وَأَوْرَثُنَكُمَا فَوْمًا﴾                                         |
| 77/7             | ٣٩          | مَاخَلَقْنَلُهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾                             |
| ٧٣/٢             | ٤٩          | ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـٰزِيزُ ٱلْكَـرِيمُ <b>﴾</b>               |
| 7/ 775           | 70          | لَا يَذُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْنَةَ ٱلْأُولَٰ ۗ﴾    |
| 787/7            | ٥٩          | ا فَأَرْبَقِتْ إِنَّهُم مُرْبَقِبُونَ ﴾                            |

| K             | رقم الصفحة                             | رقمها        | الآية                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7             |                                        | سورة الجاثية |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ž             | £77/Y                                  | 74           | ﴿ وَأَضَلَّهُ أَلَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| Š             |                                        | سورة الأحقاف |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ř             | 01/1                                   | ٩            | ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| Ž             | 1/                                     | 11           | ﴿ إِفْكُ قَدِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0<br>7        |                                        | سورة محمد    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ģ             | 7/ 1913 7 . 1 . 7                      | 11           | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾                                                                                                                                                                                              |
| 3             | 19./٢                                  | 19           | ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ كُلَّ إِلَا ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| Ř             | £01 ( £ £ Y / Y                        | ٣١           | ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَرَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| <b>じ</b><br>ハ | T & V / T                              | ٣0           | ﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                  |
| 000           | 70·/T                                  | ٣٨           | ﴿ وَاللَّهُ ٱلْعَنِي ۗ وَٱلْسَرُ ٱلْفُقَرَآءُ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
| 0000          |                                        | سورة الفتح   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Š             | 0 1 1 / 7                              | 1            | ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| 000           | 149/1                                  | 7 9          | ﴿ يُحَدِّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                       |
| Ž             |                                        | سورة الحجرات | (                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ş             | £ 4 9 / T                              | 1            | ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                             |
|               | 209,177/4                              | ٩            | ﴿ وَأَفْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾                                                                                                                                                                                             |
| ?             | 4 / 4 _ 4 0 7 / 4                      | 18           | ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا فَلَ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾                                                                                                                                                                                             |
| 9             |                                        | سورة ق       | Ī                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3             | <b>74/</b> 7                           | ٥            | ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ مِالْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                      |
| E             | 710/1                                  | ٨            | ﴿ بَشِيرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾                                                                                                                                                                                                    |
| K             | ٣/ ٥٨٣، ٢٢٤                            | ۲۱           | ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّيْسِ ﴾<br>﴿ وَنَحَنُ أَفَرَتُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾<br>﴿ إِذْ يَنَكُفَى ٱلْمُنَاقِبَانِ ﴾<br>﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِهِ ﴾<br>﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِهِ ﴾<br>﴿ مَصَرُكَ ٱلْمُقْرَ حَدِيدٌ ﴾ |
| Ž,            | ۱٦٨/٣                                  | 11-11        | ﴿ إِذْ يَنَافَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 788/7                                  | ١٨           | ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                         |
| いらべのでなる。      | 718/1                                  | **           | ﴿ فَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | <u> </u>     | 10 70xxxxxx0 70xxx                                                                                                                                                                                                                                  |

あいらくのアンペートらく (2000) 2000 アンペートらくのアンペール

| رقم الصفحة      | رقمها         | الآية                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1./٣            | 7 8           | ( كُلُّ كَفَّادِ عَنِيدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100/1           | ٣.            | ﴿ يَوْمَ نَعُولُ لِجَهَنَّمَ عَلِ ٱمْنَلَاْتِ ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| 790/7           | ٣٧            | ﴿ أَوْ أَلْفَى ٱلْسَمْعُ وَهُوَ شَهِدِيٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                |
| 177 /7          | 13            | ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَارٍ فَرِيبٍ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| V0A/1           | ٤٥            | وْمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعِبَارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | سورة الذاريات |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩/٣             | ۳٦_٣٥         | وْ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                    |
| TV0 /T          | ٤٧            | وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                        |
| 744 . 0 2 5 / 7 | ٥٨            | إِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾                                                                                                                                                                                              |
|                 | سورة الطور    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳/ ۱۲           | 71            | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّاهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                   |
| ۱/ ۱۸۰ م، ۱۶۵   | ۲۸            | ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | سورة النجم    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/173,170       | 1.            | ﴿ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾                                                                                                                                                                                                                |
| 1/803           | ١٨            | ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِيهِ ٱلْكُثْرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٠/٣           | 44            | وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِيمُ ٱلْهُدَى ﴾                                                                                                                                                                                                                  |
| £44 /4          | ٣٧            | ( وَإِبْرَاهِيدَ ٱلَّذِى وَفَّى ﴾                                                                                                                                                                                                                          |
| Y0./T           | ٤٨            | وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | سورة القمر    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 077/7           | 11            | فَفَلَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                       |
| TE1/1           | 17_11         | فَفَنَحْنَا أَبُوابَ ٱلسَّمَاءَ بِمَاءَ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا ﴾                                                                                                                                                                      |
| TE+/1           | ١٤            | تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199/1           | 71            | فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                         |
| 199/1           | ٤١            | فَفَنَحْنَا أَنُوْبُ ٱلسَّمَاءَ بِمَاءً ثُمَّا مُنْهَرِّ ﴿ وَفَجَّرَنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونَا ﴾<br>تَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾<br>فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِن وَنُذُرِ ﴾<br>وَلَقَدْ جَآةَ مَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾<br>خَلَقَ ٱلْإِنسَدنَ * عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ |
|                 | سورة الرحمن   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/77            | ٣_3           | خَلَقَ ٱلْإِنْسَدَنَ * عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾                                                                                                                                                                                                              |

| <b>S</b>    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 7                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g           | رقم الصفحة                             | رقمها            | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ž           | 14V/t                                  | P 1_1 Y          | ﴿ مَرَجَ ٱلْمَعَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D V         | £٣7/٢                                  | 7 \$             | ﴿ وَلَهُ ٱلْمُوَارِ ٱلْمُشَكَآتُ فِ ٱلْبَحْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAN OF      | 27/7-087/1                             | <b>77_77</b>     | ﴾ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| È           | 1/ • ٨٠ _ ٢/ ١٤/٢ _ ٣/ ٢٥٤             | **               | لم<br>* ﴿ وَرَبِعَنِي وَجُهُ رَبِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ŕ           | ٤٦٠/١                                  | ٦•               | ﴿ مَلْ جَنَرًا مُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL       | 1/471_7/317                            | ٧٨               | <ul> <li>﴿ مَلْ جَـٰزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾</li> <li>﴿ مَلْ جَـٰزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾</li> <li>﴿ نَبُرُكَ ٱنمُ رَقِكَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Ž           |                                        | سورة الواقعة     | Ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ä           | \ <b>TV</b> / <b>T</b>                 | ٣                | ن<br>﴾ ﴿خَانِشَةُ زَانِعَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Š           | 7.7/7                                  | 44-41            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ८           | 709/7                                  | 14_EV            | ﴾ ﴿ وَفَكِحَهُوۤ كُنِيرَةِ ﴾<br>﴿ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَا شُرَابًا﴾                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8           | £YV /T                                 | ٦•               | 🎖 ﴿ وَمَا غَنُ بِسَسُوٰقِينٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 000000000   | 0 £ 7 / Y                              | ٧٣               | 🖁 ﴿ وَمَتَنَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000         | YAY /Y                                 | ٧٤               | ﴿ وَمَا نَعُنُ بِسَسَبُوهِ بِنَ ﴾<br>﴿ وَمَسَنَعُ الِّلْمُقُودِنَ ﴾<br>﴿ فَسَيَتِحْ بِأَسْدِ رَئِكَ ٱلْعَظِيدِ ﴾<br>﴿ هُو ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّيْهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾                                                                                                                           |
| 0000        |                                        | سورة الحديد      | Ŏ<br>Ŏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| joors       | 1/030, 100, 100,                       | ٣                | 👸 ﴿ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّيْهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/2         | <b>۳</b> ۷۱/۲_778                      |                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8           | YYY /Y                                 | ١٢               | ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ آيَدِيهِمْ ﴾<br>﴿ اَنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن فُرِكُمْ ﴾<br>﴿ هِي مَوْلَسَكُمْ ۖ ﴾<br>﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ آ﴾<br>﴿ ذَكُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ آ﴾                                                                                                    |
| Š           | 777 /T                                 | ١٣               | 🥻 ﴿ ٱنظُرُونَا نَقَيَبِسْ مِن فَوِيكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8           | 194/4                                  | 10               | 🏅 ﴿ هِنَ مُولَنكُمْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (de)        | ١٨٨/٢                                  | 17               | وَ ﴿ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ١٨١/٣                                  | ۲.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JOY @ TOWNE | ٥٨٨ /٢                                 | 44               | لَ ﴿ تَمْنَا عِيثٍ ﴾<br>﴿ وَمَا ٓ اَلْنَكُمُ الرَّمُولُ فَخُدُوهُ ﴾<br>﴿ وَمَا ٓ النَّكُمُ الرَّمُولُ فَخُدُوهُ ﴾<br>﴿ لِلْفُقَلَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾<br>﴿ لِلْفُقَلَ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ أَخْرِجُوا ﴾<br>﴿ كَمَنْلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ أَخْرِجُوا ﴾ |
| Ŕ           |                                        | سورة الحشر       | Ŕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7           | 7/ 975                                 | ٧                | ﴾ ﴿ وَمَا ٓ مَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَنَحُدُ ذُوهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ž           | T0T/Y                                  | ٨                | لِي ﴿ لِلْفُفَرَآ، ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                              |
| Š           | ***/\                                  | ١٦               | ﴿ كُمُنَالِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                              |
| ক্রি        | racx020xxxrxx                          | 2 000000 0 TY 70 | man yan rack o yan g                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| رقم الصفحة                | رقمها          | الآبة                                                         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                | ﴿ ٱلْمَاكُ ٱلْفَدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّعِثُ  |
| ۱/۸۰۷_۲/۰۸۱، ۵۵۰          | 77             | الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُنَكَّيِّرُ ﴾                      |
| 1/751, . 40_7/771, 771    | 3.7            | ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْمَخْلِكُ ٱلْبَارِئُ ﴾                       |
|                           | سورة الممتحنة  |                                                               |
| 209.177/                  | ٨              | ﴿ وَتُغْيِطُواْ إِلَيْهِمْ ﴾                                  |
|                           | سورة الصف      |                                                               |
| YYY /٣                    | ٨              | ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَرَهِمِمْ ﴾     |
| <b>۲</b> ۷۳ /۲            | ١٤             | ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَلِهِ مِنَ ﴾                                  |
|                           | سورة الجمعة    |                                                               |
| ٤٠٤/٣                     | ٥              | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾             |
| Y1./Y                     | ٩              | ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                         |
|                           | سورة المنافقون |                                                               |
| 444/4                     | ١٠             | ﴿ لَوْلَآ أَغَرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ ﴾   |
|                           | سورة التغابن   | _                                                             |
| 017/4                     | ٦              | ﴿ فَكَفَرُواْ وَقَوْلُواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ﴾             |
| YTE/1                     | ٩              | ﴿ يَوْمَ يَغْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَنَّعُ ﴾                   |
| ٤١١/٣                     | 11             | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ مِأْ لِلَّهِ يَهْدِ مَّلَّهِ مُهُ            |
|                           | سورة الطلاق    |                                                               |
| <b>٣</b> ٨٦/٢             | ۲              | ﴿ وَأَشْبِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِنكُرُ ﴾                       |
| ٣٨١ ، ٣٨٠ /٣              | ٣              | ﴿ وَمَن يُنْوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ﴾          |
| 701/4                     | ٦              | ﴿ مِن وُجُدِكُمُ ﴾                                            |
| 1/ • 70 ، • 50 _ 77   153 | ٧              | ﴿ لِيسُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ .                         |
| Y1./Y                     | 11_1 •         | ﴿ قَدْ أَنَزَلَ ٱللَّهُ ۗ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَسُولًا ﴾     |
|                           | سورة التحريم   |                                                               |
| Y • 1 / T _ T V E / T     | <b>£</b>       | ﴿ وَإِن تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ ﴾ |

| ة المفحة           | (                | * \$11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة         | رقمها            | الاية<br>منادعة مديرودوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19./4-414/1        | ٨                | بِتَأَبُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | سورة الملك       | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                  | ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوُنِ طِبَافًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |                  | مِن نَفَنُونُوا فَأَرْجِعِ ٱلْمِصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/373,315_7\.31    | ٣_3              | ثُمَّ ٱنْجِعِ ٱلْمُسَرَ كُرِّيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/1/1              | ٨                | تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٩٠/٢              | 17               | مُأْمِنتُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | سورة القلم       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YA1/Y              | YA               | أَلَةِ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | سورة الحاقة      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TT / T             | ١                | المَاقَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷٥/۱              | ٥                | فَأَمَّا فَهُودُ مَا هُلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷٥/۱              | ٨                | فَهَلْ قَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيكُوْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179/4              | 19               | مَا مَنْ أُولِ كِلَنَهُ بِيَهِينِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | سورة المعارج     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y 1 A / Y          | سوره ۱۳۰۰رج<br>۳ | مِّنَ اللَّهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/4               | ۱۳               | رف مورود در يع<br>تُويدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲/ ۱۸۷ ، ۱۷۷ ، ۲۸۱ | ١٧               | ئِيْرِيْ<br>ئَدْعُواْمَنْ أَذْبِرَ وَتُوَلِّيَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41/1               | Y 0_Y {          | وَالَّذِيكَ فِيَ أَمْوَ لِلِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | - • •            | 4- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YYY / <del>/</del> | سورة نوح<br>۱۲   | وَجَمَلَ ٱلْقَمَرَ فِي نَ ثُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 009/Y              | ١٩               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                  |                  | ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا﴾<br>وَلَا نَذَوُنَّ وَذَا وَلَا سُوَاعًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T07/T              | 74               | ولا ندرن ودا ولا سواعام<br>مِمَّا خَطِيَتَ بِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7V · /Y            | ۲٥               | The state of the s |
| 77/4               | **               | وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| رقم الصفحة           | رقمها         | الآية                                                         |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|                      | سورة الجن     |                                                               |
| £ • 9 / T            | Y_1           | ﴿ إِنَّاسِمِعْنَاقُرُوَانًا عَجَبًا ﴾                         |
| 19./٣                | ٣             | ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾                         |
| 2/071, 203           | 10            | ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهَ حَطَبًا﴾        |
| 7/335,035,785        | 7.8           | ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ |
|                      | سورة المزمل   |                                                               |
| <b>Y</b> YA/Y        | ٧             | ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾                |
| 1/343,714_7/337      | ۲.            | ﴿ عَلِمَ أَلَنْ تَقْصُونُ ﴾                                   |
|                      | سورة المدثر   |                                                               |
| 044/1                | 11            | ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا﴾                           |
| Y97/Y                | ١٣            | ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا﴾                                         |
| 1/ 203_7/ 770_7/ 501 | ۳٥            | ﴿ إِنَّهَا لَإِمْدَى ٱلْكُبْرِ ﴾                              |
|                      | سورة القيامة  |                                                               |
| V44/1                | <b>1</b> _4   | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بَحْمَعَ عِظَامَهُ ﴾          |
| 198/1                | ٤             | ﴿ بَلَىٰ قَنْدِرِينَ عَلَىٰۤ أَن نُشُوِّىَ بَنَانَهُۥ﴾        |
| 1/315                | ١٤            | ﴿ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۦ بَصِيرَةٌ ﴾             |
| TA                   | ٣٤            | ﴿ أَوَلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾                                  |
|                      | سورة الإنسان  |                                                               |
| *1V/1                | 71            | ﴿ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَانًا طَهُورًا ﴾                  |
|                      | سورة المرسلات |                                                               |
| Y • 9 /Y             | ٥             | ﴿ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾                                   |
| *\*/*_ 0* · /1       | 11            | وَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتَ ﴾                              |
| 079/7                | ۲۳            | ﴿ فَقَدَ زَنَا فَيَعْمَ ٱلْقَلِدِرُونَ ﴾                      |
|                      | سورة النبأ    |                                                               |
| ۱۲/۲                 | ٣٦            | (عَطَآة حِسَابًا)                                             |

| Ø,       | ついことのうろしていて  | <u> </u>                | CONTRACTOR DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE |
|----------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g        | رقم الصفحة   | رقمها                   | الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7        | 144/1        | ٤٠                      | ﴿ بَكَيْنَنِي كُنُتُ تُرَبَّا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/2      |              | سورة النازعات           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ğ        | <b>TV4/T</b> | ٣_ع                     | ﴿ وَالسَّنبِ حَنتِ سَبَّمًا * فَالسَّنبِ فَنتِ سَبْقًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Š        | 140/4        | ٥                       | ﴿ فَٱلْمُدَيِّزَتِ أَمْرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8        | 009/7        | ۲.                      | ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَنْهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0        | 197/7        | ٠ ٤_١ ٤                 | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X        |              | سورة عبس                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X        | £ £ 4" / Y   | ٣                       | ﴿ لَعَلَّهُ يَزُّكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Z        | ۱۰/۳         | ١٧                      | ﴿ قُيلَ ٱلْإِنَكُ مَا ٱلْفَرَمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ž        | ۱۷۳/۳        | ۴۷                      | ﴿ لِكُلِ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلِ مَنَأَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 000      |              | سورة التكوير            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0000     | 1/077        | 44                      | ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000      |              | سورة الانفطار           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0000000  |              | , · ,                   | ﴿ يَنَانُهُا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَوِيمِ * ٱلَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0<br>7/  | 144/4-475    | ٨٦                      | ﴿ خُلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَي صُورَر مَّا شَآةً رَكَّبَك ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ç        | ۱٦٨/٣        | 17_1•                   | ﴿ رَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَـُنفِظِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | 017/7        | 18                      | ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ८        | 199/Y        | 19                      | ﴿ وَوَمَ لَا نَمْ لِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَّكًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        |              | سورة المطففين           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E        | £٣7./٣       | ۲                       | ﴿ لَلِّينَ إِذَا ٱلْكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | YYA /٣       | 10                      | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يُوْمَ لِلْهَ لَيْتُ حُولُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| લ        | ٤٨٣/٢        | ١٨                      | و لغي عِلْتِينَ ﴾<br>﴿ لَغِي عِلْتِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| といるでんといれ |              | سورة الانشقاق           | ا از بری رزو - ۱<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ž        | 179/5        | سوره الانشفاق<br>۸      | ﴾<br>﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | ·            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q.       | TO SOUTH THE | <b>2/4 (000000</b> 0 7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| رقم الصفحة       | رقمها        | الآية                                                       |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | سورة البروج  |                                                             |
| <b>790/</b> 7    | ٣            | ﴿ وَشَاهِدٍ وَمُشْهُودٍ ﴾                                   |
| YYY / 1          | 0_8          | ﴿ قُيْلَ أَضَعَابُ ٱلْأُخَذُودِ ﴾                           |
| 149/4            | ٨            | ﴿ وَمَا نَفَعُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ ﴾ |
| 7/7/5            | ١٣           | ( إِنَّهُ هُوَ بُدِينٌ وَبُعِيدُ                            |
| 777/7            | 10           | ﴿ ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾                                 |
| 7/ ٧٣٢           | 71           | ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾                                   |
|                  | سورة الطارق  |                                                             |
| 187/8            | <b>V_0</b>   | ﴿فَلِنَظُرِ ٱلْإِنْكُنُّ مِنْمَ خُلِقَ﴾                     |
|                  | سورة الأعلى  |                                                             |
| 1/271, 577_7/501 | 1            | (سَيِّحِ ٱسْدَ دَيِكَ ﴾                                     |
| ٠٨٢ ، ٢٨٢        |              |                                                             |
|                  | سورة الغاشية |                                                             |
| 194/4            | 17           | ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴾                                     |
| Y • A /Y         | 71           | ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا آنَتَ مُذَكِّرٌ ﴾                      |
| 171/2-401/1      | **           | ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴾                           |
| 179/4-17/4-044/1 | Y 7_Y 0      | ﴿ إِنَّ إِنْهَا إِمامُهُمْ                                  |
|                  | سورة الفجر   |                                                             |
| 78./4            | ۲            | ﴿ وَٱلشَّفِعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾                                 |
| 74 / 422         | ٩            | ﴿ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾       |
| 7/ 73 7          | 1 8          | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْعِرْصَادِ﴾                           |
| 107/7            | 7 7          | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾               |
|                  | سورة البلد   |                                                             |
| £ • 9 /m         | 1.           | ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدُيْنِ ﴾                              |
|                  | سورة الشمس   |                                                             |
| 19./1            | 0            | وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَنْهَا ﴾                              |

| رقم الصفحة<br>١/ ٢٥٤ | رقمها        | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /                    | ٧            | ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 147/7                | 14           | ﴿ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُفْيَكَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | سورة الليل   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/153                | ١٠_٥         | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّقَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | سورة الضحى   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141/4                | ٨            | ﴿ وَوَجَدَكَ عَآمِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 001/4                | ٩            | ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَالَّا نَفْهَرْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | سورة التين   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠/٢                 | ٨            | ﴿ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَمَكَمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | سورة العلق   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2/ ۲۲3               | 19           | ﴿ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِبِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | سورة القدر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y00/Y                | ٥            | ﴿ سَلَادُ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | سورة الزلزلة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b>             | ٥            | ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | سورة القارعة | N. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170/4                | ٩_٦          | ﴿ فَأَمَّامَنِ ثَقُلُتْ مَوَازِينَكُمْ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | سورة العصر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |              | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/037_7/97          | ٣_٢          | الصَّللِحَنتِ وَنُوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | سورة النصر   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V \ V / \            | ٣            | ﴿ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّـٰتُمْ كَانَ نَوَّابًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the state of the | سورة الإخلاص | و المورود و المراد المر |
|                      | 1_3          | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ * اللَّهُ الصَّحَدُ * لَمْ كِلِّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧٧ /٢ _ ٥٣٥         |              | وَلَمْ بُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَمُ كُنْ أَمُّ كُفُوا أَحَدُ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | • •          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## فهرس لُ طرافُ لأحاديث والآثار''

| رقم الصفحة    | اسم الراوي                     | طرف الحديث                               |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| ٤٠١/٣         | ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب | _ ابعثي بالرقبة                          |
| 1/075         | معاذ بن جبل (ف)                | ـ أبقينا رسول الله<br>ـ أبقينا رسول الله |
| 107/4         | عبد الله بن عباس، معاذ بن جبل  | ۔ أتاني ربي في أحسن صورة                 |
| 770/7         | أسامة بن زيد (ف)               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| <b>٧</b> ٣٧/١ | الحسن البصري (ق)               | _ اتقوا هذه الأهواء                      |
| 707/7         | جابر بن عبد الله               | _ أتى الحجر فاستلمه                      |
| ۲۲ / ۳۳       | عمرو بن العاص (ف)              | _ أتيتك من العراق                        |
| 77357         | ابن مربع الأنصاري              | _ اثبتوا على مشاعركم                     |
| 7/ 1/1        | أبو الدرداء                    | - أثقل شيء في الميزان                    |
| V & V / \     | أبو الدرداء                    | ـ أجلوا الله يغفر لكم                    |
| ٤٠٠/٣         | عبد الله بن مسعود (ف)          | ـ أحسن الهدي هدي محمد                    |
| <b>TV/</b> T  | عبد الله بن عباس (ف)           | ـ أحمد إليكم غسل الإحليل                 |
| <b>YV /</b> Y | أبو هريرة                      | ـ أحناه على ولد                          |
| T90/T         | أبو أمامة الباهلي              | _ إذا أتيتم على مظلوم فأغذوا السير       |
| ۲/ ۱۸۱        | سلمان الفارسي (ف)              | ـ إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت           |
| 7 £ 0 / T     | سلمة بن قيس                    | ـ إذا استجمرت فأوتر                      |
| ۲۲ / ۲        | علي بن أبي طالب (ف)            | ـ إذا بلغ النساء نص الحقاق               |
| ۲/ ۲۵         | أبو هريرة                      | _ إذا تقارب الزمان                       |
| 141/2         | أنس بن مالك                    | _ إذا خفضت فأشمي                         |
| 04./1         | عبد الله بن مسعود              | _ أسألك بكل اسم هو لك                    |
|               |                                |                                          |

SATOVANIATOVANIAT COCCONSTITUTO VANIATOTOVANIATO

\$\int \operatory \oper

<sup>(</sup>١) تمَّت فهرسة أطراف الأحاديث والآثار حسَبَ ورودها في الكتاب، ورُمزَ بـ (س) للحديث المرسل، وبـ (ف) للحديث الموقوف، وبـ (ق) للحديث المقطوع.

| Ø    | とうこう           | x~~x&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | € MANA © MANA E                               |
|------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| B    | رقم الصفحة     | اسم الراوي                             | طرف الحديث                                    |
| Ž    | 177/7          | عمر بن الخطاب (ف)                      | 💃 ـ أسنعمله لأستعين بقوته                     |
| Ž    | 1/773          | ثوبان                                  | 🦹 ـ استقيموا ولن تحصوا                        |
| မွ   | 1/370          | أسماء بنت يزيد                         | 🧗 ـ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين          |
| 3    | 411/1          | عبد الله بن عباس (ف)                   | 🖁 ۔ إسماعيل أول من ركب الخيل                  |
| ्र   | 7/07/-7/7/     | أنس بن مالك، سمرة بن جندب              | 🤰 ـ أطفال المشركين خدم أهل الجنة              |
| 9    | 740/1          | عبدالله بن عباس                        | 🧖 ـ أعتقها ولدها                              |
| Ž    | A £ /Y         | علي بن أبي طالب                        | 🥻 ـ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم               |
| Ş    | 7/457          | أبو هريرة، عبدالله بن عمرو             | 🚶 ـ أعوذ بك من دعاء لا يسمع                   |
| E    | 414/1          | إسماعيل بن أمية (س)                    | 🥻 _ اقتلوا القاتل                             |
| Ä    | V1A/1          | معاذ بن جبل (ف)                        | 🄏 ـ ألا تعود في الذنب                         |
| 5    | ۱۸۱/۳          | رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم (ف)         | 🖁 ۔ الا فغثتم                                 |
| 000  | ۲۰/۳           | جرير بن عبد الله البجلي                | 🧯 ـ ألا لا ترجعن بعدي كفاراً                  |
| 0000 | _077/1         | أنس بن مالك، ربيعة بن عامر             | 🎖 ـ ألظوا بـ (يا ذا الجلال والإكرام)          |
| 0000 | 207/4-718/7    |                                        | 0000                                          |
| 000  | 7777           | أبو هريرة                              | 🎖 ـ ألك نعمة تربها؟!                          |
| 7    | ۲/ ۲۷۱         | عبد الرحمن بن سمرة                     | 🦹 ـ أما سمعت من معاذ بن جبل يدبره             |
| G    | ۲/ ۱۲۸         | عائشة                                  | 🥻 ـ أما في ثلاث مواطن فلا                     |
| 7    | 27 / 773       | -                                      | 🅻 ـ أمر بإعفاء اللحي                          |
| Ř    | 19V/Y          | عمر بن الخطاب (ف)                      | 🏅 ـ أملكوا العجين                             |
| 0    | 441/1          | أم سلمة (ف)                            | 🧕 ــ إن أبا بكر وعمر لزما الطريق              |
| Z    | ۲۲۰/۳          | عبد الله بن عباس (ف)                   | 🥻 - أن ابن أبي العاص مشى القدمية              |
| Ž    | YE1/1          | عبدالله بن عباس                        | 🕻 - إن أتت به أورق جعداً جمالياً              |
| B    | ٥٩٨/١          | أبو هريرة                              | 🥻 - إن الحج المبرور                           |
| Ž    | ٥٠٠/١          | عبدالله بن عباس (ف)                    | 🥻 - إن الخلق يألهون إليه في حاجاتهم           |
| 9    | 77/5           | أبي بن كعب                             | <ul> <li>إن الغلام الذي قتله الخضر</li> </ul> |
| G    | 7/17           | عائشة                                  | 🥻 - أن القبر ضغط سعد بن معاذ                  |
| Ø,   | ~~10\ <u>~</u> | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 30 7000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10      |

| ق<br>ا | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Der. 12 (00000000000000000000000000000000000 | שריים לים לים לים לים לים לים לים לים לים                  |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ર્સ    | رقم الصفحة                             | اسم الراوي                                   | طرف الحديث                                                 |
| 7      | V£1/1                                  | عبد الله بن مسعود                            | _ إن الله جميل يحب الجمال                                  |
| Ž      | 777/7                                  | عائشة                                        | _ إن الله رفيق يحب الرفق                                   |
| g      | 144/1                                  | جابر بن عبدالله                              | _ إن الله عز وجل بنى داراً                                 |
| 3      | ۲۱۰/۱                                  | عبدالله بن عباس (ف)                          | _ إن الله عز وجل علم آدم                                   |
| B      | ۲/ ۱۲۲ ، ۲۱                            | أبو موسى الأشعري                             | _ إن الله لا ينام                                          |
| 9      | 120/7_277/                             | علي بن أبي طالب                              | _ إن الله وتر يحب الوتر                                    |
| Z      | 7/ 831                                 | أبو هريرة                                    | 🗼 _ إن الله يأتي المؤمنين في القيامة                       |
| ž      | 79./٢                                  | -                                            | _ إن الله يحب الرجل القوي                                  |
| K      | 141/2                                  | أبو موسى الأشعري                             | ـ إن الله يخفض العدل ويرفعه                                |
| Z      | 1/131                                  | ابن الزبير (ف)                               | _ إن الموت قد تغشاكم                                       |
|        | 77 <b>7</b> /                          | يعلى ابن منية                                | ــ إن النار تقول للمؤمن                                    |
| ČOQ    | 2/351,175/5                            | عائشة                                        | ـ إن النساء من أسفه السفهاء                                |
| 000    | 710/7                                  | أبو هريرة                                    | _ أن تلد الأمة ربتها                                       |
| 000    | ٧٣٦/١                                  | جابر بن عتيك                                 | _ أن تموت المرأة بجمع                                      |
| 8      | 0AY/1                                  | -                                            | _ إن تهامة كبديع العسل                                     |
| Z      | ۲/ ۲ ه ه                               | أبو أمامة الباهلي                            | 🛴 ـ إن روح القدس نفث في روعي                               |
| Ž      | 7/377                                  | علي بن أبي طالب (ف)                          | م ان صبرت مضى أمر الله وأنت مأجور                          |
| Š      | 197/4                                  | خالد بن أبي عمران (س)                        | _ إن عذابك الجد بالكفار ملحق                               |
| 8      | Y•1/1                                  | عبد الله بن عمرو                             | _ إن قلب المؤمن بين                                        |
| 9      | 180/8                                  | علي بن أبي طالب (ف)                          | - إن للرحم أفراهاً وأبواباً<br>- إن للرحم أفراهاً وأبواباً |
| E      | 1/833                                  | أبو هريرة                                    | ـ إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها كلها                  |
| Ş      | ۲۱۱، ۱۲۰/۱                             | أبو هريرة                                    | ـــ إن له عز وجل تسعة وتسعين اسماً                         |
| B      | <b>۲۳۳/</b> ۲                          | أبو هريرة                                    | _ إن لله مئة رحمة                                          |
| Ž      | V89/1                                  | أبي بن خلف (قاله للنبي ﷺ)                    | _ إن لي فرساً أجلها                                        |
| 9      | 194/1                                  | أبو بكر الصديق (ف)                           | _ إن هذا الكلام ما خرج من إل                               |
| g      | 7/8/4                                  | مروان بن الحكم (س)، المسور بن مخرمة          | ۔ إن هذه تنصر أرض بني كعب                                  |
| Ŕ,     | ~~~0~~                                 | 7×4·27€/2 @00000 (0 V Y) 200                 | 00000000000000000000000000000000000000                     |

| Бr       | ~~@~                                    | 24.25 000000000000000000000000000000000000   | 00000000000000000000000000000000000000          |  |  |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| ä        | رقم الصفحة                              | اسم الراوي                                   | طرف الحديث                                      |  |  |
| Ž        | 0 8 9 / 1                               | المغيرة بن شعبة (ف)                          | _ أنا آخركم عهداً به                            |  |  |
| Ž        | YY•/٣                                   | جرير بن عبد الله                             | _ أنا بريء من كل مسلم مع مشرك                   |  |  |
| g        | 197/1                                   | الحباب بن المنذر (ف)                         | _أنا جذيلها المحكك                              |  |  |
| Š        | ۲۸۲/۲                                   | أبو هريرة                                    | 🕹 ـ أنا سيد ولد آدم                             |  |  |
| 8        | 411/1                                   | أبو هريرة، عبدالله بن عباس                   | 🕻 ـ أنا عربي والقرآن عربي                       |  |  |
| 9        | ۳۱۷ /۳                                  | عائشة                                        | 🗿 ـ إنا لا نورث                                 |  |  |
| 3        | VV /Y                                   | عوف بن مالك الأشجعي                          | 🔏 _ أنا وسفعاء الخدين                           |  |  |
| 5        | ۲٦٨/٢                                   | علي بن أبي طالب، زيد بن أبي أوفى             | 🕻 ۔ أنت أخي ووارثي                              |  |  |
| 5        | ۲۷۷ /۲ _ ۱۲۰ ,                          | أبو هريرة ١/                                 | 🕻 _ أنت الظاهر فليس فوقك شيء                    |  |  |
| 7        | ۲/ ۱۳۹                                  | أنس بن مالك                                  | انجاب السحاب انجاب                              |  |  |
|          | ۲۱۳/۳                                   | أنس بن مالك                                  | <ul> <li>انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً</li> </ul> |  |  |
| Š        | 1/4/3                                   | عبيد الله بن عبد الله بن مسعود (قاله للزهري) | 📕 ـ إنك في العزاز فقم                           |  |  |
| 3        | £44 /4                                  | معاوية بن حيدة القشيري                       | 🛭 ـــ إنكم وفيتم سبعين أمة                      |  |  |
|          | 7 2 7 7                                 | جندب بن عبد الله البجلي (ف)                  | <ul> <li>إنما المحروب من حرب دينه</li> </ul>    |  |  |
|          | 741/4                                   | سهل بن سعد                                   | 🧯 _ إنما جعل الاستئذان لأجل البصر               |  |  |
|          | 74/4                                    | عائشة (ف)                                    | 🥻 ـ إنما يعجل العقوبة من يخاف الفوت             |  |  |
| <b>(</b> | 8TT /Y                                  | -                                            | ر _ إنه غلام عاف                                |  |  |
|          | 2/513                                   | عبد الله بن عمر (ف)                          | 🕻 - إنه لمعزز بكم                               |  |  |
| <b>T</b> | ۲۱۷/۳                                   | هند بن أبي هالة (ف)                          | 🔏 ـ أنور المتجرد                                |  |  |
|          | ۰۸٧/۱                                   | أبو مسعود الأنصاري (قاله للنبي ﷺ)            | 👂 ـ إني أبدع بي فاحملني                         |  |  |
| Ş        | 7/275                                   | أبو بكر الصديق (ف)                           | 🥻 ۔ إني أبنتك بنحل                              |  |  |
|          | 119/2                                   | عمر بن الخطاب (ف)                            | لخ   ـ إني داع بدعاء فهيمنوا<br>و               |  |  |
| {        | ٤٠١/٣                                   | عيد الله بن مسعود                            | 💃 ــ اهدوا هدي عمار                             |  |  |
| 1        | 11/٣                                    | معارية (ف)                                   | 🔏 ـ أهل الكفور هم أهل القبور<br>💿 .             |  |  |
|          | ۷۳٥/۱                                   | أبو هريرة                                    | ر أوتبت جوامع الكلم                             |  |  |
| }        | 1447                                    | عبد الله بن عمر                              | 🕻 ـ أول الوقت رضوان الله<br>🎗                   |  |  |
| ندة      | STANKO DANINGKO COCOCO OAL TOCOCO DANIA |                                              |                                                 |  |  |

| طرف الحديث                                                    | اسسم المراوي           | رقم الصفحة   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| ـ إياك والحنوة                                                | أبو هريرة (ف)          | VA/Y         |
| ـ إياك والمناخ على ظهر الطريق                                 | عبد الله بن مسعود      | ٤٥٤/٣        |
| ـ إياكم والتعريس على جواد الطريق                              | جابر بن عبد الله       | V0T/1        |
| ـ إياكم والطعن في الأنساب                                     | عمر بن الخطاب (ف)      | 7/317        |
| ـ أيما امرأة ماتت بجمع                                        | -                      | 1/177        |
| - أيما رجل أغلق على امرأته                                    | -                      | 7/1/1        |
| -<br>ـ الإيمان نصفان                                          | عبد الله بن مسعود (ف)  | <b>***</b>   |
| ـ إيه والإله                                                  | ابن الزبير (ف)         | TV0/T        |
| -<br>ـ بصر جلد الكافر أربعون ذراعاً                           | عبيد بن عمير (س)       | 1/1/5        |
| ـ بصر كل سماء خمس مئة عام                                     | عبد الله بن مسعود      | 1/4/5        |
| -<br>ـ البصرة إحدى المؤتفكات                                  | أنس بن مالك (ف)        | 19V/Y        |
| ـ بع الجمع بالدراهم                                           | أبو هريرة              | YWV / 1      |
| ـ بعثني النبي ﷺ في الثقل                                      | عبد الله بن عباس (ف)   | VTV / 1      |
| ـ تبقه وتوقه                                                  | عبدالله بن عمر         | 1/075        |
| ـ ترفع قوماً إلى الجنة                                        | عمر بن الخطاب (ف)      | ۲/ ۱۳۷       |
| ـ تركتهم وقد جيدوا                                            | الحسن البصري (س)       | Y0 2 / 1     |
| ـ ترون ربكم كما ترون القمر                                    | أبو هريرة              | 418/4        |
| ـ تطاول عليهم الرب بفضله                                      | أبو طلحة الأنصاري      | 207/7        |
| ـ تنعطف عليهم بالعلم قلوب                                     | عمر بن الخطاب (ف)      | 141/4        |
| ـ التوبة النصوح                                               | عمر بن الخطاب (ف)      | V1A/1        |
| . التوبة النصوح                                               | الضحاك (ق)             | V\A/\        |
| ـ التوبة النصوح                                               | سعید بن جبیر (ق)       | V19/1        |
| ـ التوبة النصوح                                               | محمد بن كعب القرظي (ق) | <b>٧19/1</b> |
| . توبة نصوحاً                                                 | سعيد بن المسيب (ق)     | V19/1        |
| . توقوا البول يوقكم الله عذاب القبر<br>. ثم يقول: كوني تراباً | أبو أمامة              | 7/ • ٧٢      |
| . ثم يقول: كوني تراباً                                        | أبو هريرة              | ۲/ ۷۷۶       |

あったべのとつてったい シスペール シスペールへくのとついる

| <b>S</b> 7 | بحروم        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1     |
|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| K          | رقم الصفحة   | اسم الراوي                              | طرف الحديث                                 |
| 7          | 411/1        | أبو رافع مولى النبي ﷺ                   | ـ الجار أحق بصقبه                          |
|            | YA+/Y        | عمر بن الخطاب (ف)                       | ري _جلد رجلين سبحا بعد العصر               |
| Ŕ          | 7\           | عمرو بن عبسة، أبو أمامة                 | 🕻 ۔ جوف الليل الأخير                       |
| 3          | 78./٢        | عبد الله بن عمر                         | 🧯 _ جوف الليل الغابر                       |
| पु         | 7/ ٧٧٢       | أبو هريرة                               | 🕻 ـ حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء |
| 9          | 220/2        | أبو موسى الأشعري                        | 👌 ـ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه |
| Z          | <b>TV/T</b>  | أم سلمة (ف)                             | 🛴 ـ حماديات النساء                         |
| Ž          | 181/8        | عكرمة (ق)                               | ي - حملة العرش كلهم صور                    |
| Ř          | 1/5113 241   | أنس بن مالك                             | عبر الشاة المسمومةخبر الشاة المسمومة       |
| 2          | ۲/۲۷         | عبد الله بن عمر                         | م خبر حنين الجذع 🛴 ـ خبر حنين الجذع        |
| 8          | ۲/ ۳۰۲       | جابر بن عبد الله                        | 🛭 ـ خذوا عني مناسككم                       |
| 8          | 141/4        | -                                       | ي - خرج إلى صور المدينة                    |
| 8          | ٤٠١/٣        | عائشة                                   | 🧯 ـ خرج من مرضه يهادي                      |
| 900        | 145/4        | أبو هريرة                               | ـــ الخلافة في قريش                        |
| 900        | 1/ • 37 ، 73 | أبو هريرة                               | 🖁 ۔ خلق آدم علی صورته<br>                  |
| Ž          | 189/4-       |                                         | 8                                          |
| Š          | 7/5/7        | علي بن أبي طالب (ف)                     | م خلق العرش إظهاراً لقدرته                 |
| ž          | 7            | عبد الله بن عمرو بن العاص (ف)           | 🥇 ـ خلق الملائكة من شعر ذراعيه             |
| 8          | 7/0/5        | عائشة                                   | 🥻 ـ خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم          |
| 0          | 14. /4       | أبو هريرة                               | 🍳 ـ خير الصدقة ما أبقت غنى<br>🎗            |
| E          | 1/1/4_7/1/1  | حكيم بن حزام                            | 🕻 ـ خير الصدقة ما كان عن ظهر غني           |
| Ş          | 7/015        | عمرو بن عوف المزني                      | 🕻 ـ الخيل مبدأة يوم الورد                  |
| હે         | 144/1        | ضرار بن الأزور                          | 🕻 - دع داعي اللبن                          |
| 7          | ٥٢٣/١        | علي بن ابي طالب                         | 2 _ دعا به يوم بدر<br>6                    |
| Ž          | Y0Y/1        | أبو موسى الأشعري                        | ، دعوها فإنها جبارة                        |
| g          | 77V /T       | سهل بن سعد                              | 🕻 ـ دون الله تعالى سبعون ألف حجاب          |
| 6          | MONO DO      | ~ ~ ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ | 0000                                       |

| Ø,   | 100000         | xxxxxX @                        | ###################################### |
|------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ä    | رقم الصفحة     | اسم الراوي                      | 👌 طرف الحديث                           |
| 7    | <b>T</b> VY /Y | -                               | 🥻 _ ذكر قريش الظواهر                   |
| Ž    | 7/ 940         | -                               | 🗓 ۔ الراب كافل                         |
| g    | ۱۸۰/۲          | عائشة                           | 🕻 _ راحة للمؤمن                        |
| 3    | 91/7           | أبو هريرة                       | 🥇 ـ رأيت جعفراً يطير في الجنة          |
| 8    | 189/4-484/1    | عبد الله بن عباس، معاذ بن جبل   | 🕻 ۔ رأیت ربی فی أحسن صورة              |
| 9    | 199/4          | عبد الله بن حوالة (ف)           | 🧿 ـ رأيت رسول الله ﷺ في ظل دومة        |
| E    | Y · · / 1      | عبد الله بن مسعود               | 🔏 ـ رب اغفر وارحم                      |
| 5    | 777/7          | عبد الله بن عباس (ف)            | 💆 ـ الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان        |
| B    | 7 2 7          | أبو الدرداء                     | _ الرزق يطلب العبد                     |
| 7    | 791/4          | -                               | 🔏 ـ الزموا تقوى الله واستعيدوها        |
| 0000 | 270/4          | عمر بن الخطاب، أبو هريرة، عائشة | 🛭 _ سددوا وقاربوا                      |
| 0000 | 414/1          | غزوان الغفاري (ق)               | 🖁 ـ سدرة المنتهي صبر الجنة             |
| 000  | ٤٣٦/٣          | عبد الله بن مسعود (ف)           | 👸 ـ سلم على رسول الله ﷺ وهو في صلاته   |
| 0000 | £44 /1         | أبو بكر الصديق                  | 🙎 _ سلوا العفو والعافية والمعافاة      |
| 00   | <b>۲۹</b> 7/۲  | أبو هريرة                       | 👸 _ سيد الأيام يوم الجمعة              |
| Z    | 7/47           | عبد الله بن الشخير              | 🔏 ـ السيدالله                          |
| Ž    | 7/197          | علي بن أبي طالب (ف)             | 🕻 - الشاهديوم الجمعة                   |
| K    | 1/157          | جابر بن عبد الله                | 💆 _ الشفعة فيما لم يقسم                |
| Ž    | ۲/ ۸۸۶         | جابر بن عتيك                    | _ الشهادة سبع                          |
| 9    | 7/ • 75        | عبد الله بن عمر                 | 🝳 ـ الشهر هكذا                         |
| Ý    | 77 377         | أنس بن مالك                     | 🕻 ــ الصبر عند الصدمة الأولى           |
| 3    | <b>۲۲۲/</b> ۲  | علي بن أبي طالب (ف)             | 🕻 _ الصبر من الدين بمنزلة الرأس        |
| Ŕ    | 7 2 7          | عبد الله بن عمر                 | 3/                                     |
| 0 7  | 7/ • 75        | مالك بن الحويرث                 | 🔏 ــ صلوا كما رأيتموني أصلي<br>🍳 ــ    |
| Ž    | ٥٤٨/٢          | سلمان الفارسي                   | ۔ صلی بارض قی                          |
| g    | 1/544          | عمر بن عبد العزيز (ق)           | <b>2</b> ـ عجبت لمن لاحن الناس         |
| ହ    | 1000000        | X1.75. 00000 0 1 10             | 00000000000000000000000000000000000000 |

| ف الحديث                      | اسم الراوي                               | رقم الصفحة    |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| لعلماء ورثة الأنبياء          | أبو الدرداء                              | **\ \r        |
| ۔۔<br>ملی أن لهم عزازها       | -                                        | 117/7         |
| عليكم السام الدام             | عائشة (ف)                                | 199/1         |
| لعين حق                       | أبو هريرة                                | <b>TV /T</b>  |
| لإذا بلغت خمسأ وعشرين         | أبو بكر الصديق                           | 277/1         |
| فإذا قبور بمحنية              | طلحة بن عبيدالله (ف)                     | ٧٨/٢          |
| فأرسلت إليه أم معبد شاة       | -                                        | 1/415         |
| فاستعز برسول الله             | عبد الله بن زمعة                         | 210/4         |
| فاظهر بمن معك                 | عمر بن الخطاب (ف)                        | *             |
| نأمر به فبصر به               | -                                        | 1/415         |
| فإن غم عليكم فاقدروا له       | عبد الله بن عمر                          | 071/1         |
| فإن غم عليكم فأكملوا العدة    | عبد الله بن عمر                          | 071/1         |
| نبدرت من <i>ي</i> كلمة أحفظته | الزبير بن العوام                         | Y 1 / Y       |
| فتواكلا الكلام                | عبد المطلب بن ربيعة، الفضل بن العباس (ف) | ۲۸۰/۲         |
| نجاء إبليس على صورة شيخ       | -                                        | V£A/1         |
| فجاء رجلان يحتقان             | أبو سعيد الخدري                          | <b>44 /4</b>  |
| فرض عمر للجد                  | -                                        | Y11/17        |
| فسمعت منه كلاماً              | الضحاك (ق)                               | Y 7 9 / Y     |
| نضرب رسول الله ﷺ عجز جملي     | جابر بن عبد الله (ف)                     | ۳۷0 /۳        |
| للم يزل على وتيرة واحدة       | العباس                                   | Y & 9 / M     |
| لما أبرز عن ربضه دعا بكبره    | <del>-</del>                             | ۷/ ۳۷ - ۳/ ۷۰ |
| مررت بقوم تقرض شفاههم         | أنس بن مالك                              | ٤٣٤ /٣        |
| وقع بسيطاً متداركاً           | سيابة بن عاصم السلمي (ف)                 | ۲۰۲/۱         |
| ي الهمولة الراعية             | -                                        | 1.1/1         |
| ي الوترة ثلث الدية            | زيد بن أسلم (ق)                          | 789/4         |
| ي رأس كل عبد حكمة             | -                                        | 27/7          |

| XY         |                                          | Der. 12 (00000000000000000000000000000000000 | X020X                   |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| طر         | لرف الحديث                               | اسم الراوي                                   | رقم الصفحة              |
| <b>.</b> _ | فيجيئهم ما اشتهوا                        | عبد الله بن عباس (ف)                         | 140/7                   |
| _ ق        | قال أبو صرد في صفة عجوز: ما بطنها بوالد  | عبد الله بن عمر (ف)                          | 707/7                   |
| <b>i</b> _ | قد كان ولا مكان                          | علي بن أبي طالب (ف)                          | Y   V   Y               |
| _ ة        | قرأ (طه) و(يسّ) قبل أن يخلق آدم          | أبو هريرة                                    | <b>۲</b> ٦٢/١           |
| <u>.</u>   | قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار          | مكحول (س)                                    | 787/4                   |
| _ ة        | قمت على باب الجنة                        | أسامة بن زيد                                 | ۱۸۸/۳                   |
| _ ة        | قوموا إلى سيدكم                          | أبو سعيد الخدري                              | 7 \ <b>7</b> \ <b>7</b> |
| _ ک        | كان ابن عباس أعلم بالقرآن                | عكرمة مولى ابن عباس (ق)                      | ۱۲٦/۳                   |
|            | كان إذا افتتح قال: الله أكبر كبيراً      | جبير بن مطعم                                 | 7/500                   |
| _ ک        | کان إذا مشي مشي مجتمعاً                  | عبد الله بن عباس (ف)                         | ٧٣٨/١                   |
| _ ک        | كان خلقه القرآن                          | عائشة (ف)                                    | 180/7                   |
| _ ک        | كان رسول الله ﷺ يقرأ                     | أم سلمة                                      | ٧٠٠/٢                   |
| <b>-</b>   | كان عمله ديمة                            | عائشة (ف)                                    | 194/4                   |
| <b>5</b> _ | كان في جبل تهامة جماع                    | -                                            | VTV / 1                 |
| <b>S</b> _ | كان يتعوذ بالله من فقر مرب               | -                                            | 7/17                    |
| <u> </u>   | كان يتكلم بجوامع الكلم                   | هند بن أبي هالة (ف)                          | VT0/1                   |
| <b>5</b> _ | كان يستفتح بصعاليك المهاجرين             | أمية بن عبد الله بن خالد الأموي (س)          | 2/770                   |
| ۔ ک        | كان يصلي العصر في الحجرة                 | عائشة                                        | ۲/۳/۲                   |
| ۔ ک        | كان يصلي، فأضر به غصن                    | معاذ بن جبل (ف)                              | 770/7                   |
| <b>5</b> _ | كانا يتطاولان على رسول الله              | عبد الرحمن بن كعب بن مالك                    | ۲/ ۲٥٤                  |
|            | كانت في النساء كالغراب الأعصم            | -                                            | 1/9/3                   |
|            | , , , , ,                                | مجاهد                                        | 141/4                   |
|            | _                                        | عبد الله بن عمرو                             | ۱۸٥/۳                   |
| _ ک        | کل سبب ونسب ینقطع<br>کل طیر دوم حرم أکله | عمر بن الخطاب                                | 2/373                   |
|            | _                                        | جعفر الصادق (ق)                              | 194/4                   |
| _ ک        | كلمة حق أريد بها باطل                    | علي بن أبي طالب (ف)                          | ۲۲۷/۲                   |
| 764        |                                          | 3.4.75.X 00000 0 A V 00                      | XX0X                    |

| 23     | رقم الصفحة                              | اسم الراوي                        | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | 0 7 1 / 7                               | عبدالله بن عباس (ف)               | ـ كنت لا أدري ما الفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| צ      | 0.8/7                                   | -                                 | ً _ كيف تركت الحزورة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| g      | 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | أبو هريرة                         | ـ لا بأس بقضاء رمضان تترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3      | 7/017                                   | أخت قيلة بنت مخرمة (قالته لزوجها) | _ لا تخبر أختي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8      | 77 • 77                                 | أنس بن مالك                       | ـ لا تستضيئوا بنار المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9      | 414/4                                   | أبو سعيد الخدري                   | ,<br>) ـ لا تضارون في رؤية الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E      | 7/317                                   | جرير بن عبد الله البجلي           | ـ لا تضامون في رؤيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7      | 1/0/1                                   | أبو هريرة                         | ـ لا تفضلوني على يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| g      | ۲/ ۳۸ ه                                 | أبو هريرة                         | ل ـ لا تقولوا لشجرة العنب: الكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ž      | ۷/ ۲ ۷٥                                 | -                                 | ل ـ لا تكابروا الصلاة بمثلها من التسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000    | 7 4 4 7                                 | أبو أيوب، أبو بصرة الغفاري        | ـ لا صلاة بعدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000    | 7/757                                   | عبادة بن الصامت، عمرو بن يحيي (س) | ـ لا ضرر ولا ضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ŏ      | ۲/ ۵۵۰                                  | أبو سعيد الخدري                   | ـ لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 000    | 1/371                                   | بريدة                             | ـ لا وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8      | ۲/ ۳۳                                   | الحسن البصري (ق)                  | ـ لا يبلغ المؤمن حقيقة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| %      | 718/5                                   | -                                 | ك لا يؤمنكم أنصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ž      | Y07/Y                                   | -                                 | ـــ لأتينك برجل سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B      | 440/1                                   | ابن زمل الجهني                    | _ لزموا الطريق فلن يظلموه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ž      | 181/4                                   | عمر بن الخطاب (ف)                 | لى ـ لست باخيه، وقد عرفت منتك عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9      | ۲۸۰/۲                                   | عبد الله بن مسعود                 | لعلكم تدركون أقواماً يصلون المسلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G      | VE1/1                                   | عمر بن الخطاب                     | ل _ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ .    | Y 1.A /T                                | علي بن أبي طالب                   | ـ لعن الله من غير منار الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ř      | ۲/ ۱۲ ع                                 | أبو أسيد الأنصاري                 | ل ـ لقد عذت بمعاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07     | £ £ V / 1                               | أبو هريرة<br>•                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KA CON | £ £ 0 / \                               | أبو هريرة                         | ل ـ لله تسعة وتسعون اسماً مئة غير واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ς.     | * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | -                                 | ا ـ لما نزل تحت الشجرة أنورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 回と     | <b>WON</b>                              | 9521-200000x 0 V 9200             | 000 DOCH PROCESSION DOCH (000 DOCH ( |

Brace Oranica Commence Contract Orania

| , |                                     | ************************************** | ~~~              |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| ) | طرف الحديث                          | اسم الراوي                             | رقم الصفحة       |
| - | ـ الله أعلى وأجل                    | البراء بن عازب                         | ovo/1            |
| - | ـ اللهم أغننا بالافتقار إليك        | جعفر الصادق (ق)                        | 1 1 1 / 1 / 1    |
| - | ـ اللهم لا مانع لما أعطيت           | -                                      | 144/4            |
| - | ـ اللهم مجمع الدعاء                 | الحسن البصري (ق)                       | 0.0/1            |
| - | ـ اللهم وال من والاه                | علي بن أبي طالب                        | ۲۰۰/۳            |
| - | ـ لو دعيت إلى ما دعي                | أبو هريرة                              | 140/4            |
| - | ـ لو شئت لأسمعتك تضاغيهم            | عائشة                                  | 1 0 0 1 - 7   10 |
| _ | ـ لو كنت مكانه لم أتلبث             | أبو هريرة                              | 14 / 1           |
| - | ـ لولا ذلك لأحرقت سبحات             | أبو موسى الأشعري                       | Y                |
| - | ـ لي الواجد يحل عقوبته              | الشريد بن سويد الثقفي                  | 70·/T            |
| - | ـ لي خمسة أسماء                     | جبير بن مطعم                           | 18./1            |
| - | ـ ليس الفقير الذي لا مال له         | عمر بن الخطاب (ف)                      | 187/4            |
| - | ـ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها        | أنس بن مالك                            | 177/4            |
| - | ـ ليستغن أحدكم بالله عن الناس       | عبد الرحمن بن أبي ليلي (س)             | ۱۷۱/۳            |
| - | ـ ما أبقت الفرائض                   | عبد الله بن عباس                       | ٣٨٤/٣            |
| - | ـ ما أحد أصبر على أذى من الله       | أبو موسى الأشعري                       | mx1/x            |
| - | ـ ما أصاب أحداً قط هم               | عبد الله بن مسعود                      | 80V/1            |
| - | ـ ما تعدون الرقوب فيكم؟             | عبد الله بن مسعود                      | 7/537            |
| - | ـ ما حق امرئ مسلم                   | عبد الله بن عمر                        | 44/4             |
| _ | ـ ما شاء الله كان                   | بعض بنات النبي ﷺ                       | Y                |
| - | ـ ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو | عبد الله بن عباس (ف)                   | £٣1 /Y           |
|   | د ما وعدت إلا وفيت                  | الحجاج (ق)                             | 187/7            |
| _ | ـ ماء الرجل يخرج من صلبه            | عبد الله بن عباس                       | 141/4            |
| _ | ـ مات رباني هذه الأمة               | محمد بن الحنفية (ق)                    | 7/577            |
| _ | ـ متعني بسمعي وبصري                 | عبد الله بن عمر                        | ٣٦٥/٣            |
| - | ـ المراد به شجرة في الجنة           | الحسن البصري (ق)                       | TTE /T           |

|                | C. 2000 00000000000000000000000000000000 | ######################################         |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| رقم الصفحة     | اسم الراوي                               | طرف الحديث                                     |
| 19./٣          | عبد الله بن عباس (ف)                     | _ معناه: تعالى جلال ربنا                       |
| ۱۷۱/۳          | عبد الله بن مسعود                        | ﴾ ۔ من استغنی باللہ عز وجل                     |
| 7/110          | أبو هريرة                                | ۔ من استغنی بلهو أو تجارة                      |
| 7777           | الحسن البصري (ق)                         | ي من أسلف سلفاً                                |
| 7 / 7 / 7      | عبد الله بن عمر                          | ۔ من أولي إليه نعمة                            |
| ۱/ ۱۳۷         | أبو هريرة                                | ۔ من بھیمة جمعاء<br>•                          |
| 180/7          | عمر بن الخطاب (ف)                        | 🛴 _ من تخلق للناس                              |
| VT0/1          | سعيد بن المسيب (ق)                       | <ul> <li>من ترك صلاة لم يقضها أبداً</li> </ul> |
| 7/357          | عبد الله بن عمرو                         | _ من سمع الناس بعمله                           |
| 740/Y          | عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر        | / _ من شرب الخمر                               |
| 754/4          | عبد الله بن عمر                          | _ من فاتته صلاة العصر                          |
| ۲۰۰/۳          | زيد بن أرقم، سعد بن أبي وقاص             | _ من كنت مولاه فعلي مولاه                      |
|                | جدة رباح بن عبد الرحمن بن حويط           | 🧵 ـ من لم يؤمن بي فليس مؤمناً                  |
| 7/ • 77        | -                                        | _ من محمد رسول الله إلى الأقيال                |
| ۲۲ / ۳۳        | عمر بن الخطاب (ف)                        | _ من وراء حقاق العرفط                          |
| 077/7          | أبو الدرداء (ف)                          | من يأت باباً مغلقاً يجد إلى جنبه باباً فتحاً 🔍 |
| 7/315          | أبو هريرة                                | ــ منعت العراق درهمها وقفيزها                  |
| 11/4           | سعد بن أبي وقاص                          | _ المؤمن مكفر                                  |
| Y \            | علي بن أبي طالب (ف)                      | منائرات الأحكام ومنيرات الإسلام                |
| 140/1          | طهفة النهدي (قاله للنبي ﷺ)               | ۔ نستخلب الخبير                                |
| 710/4          | عبادة بن الصامت                          | _ نفل في البدأة الربع                          |
| ۸/۳            | -                                        | د نهران مؤمنان ونهران کافران                   |
| 191/4          | أبو هريرة                                | ,                                              |
| <b>47.8 /4</b> | جابر بن عبد الله                         |                                                |
| Y•7/٣          | سمرة بن جندب                             | ـ نهى أن يسمي الرجل مملوكه نافعاً              |
| V & V / \      | عبد الله بن عمر                          | _ نهى عن أكل الجلالة                           |

| Ør.    | A CONTRACT | ~·**                     | ENCE OSCHNOCE COM                                                                                                                                  |
|--------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| á      | رقم الصفحة | اسسم الراوي              | <b>ل</b> طرف الحديث                                                                                                                                |
| 7      | 417/4      | مجاهد (س)                | 🔏 ـ نهي عن المصبورة                                                                                                                                |
| Ž      | 7/17       | عبد الله بن عباس         | 🕻 ۔ نهی عن صبر ذي الروح                                                                                                                            |
| g      | 7/17       | جابر بن عبد الله         | 🥻 _ نهى عن قتل شيء من الدواب صبراً                                                                                                                 |
| Ę.     | 2/513      | -                        | 🖁 _ النهي عن البول في العزاز                                                                                                                       |
| 8      | 145/1      | جابر بن عبد الله         | 🙎 ـ النهي عن المخابرة                                                                                                                              |
| 9      | 7/0/7      | قیس بن عاصم              | 🧕 ۔ هذا سيد أهل الوبو                                                                                                                              |
| E      | 7/ • ٧٢    | أبو أيوب الأنصاري        | 🗼 ــ هذه أصوات يهود تعذب                                                                                                                           |
| Ş      | 777/7      | عثمان بن عفان (ف)        | 🕻 ۔ هذه يدي لعمار فليصطبر                                                                                                                          |
| န်     | 7/77       | النعمان بن بشير          | 🥻 ۔ هل لك معه ولد غيره؟                                                                                                                            |
| Ž      | ٤٠٠/٣      | طهفة (أو : طهية) بن زهير | _ هلك الهدي ومات الودي                                                                                                                             |
| 000    | 188/4      | أبو هريرة، أبو ذر        | 🎖 _ هم شر الخلق والخليقة                                                                                                                           |
| 000    | ٥٠٤/٢      | عمر بن الخطاب (ف)        | 🙎 ــ هو أغفر للنخامة                                                                                                                               |
| 000    | V44/1      | عبد الرحمن بن قتادة      | 🥉 _ هؤلاء في الجنة ولا أبالي                                                                                                                       |
| 000    | 441 /4     | الزهري (ق)               | 🤵 ۔ والأذرع كلها لله عز وجل                                                                                                                        |
| 8      | ۱/۲۰۲      | علي بن أبي طالب (ف)      | 🧏 _ والذي فلق الحبة                                                                                                                                |
| 8      | ٧٥/٢       | ورقة بن نوفل (ف)         | 🦹 _ والله لئن قتلتموه لأتخذنه حناناً                                                                                                               |
| 7      | 187/4      | فاطمة بنت قيس            | 🕻 ۔ وأما معاوية فرجل أخلق من المال                                                                                                                 |
| B      | 4.4/4      | أبو هريرة                | 🥻 💄 وإن دواب الأرض تسمن                                                                                                                            |
| Ž      | ٥٨٨/٢      | عبد الله بن عمرو         | 🕻 ۔ وأنت خير المكفولين                                                                                                                             |
| 2      | 144/4      | أبو بكر الصديق (ف)       | 🧸 ۔ وإنما جيبت العرب عنا                                                                                                                           |
| G      | 0 £ A / Y  | عائشة (ف)                | 🥻 ۔ وبي رخص لكم في صعيد الأقواء                                                                                                                    |
| 5      | 7/7/7      | أبو هريرة                | 🕻 🚅 وفوقه عرش الرحمن                                                                                                                               |
| Ä      | 1/1/1      | أبو طريف الهذلي          | 🕻 ۔ وكان يصلي بنا صلاة البصر                                                                                                                       |
| Ž      | 004/1      | عائشة                    | 🔏 ــ الولد للفراش                                                                                                                                  |
|        | ٤٦٩/٣      | المسور بن مخرمة          | ي _ ومعهم العوذ المطافيل                                                                                                                           |
| ranora | V07/1      | علي بن أبي طالب (ف)      | - وبي رخص لكم في صعيد الأقواء<br>- وفوقه عرش الرحمن<br>- وكان يصلي بنا صلاة البصر<br>- الولد للفراش<br>- ومعهم العوذ المطافيل<br>- يا جابر كل كسير |
| ê,     | ~~0~~      | 212 2 00000 0 AY 00      | Dernotto Dernig                                                                                                                                    |

| 1201012X         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | BLOCK BLOCK BOOK                   |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| رقم الصفحة       | اسم الراوي                             | و طرف الحديث                       |
| 449/4            | علي بن أبي طالب (ف)                    | يا لكع؛ إن الله لا يحتجب عن خلقه   |
| 1/1/3            | أنس بن مالك                            | 🗓 _ يا مقلّب القلوب والأبصار       |
| 144/1            | علي بن أبي طالب                        | 🥻 ـ ينخبر له خبر قريش              |
| 277/4            | أنس بن مالك، أبو أمامة الباهلي         | 🧗 ـ يتقارب الزمان حتى              |
| 78./1            | عبد الله بن مسعود                      | 🧖 _ يحمل السماوات على إصبع         |
| 1/ • 37 _ 7/ 173 | أنس بن مالك                            | رم<br>6 ـ يضع الجبار قدمه في النار |
| ٧٢٥/١            | سعيد بن المسيب (ق)                     | 🦹 ـ يقضي صوم شهر كامل              |
| ٧٢٥/١            | سعيد بن المسيب (ق)                     | 🕻 _ يلزمه قضاء ألف صلاة            |
| 7                | أبو هريرة (ف)                          | 🥻 _ يواتره (أي: قضاء شهر رمضان)    |
| ٦٧ /٣            | عبد الله بن عباس (ف)                   | 🕻 _ يؤجج لهم نار                   |
|                  |                                        |                                    |



EPICTOTACCIACCIACCIACCIACCIACCIACO

### فهرس الأسماء والصفاست الإلمية المفسرة

| الصفحة      | الاسم أو الصفة |
|-------------|----------------|
| 0 / / / / 0 | ١_ الأحد       |
| 089/1       | ۲_ الآخر       |
| 000/1       | 7_ الأرحم      |
| 1/000_7/743 | ٤_ الأعلى      |
| 000/1       | ٥_ الأكرم      |
| £91/\       | ٦_ الإله       |
| 044/1       | ٧_ الأول       |
| 090/1       | ٨_ البار       |
| ٦٠٠/١       | ٩_ الباري      |
| 7.8/1       | ١٠_ الباسط     |
| 178/1       | ١١_ الباطن     |
| 114/1       | ١٢ ـ الباعث    |
| 1/175       | ١٣_ الباقي     |
| 01/340      | ١٤ ـ البديع    |
| 090/1       | ١٥_ البر       |
| 1/715       | ١٦_ البصير     |
| V10/1       | ١٧_ التواب     |
| ٧٣٤/١       | ۱۸_ الجامع     |
| V00/1       | ١٩ ـ الجبار    |
| V£7/1       | ۰ ۲_ الجليل    |
| V E 1 / 1   | ۲۱ـ الجميل     |
| ٧٥٠/١       | ۲۲_ الجواد     |
| 11/4        | ٢٣_ الحافظ     |

TONDER TO NOT THE TOTAL COMMENDER NOT THE TOTAL PORT OF THE TOTAL

BURYOVOYANISTOYANIST COCCOMMENDED YANISATOYANISTOYANI

| الصفحة      | الاسم أو الصفة         |
|-------------|------------------------|
| <b>77/7</b> | ٢٤_ الحاكم             |
| 1 1 / 1     | ٥٧_ الحسيب             |
| ١٨/٢        | ٢٦_ الحفيظ             |
| YY /Y       | ٢٧_ الحق               |
| 77/7        | ۲۸_ الحکم              |
| ٤٥/٢        | ٩ ٧_ الحكيم            |
| ۲/ ۸۶       | ٠ ٣- الحليم            |
| ۲۰/۲        | ٣١_ الحميد             |
| ٧٤/٢        | ٣٢_ الحنان             |
| ۸٠/٢        | ٣٣_ الحي               |
| 141/4       | ٣٤_ الخافض             |
| 189/8       | ٣٥_ الخالق             |
| 177/7       | ٣٦_ الخبير             |
| 144/4       | ٣٧_ الخلاق             |
| 14./1       | ٣٨_ الداعي             |
| 190/4       | ٣٩_ الدافع             |
| 197/7       | • ٤_ الدائم            |
| 7.7/٢       | ١ ٤ _ الذاكر           |
| ٤٤٦/٣       | ٢ ٤ _ الذاكر           |
| 111/        | ٤٣_ ذو الجلال والإكرام |
| ٤٥٢ /٣      | ٤٤_ ذو الطول           |
| 7\7/7       | ٥٤ ـ ذو العرش          |
| ٤٥٢/٣       | ٦ ٤ ـ ذو العرش         |
| 717/7       | ٤٧_ ذو الفضل           |
| Y E • /Y    | ٤٨_ الرازق             |
| Y & A / Y   | ٩ ٤ ـ الرافع           |
| £ £ £ /٣    | ۰ ٥ ـ الرائي           |

| Š                                      | الصفحة          | الاسم أو الصفة           |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 7                                      | 77.8.77         | ۲ ٥_ الرب<br>۱ ٥_ الرب   |
|                                        | <b>**</b> •/*   | ر .<br>۵۲ ـ الرحمن       |
| Ś                                      | <b>۲۳.</b> /۲   | ٥٣- الرحيم               |
| E                                      | 78./7           | ٤ ٥- الرزاق              |
| ş                                      | 784/7           | ٥ ٥ ـ الرفيع             |
| (0000000000000000000000000000000000000 | 801/4           | ٥٦ ـ رفيع الدرجات        |
|                                        | 7\337           | ۵۷_ الرقيب               |
| <b>S</b>                               | 777/7           | ۵۸_ الرؤوف               |
| <b>Š</b>                               | 7/7/7           | ٩ ٥_ الساتر              |
| <b>্</b>                               | YVA/Y           | ٦٠_ السبوح               |
| )<br>()                                | 7/7/7           | ٦٦٠ الستار               |
| 000                                    | 707/7           | 77_ السلام               |
| 000                                    | 7/777           | ٦٣_ السميع               |
| Ŏ<br>                                  | 7 / 7 / 7       | ع ٦_ السيد<br>ع ٦_ السيد |
| 00<br>00                               | <b>r</b> /r     | ٦٥_ الشاكر               |
| 8                                      | <b>797/</b>     | 77_ الشاهد               |
|                                        | £ £ 9 /T        | ٦٧_ شديد العقاب          |
| 7                                      | ۲۰۰/۲           | ٦٨_ الشكور               |
| Š                                      | Y 9 Y /Y        | ٦٩_ الشهيد               |
| Ž                                      | 8 E V /T        | ۰ ۷_ شيء                 |
| 9                                      | <b>411/</b> 1   | ۱ ۷_ الصادق              |
| Ğ                                      | 7/17            | ٧٢_ الصبور               |
| r<br>E                                 | T17/Y           | ٧٣_ الصمد                |
| န်                                     | T09/Y           | ٧٤_ الضار                |
| Ž,                                     | <b>TV \ / Y</b> | ٧٥_ الظاهر               |
| 9                                      | <b>T</b>        | ٧٦_ العادل               |
|                                        | £YA/Y           | ٧٧ـ العافي               |
| ğrca<br>ğ                              | @ <i>}</i>      | (0) DONANTO DONALIO DO   |

ではいのではよっていくのではよっているのでははのでのできないのではよっていくのではよっているとのではより

| grace                              | 0 <i>7224.456</i> 7.00000 |                      |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| GYOVANTAY @wwwwwwwwwwwaxovantayova | الصفحة                    | الاسم أو الصفة       |
| Ž                                  | £ T £ / T                 | ٧٨_ العالم           |
| 7                                  | <b>Y</b> AY /Y            | ٧٩_ العدل            |
| g                                  | £17/Y                     | ۰ ۸ـ العزيز          |
| È                                  | 1/773                     | ۱ ۸ـ العظيم          |
| Ŕ                                  | <b>2</b> /473             | ٨٢_ العفو            |
| 7                                  | ۲/ ۲۵                     | ٨٣_ العلام           |
| Ž                                  | <b>2/ Y</b> A3            | 4 ⁄4_ العل <i>ي</i>  |
| ģ                                  | £٣£ /Y                    | ٥٥ـ العليم           |
| 3                                  | ۲/ ۲۰۰                    | ٨٦_ الغافر           |
| Ğ                                  | £1A/T                     | ۸۷_ الغالب           |
| <b>©</b> 77                        | 0.7/7                     | ۸۸_ الغفار           |
| 000                                | 0.7/7                     | ٨٩_ الغفور           |
| 000                                | ٤١٨/٣                     | ٩٠ـ الغلاب           |
| )<br>()<br>()                      | 010/4                     | ۹۹ ـ الغني           |
| S<br>S                             | 071/7                     | ٩٢_ الفاتح           |
| 8                                  | 7/173                     | ٩٣_ الفاتح           |
| Z                                  | 071/7                     | ٤ ٩_ الفتاح          |
| Ķ                                  | £19/m                     | ٩٥ـ الفرد            |
| Š                                  | 009/Y                     | ٩٦_ القابض           |
| 8                                  | ۲/۷۲ه                     | ٩٧_ قابل التوب       |
| 9                                  | ٤٥٠/٣                     | ٩٨_ قابل التوب       |
| E                                  | ۵۲۸/۲                     | ٩٩_ القادر           |
| Ē                                  | ۲۲ /۳                     | ١٠٠_ قاضي الحاجات    |
| S                                  | 0 8 9 / Y                 | -<br>۱۰۱_ القاهر     |
| となべのでみない                           | 008/4                     | ۱۰۲_ القدوس          |
| 9                                  | ٥٢٨/٢                     | ۱۰۳ ـ القدير         |
| Ğ                                  | £01. £ 4 7 / 7            | ١٠٤ القديم           |
|                                    |                           | •                    |
| 4                                  |                           | OVA COOOD DATA TO DO |

ALTELO DELL'ARTO DELL'ARTO COMPONICIONO DELL'ARTO DELL'A

| الصفحة           | الاسم أو الصفة    |
|------------------|-------------------|
| ۲۲ ۲۲ ا          | ٥٠٥_ القريب       |
| 084/٢            | ١٠٦_ القهار       |
| 0 { { { Y        | ۱۰۷_ القوي        |
| ٧/ ١٢٥           | ۱۰۸ ـ القيام      |
| ٧/ ١٢٥           | ١٠٩_ القيوم       |
| ٥٨٥/٢            | ۱۱۰ ـ الكافي      |
| ovy /y           | ١١١_ الكبير       |
| ov9/Y            | ١١٢_ الكريم       |
| 0AV /Y           | ١١٣_ الكفيل       |
| 098/4            | ١١٤_ اللطيف       |
| ٤٩٨/١            | ١١٥ ا ـ الله      |
| 7/075            | ١١٦_ الماجد       |
| 797/4            | ١١٧_ المالك       |
| 797/7            | ١١٨_ مالك الملك   |
| ۱۸۷ /۳           | ١١٩ ـ المانع      |
| 7/715            | ۱۲۰_ المبدى       |
| 7/ • 75          | ١٢١_ المبين       |
| ٤٨٣/٢            | ١٢٢_ المتعالي     |
| ٤٢٠/٣            | ١٢٣ـ المتفرد      |
| 100/4            | ١٢٤_ المتكبر      |
| ۲۰/۳             | ١٢٥_ المتوحد      |
| 27°0 / T         | ١٢٦_ المتوفي      |
| ٦٣٣/٢            | ١٢٧_ المتين       |
| ۲/ ۱۳۸           | ۱۲۸_ المجيب       |
| ٤٥٧/٣            | ١٢٩_ مجيب الدعوات |
| ۲/ ۱۳۵           | ۱۳۰_ المجيد       |
| 784/4            | ١٣١_ المحصي       |
| CX0722475C @@@@@ | <u> </u>          |
|                  |                   |

graptotannatotannat aminimissa pannatototang

| & word                                | @%2xxxxxX@   |                         |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| CONTRACTOR VARANTA CO VARANTA CO VARA | الصفحة       | الأسم أو الصفة          |
| 7                                     | ٤٤٥/٣        | ۱۳۲ ـ المحمود           |
| 9                                     | 787/4        | ١٣٣_ المحيط             |
| લુ                                    | 7/ 43 5      | 138_ المحيي             |
| 8                                     | ٣/ ٥٥٤       | ١٣٥_ مخرج الحي من الميت |
| Ğ                                     | 7/ 503       | ١٣٦_ مخرج الميت من الحي |
| <b>6</b>                              | ۱۷٥/۳        | ١٣٧_ المدبر             |
| Ž                                     | 250/4        | ۱۳۸_ المذكور            |
| ્ર                                    | 107/4        | ١٣٩_ المذل              |
| <u> </u>                              | 111/4        | ٠ ٤ ١ ـ المرثي          |
| B                                     | ۳/ ۱۳ غ      | ١٤١_ مسبب الأسباب       |
| 2                                     | 7/ 733       | ١٤٢ ـ المسمع            |
| Ŏ                                     | 250/4        | ١٤٣ ـ المشكور           |
| 000                                   | ۱۲۷/۳        | ١٤٤_ المصور             |
| 000                                   | 880/4        | ١٤٥   المعبود           |
| 000                                   | 104/4        | 1٤٦_ المعز              |
| <b>6</b>                              | 79./٢        | ٧٤ ١_ المعيد            |
| E                                     | 14./4        | ١٤٨_ المغني             |
| Ş                                     | ١٨١/٣        | ١٤٩ ـ المغيث            |
| Š                                     | 10/07        | ٥٠١_ مفتح الأبواب       |
| 7                                     | 109/4        | ١٥١_ المقدم             |
| 9                                     | ٤٥٩ ، ١٦٢ /٣ | ٧٥١_ المقسط             |
| GCOV2CATION                           | 1 1 7        | ١٥٣_ المقيت             |
| £                                     | 747/٢        | ٤ ٥ ١ _ الملك           |
| ર્સ                                   | ٦٩٦/٢        | ٥ ٥ ١ ـ المليك          |
| 7                                     | 784/4        | ٥٦ ١ المميت             |
| 9                                     | 144/4        | ۱۵۷_ المنتقم            |
| JANO VAKAR                            | ٤٦٦/٣        | ۱۵۸_ منزل البركات       |
| BATTE A                               | 0 XXX4 XXX @ | CONCRUMENT COMORPHOTO   |

ELICA BUSINING CONSTINACA CONSTINACIÓN DALINICA CONSTINACA ON STATES

| الصفحة        | الاسم أو الصفة             |
|---------------|----------------------------|
| 119/4         | ٩ ٥ ١ - المهيمن            |
| £ £ A / T     | ١٦٠_ الموجود               |
| 109/8         | ١٦١- المؤخر                |
| £0 £ /T       | ١٦٢ـ مولج الليل في النهار  |
| £0 £ / T      | ٦٣ ١ـ مولج النهار في الليل |
| 197/4         | ١٦٤_ المولى                |
| ٥/٣           | ١٦٥_ المؤمن                |
| Y 1 Y / T     | ١٦٦ـ الناصر                |
| Y • 7 / T     | ١٦٧_ النافع                |
| * 1           | ۱٦٨ ـ النصير               |
| 7/2/2         | -<br>179_ النور            |
| 44V /4        | ١٧٠_ الهادي                |
| ۲۰۰/۳         | ١٧١_ الواجد                |
| 7 o 7 / 7 o 7 | ١٧٢_ الواحد                |
| <b>٣٦٣/٣</b>  | ۱۷۳_ الوارث                |
| <b>۳۷۳/</b> ۳ | ١٧٤_ الواسع                |
| 474/4         | ١٧٥_ الوالي                |
| ۳۸۸ /۳        | ١٧٦_ الواهب                |
| 78./4         | ١٧٧_ الوتر                 |
| T07/T         | ۱۷۸_ الودود                |
| £44 /4        | ١٧٩ـ الوفي                 |
| TV9/T         | -<br>۱۸۰ـ الوكيل           |
| <b>7</b> /4   | ۱۸۱_ الولي                 |
| ۳۸۸/۳         | ۔<br>۱۸۲۔ الوهاب           |
|               | 0 0 0                      |
|               |                            |

# فهرسس الملل ولفرق(١)

الإباضية

الأخنسية

. 47 /4

الأزارقة

۳/ ۲۹، ۲۸، ۲۰۷ .

### الأشعرية

7\70, 70, 17, AV, PV, YP, 1.1, 3.1, 7.1, A.1, P.1, 111, 011, 711,

YY1, YY1, Y\$1, P01, YY1, AY1, 1P1, 1Y7, YY7, 1Y7, YY7, YY7, 0Y7,

IY2, 3.7, 1Y7, 3Y7, IY7, 13Y, 33Y, 03Y, 13Y, Y3Y, A3Y, Y0Y, 1F7,

PAY, PA, 1PY, PA, 13, A3, A3, 303, 003, 163, Yf3, Af3, Af3, YY3,

3Y3, 0Y3, PA3, PB3, YP3, YP3, 000, P00, 010, Y10, YY0, 3Y0,

YY0, PY0, 130, Y30, 030, P03, Y00, P00, 070, YV0, PV0, 1A0, 3P0,

<sup>(</sup>١) تمّ إثبات أسماء الملل والفرق كما وردت في نصّ المؤلف، وإن كان بعضها يرجع لبعض أحياناً؛ كالمنصورية والعجلية، والمعتزلة والقدرية، وأهل السنة والسعيدية الكلابية والأشعرية، ونحوها، كما تمّ تصنيف قوله: (أصحابنا) و(الأشعرية) مع عامة الأشعرية.

```
٥٩٥, ٢٥٥، ١٩٥، ١٠٢، ٥٠٢، ٢٢٩، ١٣٢، ١٥٢، ١٥٢، ١٥٢، ٥٩٢، ١٢٢،
۳۷۲، ۵۷۲، ۲۷۲، ۵۸۲، ۷۸۲، ۲۹۲، ۳۰۷، ۲۰۷.
  7/ 70, 70, · F, 7F, VF, PF, 7V, OV, FV, PP, · · · · / / / / / / 31/, 33/, KO/,
  rri, 377, pom, 373, 173, 373, ov3, AV3, PV3, ·A3, YA3, 3A3, AA3,
      أصحاب البداء (البدائية)
                                                          .017/1
                                                 . OOA . EV . LEEE/T
                                                          . 478/4
                            أصحاب الحديث
                                                          . 414/1
                             7/ 11, 11, 17, 17, 11, 11, 41, 110, 110, 110.
                             أصحاب الرأى
                                                 . ۲ ۱۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
                                                          . OV E /Y
                                                           .97/4
                               الإمامية
                                                 1/ 780, 4.4, 734.
                                             . 77 • . 707 . 777 . £VY /Y
                                                      .407 . 75/4
                             أهل الإشارة
                                                      1/170, 400.
                                                          . 144/4
                                                 7/ 101, 777, 077.
                              أهل الحق
                                                       . ٤٧٠ ، ٦٣ / ٢
```

```
PLATO VATING VATING OF CONTROL CONTROL OF CONTRATOR VATING OF CONTRATOR OF CONTRATO
                                                                                                                                                                                                                                          أهل السنة
                                                                                                                                                                                                                 1/771, 717, 917, 797, 773, . 90, 777, 797.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 887 . 117/4
                                                                                                                                                                                                                                    أهل الهيولي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .019/1
                                                                                                                                                                                                                                                الباطنية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1/ ۲۹۲ ، ۷۹3 .
                                                                                                                                                                                                                                             البراهمة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     البرقلسية (الأبرقلسية)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 108/4
                                                                                                                                                                                                              البزيغية (من الخطابية)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 777 /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 181/4
                                                                                                                                                                                                                                                 البشرية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 178/4
                                                                                                                                                                                                                                                 البكرية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 4 . /4
                                                                                                                                                                                                     البهافريدية (من المجوس)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . YVA /Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1/ 197 , 717 , 197.
                                                                                                                                                                                                                                                 البيانية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ۱/ ۱۲۲۶ ۸۰۷.
```

radellacuradellacurade commonom pacuradellacuradellaca . YOA/Y . 400 /4 البيهسية .1.4/4 الثنوية ١/ ٢٠٣، ٧٠٣، ٢٣٠، ٥٣٣، ٣٣٤، ٧٧٤، ٩٨٥، ٣٩٥. 7/001,071,777,700,717,037,007. 7/ ٧٧١ ، • ٨١ ، ٧٠٢ ، ٤٢٢ ، • ٧٢ ، ٨٠٣ ، ٩٠٣ ، ٩٢٣ ، ١٤٣ ، ٢٤٣ . ٧٩٤ . الثو بانية . ٤١ ، ٣٩ /٢ الحناحية . 440/1 // ٧٤٧ ، ٠٥/ ، ٧٢٧ ، ٢٣٢ ، ٥٣٤ ، ٧٥٤ ، ٠٧٤ ، ٢١٥ . . 777, 767, 673, 676, 687, 777, 7 . 0 . . 7 . 3 . 7 . 7 . 0 . 7 الجواربية 1/ 777, 173. . YOA . Y . . /Y الحربية .99/4 .01/ الحفص . 44 /4 الحلولية (من الروافض) . ٧٤٣ . ٧٤٧ . ٣٢٠ / 

VAC 0 VALT: 17 AC 7 COMMISSION VALT: 17 AC 7 O VALT II . YO9 . Y . . /Y 7/ 13/ 1077 307. الحلولية الحلمانية . 478/1 الخازمية (من العجاردة) . 40/4 الحرمدينية (من المجوس) .YVA/T الخطابية . 474/1 7/ 99, 531, 707. الخوارج 1/073, 774, 374. 7 773 . 783 . 710 . 777 . いのべのかんでいるべのかんできなくののののとととと 7/ 27, 25, 24, 24, 28, 38, 24, 270. الدهرية 1/077, •77, P07, A73, P73, •33, •V3, A75, 10V. 7/301, 9.3, 715, 175, 035. . 10 . . 127 . 179/ الديصانية (من الثنوية) 7/ 4013 1713 7773 3773 0 373 777. 7/ ٧٧١ ، ٥٧٢ ، ٢٧٢ ، ١٧٧ /٣. الذمية .\ 787, 815, 705, 574, 774, 874. 7/ ۱۱۱ ، ۱۷۲ ، ۷۲۵ ، ۲۵۲ . . 17 / الروافض . ٤٧٦ . ٤٤٤/٢ SOLVINGS COCOMO 4 O MOROCO DISCULINGS O D

. 97/4 الزرادشتية (من المجوس) . 144/4 الزرارية . 474/1 . ۲7/4 الزروانية (من المجوس) . YVA /Y الزيدية . EA9/Y 7/77,01,01,013. السبائية . 777/ السعيدية الكلابية .00/4 السمنية . 440/1 . 781/8 السوفسطائية .700 ,707/1 الشبيبية . ٥٨ . ٤٣ . ٣٩ /٣ الشريعية (من غلاة الروافض) 7 077, 707. الشمرية . 49/4 الشيعة SCAOPANING COMMOLD JAMES PANING COLAND

^\$\forallog\@\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\cappa\capp JOHO PAKINGKO PAKINGKO CONCONTRONDO PAKINAKO PAKINGKO PAKI . AO/T الصابئة .047/4 7/ • ٧٢ ، 3 ٨٢ ، ٢ ٨٢ ، 3 ١٣ . الصالحية الصفرية . 4 . 44/4 الصلتية . ٣1/٢ الضرارية .084/1 . YO/Y الطبائعية (أهل الطبائع) 1/177, 787, 820, . 45. 7/ 771 : 371 : 001 : 751 : 757 : 753 : 715 . 7/271, .31, .01, .77, 187, ..7, 777, 083. العجاردة . 98 . 77 . 78 / 7 العجلية . 99/4 العطوية . 4 8 /4 الغرابية .187/4 غلاة الروافض . 271, 172/1 5541256 00000 0 9 V 20000 D 5541256 V

T consistencia property and a proper . 778 , 787 , 709/4 الغلطية (من الجهمية) .10/4 . 174/4 الفلانية . ٤١ ، ٣٩ /٣ الفضلية .00/4 الفضيلية . YA /Y الفلاسفة ٢/ •٥، ﻭ٨، ٤٤، ١•١، ٢٠١، •١١، ٢٧٦، ٣٣١، ٣٢٤، ٢١٢، ٤٤٣، ١٥٢، ٢٥٢. ١٨٢. 7. • ٧٢ , ٨ ٩٢ , ٩ ٩٢ , • • ٣. القدرية // ٧٤/ , • ٥/ , • / ٢ , • ٢ , • ٤٢ , / ٤٢ , ٣٠٣ , • ٣٣ , ٤٣٣ , ٤٣٣ , ٢٨٣ , ٢٨٣ , ٣٩٣، ٥٤٣، ٥٠٤، ٢١٤، ٢٠٥، ١١٥، ١٤٥، ٥١٥، ٢١٥، ٨١٥، ١٩٥، ٢١٢، 7/11, 77, 07, 17, 33, 10, 70, 70, 00, 10, 10, 11, 11, 01, 74, 18, 1. ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۵۵۲، ۲۵۱، ۷۵۲، ۲۲۲، ۳۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۷۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، • ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۶، ۱۲، ۱۲، ۱۲۲، ۱۸۲، ۵۰۳، ۲۰۳، ۷۰۳، ۲۲۳، ۳۳۳، ۲۳۳، 7\$\$, P\$\$, 10\$, FF\$, ••\$, 0•\$, F•\$, A•\$, •1\$, F7\$, \$3, AF\$, ٢٧٤, ٧٧٤, ١٠٥, ٢٤٥, ٢٥٥, ٨٥٥, ٨٧٥, ٥٨٥، ٨٤٥، ٨٤٥، ٣٠٢، ٣٠٢، ٨٢١، ۱۲، ۳۳۲، ۱۵۲، ۷۲۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۷۸۲ 7/ ٧٤ . • ٢٠ ٢٧ . ٤٨ . ٨٨ . ٧٩ . ٨ • ١ . ١٥١ . • ٢١ . ٧٧١ . • ٨١ . ٢٢٦ . ٣٢٢ . · YY , ATT, TYT, · PT, · PT, · \$7\$ , \T\$ , \T\$ , \T\$ , \T\$ , \TY , 3.0, .10, 110, 710, 710, 910, 770. 

\0\/\dagge\p\_\rangle\0\\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\ القر امطة .98/4 الكرامية 1/777, 877, 487, 707, 387, 713, 173, 773, 073, 473, 073, 873, 873, P73, -33, 173, 773, 710, 310, 710, 710, 05, 705, 775, PVF, -AF, AAF, 1PF, 7PF, 3.V. 7/10, 70, 70, 00, AP, V11, A31, .01, A01, ... 737, ... 071, 1A7, . 94. 334. 773. . 03. TF3. PF3. FA3. YA3. V.O. A.O. 070. 730. . 797 , 777 , 797 . 7/10, 11, 11, 14, 14, 14, 14, 16, 17, 17, 10, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, P37, TV3, TV3, PA3, TP3, 3P3, AP3, T/0, A/0, 370, AY0, P70. الكيسانية (من الروافض) . YO4 /Y . 98/4 المانوية . 777/1 ۲/ ۲۰۱۰ ۱۲۱ . 7/ ۷۷۱ , • ۷۲ , ۳۷۲ , ۵۷۲ , ۲۷۲ . . 44./1 . OOA /Y 7/311,773. . 41/4 ۲/ ۲۲۱, ۲۶۱, ۵۶۱, ۵۹۲, ۲۶۳, ۲۵۵, ۸۵۵, ۸۷۵, ۷۱۲, ۵۵۲.

いなべのグなれたなべのでなれたないなべてのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのできない。

#### المرجئة

.011/4

7/ 71, 777.

المرقيونية

. 777 . 171 / 7

.٣١٠ ، ٢٧٧ /٣

المسخية (من المجوس)

۳/ ۸۷۲، ۲۷۹ .

المشبهة

CONTRACTOR VARANCE VARANCE (O)

1/ • 77, 777, 077, 977, 137, 707, 737, 737.

Y . . Y , AOY , FY 3 , AOO , YYO .

. 189/4

#### المعتزلة

(\03() \(\chi()\) \(\c

المعلومية (من الخِازمية)

. VA /Y

. 797 , 787 .

المعمرية

7 771, 035, 177.

```
. 184/4
المغيرية
                                                    1/074, 777.
                                                         .771/4
                                                 7/ 99, 031, 007.
                             المفوضة
                                                         . 777/7
                              المقنعية
                                                         . 1 8 1/4
                              الملحدة
                                                                いるのとなるようななのでは、
                                                1 / 253 . 443 . 440.
                                                    . 714 . 108/4
                                                    7/571, 397.
                         الملكانية (من النصاري)
                                                7/ ٧٨٢ ، ٠ ٩٢ ، ٢٢٣.
                                           7 . 477, 397, . . 77, . 77.
                                                         . 444/1
                                                         . 771/4
                                                    7/131,007.
                              الميمونية
                                                      . 98 . 78 / 7
                              النحارية
           1/477, 197, •• 7, 977, 673, 143, 710, 510, 330, 775, 705, 4.
                      7/ 57, 1.1, 3.1, .11, ٧.٢, ٣٩٣, ٥٣٥, ٧٣٥, ٢٢٢.
             7/ 27, 73, 40, 44, 62, 777, 477, 347, 343, 623, 316, 416
                                                  770, A70, P70.
```

```
はかくこくのとんていたんて 000000000000 とんといたんてのとんにも
                                  النحدات
                                                             . OIT . O . A /Y
                                                              .1.7 171/4
                             النسطورية (من النصاري)
                                                   7/ 777 277 277 277.
                                  النصاري
                                              . ۱ / ۲۲۳، ۲۵۳، ۲۷۱، ۲۱۵، ۲۱۲.
                                        Y / 1 . Y . 0 YY . POY . 0 YO . XOO . YO F .
                                   7\ 731. 307. • 77. 787. 887. 317. 377.
                                   النظامية
                                                        .788,770,111/
                                                                   . 77/4
                                 نفاة الأعراض
                                        1/027, 7/0, 7/0, 9/5, 705, 226.
                                                                  . 7 / 1 / 7
                                                                  . 8 1 1 / 4
                             الهشامية (من الروافض)
                                                             1/777, 173.
                                                             . YOA . Y . . /Y
                                                        . 778 . 707 . 187/4
                                   الواقفية
                                                                   .01./4
                                                             . 079 COYA/Y
                              الوزنية (من المعتزلة)
                                                                   . 177/4
                                   اليزيدية
                                                                . 98 , 47 /4
         0 DANG COOOD 1.1 JOOOD DANG ODD
```

ISLOVANISLOVANISL COMMISSION VANISLA COLORANIS (OVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOVANISLOV

くのひんいかんく 000000000000000 とんいかんくのとんど BEING ODDERFING VORWING CONSTRUCTION VORWING VORWING VORWING CONDERS اليعقوبية (من النصاري) 1072 mm 1070 m 7/ ٧٨٢ , ٨٨٢ , ₽٨٢ , • ₽٢ , ٢٢٣ , ٥٢٣ . اليهود 1/ 777, 173, 737. 1/1.7, 377, 077, 1.3, 573. . 702 . 122/7 اليونسية . 49/4

SCA-1765 COMPA 1 . L'IMMEN D'SCA-1765 (O D

### (1) ست والاتفاقا

|                                          | فهرس الإجماعات والاتفاقات                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                               | الإجماع أو الاتفاق                                                          |
| 150/1                                    | ق النحاة: على أن الاسم جنس من الكلم مخصوص.                                  |
|                                          | ق النحاة: على أن الأسماء الرباعية الصحيحة التي ليس فيها زيادة هي:           |
| 117/1                                    | لَلَّ، وفِعْلِلٌ، وفُعْلُلٌ، وفِعْلَلٌ، وفِعَلِّ.                           |
| 18./1                                    | ماع سلف الأمة: على تكفير من قال: (ليس لله عز وجل اسم ولا صفة).              |
| 184/1                                    | -<br>ماع الجهمية والقدرية : على عدم وصف الله تعالى بالعزة والجلال والكبرياء |
| 10./1                                    | ماع المسلمين قبل المعتزلة والجهمية: على أن الصدق من صفات الرسل.             |
| 100/1                                    | ماع النحاة: على أن همزة (اسم) همزة وصل.                                     |
| 1/101                                    | ماع الأشعرية: على أن كل موجود اسم ومسمى.                                    |
|                                          | ماع الأشعرية: على جواز إضافة نحو: (ذا) و(هذا) (وذاك) إلى الله عز وجل        |
| 1/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قولُ عند الخبر عن صفته .                                                    |
|                                          | اق المعتزلة والجهمية والنجارية: على عدم وصف الله تعالى ببعض                 |
| YYY/1                                    | فات المعاني .                                                               |
| 1/377                                    | جماع: على أن المعدوم لا يسمى عظيماً على الحقيقة.                            |
| ۲۰۲/۱                                    | جماع: على إحالة تماثل المختلفين.                                            |
| ۲۰٦/۱                                    | ماع الأشعرية وأكثر المعتزلة: على أن التضاد لا يقع في الأجسام والجواهر.      |
| ٣٠٧/١                                    | ماع الأشعرية: على أن عدم الأعراض لا يكون بسبب وجود أضدادها.                 |
| 414/1                                    | ماع المسلمين: على أن صانع العالم لا يشبه شيئاً من العالم.                   |
| 441/1                                    | ماع الأشعرية: على أنه ليس لله تعالى ضد، ولا هو ضد لشيء.                     |
| 481/1                                    | ماع أهل السنة مع المشبهة: على عدم وصف الله تعالى بالأعين.                   |
|                                          | اق الأشعرية والمعتزلة: على استحالة وصف الله بأن له شريكاً، واستحالة         |
| T0 { / 1                                 | مفه باللونية والطعمية والرائحة، واستحالة كونه في جهة.<br>                   |
|                                          | تم ترتيب الإجماعات والاتفاقات حسب ورودها في الكتاب.                         |

70 DATHER ODATHER COMMONOMINO DATHER ODATHER ODATHER ODATHER

| है       | رقم الصفحة    | الإجماع أو الاتفاق                                                                               |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | 410/1         | _ إجماع الأشعرية: على أن مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف.                                          |
| <b>©</b> | T74/1         | _ إجماع الأمة: على تسميته تعالى موجوداً وقديماً.                                                 |
| G        | 1/887, 785    | _ إجماع الأشعرية: على أن البقاء صفة معنى.                                                        |
| •        | ٤٠٠/١         | ﴾ _ اتفاق الأشعرية مع _ مثبتي العلم في الشاهد: على كون العالم به عالماً .                        |
| Ř        | ٤٠٠/١         | 🕹 _ الإجماع: على أن الجهل والموت لا يوجبان كون الشيء عالماً.                                     |
| 5        | 1/773         | ـ إجماع المكرامية: على كون النور صفة معنى لله تعالى.                                             |
| Ž        | 1/473         | _ إجماع أهل اللغة: على تسمية الناس خلقاً.                                                        |
| g        |               | _ إجماع أهل السنة مع المعتزلة والنجارية والجهمية والخوارج: على إحالة                             |
| E        | TE0/Y_ ET0/1  | حدوث الحوادث في ذات القديم عز وجل.                                                               |
| रु       | ٤٥٦/١         | _ إجماع الأمة: على إثبات أسماء لم ترد بالسنة.                                                    |
| <b>8</b> | 010/1         | ـ اتفاق المعتزلة: على أن الحياة لا توجد إلا في جسم فيه بنية مخصوصة.                              |
| ŏ        | 019/1         | _ إجماع المعتزلة: على وصف الله تعلى بالقدرة على الكذب والظلم.                                    |
| ŏ        | ٥٨٨/١         | _ إجماع الأشعرية مع جمهور المعتزلة: على تسمية الله مبدعاً وبديعاً.                               |
| Ŏ        | 144/1         | _ إجماع الأشعرية: على أن الإدراكات من فعل الله تعالى.                                            |
| 8        | 780/1         | _ إجماع الأشعرية: على إثبات البصر والرؤية الأزلية لله تعالى.                                     |
|          | 187/1         | . إجماع الأشعرية: على إثبات السمع الأزلي لله تعالى.                                              |
| હ        | ۱/۷۵۲ .       | <ul> <li>إجماع الأشعرية مع أكثر المعتزلة: على أن من شرط الإدراك وجود الحياة في المدرك</li> </ul> |
| Ş        | 1/77          | _ إجماع الأشعرية: على أن الجواهر والأجسام تبقى ببقاء يقوم بها.                                   |
| á        | ۱/ ۱۷۶        | - إجماع الأشعرية: على عدم بقاء الأعراض.                                                          |
| Ž        | 7 <b>4</b> /1 | <ul> <li>إجماع الأمة عدا الكرامية: على أن الشيء في حال حدوثه لا يكون باقياً.</li> </ul>          |
| 9        |               | _ إجماع من أطلق على الله تعالى الأسماء المشتقة من صفات الكمال: على                               |
| G        | ٧٠٧/١         | تسميته بــ (الباقي) .                                                                            |
| È        | ٧٠٧/١         | ً _ إجماع الأشعرية: على أن بقاء الله تعالى صفة معنى له.                                          |
| Ř        |               | لم _ إجماع المفسرين: على أن معنى (الحسيب) في قوله تعالى: ﴿ كُفِّي بِنَفْسِكَ                     |
| 97       | 18/4          | اً لَيْوَمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ هو المحاسب .                                                     |
| Ž        | 71/1          | _ إجماع الأشعرية: على أن ألطاف الله تعالى غير متناهية.                                           |
| Ø        | 1/78,011      | <ul> <li>إجماع الأشعرية: على أن الحياة شرط في وجود العلم والقدرة والإرادة.</li> </ul>            |
| Q,       | ~~~0~~        | KANNOK COCOCO (1.0) ECOCOCO DOSA (                                                               |

Brace O Darmace Common Darmace O Darm

| رقم الصفحة | الإجماع أو الاتفاق                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99/٢       | _ إجماع الأشعرية مع الكرامية: على أن الله لم يزل حياً ومنزهاً في أزله عن الآفات.           |
| £X£/٣_1.1/ | · _ إجماع الأشعرية مع أكثر المعتزلة والنجارية : على أن الله لم يزل حياً ولا يزال . ٢       |
| 1.1/٢      | اً _ إجماع الأشعرية: على عدم جواز أن يقال لله تعالى: حيوان.                                |
| 7/5-1      | _ إجماع المثبتين للحياة معنى: على جواز حدوثها في الجسم الذي تكثر أجزاؤه.                   |
| 7/011307   | _ إجماع الأشعرية : على أن الحياة شرط في وجود السمع والبصر .                                |
|            | _ إجماع الأشعرية: على أن الحياة شرط في جود الاعتقادات والظنون والفكر                       |
| 110/7      | والشعور والنوم.                                                                            |
| 170/7      | _ إجماع الأمة: على أن الثواب والعقاب لا يجتمعان للجملة الواحدة في حالة واحدة.              |
| 184/4      | _ إجماع الأشعرية : على أن الخلق والمخلوق بمعنى واحد.                                       |
| 108/7      | أ _ إجماع سلف الأمة ومعظم خلفها: على تسمية الله خالقاً، وأنه الخالق على الإطلاق.           |
| 144/4      | - اتفاق الأشعرية: على أن دعاء جهنم أصحابها يوم القيامة هو قول على الحقيقة.                 |
| 7.1/7      | _ إجماع المسلمين: على تكفير القائل بتناهي مقدورات الله سبحانه وتعالى.                      |
| 7 - 1 / 7  | ـ اتفاق أهل السنة وأكثر فرق الأمة: على أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان.         |
| 7.0/7      | _ إجماع الأمة: على جواز وصف الله تعالى بأنه ذاكر.                                          |
| 7 × 77     | _ إجماع الأشعرية: على أن الإرادة صفة أزلية، والنعم أفعال حادثة.                            |
| 7/7/7      | _ إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى ساتراً وستاراً.                                        |
| 414/4      | _ إجماع أهل اللغة: على أن الصمد: هو السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد.                       |
| 444/4      | _ إجماع المسلمين: على وصف أبي بكر رضي الله عنه بالصديق.                                    |
|            | _ إجماع الأشعرية والمعتزلة: على تسمية الشاك والجاهل كاذبين وإن كان                         |
| 240/2      | القصد منهما فعل الخير والصدق.                                                              |
| 7037       | _ إجماع الأشعرية : على أن كلام الله أزلي ولم يزل به متكلماً .                              |
| ۲/ ۲۸۳     | _ إجماع أهل السنة: على أن (العدل) من أسماء الله تعالى.                                     |
|            | _ إجماع الموحدين: على أن الموت الذي يحل بالمقتول عند جرح الجارح                            |
| ٤٠٢/٢      | له لا يكون ظلماً .                                                                         |
|            | _ اتفاق الأشعرية مع أكثر المعتزلة: على قدرة الله تعالى على أن يخلق في                      |
| ٤٠٣/٢      | قلب العاقل جهلاً به .                                                                      |
| ~~~        | المحروق المحدود ومممور والممرود وممالة                                                     |
|            | رقم الصفحة  ۱۰۱/ ۳ ۲ ۱۰۱  ۲ ۲ ۱۰۱  ۲ ۲ ۱۰۱  ۲ ۲ ۱۰۱  ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ |

MY CON O VOLT HERE CONTROL CONTROL OF VOLT HERE OF VOLT HERE

| رقم الصفحة       | الإجماع أو الاتفاق                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | إجماع الأشعرية وأكثر المعتزلة: على أن قدرة الله أن يفعل في الإنسان جنس                |
| 1/3.3            | فعال الصلاة .                                                                         |
| 1/ 973           | جماع الأمة: على وجوب الدية في القتل الخطأ، وفي كل قتل لا يجري فيه القصاص.             |
| 1/ 833           | جماع الأشعرية: على أن الله سبحانه عالم بعلم أزلي يشمل جميع المعلومات.                 |
| £ £ A / Y        | جماع الأشعرية: على وصف علم الله سبحانه بأنه موجود أزلي.                               |
| EV • 6 E E A / Y | جماع الأشعرية: على أن علم الله تعالى ليس بضروري ولا مكتسب.                            |
| 7/ 1/3           | جماع الأشعرية: على عدم جواز وجود عرضين من جنس واحد في محل واحد.                       |
| 7/ 843           | جماع الأشعرية: على إحالة القول بأن الله في مكان أو في كل مكان.                        |
| ۲/ ۵۰۰           | جماع <b>الأشعرية</b> : على أن الغافر والغفور من الصفات المشتقة من فعله سبحانه وتعالى. |
| 010/4            | جماع الأشعرية: على أن الغنى من الصفات الذاتية، وأن الله لم يزل غنياً عن كل شيء.       |
|                  | جماع جمهور الأمة: على وصف الله بأنه: قادر، مع امتناعهم عن وصفه                        |
| ٥٣٨٥٣٧/٢         | بأنه: مستطيع.                                                                         |
|                  | جماع الأشعرية: على أن القابض والباسط من الصفات المشتقة من فعله                        |
| 009/4            | سبحانه وتعالى.                                                                        |
|                  | جماع الأشعرية: على أن الكبير من الأسماء التي استحقها سبحانه لذاته،                    |
| ۰۷۷/۲            | وأنه صفة أزلية له .                                                                   |
| ٥٨٧/٢            | جماع الشافعية والحنفية: على صحة الضمان في الحقوق النابتة في الذمة من الأموال.         |
| 09V/Y            | جماع الأشعرية: على أن فعل اللطف فضل من الله وليس واجباً عليه.                         |
| 1.1/4            | جماع أكثر المعتزلة: على قدرة الله تعالى على خذلان لو فعله بالمؤمن لكفر .              |
|                  | جماع الأشعرية: على جواز انقلاب المعارف النظرية إلى ضرورية                             |
| 7/075            | باضطرار الله تعالى لنا إليها.                                                         |
| 781/4            | جماع الأمة عدا الجهمية: على تسمية الله تعالى مجيباً وسائلاً.                          |
| 7/135            | جماع الأمة : على عدم جواز تسمية الله تعالى مستفهماً .                                 |
| 7 \ \ 3 5        | جماع الأشعرية: على أن المحيي والمميت من أوصاف الله تعالى الفعلية.                     |
|                  | جماع الأشعرية: على أن معنى المحيي: من يفعل حياة فيما يحييه، والمميت:                  |
| 784/4            | لذي يفعل موتاً فيما يميته .                                                           |

| رقم الصفحة | الإجماع أو الاتفاق                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | إجماع الأشعرية: على إحياء الله تعالى للمكلفين كلهم، ومجازاتهم                        |
| 7/ 77/5 78 | بالثواب والعقاب.                                                                     |
|            | إجماع الأشعرية: على إحياء أطفال المسلمين ومجانينهم وإدخالهم الجنة                    |
| 7/77       | إذا ماتوا قبل البلوغ وتمام العقل.                                                    |
| 7/37       | إجماع الأشعرية: على إحياء أطفال المشركين في الآخرة.                                  |
| 7/17/      | إجماعً الأشعرية: على إحياء الملائكة والجن والشياطين في الآخرة.                       |
| 79./٢      | إجماع المسلمين: على أن الله سبحانه هو المبدئ والمعيد.                                |
| 747/7      | إجماع الأشعرية: على أن الله قادر على إحياء الأجسام وإعادتها بعد فنائها.              |
| 747/٢      | إجماع المسلمين: على جواز وصف الله بأنه: مَلِكٌ، ومَليكٌ، ومَلكٌ، ومالكٌ.             |
| ٧٠٤/٢      | إجماع الأشعرية: على أن المالك والملك من الصفات الذاتية.                              |
| ۲۲ /۳      | . إجماع أصحاب الحديث: على أصل الإيمان في القلب ومتى نقص بعضه نقص كله.                |
|            | . إجماع أصحاب الحديث: على أن الإيمان يزيد بعد حصوله بالفرائض                         |
| TT /T      | والنوافل وينقص بالفرائض.                                                             |
| ٣/ ٣٢      | . إجماع الزيدية: على خلود أصحاب الكبائر في النار.                                    |
|            | . إجماع الأشعرية: على أن الذات الواحدة يصح أن تعلم من وجه وتجهل من                   |
| ٧٥ /٣      | وجه آخر بعلم وجهل متغايرين.                                                          |
|            | . إجماع الأشعرية عدا الباقلاني: على إكفار أهل البدع في صفات الله.                    |
| ٧٦/٣       | . إجماع الأمة: على إكفار منكر النبوات.                                               |
| ٧٩ /٣      | . إجماع سلف الأمة: على أن المخالف للحق في غير الفروع الفقهية آثم عاص.                |
| 99/4       | . إجماع الأشعرية: على تكفير المعتزلة والغلاة من أهل الأهواء.                         |
| 1.8/4      | . اتفاق الفقهاء: على أن إقامة الحدود كلها للإمام سوى حد العبد والأمة .               |
| 118/4      | . إجماع الأشعرية: على أنه لا اعتبار لخلاف أهل الأهواء في المسائل الفقهية.            |
| 114/4      | . إجماع أهل السنة : على أنه لا تصح طاعة لله تعالى من أهل الأهواء المؤدية إلى الكفر . |
|            | . إجماع الموحدين من المسلمين وأهل الكتاب: على أن الله سبحانه هو                      |
| 127/2      | المصور للجنين في الأرحام.                                                            |
|            | . إجماع الأشعرية: على أن الله عز وجل هو خالق الصور كلها، وأنه ليس بذي                |
| 7/331      | صورة ولا يشبه شيئاً .                                                                |

アススペーアムスへのアイスト

はからてのでんべいかべ

| رقم الصفحة       | الإجماع أو الاثفاق                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 199/4            | ـ الإجماع: على أن ولاء النعمة يكون بالإعتاق؟                                          |
|                  | _ إجماع الأشعرية: على أن الله عز وجل ليس بجسم ولا جوهر، ولا على                       |
| 77 £ /4          | هيئة الضياء والشعاع؟                                                                  |
| 778 /5           | _ إجماع الأشعرية: على رجوع معنى (النور) إلى أحد معنين: المنور، البريء من العيوب.      |
| 77 1 77          | ـ إجماع الأشعرية: على أن الله خالق للأنوار والظلمات.                                  |
| 74 9 /r          | _ إجماع المسلمين: على تسمية الله تعالى بـ (الوفي).                                    |
|                  | ـ اتفاق الكرامية: على إبطال القول بالتولد، وعلى استحالة كون الإنسان قادراً            |
| ۲٦٦ /۴           | على فعل يحدث في غيره .                                                                |
| ٣/ ١٨٧           | _ إجماع النصاري: على أن المسيح قتل وصلب ودفن، ثم قام بعد دفنه.                        |
| ۳٦٦/٣            | ـ إجماع المسلمين: على صحة الإرث من غير الأنبياء عليهم السلام في الجملة.               |
| ۳\۸/۳            | _ إجماع الأمة: على أن الميراث شائع في جميع التركة؛ عيناً كان أو ديناً.                |
| ٣٨١/٣            | ـ إجماع الأمة عدا الفوطي: على وصف الله تعالى بـ (الوكيل).                             |
| <b>41/4</b>      | ـ انفاق الفقهاء: على أن الهبة بلا شرط عوض صحيحة جائزة.                                |
| ٤١٩/٣            | _ إجماع الأمة عدا عباد الصيمري: على تسمية الله تعالى فرداً وواحداً.                   |
| ۲/ ۲۲۷ ۸ د ۲۲۷ م | _ إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى قديماً.                                           |
| ٤٥٩/٣            | ـ إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى مقسطاً.                                           |
| ۲۲ /۳            | _ إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى قاضي الحاجات.                                     |
| ٣/ ٣٢ ع          | - إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى مسبب الأسباب.                                     |
| ٤٦٥ /٣           | _ إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى مفتح الأبواب.                                     |
| ٣/ ٢٦3           | - إجماع الأمة: على تسمية الله تعالى منزل البركات.                                     |
| ٤٨٦/٣            | - إجماع الأمة: على صحة القول بأن الله تعالى لو أراد أن يقيم القيامة اليوم لأقامها.    |
| ۲/ ۹۰۹           | ـ إجماع الأشعرية: على حواز وصف الله سبحانه بأنه متكلم، قائل، مخاطب، آمر، مخبر         |
| ۰۰۹/۳            | ـ إجماع الأشعرية: على أن كلام الله تعالى أمر، ونهي، وخبر، وخطاب.                      |
| 0.9/4            | ـ إجماع الأشعرية : على عدم وصف الله تعالى بأنه ناطق، ولا أن كلامه صوت وحرف.           |
| 01./٣            | ـ إجماع الأشعرية: على أن كلام الله قائم به، وعلى أنه صفة أزلية له.                    |
| 019/4            | ـ إجماع الأشعرية: على وجوب قيام الكلام بالمتكلم به، وجواز قيام الكلام بالجزء المنفرد. |

Bracko Dourse Comment of Summer Dourse

BYLCE O DOLL PLANT COMMISSION DOLL PLANT OF DATE

|                | بالتي ذكرها لمصنف            | فهربرانهما والكته                    |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| رقم الصفحة     | المؤلف                       | اسم الكتاب                           |
| YAT/T          | زرادشت                       | الأبستا                              |
| 140/1          | ابن الراوندي                 | الإدراك                              |
| 118/4          | أبو ثور                      | صول أبي ثور                          |
| ٦/٣            | أبو منصور البغدادي           | -<br>صول الدين                       |
| ٤٥٥/٢          | أبو بكر القفال               | صول القفال                           |
| 440/1          | أبو منصور البغدادي           | لموغ المدي عن أصول الهدي             |
| 1/034-1/747    | أبو منصور البغدادي           | نأويل المتشابهات في الأخبار والآيات  |
| 107/7_891      |                              | •                                    |
| 049/1          | أبو منصور الأزهري            | نفسير أسماء الله تعالى               |
| ٤٩٨/١          | المبرد                       | نفسير أسماء الله عز وجل              |
| V. T/T _ 1TE/1 | أبو الحسن الأشعري            | نفسير القرآن                         |
| ۲۱/۳           | أبو منصور البغدادي           | نفسير القرآن                         |
| 011/7          | أبو منصور البغدادي           | نفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر |
| 199/4          | أبو منصور الأزهري            | نهذيب اللغة                          |
| ۲/ ۲۸۶         | الجاحظ                       | لحيوان                               |
| 144/4-444/4    | محمد بن إسحاق بن خزيمة       | لدعوات المأثورة عن النبي ﷺ           |
| 1/4/3_7/47/    | محمد بن إدريس الشافعي        | لرسالة                               |
| T01/1          | أبو الحسن الأشعري            | لرؤية                                |
| ٥٣٧/١          | أبو بكر بن مجاهد             | لسبعة في القراءات                    |
| 147/1          | محمد بن إسماعيل البخاري      | محيح البخاري                         |
| 1/533          | مسلم بن الحجاج النيسابوري    | مىحيح مسلم                           |
| 115 /4         | أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي | لصفات                                |
| £91/Y          | عبد الله بن سعيد             | لصفات                                |

| رقم الصفحة    | المؤلف                   | اسم الكتاب                                  |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 7/775, 135    | أبو منصور البغدادي       | ىيار النظر                                  |
| 1/73          | الخليل                   | لعين                                        |
| 0 2 4 / 4     | أبو منصور البغدادي       | ضائح الكرامية                               |
| ١٨٠/٢         | ابن الراوندي             | ضائح المعتزلة                               |
| 14/4-441/1    | أبو منصور البغدادي       | ضائح المعتزلة                               |
| ٧٨١، ٢٤٥      |                          | _                                           |
| 1/570         | أبو عبيد                 | لقراءات                                     |
| 110/          | محمد بن إدريس الشافعي    | لقياس                                       |
| 18/4          | ابن صخر اليزيدي          | -<br>نتاب ابن صخر اليزيدي                   |
| ۱۳۸/۳         | جالينوس                  | ياب المني<br>كتاب المني                     |
| ۱٦٦/٣         | أبو الحسن الأشعري        | للمع الكبير                                 |
| 18/4          | أبو بكر بن مهران         | المبسوط<br>المبسوط                          |
| ٣٣ ٤ /٣       | بطليموس                  |                                             |
| 00V/1         | المازني                  | لمجسطي                                      |
| 008/1         | أبو منصور البغدادي       | لمسائل<br>معمد الأواخر                      |
| ٤٥ ، ٤٠ /٣    | أبو الحسن الأشعري        | ن<br>لمفاخر في الأوائل والأواخر<br>المقاد . |
| ۲/ ۲۲ ، ۲۸    | زرقان                    | ئىقالات<br>ئىقالات                          |
| <b>۲۳۷/</b> ۲ | أبو العباس القلانسي      | ى <b>مقالات</b><br>لمقالات                  |
| 20/4- 53- 41  | الكعبي                   | لمقالات<br>لمقالات                          |
| 898           |                          |                                             |
| TTV /T        | أبو منصور البغدادي       | لملل والنحل                                 |
| 18/1          | أبو الحسن الأشعري        | قض أصول الجبائي                             |
| £91/Y         | عبد الله بن سعيد بن كلاب | النقض على بشر المريسي                       |
|               |                          |                                             |
|               | ₩₩₩                      |                                             |

## الأشعب روالأرجاز

| مطل    | لملع البيت        | القافية         | البحر           | القائل                | رقم الصفح |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|
|        |                   |                 | الهمزة المضمومة |                       |           |
| أنيخ   | بخها ما بدا لي    | فتخاء           | البسيط          | جرير، الفرزدق         | 111/1     |
| تقول   | ول له الظعينة     | غناء            | الوافر          | النابغة               | 174/4     |
| وكل    | ئل نفس على        | يبرؤها          | المنسرح         | ابن هرمة              | 1/1       |
| ملك    | ك مقسط            | الثناء          | الخفيف          | الحارث بن حلزة        | 178/5     |
|        |                   |                 | الهمزة المكسورة |                       |           |
| فلا أ  | إ أسقي            | مائي            | الوافر          | النمر بن تولب         | ۱۳/۲      |
|        | -                 | -               | الألف اللينة    |                       |           |
| الدر،  | .رهمان            | ترى             | مشطور الرجز     | -                     | 147/7     |
| شكا    | كا إلى جملي       | السرى           | مشطور الرجز     | _                     | 187/7     |
| صبراً  | برأ جميلي         | مبتلى           | مشطور الرجز     | -                     | 147/7     |
| ياج    | جملي              | المشتكي         | مشطور الرجز     | -                     | 1/2/1     |
|        |                   |                 | الباء المضمومة  |                       |           |
| دعاا   | ما المحرمون الله  | ذنوبها          | الطويل          | مجنون ليلي            | 17/7      |
| مررنا  | رنا فسلمنا سلامأ  | وحواجب          | الطويل          | نسب إلى إسحاق الموصلي | 197/4     |
| وإذ لا | ذ لا ترى في الناس | محسب            | الطويل          | كثير عزة              | 1 • / ٢   |
| وداع   | اع دعا يا من يجيب | مجيب            | الطويل          | كعب بن سعد الغنوي     | ۲/ ۱۳۸    |
| ولما   | ما رأينا البين قد | الرك <b>ائب</b> | الطويل          | نسب إلى إسحاق الموصلي | 194/4     |
| ونادي  | اديت يا رباه      | حسيبها          | الطويل          | مجنون ليلي            | 17/7      |
| فاستل  | ستل أهزع حناناً   | الطرب           | البسيط          | الكميت                | Y         |
| لا كاأ | يا لهف نفسي       | يصابوا          | الوافر          | امرؤ القيس            | 119/4     |
| وقاهم  | اهم جدهم          | العقاب          | الوافر          | امرؤ القيس            | 119/4     |

Brancorarrancorarrance commenses of the commenses of the contract of the co

| رقم الصفحة    | القائل               | البحر          | القافية | بطلع البيت            |
|---------------|----------------------|----------------|---------|-----------------------|
|               |                      | الباء المفتوحة |         |                       |
| <b>۲</b> ۷٦/۲ | ابن هرمة             | البسيط         | النجبا  | مشي القطوف            |
| 00./1         | -                    | البسيط         | مكذوبا  | ىن غالب الله          |
| 0.7.0.7/1     | أم البنين بنت عتيبة  | الوافر         | تؤوبا   | روحنا من اللعباء      |
| 1/13          | جريو                 | الكامل         | أغضبا   | بني حنيفة أحكموا      |
|               |                      | الباء المكسورة |         |                       |
| 17./٣         | ليلى الأخيلية        | الطويل         | مؤرنب   | ندلت على حص           |
| ۲۸/۲          | أبو الأسود الدؤلي    | البسيط         | تذريب   | فحمدك المرء           |
| ۲۸/۲          | أبو الأسود الدؤلي    | البسيط         | تجريب   | لا تحمدن امرأً        |
| 170/1         | السيد الحميري        | الوافر         | الحساب  | إلى يوم يؤوب          |
| 171/1         | أبو حية النميري      | الوافر         | الشراب  | نزيد على صواحبها      |
| _00./         | كعب بن مالك الأنصاري | الكامل         | الغلاب  | زعمت سخينة            |
| 2/13          |                      |                |         |                       |
| 1/1/3         | علي بن أبي طالب      | الكامل         | وروابي  | فصددت حين رأيته       |
| £11/T         | علي بن أبي طالب      | الكامل         | أثوابي  | وعففت عن أثوابه       |
|               |                      | الباء الساكنة  |         |                       |
| 440/4         | سعيد بن أبان         | مشطور الرجز    | الجلب   | أصبر من عود           |
| 740/1         | سعيد بن أبان         | مشطور الرجز    | والحقب  | قد أثر البطان         |
|               |                      | التاء المضمومة |         |                       |
| ۲/ ۳۲ ع       | رويشد بن كثير الطائي | البسيط         | الصوت   | با أيها الراكب المزجي |
| 118/4         | الزبير بن عبد المطلب | الوافر         | مقيت    | فإنا نطعم الأضياف     |
| £٣V /٣        | السموءل              | الوافر         | وفيت    | وفيت بأدرع            |
| £84/8         | السموءل              | الوافر         | مشيت    | _                     |
| ۱۸٥/۳         | السموءل              | الخفيف         | مقيت    |                       |
| 110/4         | السموءل              | الخفيف         | ودعيت   | يت شعري وأشعرن        |
| 7747          | _                    | مشطور الرجز    | تموت    | سميتها إذ ولدت        |

| •        | SCO DOC            | Deriv     |                | とされたべき               | <b>24.02</b>  |
|----------|--------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|
|          | مطلع البيت         | القافية   | البحر          | القائل               | رقم الصفحة    |
| ;        | ليس لمن ضمنه       | تربيت     | مشطور الرجز    | -                    | YYV/Y         |
| ,        | والقبر صهر         | زمیت      | مشطور الرجز    | _                    | YYV/Y         |
| <u>.</u> | يا بنة شيخ         | سبروت     | مشطور الرجز    | -                    | <b>***</b> /* |
|          |                    |           | التاء المفتوحة |                      |               |
| ,        | وذي ضغن كففت       | مقيتا     | الوافر         | الزبير بن عبد المطلب | 148/2         |
|          |                    |           | التاء المكسورة |                      |               |
|          | أصاب الردي من      | جلت       | الطويل         | كثير عزة             | V£A/1         |
|          | يرب معروفه         | بالربابات | المنسرح        | -                    | 777/7         |
|          |                    |           | التاء الساكنة  |                      |               |
| ,        | وأرتك قبرك         | تمت       | مجزوء الكامل   | أبو العتاهية         | 1/3/          |
|          | وتكلمت عن أوجه     | سبت       | مجزوء الكامل   | أبو العتاهية         | 1/3/1         |
|          | وعظتك أجداث        | خفت       | مجزوء الكامل   | أبو العتاهية         | 1/3/          |
|          |                    |           | الجيم المكسورة |                      |               |
|          | فامنن علي بما      | تجي       | الكامل         | عبد القاهر بن طاهر   | ۲۲۱/۳         |
|          | يا فاتحاً لكل باب  | مر تجي    | الكامل         | عبد القاهر بن طاهر   | 271/2         |
|          |                    |           | الحاء المفتوحة |                      |               |
|          | بعد ابن جفنة       | فلاحا     | الكامل         | النابغة الذبياني     | 1/417.483     |
|          |                    |           | الحاء المكسورة |                      |               |
|          | وعز عن الطريق      | القداح    | الوافر         | جرير                 | 1/7/3         |
|          |                    |           | الدال المضمومة |                      |               |
|          | إذا كانت الهيجاء   | مهند      | الطويل         | جرير                 | ٩ /٢          |
|          | لك الحمد والنعماء  | وأمجد     | الطويل         | أمية بن أبي الصلت    | ٣٧/٢          |
|          | لما تؤذن الدنيا به | يولد      | الطويل         | ابن الرومي           | 198/4         |
|          | وإلا فما يبكيه     | وأرغد     | الطويل         | ابن الرومي           | 198/4         |
|          | وشق له من اسمه     | محمد      | الطويل         | حسان بن ثابت         | 40/1          |

| Dr.      | <b>27.6.7</b> 4 | general comments    | 000000000000000000000000000000000000000 | Descr.                    | とりくのとり                                 |
|----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Š        | رقم الصفحة      | القائل              | البحر                                   | القافية                   | مطلع البيت                             |
| Ž        | <b>YA•/</b> Y   | زید بن عمرو بن نفیل | البسيط                                  | صمد                       | سبحان ذي العرش                         |
|          | 718/4           | عمرو بن الأسلع      | البسيط                                  | الصمد                     | علوته بحسام                            |
| લુ       | 1/713           | عمر بن أبي ربيعة    | المتقارب                                | تكمد                      | هنالك إما تعز                          |
| ž        |                 |                     | الدال المفتوحة                          |                           |                                        |
| 7        | 0/1             | -                   | الطويل                                  | ممجدا                     | ألهت إليكم                             |
| 9        | 197/4           | الكلابي             | الطويل                                  | حمدا                      | جزی الله خیراً                         |
| લુ       | 779/7           | المتنبي             | الطويل                                  | غدا                       | ذكي تظنيه طليعة                        |
| Ŷ.       | 198/8           | المقنع الكندي       | الطويل                                  | جدا                       | فإن الذي بيني                          |
| X        | 778/7           | طرفة بن العبد       | الطويل                                  | ب <b>ق</b> رمد            | كقنطرة الرومي                          |
|          | 191/4           | الكلابي             | الطويل                                  | جردا                      | هم خلطونا بالنفوس                      |
| 000      | ٧ /٣            | العباس بن مرداس     | الطويل                                  | محمدا                     | ومن قبل آمنا                           |
| 000      | 17.41           | ابن أحمر            | البسيط                                  | القردا                    | أهوى لها مشقصاً                        |
| 00       | 1 • /٢          | الخنساء             | الوافر                                  | الوليدا                   | يكبون العشار                           |
| 000      | ٥٨١/٢           | الأعشى الكبير       | الكامل                                  | أنشدا                     | ربي كريم لا يكدر                       |
| 8        | <b>707/</b>     | رؤبة بن العجاج      | مشطور الرجز                             | مجده                      | إن بنيك لكرام                          |
| 2        | T0V/T           | العجاج بن رؤبة      | مشطور الرجز                             | زهده                      | إن بني للثام                           |
| ž        | TOV /T          | رؤبة بن العجاج      | مشطور الرجز                             | مأسده                     | عجاج ما أنت                            |
| Š        | TOV /T          | العجاج بن رؤبة      | مشطور الرجز                             | مودده                     | مالي في صدورهم                         |
| %        | TOV /T          | رؤبة بن العجاج      | مشطور الرجز                             | حفده                      | ولو دعوت لأتوك                         |
| 9        |                 |                     | الدال المكسورة                          |                           |                                        |
| G        | 0.1/1           | -                   | الطويل                                  | اليد                      | ألهنا بدار ما تبين                     |
| <u> </u> | 070/1           | الشافعي             | الطويل                                  | بأوحد                     | تمني رجال أن أموت                      |
| Ř        | 040/1           | الشافعي             | الطويل                                  | قد                        | فقل للذي يبقي خلاف                     |
| 7        | 000/1           | الشافعي             | الطويل                                  | بمخلدي                    | فما عيش من قد عاش                      |
| り        | AY /Y           | النابغة الذبياني    | البسيط                                  | لبد                       | أضحت قفارأ                             |
| ß        | 171/            | النابغة الذبياني    | البسيط                                  | العضد                     | شك الفريصة                             |
| Brx<br>V | ×10×2           | KN. N. G. (2000)    | 710 00000                               | Description of the second | 10000000000000000000000000000000000000 |
|          |                 |                     |                                         |                           |                                        |

| - | SA DO SAN           | ייישבעיי |                | とつというで              |                |
|---|---------------------|----------|----------------|---------------------|----------------|
| ì | مطلع البيت          | القافية  | البحر          | القائل              | رقم الصفحة     |
| , | واحكم كحكم فتاة     | الثمد    | البسيط         | النابغة الذبياني    | ٤٩/٢           |
| ; | تمناني فيلقاني      | ودادي    | الوافر         | عمرو بن معدي كرب    | 401/4          |
| • | حسبي بأنك عالم      | وعمادي   | الكامل         | بعض الصالحين        | 1 NO / T       |
|   | عش بجد              | بالجدود  | الخفيف         | أبو محمد اليزيدي    | 19./٣          |
|   | كالبلايا رؤوسها     | الخدود   | الخفيف         | أبو زبيد الطائي     | 7/805          |
|   |                     |          | الدال الساكنة  |                     |                |
|   | لقد بكر الناعي      | الصمد    | الطويل         | امرأة أسدية،        |                |
|   |                     |          |                | سبرة بن عامر الأسدي | r 1 r / r      |
|   |                     |          | الراء المضمومة |                     |                |
| i | نجذرقاب الأوس       | خبيرها   | الطويل         | _                   | ۲/ ۱۲۳         |
|   | صناع بإشفاها        | زاخر     | الطويل         | أبو شهاب الهذلي     | ٣٠٣/٢          |
|   | وأشجيت أيامي بصبر   | صبر      | الطويل         | أبو تمام            | 7/1/7          |
|   | وعيرها الواشون      | عارها    | الطويل         | أبو ذؤيب            | 740/1          |
|   | أعطاكم الله جداً    | محتقر    | البسيط         | الأخطل              | 189/4          |
|   | لظلت الشم منها      | تنصار    | البسيط         | الخنساء             | 18.4           |
|   | من فقد مولى تصور    | يختبر    | البسيط         | لبيد بن ربيعة       | 189/4          |
|   | حلمت عن الأراقم     | تفور     | الوافر         | جريو                | 7/1/           |
|   | فقلنا أسلموا        | الصدور   | الوافر         | العباس بن مرداس     | ۸/٣            |
|   | نوار في صواحبها     | صوار     | الوافر         | أبو تمام            | Y 1 9 / Y      |
|   | فاخرات ضروعها       | والجبار  | الخفيف         | لبيد بن ربيعة       | V0A/1          |
|   | قد نال عرشاً        | ديار     | الرجز          | سعيد بن زائدة       | १ <b>९</b> ٦/٢ |
|   |                     |          | الراء المفتوحة |                     |                |
|   | ألا هل أتاها        | بيقرا    | الطويل         | امرؤ القيس          | 171/           |
|   | بلغنا السماء مجدنا  | مظهرا    | الطويل         | النابغة الجعدي      | ۲۷۲/۲          |
|   | ولو هلكت تركت الناس | أكسارا   | البسيط         | عدي بن زيد          | £97/Y          |
|   | لما رأيت نبطاً      | أنصارا   | مشطور الرجز    | -                   | 110/           |

| द्ध  | رقم الصفحة  | القائل                | البحر          | القافية  | مطلع البيت        | 7             |
|------|-------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| 7    |             |                       | الراء المكسورة |          |                   | 4             |
| 2    | 177/4       | -                     | الطويل         | والنكر   | ألا إن خير الناس  | Ž             |
| ğ    | 718/4       | الراعي النميري        | الطويل         | عامر     | إذا دخل الشهر     | ()            |
| Š    | 778/7       | الأعشى                | الطويل         | وعرعر    | وأهلكن يوم الرب   | g             |
| 8    | 7/9/7       | ~                     | الطويل         | الصبر    | يقولون لي صبراً   | 9             |
| 9    | ۲/ ۱۳۶      | الأعشى                | البسيط         | حار      | خيره خطتي خسف     | 0             |
| 8    | ۲/ ۱۳۶      | الأعشى                | البسيط         | جاري     | فشك غير قليل      | Z             |
| Š    | ٣/ ١٣٤      | الأعشى                | البسيط         | جرار     | كن كالسموءل       | ž             |
| Š    | 1 / rp3     | خفاف بن عمير السلمي   | الوافر         | كبشر     | وميت بالجناب      | Ž             |
| Z    | 7 \ 3 A Y   | -                     | الكامل         | تماري    | سوار سيدنا        | Z             |
| 8    | 181/4       | زهير بن أبي سلمي      | الكامل         | يفري     | ولأنت تفري        | Ö             |
| 66   | 191/4       | -                     | الكامل         | مقصر     | ولقديجد المرء     | ŎCO           |
|      | 7/9/7       | الأعشى                | السريع         | الفاخر   | أقول لما جاءني    | 000           |
|      | 144/1       | أبو النجم العجلي      | مشطور الرجز    | خبيرها   | حنى إذا ما طار    | Ö             |
| čce  | 71/7        | رؤية بن العجاج        | مشطور الرجز    | ضميري    | وحفظة أكنها       | Č             |
| Ž    | ۱۰/۳        | حميد الأرقط           | مشطور الرجز    | الفجر    | فوردت قبل         | ž             |
| છુ   | ۱۰/۳        | حميد الأرقط           | مشطور الرجز    | كفر      | وابن ذكاء كامن    | Ş             |
| SX X |             |                       | الراء الساكنة  |          |                   | ž             |
| 8    | 188/1       | لبيد بن ربيعة         | الطويل         | اعتذر    | إلى الحول ثم اسم  | りん            |
| 9    | £97/Y       | سوادة بن عدي بن زيد   | الكامل         | ولا يغير | أظننت عرشك لايزول | 9             |
| દુ   | 444/1       | أوس بن حجر            | المتقارب       | منهمر    | وقتلى كمثل جذوع   | Ŋ             |
| £    | 021/1       | طلحة الطلحات          | مجزوء الكامل   | فقير     | لو كان مثلك آخر   | 3             |
| Ŕ    | 021/1       | طلحة الطلحات          | مجزوء الكامل   | نظير     | يا واحد العرب     | R             |
| Ž    | T9v/T       | -                     | مشطور الرجز    | فينجحر   | ثم يجيء سادراً    | Z             |
| 9    | 7/077       | جندل بن المثنى الطهوي | مشطور الرجز    | طائر     | حتى إذا أجرس      | 0             |
|      | 197/4       | العجاج بن رؤبة        | مشطور الرجز    | الحبر    | الحمد لله الذي    | $\frac{1}{2}$ |
| ğ.   | <b>~0</b> 0 | 974-170% (BBB)        | 11V 00000      | Mary     | 1000000 A         | Ó             |

AND COLUNC COMMISSION PARTICE OF AND

| , | مطلع البيت          | القافية  | البحر          | القائل                | رقم الصفحة  |
|---|---------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|
|   | ت<br>قامت تعنظي     | الحاضر   | مشطور الرجز    | جندل بن المثنى الطهوي | 770/7       |
|   | ي<br>قد جبر الدين   | فجبر     |                | العجاج                | V00/1       |
|   | موالي الحق إن       | شکر      | مشطور الرجز    | العجاج بن رؤبة        | 197/4       |
|   | وأنت كالأفعى        | يحتفر    | مشطور الرجز    | -                     | <b>797/</b> |
|   |                     |          | السين المضمومة |                       |             |
| , | نبئت أن النار       | المجلس   | الكامل         | المهلهل بن ربيعة      | ۲/ ۲۶       |
| þ | وتكلموا في كل       | ينبسوا   | الكامل         | المهلهل بن ربيعة      | ۲/ ۰ ۲۶     |
|   |                     |          | السين المفتوحة |                       |             |
| ŀ | دعاء من لا يضرب     | الناقوسا | مشطور الرجز    | رؤبة بن العجاج        | 7\ 500      |
|   | دعوت رب العزة       | القدوسا  | مشطور الرجز    | رؤبة بن العجاج        | 7\ 500      |
|   |                     |          | السين المكسورة |                       |             |
|   | ككلب طسم وقد        | الغلس    | المنسرح        | طرفة بن العبد         | YYV/Y       |
|   | لاترة عندهم فتطلبها | لمختلس   | المنسرح        | أبو زبيد الطائي       | 7177        |
|   | ر <b>ب ش</b> ریب    | حساس     | مشطور الرجز    | -                     | 17/7        |
|   | شرابه كالجز         | بالمواسي | مشطور الرجز    | -                     | 17/7        |
|   | ليس بمحمود          | مواسي    | مشطور الرجز    | -                     | 14/1        |
|   | يمشي رويداً         | النفاس   | مشطور الرجز    | -                     | 14/1        |
|   |                     |          | السين الساكنة  |                       |             |
|   | لانوم حتى تهبطي     | القدس    | مشطور الرجز    | _                     | 004/4       |
| , | وتشربي من خير       | بقدس     | مشطور الرجز    | -                     | 004/4       |
|   |                     |          | الضاد المكسورة |                       |             |
|   | أبا منذر أفنيت      | بعض      | الطويل         | طرفة بن العبد         | ٧٥/٢        |
|   |                     |          | الظاء المضمومة |                       |             |
| , | فجئت والدهر         | لظيظ     | مشطور الرجز    | -                     | 118/7_074/  |

| しない      | COD           | 201172C               | 000000000000000000000000000000000000000 | ייים ביי                  | ractora.             | ۲ <u>۵</u> |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| ર્સ      | رقم الصفحة    | القائل ,              | البحر                                   | القافية                   | مطلع البيت           | ă          |
| 7        |               |                       | العين المضمومة                          |                           |                      | 7          |
| Ž        | <b>۲</b> ٦٦/٢ | عمرو بن معدي كرب      | الوافر                                  | هجوع                      | أمن ريحانة الداعي    | 7          |
| Š        | ۳۷٦/۳         | أبو زبيد الطائي       | البسيط                                  | أسع                       | حمال أثقال أهل       | 5          |
| Š        | Y\V/Y         | -                     | مشطور الرجز                             | سميع                      | أصم عما              | Ş          |
| Ž        |               |                       | العين المفتوحة                          |                           |                      | 7          |
| 9        | 170/          | القطامي               | الوافر                                  | السطاعا                   | أليسوا بالألى        | 0          |
| g        | <b>TY9/Y</b>  | اوس بن حجر            | المنسرح                                 | سمعا                      | الألمعي الذي يظن     | Ď          |
| 8        |               |                       | العين المكسورة                          |                           |                      | 3          |
| रु       | ۲۷۰/۲         | -                     | الطويل                                  | سمع                       | تراه حديد الطرف      | Ŋ          |
| 8        |               | أبو يزيد العقيلي،     | الطويل                                  | بجائع                     | ونقفي وليد الحي      | A<br>B     |
| 000      | ۲۰/۲          | امرأة قشيرية          |                                         |                           |                      | ŏ          |
| 000      | 177/4         | -                     | الوافر                                  | للقريع                    | فخر كأنه جذع         | Ŏ<br>O     |
| 000      | ۲/ ۲۳۶        | أبو حنبل              | الوافر                                  | بالكراع                   | لأن الغدر في الأقوام | Ö          |
| Ŏ        | ۲۲ ۸۳٤        | أبو حنبل              | الوافر                                  | الرباع                    | لفدآليت أغدر         | ŏ          |
| 5)<br>5) | VTV /1        | صيفي بن الأسلت        | السريع                                  | جماع                      | حتى تجلت ولنا        | 7          |
| G        | 1/4/          | أبو الرديني العكلي    | مشطور الرجز                             | الموقع                    | بمثل مقراع           | Ď          |
| Ę        | 184/4         | أبو الرديني العكلي    | مشطور الرجز                             | يسمع                      | يستخبر الريح         | 3          |
| Ğ        |               |                       | الفاء المكسورة                          |                           |                      | Ž          |
| <b>6</b> | Y0Y/\         | المغلس بن لقيط الأسدي | الطويل                                  | المتغطرف                  | فإنك إن عاديتني      | 0          |
| Z        | 110/4         | أبو الأخزر الحماني    | الطويل                                  | تحنف                      | فكلتاهما خرت         | 7          |
| ř        | 1/415         | -                     | الطويل                                  | صفصف                      | فلما التقينا بصر     | X          |
| Š        |               |                       | القاف المضمومة                          |                           |                      | 78         |
| Ž        | 119/T         | جريو                  | الطويل                                  | وريق                      | وأنت لنا نور         | 1/2        |
| 0        | 180/4         | سالم بن وابصة         | البسيط                                  | الخلق                     | يا أيها المتحلي غير  | No.        |
| G        | 140/4         | العباس بن عبد المطلب  | المنسرح                                 | النطق                     | حتى احتوى بيتك       |            |
| ğ        | ×0×           | 95.41.25%2 (0000)     | 0 (719) 00000                           | Description of the second | ~~~@~~~              | ğ          |

| مطلع البيت        | القافية | البحر          | القائل ,                | قم الصفحة |
|-------------------|---------|----------------|-------------------------|-----------|
|                   |         | القاف المكسورة |                         |           |
| تدع الجماجم       | تخلق    | الكامل         | كعب بن مالك الأنصاري    | ۲۷٦/٢     |
| ت<br>قد استوی بشر | مهراق   | الرجز          | الأخطل، البعيث          | 1477      |
|                   |         | القاف الساكنة  |                         |           |
| دعيمص أبواب       | فاتق    | مجزوء الكامل   |                         | ٤٠٢/٣     |
|                   |         | الكاف المكسورة |                         |           |
| اصبر من ذي        | عركرك   | مشطور الرجز    | حلحلة بن قيس            | 440/1     |
| ألقى بواني        | للمبرك  | مشطور الرجز    | حلحلة بن قيس            | 440/1     |
|                   |         | اللام المضمومة |                         |           |
| ذكرت أبا أروى     | وكيل    | الطويل         | شقران العذري السلامي    | ۳۸۱/۳     |
| وإن لسان المرء    | لدليل   | الطويل         | طرفة بن العبد ١         | 187/7_878 |
| فأدركتما الأحلاف  | النعل   | الطويل         | زهير                    | £ 9 V / Y |
| فما بلغت كف       | أطول    | الطويل         | الخنساء                 | 040/4     |
| وفيهم لتيم الله   | عجل     | الطويل         | -                       | 1/3/3     |
| إن المشيب إذا     | الأجل   | البسيط         | السدري، محمد بن حازم    | 197/4     |
| عهد الشباب لقد    | ٹکل     | البسيط         | السدري، محمد بن حازم    | 197/4     |
| لطالما برحت بي    | الغزل   | البسيط         | السدري، محمد بن حازم    | 197/4     |
| إن الذي سمك       | وأطول   | الكامل         | الفرزدق                 | ٥٧٤/٢     |
| إني لأمنحك الصدود | لأميل   | الكامل         | الأحوص بن محمد الأنصاري | 0V E /Y   |
| إن أبا حسان عرش   | ظليل    | السريع         | الخنساء                 | £97/Y     |
| دل على معروفه     | دليل    | السريع         | الخنساء                 | 447/4     |
|                   |         | اللام المفتوحة |                         |           |
| نرفع جدك إني      | السجالا | المتقارب       | الحطيئة                 | 19./٣     |
| تلقبت عدلية وهيي  | حبالها  | الرجز          | -                       | ٧٠٠/١     |
| دع قولها واعتزل   | محالها  | الرجز          | -                       | Y · · / \ |

| F    | رقم الصفحة | القائل                  | البحر          | القافية | مطلع البيت             |
|------|------------|-------------------------|----------------|---------|------------------------|
| 0 7  |            |                         | اللام المكسورة |         | ,                      |
| Z    | 147/       | ذي الرمة                | الطويل         | خذل     | دعت مية الأعداد        |
| Ž    | 177/4      | امرؤ القيس              | الطويل         | مغزل    | كأن فرا رأس المجيمر    |
| Š    | ٤٨٣/٢      | امرؤ القيس              | الطويل         | عل      | مكر مفر مقبل           |
| Ž    | 194/4      | -                       | الكامل         | والهزل  | هزلت وجد القول         |
| 9    | ۲۳ /۳      | ذو الرمة                | الوافر         | الحمام  | صريع تنائف             |
| Q    | ٣٨٨ /٣     | أبو النجم العجلي        | مشطور الرجز    | المجزل  | الحمد لله الوهوب العرب |
| ÷ ,  | 184/4      | أبو النجم العجلي        | مشطور الرجز    | غيطل    | مستأسداً ذبانه         |
| Ř    | ۱۸۳/۲      | أبو النجم العجلي        | مشطور الرجز    | انزل    | يقلن للرائد            |
| 8    |            |                         | اللام الساكنة  |         | <i>[</i> .             |
| Ŏ    | ٤٠/٢       | لبيد بن ربيعة           | الرمل          | صل      | أحكم الجنثي            |
| 000  | 2/ A73     | لبيد بن ربيعة           | الرمل          | الأسل   | قدموا إذ قيل قيس       |
| 0000 | TT E / 1   | رؤبة بن العجاج          | مشطور الرجز    | مأكول   | فصيروا كمثل            |
| 9000 |            |                         | الميم المضمومة |         | Š                      |
| צ    | 7/1/       | المؤمل بن أميل المحاربي | الطويل         | تحلم    | )<br>حلمت بكم في       |
| g    | ٣٨/٢       | علقمة                   | البسيط         | معلوم   | والحمد لا يشترى        |
| 3    | 79/4       | الوليد بن عقبة          | الوافر         | الأديم  | فإنك والكتاب           |
| Ğ    | 74. \1     | قول ابن مسهر الطائي     | الوافر         | النجوم  | وندمان يزيد            |
| 0    | 9/5        | لبيد بن ربيعة           | الكامل         | ظلامها  | حنى إذا ألقت يداً      |
| Z    | 17/173     | لبيد بن ربيعة           | الكامل         | فرجامها | عفت الديار محلها       |
| Ž    | 114 /      | -                       | الكامل         | الأبكم  | ولقد هبطت الواديين     |
| Š    | ٩ /٣       | لبيد بن ربيعة           | الكامل         | غمامها  | ;<br>يعلو طريقة متنها  |
| Ž    |            |                         | الميم المفتوحة |         | }                      |
| 700  | 1/073      | الشافعي                 | الطويل         | أعظما   | تعاظمني ذنبي           |
| લુ   | 787/4      | -                       | الطويل         | الدما   | فيومان للمهدي          |
| อัง  | X0X        | 97.4.2.7.7.7.2. 0000    | 00000 (177)    |         | المحردة والمحددة       |

はいんべのアシスペットのべてのこのこのこのこのでのできます。

| رقم الصفحة | القائل                  | البحر          | القافية  | مطلع البيت         |
|------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| T9A/T      | -                       | الطويل         | ويظلما   | وأنت كذئب السوء    |
| 787/4      | -                       | الطويل         | وأنعما   | يقسم من وتر        |
| 770/7      | أعرابي من بني ضنة       | الطويل         | وتمما    | يرب الذي ياتي      |
| ۲۸/۲       | النابغة الجعدي          | المنسرح        | ظلما     | الحمدالله لا شريك  |
| 0.0/1      | -                       | مشطور الرجز    | مسلما    | اردد علينا         |
| 0.0/1      | -                       | مشطور الرجز    | ما       | سبحت أو هللت       |
| 0.8/1      | -                       | مشطور الرجز    | كلما     | وما عليك           |
|            |                         | الميم المكسورة |          |                    |
| 741/7      | بريق الهذلي             | الطويل         | ونديمي   | رزينا أبا زيد      |
| ١/١٠٢      | الأعشى                  | الطويل         | المكمم   | فأوردها عينأ       |
| **•/*      | النعمان ابن نضلة العدوي | الطويل         | المتثلم  | فإن كنت ندماني     |
| ٤٢٨/٣      | عنترة                   | البسيط         | أقدم     | ولقد شفى نفسي      |
| 707/7      | _                       | الوافر         | سلام     | تحيا بالسلامة أم   |
| ٤٦٦/١      | الفرزدق                 | الوافر         | شمام     | ثلاث واثنتان فهن   |
| ٧٠٠/١      | ابن المفرغ              | الوافر         | النعام   | وأشهد أن إلك       |
| 18 / 7     | -                       | الوافر         | المستقيم | يتعتع في الخبار    |
| 144/4      | عنترة                   | الكامل         | وتحمحم   | فازور من وقع القنا |
| 0.7/1      | الكميت                  | الخفيف         | الطعام   | ولهت نفسي الطروب   |
|            |                         | الميم الساكنة  |          |                    |
| ۲/ ۲۲ ه    | كعب بن زهير             | الطويل         | القيم    | فهم ضربوكم حين     |
| 77.47      | -                       | مشطور الرجز    | غنم      | رب بارض            |
|            |                         | النون المضمومة |          |                    |
|            | امرأة من العرب،         | مشطور الرجز    | هين      | بني إن البر        |
| 090/1      | جدة سفيان               |                |          | ·                  |
|            | امرأة من العرب،         | مشطور الرجز    | لين      | فعل جميل           |
| 090/1      | جدة سفيان               |                |          |                    |

| , | مطلع البيت                 | القافية       | البحر          | القائل                   | رقم الصفحة     |
|---|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|
|   |                            |               | النون المفتوحة |                          |                |
| • | عروش تفانت                 | والغنى        | الطويل         | نسب إلى النابغة الذبياني | 890/Y          |
| ı | مهلاً بني عمنا             | مدفونا        | البسيط         | الفضل بن عباس بن عتبة    | 194/           |
| İ | أرادوا أن تزايل            | ويفترينا      | الوافر         | الكميت                   | 181/4          |
|   |                            |               | النون المكسورة |                          |                |
|   | إذا ما جعلت الشاة          | لشؤوني        | الطويل         | -                        | 145/1          |
| ĺ | أكل الدهر حل               | يقيني         | الوافر         | المثقب العبدي            | 1/1/1          |
|   | تقول إذا درأت              | وديني         | الوافر         | المثقب العبدي            | 111/           |
|   | وددت ودادة                 | يصرموني       | الوافر         | -                        | T07/T          |
| , | يا عاذلات <i>ي</i> لا تزدن | بأمين         | الكامل         | -                        | 7/377          |
|   | لهف نفسي على عدي           | اليدان        | الخفيف         | الحارث بن عباد           | £44/4          |
|   |                            |               | النون الساكنة  |                          |                |
|   | ولكن على الحمد             | الثمن         | المتقارب       | الأعشى                   | ۲۸/۲           |
|   | وصاليات ككما               | يؤثفين        | مشطور الرجز    | حطام المجاشعي            | 1 - /٣ - ٣٣٤/١ |
|   |                            |               | الهاء المكسورة |                          |                |
|   | سبحن واسترجعن              | تأله <i>ي</i> | مشطور الرجز    | رؤبة بن العجاج           | 0.1/1          |
|   | لله در الغانيات            | المده         | مشطور الرجز    | رؤبة بن العجاج           | o• /11         |
|   |                            |               | الهاء الساكنة  |                          |                |
|   | باسم الذي                  | سمه           | مشطور الرجز    | رجل من كلب ،             |                |
|   |                            |               |                | رجل من قضاعة             | 100/1          |
| j | الصمد الفرد                | نعمه          | مشطور الرجز    | _                        | 100/1          |
|   |                            |               | الواو المساكنة |                          |                |
|   | لاه ربي عن الخلائق         | هو            | الخفيف         | -                        | 0.1/1          |
|   |                            |               | الياء المضمومة |                          |                |
| Ì | ألا أبلغ بني جشم           | غني           | الوافر         | الأسعر الجعفي            | 077/7          |

| رقم الصفحة | القائل               | البحر          | القافية  | مطلع البيت       |
|------------|----------------------|----------------|----------|------------------|
| ٩/٢        | امرؤ القيس           | الوافر         | وري      | فتملأ بيتنا أقطأ |
| ۲/ ۶۸      | العجاج               | مشطور الرجز    | دغفلي    | وإذ زمان         |
| ۲/ ۲۸      | العجاج               | مشطور الرجز    | حي       | ولو تری          |
|            |                      | الياء المفتوحة |          |                  |
| ٤٦٦/١      | سحيم عبد بني الحسحاس | الطويل         | ثمانيا   | نجمعن من شتي     |
| 194/4      | النابغة الجعدي       | الطويل         | الأتاويا | موالي حلف لا     |
|            |                      | الياء الساكنة  |          |                  |
| 1/7.5      | بعض الأعراب          | البسيط         | باريها   | يا باري القوس    |
|            |                      |                |          |                  |
|            |                      |                |          |                  |
|            |                      |                |          |                  |
|            |                      |                |          |                  |
|            | 00000                |                |          |                  |



|   | J          | فهرس الأمث                       |
|---|------------|----------------------------------|
| 2 | رقم الصفحا | المثل                            |
|   | 1/370      | أبخل من الضنين بمال غيره         |
|   | 078/1      | أبخل من صبي                      |
|   | 078/1      | أبخل من كلب                      |
|   | 078/1      | أبذى من مطلقة                    |
|   | 097/1      | أبر من العملس                    |
|   | 097/1      | . أبر من فلحس                    |
|   | 097/1      | . أبر من هرة                     |
|   | 078/1      | . أبرد من ثلج                    |
|   | ۱/ ۲۲ه     | . أبصر من الزرقاء                |
|   | ۱/ ۱۲ه     | . أبصر من عقاب                   |
|   | 078/1      | . أبغض من الطلياء                |
|   | 1/370      | . أبغض من قدح اللبلاب            |
|   | 1/750      | . أبقى من أثر في حجر             |
|   | ١/ ٣٢ ٥    | . أبقى من الدهر                  |
|   | 1/350      | . أبكى من يتيم                   |
|   | 1/350      | . أبلد من ثور                    |
|   | 074/1      | . أبين من وضح الصبح              |
|   | 1/050      | . أتب من أبي لهب ومن حمالة الحطب |
|   | 078/1      | . أتعب من رائض مهر               |
|   | 1/350      | . أتلف من سلف                    |
|   | 078/1      | . أتوى من دين                    |
|   | 078/1      | . أتيه من فقيد ثقيف              |
|   | 078/1      | . أثأر من قصير                   |

TO DAY HAND WOOD DAY HAND DAY

ENGLENGTONGLONGLONGLONGLONGEOGOGOGOGOGOGO NOLUNGLE NA LA CALENDA LO NOLUNGLONGLONGLONGLONGLONGLONGLONGLONGLONG L

| رقم الصفحة | المثل                 |
|------------|-----------------------|
| 1/050      | ثقل من الكانون        |
| ۱/ ۵۲۵     | ئقل من <b>ثه</b> لان  |
| ۱/ ۱۵ه     | ثقل من رحى البزر      |
| 1/050      | جبن من صافر           |
| ١/ ٥٦٥     | جبن من صفر د          |
| 070/1      | جبن من کروان          |
| 1/750      | جرأ من ليث            |
| ۱/۱۲۰      | چرد من جراد           |
| 1/550      | اجرد من صخرة          |
| ١/٢٢٥      | اجرد من صلعة          |
| ۰٦٣/١      | أجري من الليل         |
| ٥٦٢/١      | أجري من الماء         |
| 070/1      | أجهل من فراشة         |
| 1/770      | أجود من حاتم          |
| ١/ ١٢ ٥    | أجود من كعب           |
| 075/1      | أجود من هرم           |
| ٣٨٧/٢      | أجور من سدوم          |
| 1/050      | أجور من قاضي سدوم     |
| 070/1      | أجوع من ذئب           |
| 070/1      | أجوع من كلبة حومل     |
| 1\ 750     | أحزم من سنان          |
| 077/1      | أحفظ من الأرض         |
| 0 T V / 1  | أحقد من جمل           |
| ٤٨/٢       | أحكم من زرقاء اليمامة |
| 1/750_7/13 | أحكم من لقمان         |
| ٤٨/٢       | أحكم من هرم بن قطبة   |
| V1/Y_07Y/1 | أحلم من الأحنف        |

ALICADISTILLA CONTINUE COMMISSION NOTIVICADISTILLA CONTINUA CONTIN

| رقم الصفحة | المثل                                 |
|------------|---------------------------------------|
| V1 /Y      | ـ أحلم من دعي                         |
| VY /Y      | ـ أحلم من فرخ عقاب                    |
| 1/750      | ـ أحلى من الشهد                       |
| ۱/ ۲۲ه     | ـ أحلى من النشب                       |
| ۱/ ۲۲ه     | ـ أحلى من الولد                       |
| ۱/ ۲۲ه     | ـ أحمق من أبي غبشان                   |
| ٥٦٦/١      | _ أحمق من الضبع                       |
| ۵٦٦/١      | ـ أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها       |
| ٥٦٦/١      | _ أحمق من بيهس                        |
| ۱/ ۲۲ه     | _أحمق من دغة                          |
| 1/ 770     | ـ أحمق من لاطم الأرض بخده             |
| ۱/ ۲۲ه     | ـ أحمق من ممتخط بكوعه                 |
| ۱/۱۲ه      | _ أحمق من نعامة                       |
| 1/ 750     | ـ أحمل من الأرض                       |
| ۱/ ۲۲ه     | _ أحمى أنفاً من الأسد                 |
| ۱/ ۳۲ه     | ـ أحمى من مجير الجراد                 |
| VV /Y      | ـ أحن من الخليع إلى التصابي           |
| ٧٧ /٢      | ۔<br>۔ أحن من شارف                    |
| 1/150      | ـ أحنى من والد على ولده               |
| 1/170      | ۔ أحول من أبي براقش<br>-              |
| 077/1      | ـ أحول من أبي قلمون<br>ـ أحول من أبي  |
| AV /Y      | ـ أحيا من الحية<br>ـ أحيا من الحية    |
| AA /Y      | - أحيا من الهدي                       |
| AY /Y      | ۔<br>۔ أحيا من بكر                    |
| AY /Y      | ۔<br>۔ احیا من ضب                     |
| ۰ ۱۲/۱     | ـ أحيا من فتاة<br>ـ أحيا من فتاة      |
| ,<br>AV /Y | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| رقم الصفحة | المثل                     |
|------------|---------------------------|
| AV /Y      | ـ أحيا من مخبأة           |
| 017/1      | ـ أحيا من مخدرة           |
| 077/1      | _ أحيا من هدي             |
| 071/1      | ۔ أخب من ضب               |
| ٥٦٨/١      | ـ أخبث من ذئب الخمر       |
| ۵۱۸/۱      | ـ أخبط من حاطب ليل        |
| 01A/1      | ــ أخجل من مقمور          |
| ٥٦٧/١      | _ أخرق من حمامة           |
| 017/1      | _أخرق من ناكثة غزلها      |
| ٥٦٨/١      | ـ أخزى من ذات النحيين     |
| ٥٦٧/١      | ـ أخسر من أبي غبشان       |
| 01V/1      | ـ أخسر من مقمور           |
| 011/1      | _ أخشن من شوك             |
| 01/1       | _ أخف من ريشة             |
| ٥٦٧/١      | ـ أخف من فراشة            |
| 07V/1      | _ أخفى من الماء تحت الرفة |
| ۱/۷۲۰      | ـ أخفى من إمام الروافض    |
| ۵۶۸/۱      | ـ أخلف من بول البعير      |
| ۵٦٨/١      | ـ أخلف من عرقوب           |
| ٥٦٨/١      | ـ أخلف من نار الحباحب     |
| 01/1       | _ أخنث من طويس            |
| 077/1      | _ أخيب من حنين            |
| ٥٦٨/١      | ـ أخيل من غراب            |
| 079/1      | _ أدب من عقرب             |
| 079/1      | _ أدب من قراد             |
| 079/1      | ـ أدق من خيط باطل         |
| 1/150      | ـ أدهى من قيس بن زهير     |
|            |                           |

できたのでならいないのでならいない 回回回回回回回回 アカイ・アムへのアカイ・アムへのアカイカ

Brandorannano rannan emenemen rannandoranna

| رقم الصفحة | المثل                        |
|------------|------------------------------|
| EIA/T      | ذا عز أخوك فهن               |
| 071/1      | ذكى من إياس بن معاوية        |
| ٥٦٩/١      | ذل من الشسع والنعل           |
| 079/1      | ذل من بعير سانية             |
| 079/1      | ذل من حوار                   |
| 079/1      | ذل من وتد بقاع               |
| 079/1      | ذل من يد في رحم              |
| ٥٦٩/١      | رجل من خف وحافر              |
| 079/1      | رخص من الزبل                 |
| ٤٨/٢       | رسل حكيماً وأوصه             |
| ٤٨/٢       | رسل حكيماً ولا توصه          |
| ۱/ ۲۲ ٥    | ر<br>رفع من السماء           |
| ۱/ ۱۲۹     | رق من الماء والهواء          |
| ٥٦٩/١      | أروغ من <b>ث</b> علب         |
| 079/1      | ئرنى من سجاح<br>أزنى من سجاح |
| ٥٦٩/١      | أزنى من قرد ومن قط           |
| 079/1      | أزهى من غراب                 |
| 7/ 971     | أساء سمعاً فأساء جابة        |
| ٥٧٠/١      | أسأل من فلحس                 |
| ٥٦١/١      | استر من ليل                  |
| ٥٦١/١      | اسجع من ورقاء                |
| ٥٦١/١      | ا<br>أسرع من الريح           |
| ov·/1      | اسرع من السم الوحي           |
| 071/1      | سرع من رجع الصدي             |
| 071/1      | سرع من طرف العين             |
| ٥٦١/١      | سرع من لمح البصر             |
| ٥٧٠/١      | ے<br>اسرق من شظاظ            |

BACOPARTACIONARTONARTO CONSTITUTO NO PARTACIO NA PARTONARIO NA PARTACIONARIO NA PARTACIONAR

| رقم الصفحة    | المثل                          |
|---------------|--------------------------------|
| ٥٧٠/١         | ــ أسرق من عقعق                |
| ٥٧٠/١         | ــ أسرق من فأرة                |
| ٥٧٠/١         | ـ أسلح من حباري                |
| ۱/۱۲ه         | ـ أسمح من لافظة                |
| 779/7         | _ أسمع من حية                  |
| <b>۲٦٩/</b> ٢ | _ أسمع من دلدل                 |
| 7/9/7         | _ أسمع من سمع                  |
| 779/7         | _ أسمع من صدى<br>_ أسمع من صدى |
| <b>۲٦٩/٢</b>  | _<br>_ أسمع م <i>ن ض</i> ب     |
| 779/7         | _<br>ـ أسمع من فرس             |
| Y74/Y_071/1   | ـ أسمع من فرس، بيهماء في غلس   |
| YV•/Y         | _<br>_ أسمع من قراد            |
| 779/7         | ـ أسمع من قنفذ                 |
| ٥٦١/١         | _ أسود من الأحنف               |
| ٥٧٠/١         | ـ أشأم من البسوس               |
| ٥٧٠/١         | _ أشأم من داحس                 |
| ٥٧٠/١         | ـ أشأم من طويس                 |
| ٥٧٠/١         | _ أشأم من غراب البين           |
| ٥٧٠/١         | ــ أشأم من قدار                |
| 04./1         | ـ أشرد من ظليم                 |
| 1/150_7/7.7   | ــ أشكر من بروقة               |
| ٥٦١/١         | ــ أشهر من الشمس والقمر        |
| 071/1         | _ أشهر من العلم                |
| 071/1         | _ أشهر من فارس الأبلق          |
| WY0/Y         | ـ أصبر من ذي ضاغط              |
| TT0/T         | _ أصبر من عود بدفيه الجلب      |
| ٥٦٠/١         | ـ أصح من بيض النعام            |
|               |                                |

printototannintototannintotossassassassassassassassassassassassastata

BLOCOLOCULO NOCULO NOCULO CONSTRUENTO NOCULO 
| رقم الصفحة         | المثل                     |
|--------------------|---------------------------|
| ٥٦٠/١              | أصح من ظبي                |
| ٥٦٠/١              | أصح من ظليم               |
| 444/4              | أصدق ظناً من ألمعي        |
| 1/ . 50 _ 7/ ۸ 7 7 | أصدق من قطاة              |
| ov1/1              | أصعب من وقوف على وتد      |
| ov1/1              | أصفق من وجه البخيل        |
| ٥٦٠/١              | <b>أ</b> صفي من جني النحل |
| ov1/1              | أصلب من حجر               |
| ٥٦٠/١              | أصنع من النحل             |
| ۵۲۰/۱              | أصنع من دود القز          |
| ۵٦٠/١              | ا<br>أصنع من سرفة         |
| ov1/1              | أضل من قارظ عنزة          |
| av1/1              | أضيع من لحم على وضم       |
| av1/1              | أضيق من خرق الإبرة        |
| av1/1              | أطغى من السيل في الليل    |
| ov1/1              | أطفر من برغوث             |
| ov1/1              | أطفل من ليل على نهار      |
| ov1/1              | أطمع من أشعب              |
| ovY/1              | أطمع من مقمور             |
| ۲/ ۹۸              | أطول ذماء من الأفعى       |
| ۲/ ۹۸              | أطول ذماء من الحية        |
| ۲/ ۹۸              | أطول ذماء من الخنفساء     |
| ۸٩ /٢              | أطول ذماء من الضب         |
| ov1/1              | أطيش من ذباب              |
| <b>44 / 1</b>      | أظلم من أفعى              |
| T9A/Y              | أظلم من التمساح           |
| T99/T              | أظلم من الجلندي           |

BY THE TO NOT THE TOTAL PROPERTIES OF THE PROPERTY OF THE PROP

| رقم الصفحة    | المثل                         |
|---------------|-------------------------------|
| 0YY/1         | ظلم من الليل                  |
| T9V/T_0VT/1   | طلم من حية                    |
| <b>44/</b>    | اظلم من حية الوادي            |
| <b>447/</b>   | اظلم من ذئب                   |
| <b>٣٩</b> ٩/٢ | أظلم من ليل                   |
| T9V/T         | أظلم من ورل                   |
| ٣٨٦/٢         | أعدل من الميزان               |
| ٣٨٦/٢         | أعدل من داء الحسد             |
| <b>TAV/</b> Y | أعدل من صرف البين             |
| 7/1/7         | أعدل من فريضة عادلة غير مائلة |
| ۲/۱/۲         | أعدل من قسمة الموت            |
| 7/1/7         | أعدل من قسمة الميراث          |
| ovY /1        | أعدى من الجرب                 |
| 779/7         | أعدى من السمع                 |
| ٥٦٠/١         | . أعدى من فرس                 |
| 07./1         | أعذب من ماء الحشرج            |
| ٥٦٠/١         | . أعذب من ماء المفاصل         |
| 0 7 / 1       | . أعرى من حية                 |
| 119/7         | . أعز من الأبلق العقوق        |
| ٥٦٠/١         | . أعز من الزباء               |
| ٤٢٠/٢         | . أعز من الزباء               |
| ٤١٩/٢         | . أعز من الغراب الأعصم        |
| ٤٢١/٢         | . أعز من أم قرفة              |
| £14/Y         | . أعز من بيض الأنوق           |
| £Y•/Y_07•/1   | . أعز من حليمة                |
| £19/Y_07·/1   | . أعز من كليب وائل            |
| ٤٧٠/٢         | . أعز من مروان القرظ          |

はとなるのとなっとなるのとなっとなるののののののののののののののとなってなるのとなっているのとなっては

| رقم الصفحة | المثل                   |
|------------|-------------------------|
| 1/740,500  | _ أعق من ضب             |
| ovy /1     | _ أعقم من بغلة          |
| ovy /1     | ـ أعلق من قراد          |
| ۸٧ /٢      | ـ أعمر من الحية         |
| AV /Y      | ـ أعمر من النسر         |
| AA /Y      | _ أعمر من ضب            |
| AV /Y      | ـ أعمر من لبد           |
| ٥٧٢/١      | ـ أعيا من باقل          |
| 044/1      | ـ أغدر من الذئب         |
| 077/1      | ـ أغر من الأماني        |
| ٥٧٢/١      | _ أغر من سراب           |
| 044/1      | _ أغلم من حويرث         |
| ٥٧٢/١      | ـ أغلم من سجاح          |
| 009/1      | ـ أفرس من ملاعب الأسنة  |
| ovY /1     | _ أفسد من الأرضة        |
| 0YY/1      | ـ أفسد من الجراد        |
| ovr/1      | _ أفسى من الظربان       |
| 044/1      | ـ أفيل من الرأي الدبري  |
| ov#/1      | ۔ أقبح من قرد           |
| ٥٧٣/١      | ـ أقسى من الحجر         |
| ٥٧٣/١      | _ أقصر من إبهام الحباري |
| ٥٧٣/١      | ـ أقطع من البين         |
| ٥٧٣/١      | ـ أقل من تبنة في لبنة   |
| ٥٧٣/١      | ـ أقود من ظلمة          |
| ٥٧٣/١      | ـ أكذب من أسير الجيش    |
| ٥٧٣/١      | ـ أكذب من أسير السند    |
| ٥٧٣/١      | ـ أكذب من فاختة         |
|            | <del></del>             |

TACTO TACTO TACTO TACTO CONTROLO CONTROLO TACTO 
BELATOVARINGVARINAT COCCOCCOCCOCCOCCOVARIO VARINATOVOVARIO

| رقم الصفحة | المثل                                |
|------------|--------------------------------------|
| ٥٧٣/١      | ـ أكذب من يلمع                       |
| 078/1      | . آكل من السوس                       |
| 078/1      | . آكل من النار                       |
| 0Y8/1      | . ألأم من راضع                       |
| ٥٧٣/١      | ـ ألج من الخنفساء                    |
| 0VT/1      | ۔<br>ـ ألزق من دبق                   |
| ovr/1      | . ألزق من ريش على غراء               |
| ٥٧٣/١      | ـ ألزق من قار                        |
| ٥٧٣/١      | ـ ألزق من نبز اللقب                  |
| 0VE/1      | -<br>ـ ألوط من <b>ثف</b> ر           |
| 0VE/1      | ـ أمحل من الترهات                    |
| 0V { / 1   | ـ أمر من العلقم والحنظل والصبر       |
| 009/1      | ـ أمضى من الأجل<br>ـ أمضى من الأجل   |
| 009/1      | ـ أمضى من السيف                      |
| 009/1      | ـ أمضى من القدر المتاح               |
| ٥٦٣/١      | ـ آمن من الأرض<br>- آمن من الأرض     |
| 078/1      | ـ آمن من حمام مكة                    |
| 078/1      | ـ آمن من ظباء الحرم                  |
| 0V { / 1   | <br>ـ أنتن من ريح الجورب             |
| 009/1      | ـ أنجب من البتول<br>ـ أنجب من البتول |
| 0VE/1      | ـ أندم من الكسعي                     |
| 009/1      | - أندى من البحر<br>- أندى            |
| TT9/Y      | ـ أنسب من قطاة                       |
| 009/1      | ـ أنضر من روضة                       |
| 009/1      | ـ أنطق من سحبان                      |
| 009/1      | ـ أنطق من قس                         |
| 0Y E / \   | ۔ أنم من جرس<br>- أنم من جرس         |

| رقم الصفحة      | المثل                              |
|-----------------|------------------------------------|
| ov 1/1          | ـ أنم من جلجل                      |
| 0V1/1           | ـ أنم من جوز في جوالق              |
| 79/٢            | . إنما يعجل العقوبة من يخاف الفوت  |
| £44/4           | . إنه لا يحسن أكل لحم الكتف        |
| 009/1           | . أنور من صبح                      |
| 0V E / 1        | ـ<br>ـ أنوم من فهد                 |
| ٤٠٢/٣           | . أهدى من الإنسان إلى فيه          |
| ٤٠٢/٣           | . أهدى من النجم                    |
| ۲/ ۲۰3          | ۔ أهدى من جمل ·                    |
| ٤٠٢/٣           | ـ أهدى من حمامة                    |
| ٤٠٢/٣           | ـ أهدى من دعيميص الرمل             |
| ۲۰۲/۳           | ـ أهدى من قطاة                     |
| ۲۰۲/۳           | ـ أهدى من يد إلى فم                |
| 0VE/1           | ـ أهون من قراضة الجلم              |
| ovo/1           | ـ أهون من قعيس على عمته            |
| 1/110_7/077     | ـ أوسع من الأرض ذات الطول والعرض   |
| TV0 /T          | ـ أوسع من الدهناء                  |
| TV0 /T          | ـ أوسع من اللوح<br>ـ أوسع من اللوح |
| £44 /4          | ۔ أوفى من أبي حنبل                 |
| £44/4-004/1     | ـ أوفى من الحارث بن ظالم           |
| ٤٣٩ /٣          | ـ أوفى من الحارث بن عباد           |
| £44/4-004/1     | . أو في من السموءل                 |
| ٤٤٠/٣           | . أوفي من أم جميل                  |
| 12.14           | . أوفي من خماعة بنت عوف            |
| ٤٤٠/٣           | . أوفي من عوف                      |
| 1/ 000 _ 7/ 073 | ـ أوفي من عوف بن محلم              |
| ٤٤٠/٣           | ـ أو في من فكيهة                   |

| رقم الصفحة  | المثل                                        |
|-------------|----------------------------------------------|
| 0V1/1       | أوقح من ذئب                                  |
| ov 1 /1     | -<br>أولع من قرد                             |
| 048/1       | أولغ من كلب                                  |
| 1.1/1       | ــ<br>بفيه البرى                             |
| ٧٦/٢        | حرك لها حوارها تحن                           |
| VV /Y       | حن قدح ليس منها                              |
| £7V /7      | الخيل أعلم بفرسانها                          |
| £47/4       | فلان أعلم بمنبت القصيص                       |
| £44/4       | فلان يعلم من أين تؤكل الكتف                  |
| ٤٨ . ٤ . /٢ | في بيته يؤتى الحكم                           |
| ۲/ ۱۳۰      | في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار        |
| ۲ ۸ ۸۳      | كافأه مكافأة التمساح                         |
| 7 \ 1.67    | كافأه مكافأة الذئب                           |
| 7/805       | كالبلايا رؤوسها في الولايا                   |
| 7\17        | لا يعدم الحوار من أمه حنة                    |
| ۲/ ۲۶       | ما يوم حليمة بسر                             |
| ٣٩٨/٢       | . مستودع الذئب أظلم                          |
| ٣٩٨/٢       | من استرعى الذئب ظلم<br>- من استرعى الذئب ظلم |
| 1/1/3       | من عز بز                                     |
| ۲۲۰/۳       | نجارها نارها                                 |
| ۱/ ۱۲ه      | أحكى من قرد                                  |
| 1/ 450      | أحول من ذئب                                  |
| ov1/1       | أضيق من عقد تسعين                            |
| 2/9/3       | وقع فلان في سلا جمل                          |
|             |                                              |

## فهرسأهممص درومراج لتحقيق

- ـ الإبانة عن أصول الديانة، لإمام المتكلمين الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري (ت٣٢٤هـ)، تحقيق فوقية محمود، ط١، (١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م)، دار الأنصر، القاهرة، مصر.
- ـ أبكار الأفكار، للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن على بن محمد البغدادي الامدى (ت٦٣١هـ)، تحقيق أحمد المهدي، ط٢، (١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م)، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، مصر.
- ـ الإنباع والمزاوجة، للإمام اللغوي الأديب أبي الحسين أحمد بن فارس الرازي(ت٣٩٥هـ)، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- \_ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضي الزَّبيدي الحسيني (ت١٢٠٥هـ)، ط١، (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ـ الاثار، للإمام الفقيه الأصولي المحرر البحر أبي عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت١٨٩هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، طبع سنة (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق شرف محمود القضاة، ط٢، (١٤٠٥هـ)، دار الفرقان، عمان، الأردن.
- ـ الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة، للإمام الفقيه الأصولي البحر بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت٧٩٤م)، تحقيق رفعت عبد المطلب، ط١، (١٤٢١هـــ ٢٠٠١م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- ـ أجوبة إمام الحرمين الجويني عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلي، لإمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ)، تحقيق سعيد فوده، ط١، (١٤٢٧هـ)، دار الرازي، عمان، الأردن.
- ـ الآحاد والمثاني، للإمام المحدث أبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بابن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ)، تحقيق باسم الجوابرة، ط١، (١٤١١هـ-١٩٩١م)، دار الراية، الرياض، السعودية.

- (ت٣١٥هـ)، تحقيق فخر الدين قباوة، ط١، (١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م)، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان. دار الفكر، دمشق، سورية.
- ـ أدب الدين والدنيا، للإمام الفقيه القاضي المفسر الأديب أبي الحسن أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠٥٠هـ)، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، ط١، (١٤٤٠هـ ١٩٠١م)، دار المنهاج، جدة، السعودية.
- \_أدب الكاتب، للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲۷۱هـ)، تحقیق محمد الدالی، ط۱، (۱٤٠٢هـ ـ ۱۹۸۱م)، مؤسسة الرسالة، بیروت،
- \_ الأدب المفرد، لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط٣، (١٤٠٩هـ ١٩٨٩م)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.

& NGC O DOLY NACC COCCO (14 V 20000) DOLY NACC O DOLY &

\_ارتشاف الضرب من لسان العرب، للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت٥٤٥هـ)، تحقيق رجب محمد، ط١، (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م)، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر.

- \_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للإمام المقرئ الحافظ المتفنن شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت٩٢٣هـ)، ط٧، (١٩٠٥هـ ـ ١٣٢٣هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، مصر.
- \_ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبد المملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ)، تحقيق محمد موسى وعلي عبد الحميد، ط١، (١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للإمام القاضي الفقيه الحافظ أبي يعلى خليل بن عبد الله ابن الخليل القزويني الخليلي (ت٤٤٦هـ)، ط١، (١٤١٩هـ)، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.
- إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات، لشيخ الإسلام الإمام الأصولي المتكلم النحوي الفقيه المفتي المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المؤمن المعروف بابن اللبان الإسعردي (ت٩٤٩هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي، ط١، (١٤٤١هـ ـ ٢٠٢٠م)، دار التقوى، دمشق، سورية.
- \_ أساس البلاغة، للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط١، (١٤١٩هـ ١٩٩٨م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ الأسماء والصفات، للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق محمد زاهد الكوثري، ط٢، (٢٤٨هــ ٢٠٠٧م)، طبعة خاصة.
- اشتقاق أسماء الله الحسنى، للإمام النحوي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت٣٣٧هـ)، تحقيق عبد الحسين المبارك، ط٢، (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- الإشراف على مذاهب العلماء، للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت٣١٩هـ)، تحقيق صغير أبو حماد، ط١، (١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م)، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات.

دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

- الاعتقاد والهداية إلى صبيل الرشاد، للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٨٥هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي، ط٢، (١٤٤١هـ ـ ٢٠٢٠م)، دار التقوى، دمشق، سورية.
- \_ إعراب القراءات السبع وعللها، للإمام النحوي اللغوي أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت٣٧٠هـ)، ط١، (١٤١٣هـ\_١٩٩٢م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- الأغاني، للإمام الأديب أبي الفرج علي بن الحسين القرشي الأموي الأصبهاني البغدادي (ت٣٥٦هـ)، تحقيق سمير جابر، ط٢، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- الاقتصاد في الاعتقاد، للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي، ط٢، دار المنهاج، جدة، السعودية.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، للإمام النحوي اللغوي الأديب أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت٥٢١هـ)، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، ط٢، (١٩٩٦م)، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر.
- -إكمال المعلم بفوائد مسلم، للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبي (ت٤٤٩هـ)، دار الوفاء، البحصبي (ت١٩٩٨هـ)، دار الوفاء، القاهرة، مصر.
- إلجام العوام عن علم الكلام، للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، ط١، (١٤٣٩هــ ٢٠١٧م)، دار المنهاج، جدة، السعودية.
- الألفاظ، للإمام اللغوي الأديب أبي يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت (ت٢٤٤هـ)، تحقيق فخر الدين قبارة، ط1، (١٤١٨هـ-١٩٩٨م)، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان.
- الأم، للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي (ت٢٠٤هـ)، تحقيق محمد النجار، طبع سنة (١٤١٠هــ ١٩٩٠م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- الأمالي، للإمام الشريف النحوي اللغوي الأديب هبة الله بن علي ابن الشجري الحسني (ت٥٤٢هـ)، تحقيق محمود الطناحي، ط١، (١٤١٣هــ ١٩٩٢م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- الأمالي، للإمام المؤرخ الأديب أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي الأندلسي (ت٣٥٦هـ)، تحقيق محمد الأصمعي، ط٢، (١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م)، دار الكتب المصرية، الفاهرة، مصر.

& NACO DAN NACO COLOR ( ) [ ] MOREO DAN NACO DAN 18

(ت٦٤٦هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٢م)، دار الفكر العربي،

BUCKO DOLINIKA COCOCA (IL) COCACA (IL) COCOCA (IL) COC

القاهرة، مصر. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.

- الانتخاب لكشف الابيات المشكلة الإعراب، للإمام النابغة المتفنن علي بن عدلان بن حماد الربعي الموصلي (١٤٠٥هـ)، مؤسسة الربعي الموصلي (١٩٨٥هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، للإمام الفقيه المتفنن أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (ت٥٥٨هـ)، تحقيق سعود الخلف، ط١، (١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م)، دار أضواء السلف، الرياض، السعودية.
- الانتصار لسبيويه على المبرد، للإمام النحوي أبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي (ت٣٣٦هـ)، تحقيق زهير سلطان، ط۱، (١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط ١، (١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧ م)، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، سورية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- الأنساب، للإمام الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي (ت٥٦٢هـ)، تحقيق عبد الرحمن المعلمي وزملائه، ط١، (١٣٨٢هـ ١٩٦٢م)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند.
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، المسمى: «رسالة الحرة»، للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت٤٠٣هـ)، تحقيق محمد زاهد الكوثري، ط٢، (١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م)، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، للإمام النحوي الأديب المؤرخ كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت٥٧٧هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، (١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م)، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.
- الأوائل، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق محمد الحاجي أمرير، ط١، (١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، بيروت، لبنان.
- الأوائل، للإمام الحافظ الرحالة أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم البصري (ت٢٨٧هـ)، تحقيق محمد العجمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.
- الأواثل، للإمام اللغوي الأديب الشاعر أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت بعد ٣٩٥هـ)، تحقيق محمد السيد الوكيل، ط١، (١٤٠٨هـ- ١٩٨٧م)، دار البشير، القاهرة، مصر.

Brack 0 Darrack 00000 111 10000 Darrack 0 Darrack

\_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الملقب بملك العلماء الكاساني (ت٥٨٧هـ)، ط٢، (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، للإمام الفقيه الحافظ المتبحر المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري (ت٨٠٤هـ)، تحقيق ثلة من المحققين، ط١، (١٤٢٥هــ ٢٠٠٤م)، دار الهجرة، الرياض، السعودية.
- ـ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، للعلامة المقرئ النحوي عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي المصري (ت١٤٠٣هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- البرهان في أصول الفقه، للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ)، تحقيق عبد العظيم الديب، ط١، (١٣٩٩هـ)، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قطر.
- البرهان في علوم القرآن، للإمام الفقيه الأصولي المحدث النقاد المتفنن أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤٧٩هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، (١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ـ البسملة، للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شامة المقدسي (ت٦٦٥هـ)، تحقيق عدنان العلبي، وهو عبارة عن بحث ماجستير صدر في المجمع الثقافي سنة (١٤٢٥هـــ ٢٠٠٤م)، أبو ظبى، الإمارات.
- البصائر والذخائر، للإمام الأديب اللغوي الفيلسوف أبي حيان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو . . ٤٠٠هــ)، تحقيق وداد القاضي، ط١، (١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م)، دار صادر، بيروت، لبنان.
- البعث والنشور، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق عامر حيدر، ط١، (١٤٠٦هــ ١٩٨٦م)، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، لبنان.
- بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، للإمام أحمد بن محمد بن زكري التلمساني (ت٠٩هـ)، تحقيق عبد الله الشيخ سيدي، وهو عبارة عن بحث صدر من جامعة محمد الخامس سنة (١٤١٥هــ ١٩٩٤م)، الرباط، المغرب.
- بغية الطلب في تاريخ حلب، للإمام المحدث المؤرخ كمال الدين عمر بن أحمد ابن العديم العقيلي (ت٦٦٠هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان.

Brick O Daring Comme 150 minus Daring Co Daring

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، للإمام المؤرخ أبي جعفر أحمد بن يحيى ابن عميرة الضبي (ت٩٩٥هـ)، طبع سنة (١٩٦٧م)، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، (١٣٩٩هــ ١٣٩٩م)، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان.
- \_ بلاغات النساء، للإمام المؤرخ الأديب أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور الخراساني (ت٢٨٠هـ)، شرح وتحقيق أحمد الألفي، ط١، (١٣٢٦هـ ١٩٠٨م)، مطبعة والدة عباس الأول، القاهرة، مصر.
- ـ البيان والتبين، لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري (ت٢٥٥هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط٧، (١٤١٨هـــ١٩٩٨م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، للإمام الفقيه القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي (ت٥٢٠هـ)، تحقيق محمد حجي وآخرين، ط٢، (١٤٠٨هــ ١٩٨٨م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزَّبيدي الحسيني (ت١٢٠٥هـ)، تحقيق عبد الستار فراج وجماعة من المحققين، ط١، (١٣٨٥هــــ ١٩٦٥م)، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، ط٢، (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- تاريخ بغداد، للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٢٦١هـ)، تحقيق مصطفى عطا، ط١، (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية، بيروت،
- ـ تاريخ بيهق، للإمام أبي الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد ابن فندق البيهقي (ت٥٦٥هـ)، ط١، (١٤٢٥هـ)، دار اقرأ، دمشق، سورية.
- تاريخ الطبري، المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»، للإمام المجتهد المفسر المؤرخ المتفنن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، ط٢، (١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م)، دار التراث، بيروت، لبنان.

- \_ التاريخ الكبير، لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، دائرة المعارف العثمانية النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند.
- \_ تاريخ المدينة، للإمام الحافظ المؤرخ الأديب عمر بن شبة النميري البصري (ت٢٦٦هـ)، تحقيق فهيم شلتوت، طبع سنة (١٣٩٩هـ)، جدة، السعودية.
- \_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي (ت٥٧١هـ)، تحقيق عمرو العمروي، ط١، (١٤١٥هـــ ١٩٩٥م)، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- \_ تاريخ اليعقوبي، للإمام المؤرخ الجغرافي أحمد بن إسحاق المعروف باليعقوبي البغدادي (ت بعد ٢٩٢ هـ)، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، طبع سنة (١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م)، المكتبة الحيدرية، النجف، العراق.
- ـ تأسيس التقديس، للإمام المجدد المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت٢٠٦هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطيب، ط١، (٢٠١١م)، دار نور الصباح، دمشق، سورية.
- تأويل مشكل القرآن، للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ تبصرة الأدلة في أصول الدين، للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي (ت٥٠٨هـ)، تحقيق كلود سلامة، ط١، (١٩٩٠م)، نشر المعهد العالمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، سورية.
- ـ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، للإمام المتكلم الأصولي أبي المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني (ت٤٧٦هـ)، تحقيق كمال الحوت، ط١، (١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م)، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- التبصير في معالم الدين، للإمام المجتهد المفسر المؤرخ المتفنن أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت٣١٠هـ)، تحقيق علي الشبل، ط١، (١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م)، دار العاصمة، الرياض، السعودية.
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت٥٧١هـ)، ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي، ط١، (١٤٤٠هــ ٢٠١٨م)، دار التقوى، دمشة ، سمرية ...

- تحفة المحتاج، للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي (ت٩٧٤هـ)، بعناية لجنة من العلماء، طبع سنة (١٣٥٧هـ ـ ١٩٨٣م)، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر.
- تخريج الأصول على الفروع، للإمام القاضي الفقيه اللغوي المفسر أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت٦٥٦هـ)، تحقيق محمد أديب صالح، ط٢، (١٣٩٨هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- \_ التدوين في أخبار قزوين، للإمام الفقيه المحدث المتفنن أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت٦٢٣هـ)، طبع سنة (١٤٠٨هــ ١٩٨٧م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ تذكرة الحفاظ، للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، ط١، (١٤١٩هــ ١٩٩٨م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، الحسن بن متويه النجراني المعتزلي (ت٤٦٩هـ)، تحقيق سامي لطف وفيصل عون، طبع سنة (١٣٩٥هـــ ١٩٧٥م)، دار الثقافة، القاهرة، مصر.
- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن
   يوسف ابن حيان الأندلسي (ت٧٤٥هـ)، تحقيق حسن هنداوي، ط١، (١٤١٩هـ ١٩٩٨م)، دار
   القلم، دمشق، سورية. دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية.
- \_ تعليق من أمالي ابن دريد، لأعلم الشعراء وأشعر العلماء اللغوي البارع أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت٣٢١هـ)، تحقيق مصطفى السنوسي، ط١، (١٤٠١هـ \_ ١٩٨٤م)، من منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

## grace oran accommens to a race or the grace of the grace

- ـ تفسير أسماء الله الحسنى، لإمام العربية أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت٢١٦هـ)، تحقيق أحمد الدقاق، ط١، (١٩٧٤م)، دار الثقافة العربية، دمشق، سورية.
- التفسير البسيط، للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (ت٤٦٨هـ)، تحقيق ثلة من الباحثين، ط١، (١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م)، من منشورات عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية.
- تفسير الثعلبي، المسمى: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»، للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت٤٢٧هـ)، تحقيق أبي محمد بن عاشور، ط١، (١٤٢٢هـ محمد بن التراث العربي، بيروت، لبنان.
- نفسير ابن أبي حاتم، المسمى: «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله على والصحابة والتابعين»، للإمام المحدث المفسر أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، تحقيق أسعد الطيب، ط٣، (١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م)، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، السعودية.
- تفسير الرازي، المسمى: «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»، للإمام المجدد المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت٢٠٦هـ)، ط١، (١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م)، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- تفسير السلمي، المسمى: «حقائق التفسير»، للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت٤١١هـ)، تحقيق سيد عمران، ط١، (١٤٢١هـ ٢٠٠١م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- تفسير السمرقندي، المسمى: «بحر العلوم»، لإمام الهدى الفقيه المفسر المتكلم أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت٣٧٥هـ)، تحقيق ثلة من المحققين، ط١، (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- تفسير الطبري، المسمى: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، للإمام المجتهد المفسر المؤرخ المتفنن أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت٣١٠هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط١، (١٤٢٠هــ ٢٠٠٠م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- تفسير القرطبي، المسمى: «الجامع لأحكام القرآن»، للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت ١٧١هـ)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط٢، (١٣٨٤هـ ١٩٦٤م)، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر.

- \_ تفسير الماتريدي، المسمى: «تأويلات أهل السنة»، لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت٣٣٣هـ)، تحقيق مجدي باسلوم، ط١، (١٤٢٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ تفسير الماوردي، المسمى: «النكت والعيون»، للإمام الفقيه القاضي المفسر الأديب أبي الحسن أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٤٥٠هـ)، تحقيق السيد بن عبد الرحيم، طبع سنة (١٤١٢هــ ١٩٩٢م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ تفسير مقاتل بن سليمان، للإمام المفسر أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ت١٥٠هـ)، تحقيق عبد الله شحاته، ط١، (١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- التفسير الوسيط، المسمى: «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»، للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (ت٤٦٨هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين، ط١، (١٤١٥هـ ١٩٩٤م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- التقريب والإرشاد، للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت٣٠٦هـ)، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، ط٢، (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، للإمام الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري (ت٥٣٤هـ)، تحقيق أنجيليكا برودرسن، طبع سنة (١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م)، من منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، لبنان.
- التلخيص في أصول الفقه، للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ)، تحقيق عبد الله النبالي وشبير العمري، ط١، (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، السعودية.
- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، تحقيق سُكينة الشهابي، ط١، (١٤٠٥هـ)، دار طلاس، دمشق، سورية.
- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت٤٠٣هـ)، تحقيق عماد الدين حيدر، ط١، (١٤٠٧هـ ١٩٨٧م)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.

\_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت٦٣٨هـ)، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، طبع سنة (١٣٨٧هــ ١٩٦٧م)، من منشورات وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.

- \_ التنبيه شرح الحكم العطائية، للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عباد النفزي (ت٧٩٢هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاري، ط١، (١٤٤٢هـ ـ ٢٠٢٠م)، دار التقوى، دمشق، سورية.
- تنبيه الغافلين، لإمام الهدى الفقيه المفسر المتكلم أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت٣٧٥هـ)، تحقيق السيد العربي، ط١، (١٤١٥هـ ١٩٩٤م)، مكتبة الإيمان، القاهرة، مصر.
- تهافت الفلاسفة، للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق سليمان دنيا، ط٦، (١٩٨٠م)، دار المعارف، القاهرة، مصر.
- ـ تهذيب الأسرار، للإمام العارف الصوفي أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت٧٠٤هـ)، تحقيق بسام محمد بارود، طبع سنة (١٩٩٩م)، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي المزي (ت٧٤٢هـ)، تحقيق بشار عواد معروف، ط١، (١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ـ تهذيب اللغة، للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (ت٣٧٠هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط١، (١٣٨٤هــ ١٩٦٤م)، الدار المصرية، القاهرة، مصر.
- ـ التوحيد، لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت٣٣٣هـ)، تحقيق فتح الله خليف، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، القاهرة.
- جامع بيان العلم وفضله، للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ط١، (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م)، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية.
- ـ جامع البيان في القراءات السبع، للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، ط١، (١٤٢٨هـــ٧٠٠٢م)، وهو عبارة عن بحث ماجستير طبع بجامعة الشارقة، الإمارات.
- الجامع لشعب الإيمان، للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق عبد العلي حامد، ط١، (١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م)، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية. الدار السلفية، بومباي، الهند.

BUCKO DOKUNG COMO 101 DOCUMO DOKUNGKO DOKU B

العلمية، بيروت، لبنان.

- \_ حاشبة العكاري، للعلامة المحقق على العكاري المراكشي (ت١١١٨هـ)، صورة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية ذات الرقم العام: (٣٩٤٤٤)، والخاص: (٣٠٥٨)، تاريخ النسخ: (١١٨٠هـ).
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني، للإمام الفقيه أقضى الفضاة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي (ت٠٥٠هـ)، تحقيق علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط١، (١٤١٩هــ ١٩٩٩م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- \_ حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت نحو١٠٣هـ)، تحقيق سعيد الأفغاني، طبع سنة (٢٠١٠م)، دار الرسالة، بيروت، لبنان.
- \_ الحدود في الأصول، للإمام القاضي الفقيه الأصولي المحدث أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت٤٧٤هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل، ط١، (١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م)، وهو مطبوع مع كتاب: «الإشارة في أصول الفقه»، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، ط٥، (١٤٠٧هـ ١٤٠٠م)، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (١٣٥٧هـ) لدى دار الريان للتراث، القاهرة، مصر. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ـ حماسة الخالديين، المسمى: «الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين، للأديبين الشاعرين أبي بكر محمد (ت نحو ٣٨٠هـ) وأبي عثمان سعيد (ت٣٧١هـ) ابني هاشم الخالدي، تحقيق محمد علي دقة، ط١، (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م)، من منشورات وزارة الثقافة،
- الحور العين، للإمام القاضي اللغوي الأديب نشوان بن سعيد الحميري (ت٥٧٣هـ)، تحقيق كمال مصطفى، طبع سنة (١٩٤٨م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- حياة الحيوان الكبرى، للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى الدميري (ت٨٠٨هـ)، ط١، (١٢٨٤هـ)، المطبعة العامرة، القاهرة، مصر.
- ـ الحيوان، لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري (ت٢٥٥هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط٢، (١٣٨٥هــ ١٩٦٥م)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر.
- ـ خزانة الأدب ولب لباب لمسان العرب، للإمام النحوي اللغوي عبد القادر بن عمر البغدادي (ت١٩٩٧هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط٤، (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- الخصائص، للإمام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت٣٩٢هـ)، تحقيق محمد على النجار، ط٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.

الثقفي (ت٥هـ)، جمع وشرح وتحقيق سجيع الجبيلي، ط١، (١٤١٨هــ١٩٩٨م)، دار صادر،

gracko Dournack aaaa <u>10 Eaaaa</u> Dournacko Dour

بيروت، لبنان.

ـ ديوان علقمة الفحل، للشاعر الجاهلي الكبير علقمة بن عبدة بن قيس التميمي المعروف بعلقمة الفحل (ت نحو ٢٠ ق.هـ)، ومعه «شرح ديوان علقمة الفحل» لأحمد صقر، ط١، (١٣٥٣هـ.. ١٩٣٥م)، المطبعة المحمودية، القاهرة، مصر.

ـ ديوان عمرو بن معدي كرب، للصحابي الجليل المخضرم أبي ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي (ت٢١هـ)، تحقيق مطاع الطرابيشي، ط٢، (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، من منشورات مجمع اللغة العربية، دمشق، سورية.

- ـ ديوان عنترة بشرح الخطيب التبريزي، للشاعر الجاهلي الكبير الفارس عنترة بن شداد العبسي (ت ٢٢ ق.هـ)، تحقيق مجيد طراد، ط١، (١٤١٢هـ، ١٩٩٢م)، دار الكتاب العربي، بيروت، لينان.
- \_ ديوان الفرزدق، للشاعر الأموي الكبير أبي فراس الفرزدق همام بن غالب التميمي الداري (ت١٩٨٠هـ)، بشرح إيليا الحاوي، ط١، (١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م)، دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة، بيروت، لبنان.
- ـ ديوان كثير عزة، للشاعر الكبير أبي صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الملقب بكثير عزة (ت١٩٧١هـ)، دار الثقافة، بيروت، لبنان.
- ديوان سيدنا كعب بن زهير، للشاعر المخضرم الصحابي الجليل أبي المضرب كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني المضري (ت٢٦هـ)، صنعة أبي سعيد السكري، شرح وتحقيق مفيد قميحة، ط١، (١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م)، دار الشواف، الرياض، السعودية، ودار المطبوعات الحديثية، جدة، السعودية.
- ديوان الكميت، لشاعر الهاشميين الأموي أبي المستهل الكميت بن زيد بن خنس الأسدي (ت١٢٦هـ)، تحقيق محمد نبيل طريفي، ط١، (١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م)، دار صادر، بيروت، لننان.
- ديوان لبيد بن ربيعة، للصحابي الجليل الشاعر الحكيم المخضرم أبي عقيل لبيد بن ربيعة العامري (ت٤١٤هـ)، بشرح الطوسي، تحقيق حنا نصر الحتي، ط١، (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ديوان مجنون ليلى، للشاعر الأموي الكبير قيس بن الملوح العامري الملقب بمجنون ليلى (ت٦٨هـ)، برواية أبي بكر الوالبي، تحقيق يسرى عبد الغني، ط١، (١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

Brack @ Dar. rack @ 10 / 10000 Dar. rack @ Dar.

- الأزهري الهروي (ت٣٧٠هـ)، تحقيق مسعد السعدني، دار الطلائع.
- ـ المزاهر في معاني كلمات الناس، للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت٣٢٨هـ)، تحقيق حاتم الضامن، ط١، (١٤١٢هـــ ١٩٩٢م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ـ الزهد الكبير، للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق عامر حيدر، ط٣، (١٤١٧هـــ١٩٩٦م)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
- الزهد والرقائق، للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت١٨١هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبع سنة (١٤١٩هـ ١٩٩٨م)، طبعة مصورة عن طبعة المجلس العلمي في الهند، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- \_ زهر الآداب وثمر الألباب، للإمام الأديب الناقد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري الحصري القيرواني (ت٤٥٣هـ)، تحقيق زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد، ط٥، (١٤١٩هــ٩٩٩٩م)، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- الزهرة، للإمام الأديب الشاعر المناظر أبي بكر محمد بن داود بن على الظاهري الأصبهاني (ت ٢٩٧ هـ)، تحقيق إبراهيم السامرائي، ط٢، (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م)، مكتبة المنار، الزرقاء،
- ـ السبعة في القراءات، للإمام المقرئ الكبير أبي بكر أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد التميمي (ت٣٢٤هـ)، تحقيق شوقي ضيف، ط٢، (١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م)، دار المعارف، القاهرة، مصر.

&rxxx02022xxxxxxx @@@@\_1010@@@22xxxxxxxx022xxx

القاهرة، مصر. القاهرة، مصر <u>١٦١٥٥٥٥ کند، محر ١٦١٥٥٥٥ کند، محر المحرد ال</u>

أبي الحسن النحوي، تحقيق عبد السنار فراج، ط١، (١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م)، دار العروبة،

ـ شرح الفصيح، للإمام الأديب أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن هشام اللخمي الأندلسي

(ت٥٧٧هـ)، تحقيق مهدي جاسم، ط١، (١٤٠٩هـ ١٩٨٨م)، طبعة خاصة.

- \_شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، للإمام الأديب اللغوي أبي بكر محمد بن بشار الأنباري (ت٣٢٨هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط٥، (١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م)، دار المعارف، القاهرة، مص.
- ـ شرح كتاب سيبوبه، للإمام القاضي الفقيه النحوي الأديب أبي سعيد الحسن بن عبد الله ابن المرزبان السيرافي (ت٣٦٨هـ)، تحقيق أحمد مهدلي وعلي علي، ط١، (٢٠٠٨م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- مرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة، للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني الفهري (ت٦٥٨هـ)، تحقيق نزار حمادي، دار الإمام ابن عرفة، تونس. دار الضياء، الكويت.
- ـ شرح معاني شعر المتنبي، للإمام الوزير اللغوي الأديب أبي القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليلي الزهري القرطبي (ت٤٤١هـ)، تحقيق مصطفى عليان، ط١، (١٤١٢هــ ١٩٩٢م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ـ شرح المعلقات للزوزني، للإمام الأديب أبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني (ت٤٨٦هـ)، تحقيق فاتن اللبون، ط١، (١٤٢٣هــ ٢٠٠٢م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ـ شرح المفصل، للإمام النحوي اللغوي موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي (ت٦٤٣هـ)، تحقيق إميل يعقوب، ط١، (٢٠٢١هـ ـ ٢٠٠١م)، دار الكتب العلمية، بيروت،
- شرح المقاصد، للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، ط١، (١٤٠١هـ- ١٩٨١م)، دار المعارف النعمانية، باكستان.
- ـ شرح المقدمات، للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت٨٩٥هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي، ط١، (١٤٤١هـ ـ ٢٠١٩م)، دار التقوى، دمشق، سورية.
- شرح المواقف، للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني الحسيني (ت٨١٦هـ)، دار الطباعة العامرة، إستانبول، تركيا.
- شرح نهج البلاغة، للإمام الأديب المؤرخ عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد البغدادي (ت٢٥٦هـ ١٩٦٥م)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، (١٣٨٥هـ ١٩٦٥م)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- شرف أصحاب الحديث، للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت٦٣ ٤هـ)، تحقيق محمد سعيد أوغلي، دار إحياء السنة النبوية، أنقرة، تركيا.

BNCCODOXYNCC COCCODO 111, 100000 DOXYNCC ODOXYB

- صحيح البخاري، المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه»، لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، عني به محمد زهير الناصر، ط٣، (١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م)، مصورة عن الطبعة السلطانية اليونينية، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان. دار المنهاج، جدة، السعودية.

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت٣٥٤هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط١، (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، مؤسسة الرسالة، بيروت،

لبنان.

- صحيح ابن خزيمة، المسمى: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي على العدل عن العدل عن العدل موصولاً إليه على من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار»، للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت٣١١هـ)، تحقيق محمد الأعظمي، ط٣، (٢٤٤هــ٣٠م)، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- صحيح مسلم، المسمى: «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله على المطبعة للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت٢٦١هـ)، المطبعة العامرة، القاهرة، مصر، وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

صريح السنة، للإمام المجتهد المفسر المؤرخ المتفنن أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت٣١٠هـ)، تحقيق بدر المعتوق، ط١، (١٤٠٥هـ)، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.

BUTCO DOLLING COCCO 115 TOCCO DOLLING

- \_ طبقات الشافعية، للإمام الفقيه المؤرخ تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبة الأسدي (ت٥٩١هـ)، تحقيق الحافظ عبد العليم خان، ط١، (١٤٠٧هـ)، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- \_ طبقات الشافعية الكبرى، للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي (ت٧٧١هـ)، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط٢، (١٣٨٣هــ ١٩٦٤م)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- \_طبقات الشافعيين، للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، تحقيق أحمد عمر ومحمد عزب، (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر.
- ـ طبقات الفقهاء الشافعية، للإمام المحدث المفتي الفقيه تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري (ت٦٤٣هـ)، تحقيق محيي الدين نجيب، ط١، (١٩٩٢م)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- الطبقات الكبرى، للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبدالله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت٢٣٠هـ)، تحقيق إحسان عباس، ط١، (١٣٨٨هـ-١٩٦٨م)، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ـ طبقات المعتزلة، لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت٤١٥هـ)، وهو أحد أجزاء مجموع «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للبلخي (ت٣١٩هـ) والقاضي (ت٤١٥هـ) والجشمى (ت٤٩٤هـ)، تحقيق فؤاد سيد، طبع سنة (١٩٧٤م)، الدار التونسية، تونس.
- \_عجائب القرآن، للإمام المجدد المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت٢٠٦هـ)، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط١، (١٤٠٤هـ\_١٩٨٤م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- العظمة، للإمام الحافظ أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني (ت٣٦٩هـ)، تحقيق رضاء الله المباركفوري، ط١، (١٤٠٨هـ)، دار العاصمة، الرياض، السعودية.
- العقد الفريد، للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسي (ت٣٢٨هـ)، تحقيق مفيد قميحة وعبد المجيد الترحيني، ط١، (١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

grace Darinace amount 10 mass Darinace Daring

(١٤١٤ ــ ١٤١٥هــ)، وطبع الجزء الثاني (السنة السابعة والعشرون/ عـ ١٠٣، ١٠٤) سنة (١٤١٦

- \_١٤١٧هـ)، من منشورات مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية.
- ـ الغريبين في القرآن والحديث، للإمام أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت٤٠١هـ)، تحقيق أحمد فريد المزيدي، ط١، (١٤١٩هـــ١٩٩٩م)، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، السعودية.
- \_ الفاخر، للإمام الأديب اللغوي أبي طالب المفضل بن سلمة (ت نحو ٢٩٠هـ)، تحقيق عبد العليم الطحاوي، ط١، (١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- الفاضل، لإمام العربية أبي العباس محمد بن يزيد المبرد البصري (ت٢٨٥هـ)، ط٣، (١٤٢١هـ)، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر.
- ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ المتبحر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، بعناية محب الدين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط١، (١٣٩٠هــ ١٩٧٠م)، طبعة مصورة.
- الفتوحات المكية، للشيخ الأكبر سلطان العارفين محيي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي (ت٦٣٨هـ)، طبعة مصورة لدى دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة، بيروت، لبنان.
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرايني (ت٤٢٩هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط١، (١٤١٦هـ ١٩٩٥م)، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان.
- فرق الشيعة، للفيلسوف الفلكي أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي (ت٣١٠هـ)، طبع سنة (١٤٠٤هـ\_)، دار الأضواء، بيروت، لبنان.
- الفروق اللغوية، للإمام اللغوي الأديب الشاعر أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري (ت بعد ٣٩٥هـ)، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، مصر.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل، لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري (ت٤٥٦هـ)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- الفصول في الأصول، للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (ت٣٧٠هـ)، ط٢، (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م)، من منشورات وزارة الأوقاف، الكويت.

ـ الكامل في اللغة والأدب، لإمام العربية أبي العباس محمد بن يزيد المبرد البصري (ت٢٨٥هـ)،

Brick O Daring Comm 11/ man Daring Com Soring

تحقيق محمد أحمد الدالي، ط٢، (١٤١٢هـــ١٩٩٢م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

- \_ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت٣١١هـ)، مكتبة الرشد، العزيز الشهوان، ط٥، (١٤١٤هـ)، مكتبة الرشد، الرباض، السعودية.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للإمام اللغوي النحوي المفسر جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، ط٣، (١٤٠٧هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- كشف الأستار عن زوائد البزار، للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي (ت٨٠٧هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط١، (١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للإمام المؤرخ مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي خليفة التركي (ت٢٠٦٧ هـ)، طبع سنة (١٩٤١م)، مكتبة المثنى، بغداد، العراق.
- ـ الكليات، للإمام النحوي اللغوي المتفنن الشريف أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت١٩٩٨هـ ، ١٩٩٨م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ـ اللزوميات، للشاعر العباسي الكبير الفيلسوف أبي العلاء أحمد بن عبد الله المعري (ت٤٤٩هـ)، تحقيق أمين الخانجي، طبع سنة (١٣٤٢هــ ١٩٢٣م)، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر. مكتبة الهلال، بيروت، لبنان.
- ـ لسان العرب، للإمام اللغوي الحجة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت٧١١هـ)، ط٣، (١٤١٤هــ١٩٩٤م)، دار صادر، بيروت، لبنان.
- لطائف الإشارات، للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت٤٦٥هـ)، تحقيق إبراهيم البسيوني، ط٣، (٢٠٠٠م)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.
- ـ اللطائف والظرائف، للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت٤٢٩هـ)، ط١، (١٩٩٢م)، دار المناهل، بيروت، لبنان.
- اللمع، للإمام الصوفي الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت٣٧٨هـ)، تحقيق عبد الحليم محمود وطه سرور، ط١، (١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م)، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر. مكتبة المثنى، بغداد، العراق.

## grace of the second comments of the second contract of the second co

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (٥٠٢٠هـ)، تحقيق عمر الطباع، ط١، (١٤٢٠هـ ١٩٩٩م)، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان.
- \_ المحتسب، للإمام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت٣٩٢هـ)، صدر سنة (١٤٢٠هـ مصر. ١٤٢٠)
- \_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للإمام النحوي المفسر أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الغرناطي الأندلسي (ت٥٤٢هـ)، تحقيق عبد السلام محمد، ط١، (١٤٢٢هـ ـ ابن عطية الغرناطي العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ المحصول، للإمام المجدد المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، تحقيق طه العلواني، ط٣، (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)، مؤسسة الرسالة، بيروت،
- ـ المحكم والمحيط الأعظم، للإمام اللغوي الأديب أبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط١، (١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م)، دار الكتب العلمة، بيروت، لبنان.
- محك النظر، للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، ط١، (١٤٣٧هـ-٢٠١٦م)، دار المنهاج، جدة، السعودية.
- المحيط البرهاني في الفقه النعماني، للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد ابن مازة البخاري (ت٦١٦هـ)، تحقيق عبد الكريم الجندي، ط١، (١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- المحيط في اللغة، للوزير اللغوي الشاعر الأديب أبي القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد القزويني (ت٥٨٥هـ)، تحقيق محمد حسن آل ياسين، ط١، (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م)، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- مختار الصحاح، للإمام الفقيه اللغوي زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت بعد ٦٦٦هـ)، تحقيق محمد الزقيم الأسيوطي، ط٢، (١٣٠٨هـ)، المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر.
- مختصر المزني، الملحق بكتاب «الأم»، للإمام المجتهد الفقيه أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت٢٦٤هـ)، طبع سنة (١٤١٠هـ-١٩٩٠م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

rsc×0 ンスペットsc× 00000 1/1 100000 ンスペットsc×0 ンスペッb

grackoboxurack ...........b...... boxurackoboxub

&rxxx0>>xvrxxx @<u>@@@\_1/{}</u>@@@@>>xvrxxxx0>>xvg

- المعاني الكبير في أبيات المعاني، للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، تحقيق سالم الكرنكوي وعبد الرحمن اليماني، ط١، (١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م)، دائرة المعارف العثمانية النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند.

- \_ المعتمد في أصول الفقه، للإمام الأصولي أبي الحسين محمد بن على الطيب البصري المعتزلي (ت٤٣٦هـ)، تحقيق خليل الميس، ط١، (١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- معجم ابن الأعرابي، للإمام الحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي البصري (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق عبد المحسن الحسيني، ط١، (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية.
- المعجم الأوسط، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني، ط١، (١٤١٥هــ ١٩٩٥م)، دار الحرمين، القاهرة، مصر.
- ـ معجم البلدان، للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت٦٢٦هـ ـ ١٩٩٥م)، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ـ معجم الشعراء، للإمام المؤرخ الأديب أبي عبيد محمد بن عمران المرزباني (ت٣٨٤هـ)، تحقيق فاروق اسليم، ط١، (١٤٢٥هـــ ٢٠٠٥م)، دار صادر، بيروت، لبنان.
- المعجم الكبير، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي السلفي، ط٢، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.
- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق محمد عبادة، ط١، (١٤٢٤هـ محدد ٢٠٠٤م)، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر.
- ـ معجم مقاييس اللغة، للإمام اللغوي الأديب أبي الحسين أحمد بن فارس الرازي (ت٣٩٥هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، ط١، (١٣٩٩هــ ١٩٧٩م)، دار الفكر، دمشق، سورية.
- ـ معرفة اشتقاق الأسماء، المسمى: "معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن وجاءت بها السنن والأخبار وتأويل ألفاظ مستعملة"، للإمام المفسر أبي بكر محمد بن عزير المعروف بالعزيري السجستاني (ت٣٣٠هـ)، تحقيق جميل عويضة، طبع سنة (١٤٢٩هـــ٢٠٠٨م).

. 50cm.cc. . 50cm \_ معرفة علوم الحديث، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ)، تحقيق السيد معظم حسين، ط٢، (١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٦م)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند. \_ معيار العلم، للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، ط١، (١٤٣٧هـ)، دار المنهاج، جدة، السعودية. - المعين في طبقات المحدثين، للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق همام سعيد، ط١، (١٤٠٤هـ)، دار الفرقان، عمان، الأردن. \_المغازي، للإمام القاضي المؤرخ أبي عبدالله محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (ت٢٠٧هـ)، تحقيق مارسدن جونس، ط٣، (١٤٠٩هــ ١٩٨٩م)، دار الأعلمي، بيروت، لبنان. - المغنى في أبواب التوحيد والعدل، لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت٤١٥هـ)، تحقيق ثلة من المحققين بإشراف طه حسين، طبع سنة (١٩٥٨م)، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر. \_المفردات في غريب القرآن، للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت٥٠٢هـ)، تحقيق صفوان داوودي، ط٢، (١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م)، دار القلم، دمشق، سورية. الدار الشامية، بيروت، لبنان. \_ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت٧٦١هـ)، تحقيق صلاح عبد العزيز السيد، ط٢، (١٤٢٩هــ٧٠٠١م)، دار السلام، القاهرة، مصر. \_ مفاتيح العلوم للخوارزمي، للإمام الباحث المتفنن أبي عبدالله محمد بن أحمد الكاتب الخوارزمي (ت٣٨٧هـ)، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط٢، (١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. \_ المفضليات، للإمام اللغوي الراوية أبي العباس المفضل بن محمد الضبي (ت١٧٨هـ)، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط٦، (١٣٦١هــ١٩٤٢م)، دار المعارف، القاهرة، مصر. \_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لإمام المتكلمين الشيخ أبي الحسن على بن إسماعيل ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري (ت٣٢٤هـ)، تحقيق هلموت ريتر، ط٣، (٢٠٠هــ ١٩٨٠م)، دار فرانتس شتاينر، ڤيسبادن، ألمانيا.

graca • Darmaca •••••{1/1}••••• Darmaca • Dar

- المقتضب، لإمام العربية أبي العباس محمد بن يزيد المبرد البصري (ت٢٨٥هـ)، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، ط٣، (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م)، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر.
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)، بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، ط١، (١٤٣٩هـ ـ ٢٠١٨م)، دار المنهاج، جدة،
- الملل والنحل، للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرايني (ت٤٢٩هـ)، تحقيق ألبير نادر، دار المشرق، بيروت، لبنان.
- الملل والنحل، للإمام المتكلم أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (ت٨٤٥هـ)، مؤسسة الحلبي، القاهرة، مصر.
- الممتع في التصريف، لحامل لواء العربية الإمام أبي الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور الإشبيلي (ت٦٦٩هـ)، دار المعرفة، بيروت، لنان.
- مناقب الشافعي، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق أحمد صقر، ط١، (١٣٩٠هـ ١٩٧٠م)، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر.
- المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، للإمام المؤرخ الحافظ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الصريفيني العراقي (ت ١٤٠٩هـ)، تحقيق محمد عبد العزيز، ط١، (١٤٠٩هـ ١٩٨٩م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت٩٩٧هـ)، تحقيق محمد ومصطفى عطا، ط١، (١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- المنصف شرح كتاب التصريف، للإمام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت٣٩٦هـ)، ط١، (١٣٧٣هـ ١٩٥٤م)، دار إحياء التراث القديم، القاهرة، مصر.

grace Docertace (MA) 500 Docertace D

الملك بن عبد الله الجويني (ت٤٧٨هـ)، تحقيق عبد العظيم الديب، ط١، (١٤٢٨هـ ـ

٢٠٠٧م)، دار المنهاج، جدة، السعودية.

- ـ النوادر في اللغة، للإمام اللغوي الأديب أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت٢١٥هـ)، تحقيق محمد أحمد، ط١، (١٤٠١هــ ١٩٨١م)، دار الشروق، القاهرة، مصر.
- الوافي بالوفيات، لإمام الأدب النحوي المؤرخ المتفنن أبي الصفاء صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الدمشقي (ت٧٦٤هـ)، تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، ط١، (١٤٢٠هـــ ١٤٢٠م)، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.
- \_ الوجوه والنظائر، للإمام اللغوي الأديب الشاعر أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت بعد 80 هـ)، تحقيق محمد عثمان، ط١، (١٤٢٨هـ \_ ٢٠٠٧م)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (ت ١٩٩٥هـ)، دار القلم، دمشق، سورية. الدار الشامية، بيروت، لبنان.
- ـ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، للإمام المفتي الفقيه المؤرخ نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله السمهودي (ت٩١١هـ)، تحقيق خالد محفوظ، ط١، (١٤١٩هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، للإمام القاضي المؤرخ الأديب أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان الإربلي (ت٦٨١هـ)، تحقيق إحسان عباس، ط١، (١٣٨٨هــ ١٩٦٨م) دار صادر، بيروت، لبنان.
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت٤٢٩هـ)، تحقيق مفيد قمحية، ط١، (١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ـ اليواقيت والجواهر، للإمام الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت٩٧٣هـ)، طبع سنة (١٣١٧هـ)، المطبعة الميمنية، القاهرة، مصر.

|         | محتوی الکتاب<br>محتوی الکتاب                              |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                           |
|         | محتوی <i>انجنز</i> دالأول                                 |
| ٧/١     | ين يدي الكتاب                                             |
| 17/1    | ترجمة الأستاذ أبي منصور عبدالق هرالبغدادي                 |
| 14/1    | سمه ونسبه                                                 |
| 10/1    | ولادته ونشأته                                             |
| 14/1    | مكانته العلمية                                            |
| 1137    | شيوخه                                                     |
| ۲۳/۱    | تلامذته والرواة عنه                                       |
| ۳٧/١    | ثناءات العلماء عليه ثناءات العلماء عليه                   |
| ٣٩/١    | مؤلفاته                                                   |
| 0 7 / 1 | أدبياته                                                   |
| ۱/ ۲ ه  | وفاته                                                     |
| ٥٩/١    | كلمت عن كتاب «الأسما ، والصّفات »                         |
| ۱٠/١    | نظرة في عنوان الكتاب                                      |
| 1\77    | الأسماء والصفات في كتب علم الكلام والحكمة                 |
| 78/1    | مناهج النظر في الأسماء والصفات، وإمامة الأستاذ عبد القاهر |
| ۱/۸۲    | منهج الأستاذ عبد القاهر في «الأسماء والصفات»              |
| ٧٠/١    | -<br>داعية تأليف كتاب «الأسماء والصفات»                   |
| V £ / 1 | منهج استنباط الأسماء الحسني والصفات العلى عند المصنف      |
| 94/1    | مصادر المؤلف في «الأسماء والصفات»                         |

| Ø.              | 2000  | のひみゃゃんく                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø           |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| á               | 90/1  | ماذا في كتاب «الأسماء والصفات»؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8           |
| 07              | 1.1/1 | أثر «الأسماء والصفات» في المكتبة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (X 0        |
| Ž               | 1.0/1 | منهج العمل في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ž           |
| Ž               | 111/1 | وصف النسخ الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| ğ               | 117/1 | صور من المخطوطات المستعان بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8           |
| 107             | 170/1 | كَ بِ «الأسماء والصّفات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(10)</b> |
| E               | 144/1 | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D           |
| 5               | 144/1 | صفة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3           |
| Š               |       | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ž           |
| 0000            | 149/1 | في بيان حب دو دالاسماء والصفاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0000        |
| 0000            | 144/1 | الفصل الأول: في بيان معنى الاسم وحده وحقيقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000         |
| 0000            | 150/1 | معنى الاسم وأصل اشتقاقه عند النحاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000         |
| 0000            | 144/1 | استدلال من قال: الاسم هو المسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000         |
| <b>9</b>        | 18./1 | استدلال من قال: الاسم غير المسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
| ğ               | 184/1 | أجوبة الشبهات الواردة على قولنا: الاسم هو المسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8           |
| Ş               |       | الفصل الثاني: في بيان معنى الصفة والوصف والموصوف، وحدود ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ę           |
| 7               | 184/1 | -<br>كله، وحقائقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X           |
| 9               |       | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
| Service Control |       | في بيان ما يجوز إطلاقت من العبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ひてさ         |
| ğ               | 108/1 | والأسما ، ولمسميات والموصوفات والصفاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ź           |
| 9               | 107/1 | كل موجود اسم ومسمى، وخلافهم في المعدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           |
| E               | 104/1 | اختلافهم في وصف الصفات والمعدومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ŋ           |
| ا<br>ک          | ~~~   | 0 Darmaca (2000) 141 January (20 Darmaca ( | Ø           |

| E I  | 1200   | BLECKO DOCHLECK COMMONOMICO DOCHLECK CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Š    | 109/1  | لم يزل الله واصفاً لنفسه ومسمياً لها ومخبراً عنها بكلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07   |        | ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grad | 171/1  | في بيان إقسام الأسماء والمسميات والسميات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| á    |        | للفصل الأول: في قسمة الأسماء والمسميات والتسميات على طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7    | 178/1  | المتكلمين المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ž    | 178/1  | χ أقسام الموجودات عند القائلين بأن الاسم هو المسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ž    | 170/1  | الأسماء على هذا المذهب تبع لأقسام الموجودات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Š    | 170/1  | لل أقسام الأسماء عند من جعلها صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ž    | 177/1  | المسمى على مذهب الإمام الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0000 | 179/1  | و أقسام التسمية عند الإمام الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 000  | 171/1  | والفصل الثاني: في بيان قسمة الأسماء على طريقة النحويين ومذاهبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000  | 171/1  | و أقسام الأسماء في اللغة من حيث عدد الحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0000 | 144/1  | و التمثيل لأسمائه تعالى من الثلاثي والرباعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| と    | 148/1  | <ul> <li>عامة أسمائه تعالى من الثلاثي في أصل الاشتقاق</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ğ    | 140/1  | أحرف الزيادة عند النحاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| X    | 1/7/1  | في وجوه زيادة الحروف في الكلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ž    | 100/1  | أوزان الأسماء الثلاثية التي لا زيادة فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9    | 14./1  | ©<br>إ أوزان الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها على حروفها الأصلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ğ    | 14./1  | أوزان الفعل الثلاثي المبني للمعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2    | 144/1  | 🥻 وزن الفعل الثلاثي المبني للمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | 1/7/   | 🥻 أوزان الأسماء الرباعية الصحيحة غير المزيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20   | 148/1  | و الأفعال الرباعية الصحيحة غير المزيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G    | 140/1  | الأسماء الخماسية الصحيحة غير المزيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ê,   | LICA ( | BANCO DANIMA CONTRACTOR DANIMA BORRADO DANIMA BORRA |

| race          | Dering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144/1         | انقسام الأسماء في اللغة إلى موضوع ومشتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144/1         | انقسام الأسماء إلى اسم جنس واسم نوع واسم شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 149/1         | انقسام الأسماء إلى متمكنة وغير متمكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | في بيان موازين الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190/1         | وذكرما يوجب منها في الأسماء ومالاً يوجب في أسما نه سجانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194/1         | موازين الأسماء الثلاثية وما ورد منها في أسمائه تعالى أو صفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۰۰/۱ .       | موازين الثلاثي المزيد في أسمائه وصفاته سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y • 9 / 1     | "<br>ليس في أسمائه تعالى أو صفاته موازين رباعية أو خماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | في بيان أقسام الأوصاف والصفاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y11/1         | من جهة الوجوسب والجواز والاستحالة وتحقيق معانيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>۲1</b> ۳/1 | بيان الوصف الواجب، وذكر ما يخصه سبحانه من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y10/1         | بيان الوصف الجائز، وذكر ما يخصه سبحانه من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱٦/۱ .       | بيان الوصف المستحيل، وذكر ما يخصه سبحانه من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y1V/1         | الخلاف في حد المستحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y1A/1         | طرق معرفة الأحكام العقلية الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | في بيان أقسام الأسماء والأوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771/1         | والصفاست والموصوفات من طريق الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YYW/1         | أقسام الموجودات عند أهل الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | (7 - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 / P - 1 |

| 30C       | · Barrag ··································            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 240/1     | خلاف المبتدعة في الموجودات                             |
|           | بب                                                     |
|           | في بيان مب دود ما قدمنا ذكره                           |
| 1/9/1     | من أقسام لموجو داست وحقائقها على لتفصيب ل              |
| 141/1     | حد الشيء وخلافهم فيه                                   |
| 140/1     | حد الموجود وخلافهم فيه                                 |
| 144/1     | حد القديم وخلافهم فيه                                  |
| 78./1     | حد المحدث وخلافهم فيه                                  |
|           | ,                                                      |
|           | بب                                                     |
| 727/1     | في بييان وجوه استحقاق الأوصافــــــ والموصوفات         |
| 780/1     | أقسام الصفات عند الإمام الأشعري                        |
| 7 2 7 / 1 | أقسام الصفات عند الإمام القلانسي                       |
|           |                                                        |
|           | باب                                                    |
| 729/1     | في بييان أقسام الأسماءمن جهة اللغت في الإعراب والدلالة |
| Y01/1     | انقسام الأسماء إلى مبنية ومعربة                        |
| T01/1     | اختلاف آخر الاسم المعرب لفظاً وموضعاً                  |
| 107/1     | الاسم المبني تارة يبني على السكون وتارة على الحركة     |
| Y08/1     | أصل في أسمائه تعالى من حيث الإعراب والبناء             |
| Y00/1     | <br>انقسام الأفعال إلى مبنية ومعربة                    |
| 1/507     | الكلام على بناء الحروف وأقسامها                        |
|           | ·                                                      |
| YOV/1.    | انقسام الأسماء من حيث الدلالة                          |
|           | 7                                                      |

| Q          | としてのどろいっとしての                           | DETACTORAL COMMENTAL COMME |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Š          | 11.17                                  | مثلة لأسمائه تعالى من الأسماء المعربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97         |                                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grad       | افب ولنعوت وغسيرها                     | ر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ŕ          | انسما دانسه عزوجل ۲۶۳/۱                | وذكرمايصح وجوده منها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0          | // // // // // // // // // // // // // | ر الأول: التأكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z          | // // // // // // // // // // // // // | 🎖 التابع الثاني: الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5          | 779/1                                  | أقسام المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ğ          | YVY / 1                                | 🕻 التابع الثالث: عطف البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 問び         | TVT/1                                  | ر<br>و التابع الرابع: البدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0000       | YVT/1                                  | ة<br>التابع الخامس: العطف بالحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0000       |                                        | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0000       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8          |                                        | قى بىيان ما يجوزاطلاقت على أور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ç          | _ والتماثل والتغب يير                  | وصفات وأسمائه من لفظ الاختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19.        | YVV/1                                  | و الكلام على التغاير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ŗ          | ، وحقيقتهما ٢٨٠/١                      | 🕻 الفصل الأول: في بيان معنى الغيرين، وحدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ( <u>0</u> | لمتضادين۲۸۸/۱                          | و الفصل الثاني: في معنى المثلين والمختلفين وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ğ          | YAA/1                                  | 🕻 الكلام على التماثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤          | Y97/1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Š          | Y48/1                                  | 💆 التدليل لحقيقة المثلين عند أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YOUR       |                                        | التدليل لحقيقة المثلين عند أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SCONO.     | ۳۰۳/۱                                  | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ď.                | 7             | 01/20111201 0000000000000000000000000000                           | <b>'</b>          |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ř                 |               | باب                                                                | 3                 |
| 0                 |               | في بيان مايستعيل إطلاقب على الله من لفظ الضب والمثل                | 707               |
| G                 | ٣١٥/١         | ومايجوزابطلاقب من لفظ انخلافب                                      | Š                 |
| 76.               | 411/1         | أصناف أهل السنة المتبعين للحق                                      | 4                 |
| 8                 | 44./1         | أصناف الضالين عن الحق                                              | 2                 |
| 9                 | 44./1         | الدهرية                                                            | 07                |
| Ğ                 | 44./1         | الثنوية                                                            | Ď                 |
| 75                | 441/1         | الطبائعية                                                          | ž                 |
| 3                 | 441/1         | الفلاسفة                                                           | 2                 |
| 000               | 777/1         | اليهود                                                             | 000               |
| 00000000000000000 | 444/1         | الهشامية الحكمية                                                   | 00000000000000000 |
| 0000              | 474/1         | الجواربية                                                          | 0000              |
| 0000              | 445/1         | الحلولية الحلمانية                                                 | 0000              |
| 0                 | 1/377         | البيانية                                                           | 7                 |
| ğ                 | 440/1         | الجناحيةا                                                          | 8                 |
| Ž                 | 440/1         | المغيرية                                                           | ş                 |
| Ž                 | 440/1         | المنصورية                                                          | X                 |
| 9                 | <b>TYX/1</b>  | الزرارية                                                           | <u> </u>          |
| ğ                 | <b>*</b> YX/\ |                                                                    | 2                 |
| ż                 | <b>TY9/1</b>  | الله تعالى مخالف لما سواه سبحانه                                   | ž                 |
| 7                 | TT · /1       | إطلاق لفظ المباينة بين الله تعالى وخلقه                            | Z                 |
| 9                 | TT 1 / 1      | ا استحالة الضدية والمشابهة بين الله تعالى وخلقه<br>ا               | %<br>%            |
| 75                |               | استدلال الأشعري على نفي التشبيه مع المشبهة المقرين بشريعة الإسلام. | 2                 |
| Ø1                | 100/4 (C      | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /                            | Ø                 |

| TT0/1          | محرا© محمد محمد المحمد الم<br>الرد على الثنوية |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | الرد على المشبهة المنتسبين للإسلام<br>-                                                                                            |
| 444/1          | استدلال المشبهة بالايات المتشابهات وتفنيد وشبههم                                                                                   |
|                | .I                                                                                                                                 |
|                | باسب<br>في بيــان ماليـــتحيل وصف العدعز وجل به من الصفاست                                                                         |
| ,              |                                                                                                                                    |
| 405/1          | ما وجب وجاز وصفه تعالی به                                                                                                          |
|                | باب                                                                                                                                |
|                | في بيان مأخذالأسماء ولتسميات                                                                                                       |
|                | ب این الطریق الی معرفت اسما دانید وسمیا ته<br>وبیان الطریق الی معرفت اسما دانید وسمیا ته                                           |
|                |                                                                                                                                    |
|                | خلافهم في تعيين مأخذ اللغات                                                                                                        |
|                | الكلام على اللغة العربية                                                                                                           |
| 1/457          | حكم نقل الأسماء عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى                                                                                   |
| 1/057          | هل تثبت الأسماء بالقياس؟                                                                                                           |
| ۲٦٦/١.         | دليل امتناع القياس في أسمائه تعالى                                                                                                 |
| <u> የ</u> ገለ/ነ | دليل من قال بجواز القياس في أسمائه تعالى                                                                                           |
|                | اب                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                    |
|                | في بيان أقسام صفات اسدعز وجل                                                                                                       |
| ~v~/1          | وأوصافن وانسمائهن طريق الوجوسب والجواز                                                                                             |
| TV0/1          | انقسام الصفات إلى ذاتية ومعان، وما يتفرع عنها                                                                                      |
| 7/1            | العصفات باعتبار الوجوب والجواز                                                                                                     |
| ٧٧/١           | الفرق الخمس المخالفة لأهل السنة في مسألة الصفات                                                                                    |
|                | ****/\ ****/\ ****/\ ****/\ ****/\ ****/\ ****/\ ****/\ ****/\ ****/\                                                              |

| ۵,   | 12000        | ) Dar. rac (                                                    | ığ   |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Ř    | <b>TV9/1</b> | مذاهب المعتزلة في صفاته سبحانه                                  | 9    |
| 0    | ۲۸۰/۱        | مذهب النظام والعلاف                                             | (0)  |
| E    | ۲۸۱/۱        | مذهب أبي على الجبائي                                            | 2    |
| 7    | <b>TA1/1</b> | مذهب أبي القاسم الكعبي                                          | 3    |
| Ř    | ۲۸۲/۱        | مذهب البهشمية والكلام على الأحوال                               | 3    |
| (O)  | ۲۸0/۱        | الرد على أقوال المخالفين في صفات المعاني                        | (0)  |
| E    | ۱/ ۲۸۲       | دليل ثبوت صفات المعاني                                          | 2    |
| 1    | ۳۸۸/۱        | الرد على قول الجبائي في الصفات                                  | 43   |
| Ř    | 1/ 827       | الرد على قول الكعبي في الصفات                                   | 3    |
| 8    | ٣٩٠/١        | الرد على البهشمية في الصفات                                     | (00) |
| 0000 | <b>444/1</b> | استدلال القدرية على نفي صفة العلم لله تعالى والرد عليهم         | 0000 |
| 0000 | 441/1        | استدلال أهل السنة على إثبات صفتي العلم والقدرة                  | 0000 |
| 0000 | <b>499/1</b> | تحقيق القول في صفتي القدم والبقاء                               | 0000 |
| 3    | ٤٠٠/١        | عود للاستدلال للمعنوية بثبوت المعاني المعللة لها القائمة بالذات | 8    |
| Ğ    | ٤٠٥/١        | رد مزاعم القدرية في نفي صفات المعاني                            | Ď    |
| 75.  | ٤١١/١        | عود للاستدلال للمعنوية بثبوت المعاني المعللة لها القائمة بالذات | 3    |
| 3    |              | با                                                              | 2    |
| 975  |              | الكلام في إثباست أسما دٍ سدمشنقت من أفعاله                      | 220  |
| 5.75 | ٤١٥/١        | والمتنع من إثباتها قب ل وجو دا فعاله                            | X7:3 |
| Ř    | ٤١٧/١        | اعتقادات الكرامية في الأسماء والصفات                            | ģ    |
| 0    | 272/1        | الفصل الأول: في الدلالة على أن الخلق والمخلوق شيء واحد          | 73   |
| 3    | 1/ • ٣3      | استدلال الكرامية المجسمة على تغاير الخلق والمخلوق               | B    |
| Q.   | neac         | DANNER WINDER DANNER                                            | No.  |

| S                                                            | 120/20  | DPA1112C @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ğ            |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| á                                                            |         | الفصل الثاني: في إبطال قول الكرامية بحدوث الحوادث في ذات القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| <b>回</b><br>なが                                               | 1\073   | سبحانه وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | //<br>©      |
| Ž                                                            |         | الفصل الثالث من هذا الباب: في بيان ما يؤدي إليه القول بحلول الحوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            |
| Š                                                            | 1/173   | فيه؛ من مضاهاة القائل به للدهرية والملحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6            |
| ğ                                                            |         | اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7            |
| 9                                                            |         | في بيان مأخذاسما واسدغز وجل من طريق السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6            |
| 3                                                            | 1 / 733 | وبيان الروايات المشهورة فيهاوفي أعدادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5            |
| ֡֝֝֝֝֝֝֓֓֓֓֓֓֜֝֝֓֓֓֡֝֟֝֓֓֓֓֡֡֓֓֡֓֓֡֓֓֡֓֡֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֓֡֡֡֡֓֡֡֡֡ | ٤٥٠/١   | تأمل في الأسماء الواردة في الحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 3                                                            | 1/403   | الفصل الأول: في إثبات زيادة أسمائه عز وجل على تسعة وتسعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9            |
| ş                                                            | 1/403   | اختلاف الروايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q            |
|                                                              | ٤٥٥/١   | ورود أسماء في القرآن لم تذكر في السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000         |
| Š                                                            | 1/503   | إجماع الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000         |
| Š                                                            | 204/1   | السنة الصحيحة مصرحة بزيادة الأسماء على التسعة والتسعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000         |
| ジン                                                           | 209/1   | الفصل الثاني: في بيان تفسير وصف أسمائه الحسنى، وذكر فائدتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            |
| 2                                                            |         | الفصل الثالث: في بيان فائدة حصر أسماء الله الحسنى بتسعة وتسعين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Š            |
|                                                              | 1/153   | واستثناء الواحد منها من المثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |
| Ş                                                            | 11013   | فائدة الاستثناء الوارد في حديث الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9            |
|                                                              |         | الفصل الرابع من هذا الباب: في معنى قول النبي ﷺ في خبر الأسماء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            |
| {                                                            | ٤٦٩/١.  | «من أحصاها دخل الجنة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9            |
|                                                              |         | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| 1                                                            |         | باب<br>في بيان تقبير أسماء العدعز وجل على لمعساني والصفات<br>وفي لتمييز بين مايرج منها إلى صفات الذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9            |
|                                                              |         | ي وفي لتمييز بين مايرج منها إلى صفات الذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \ <u>4</u> 0 |
| {                                                            | £VY/1   | وبين مايرج منهاإلى صفات لمعنى أوصفات لفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Š            |
| ֝֝֝֝֝֜֝֜֝֝֝֜֜֝֝֓֜֜֝֝֡֝֜֝֝֡֡֝֡֝֡֡֝                            | 20/10   | Control comments and control of the | 4            |

| <b>\$</b> \9/1 | تقسيم الأسماء باعتبار الذات والمعاني والأفعال                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1/743          | تقسيم الأسماء باعتبار التعلق وعدم التعلق                                |
| <b>5</b>       | تقسيم الأسماء باعتبار ما ينفرد به سبحانه وما يجوز لغيره التسمية         |
| 1\773          | والوصف به                                                               |
| \$             | تقسيم الأسماء باعتبار ما ينفرد به سبحانه وما يجوز لغيره وما يتعدد معناه |
| £ 10/1         | ا من التسمية والوصف                                                     |
| / EA7/1        | تقسيم الأسماء باعتبار الاستقلال والإضافة                                |
| £AY/1          | تقسيم الأسماء باعتبار تسمياتنا له سبحانه                                |
| }              | ا                                                                       |
| <b>)</b>       | في بيان تفسير كل است من أسما دانندعز وجل على لتفصيب ل                   |
| £91/1          | ي بي سير المسائل والفوائد وذكر ما يبخل في كل است من المسائل والفوائد    |
| 271/1          | ور رمایدن چی ست می مساس و مقور ند                                       |
|                |                                                                         |
| 190/1          | ز كرماا <i>بتداؤه لهمن</i> زة من أسما دانىدعزوجل                        |
| ٤٩٨/١          | ذكر الكلام في معنى (الإله) و(الله)                                      |
| £91/1          | الوجه الأول: في الكلام على اشتقاقهما والخلاف فيه                        |
| ۱/۲۰۰          | اختيار المصنف في مسألة الاشتقاق                                         |
| ٥٠٤/١          | الكلام على كلمة (اللهم)                                                 |
| 0.7/1          | الوجه الثاني: في بيان معنييهما والمراد بذكرهما                          |
| 0.4/1          | الرد على الجبائي والكعبي والقلانسي في تفسيرهم معنى (الإله)              |
| 0.9/1          | الرد على الصالحي والصيميري في تفسيرهما معنى (الإله)                     |
| 01./1          | الرد على من زعم أن معنى (الإله) النور                                   |
| 01./1          | الرد على النجار في تفسيره معنى (الإله)                                  |
| .~~            |                                                                         |

| <u>ک</u> |                                  |                                                                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ŕ        |                                  | الوجه النالث: بيان الصفات التي يختص بها الإله ويستحيل أن يتصف بها     |
| <b>6</b> | 011/1                            | غيره                                                                  |
| Z        | 011/1                            | القدرة المتعلقة بالإيجاد والإعدام                                     |
| ż        | 017/1                            | العلم الشامل المنزه عن الضرورة والاستدلال                             |
| ä        | 017/1                            | السمع والبصر المحيطان بجميع المسموعات والمبصرات                       |
| 9<br>[]  | 017/1                            | الإرادة المطلقة المتعلقة بكل ممكن                                     |
| Ž        | 010/1                            | البقاء الذاتي                                                         |
| Ž        | 010/1                            | الحياة من غير سبب أو علة                                              |
| Š        | 017/1                            | الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت                                          |
| Ž        | 017/1                            | صفاته تعالى كلها أزلية أبدية                                          |
| 0000     | 014/1                            | ما يختص به الإله من أحكام                                             |
| 2000     | 04./1                            | الوجه الرابع: في تفضيل اسم (الله)، وأنه الاسم الأعظم                  |
| 000      | 011/1                            | ذكر معاني (الأحد) وتفسيره وفوائده                                     |
| 000      | 011/1                            | الوجه الأول: في حكم الهمزة في أوله                                    |
| Ž        | ۱/ ۳۰                            | الوجه الثاني من الكلام في تفسيره: في بيان الفرق بين الواحد والأحد     |
| Ż        | 041/1                            | الواحد والأحد في صفات الله تعالى                                      |
| Z        | ۱/۳۳ه                            | الوجه الثالث في تفسير (الأحد): بيان الفرق بينه وبين الأوحد والوحيد    |
|          |                                  | الوجه الرابع من الكلام في معنى (الأحد): بيان اختصاص البارئ            |
| 7        | 080/1                            | بـ (الأحد)                                                            |
| 2        |                                  | الوجه الخامس من الكلام في هذا الاسم: وجوه قراءة القراء لقوله: ﴿ قُلُّ |
|          | 1/170                            | هُوَ اَللَّهُ أَحَـــُكُهُ، وبيان إعراب (أحد) في القراءات             |
| 3        | 089/1                            | ً<br>ذكر معنى (الأول) و(الآخر)                                        |
| 9        | 084/1                            | الوجه الأول: في بيان وزنهما من الفعل                                  |
| 3        | 077/1<br>079/1<br>079/1<br>011/1 | الوجه الثاني من الكلام فيهما: بيان مأخذهما                            |
| _        |                                  |                                                                       |

| ਸ਼ੁ  | <b>1</b> | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K    |          | الوجه الثالث من الكلام فيهما: بيان قول العلماء في معنى وصف الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57   | 084/1    | عز وجل بــ (الأول) و(الآخر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ž    |          | ﴿ الوجه الرابع من الكلام في هذين الاسمين: بيان استحالة وصف الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ş.   | 087/1    | عز وجل بهما من طريق الجنس والعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ર્લ  | 084/1    | الافتخار بالأوليات، وذكر ما اشتهر منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7    | 000/1    | ذكر تفسير وصفنا لله عز وجل بــ (الأكرم) و(الأرحم) و(الأعلى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ž    | 000/1    | شروط التعجب والمبالغة عند النحاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ž    |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Š    | ۰۷۷/۱    | في خرماجب امن أسما دانسدعزوجل مفنتحاً بحرف الباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ž    | 044/1    | مقدمة في بيان هذه الأسماء على سبيل الإجمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 600  | ٥٨٤/١    | ذكر معنى (البديع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 000  | ٥٨٥/١    | الفصل الأول: في ذكر معنى (البديع) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0000 | ٥٨٨/١    | الفصل الثاني: في بيان جواز إطلاق (البديع) و(المبدع) على الله عز وجل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2000 | 097/1    | الفصل الثالث: في فائدة وصفنا لله عز وجل بأنه بديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ジ    | 090/1    | ذكر تفسير (البر) و(البار) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Š    | ۲۰۰/۱    | ذكر تفسير (البارئ) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ž    | 7.8/1    | ذكر تفسير قولنا: (الباسط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ž    | 7.0/1    | الفصل الأول: في بيان معناه، ووجوهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y.   |          | الفصل الثاني: في بيان المعاقبة بين السين والصاد في (الباسط) وأمثاله من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ģ    | ٦٠٨/١    | الكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ę    | 7.9/1    | اختلافهم في قراءة (الصراط) في كتاب الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8    | 1/115    | لا ذكر تفسير (البصير) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9    |          | الفصل الأول: في بيان (البصر) و(البصير) من طريق اللغة، وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ģ    | 1/415    | وصف الله عز وجل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | NOV. 6   | DESCRIPTION DESCRI |

| 편      |        |                                                                           |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| á      | 719/1  | الفصل الثاني: من الكلام في معنى (البصر): في بيان إثبات (البصر) معنى       |
| 07     | 11.75  | دليل إثبات صفتي السمع والبصر معنيين زائدين على الذات                      |
| Z      | 1/075  | الفصل الثالث: في بيان فاعل (البصر) و(الإدراك)                             |
| ž      | 110/1  | مذهب ثمامة بن الأشرس في فاعل الإدراك                                      |
| ä      | 1/175  | مذهب معمر في فاعل الإدراك                                                 |
| 97     | 1/27   | مذهب النظام في فاعل الإدراك                                               |
| ž      | 1/975  | مذهب بشر بن المعتمر في فاعل الإدراك                                       |
| Ž      | 14./1  | مذهب أبي الهذيل العلاف في فاعل الإدراك                                    |
| Š      | 141/1  | مذهب الصالحي في فاعل الإدراك                                              |
| Ž      | 1/175  | کل ما سواه تعالی فعله وخلقه                                               |
| 000    | 1777/1 | الرد على قول ثمامة في فاعل الإدراك                                        |
| 0000   | 1/37/  | الرد على معمر في فاعل الإدراك                                             |
| 0000   | 144/1  | الرد على النظام في فاعل الإدراك                                           |
| Ŏ00    | 1/175  | الرد على برغوث المعتزلي والإمام القلانسي في فاعل الإدراك                  |
| ジス     | 144/1  | قول ابن الراوندي في فاعل الإدراك والرد عليه                               |
| Š      |        | الفصل الرابع: في أن البصر من صفات الله عز وجل: هل هو من صفات              |
| ķ      | 780/1  | الذات، أو من صفات الفعل                                                   |
| Ž      | 120/1  | خلافهم في المرثي بصفة البصر الأزلية                                       |
| 0<br>7 | 181/1  | خلافهم في تعلق السمع بالمسموعات أو الموجودات                              |
| g      |        | الأصلان الفاسدان اللذان منعا المعتزلة من إثبات صفتي السمع والبصر          |
|        | 787/1  | الأزليتين الأزليتين                                                       |
| 8      | 1/135  | اختلاف المعتزلة في صفتي السمع والبصر                                      |
| 0      | 184/1. | و مذهب أبي هذيل العلاف                                                    |
| G      | 789/1  | الاصلال الفاشدال اللذال منعا المعترلة من إببات صفي السمع والبصر الأزليتين |
| ۵.     | ~~~    |                                                                           |

| Ø.     | rsci ( | DPD14475DC 000000000000000000000000000000000000                       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| B      | 789/1  | مذهب الجباثيين                                                        |
| Ø<br>7 | 70./1  | مذهب الكرامية في صفتي السمع والبصر                                    |
| Ž      | 101/1  | الفصل الخامس: في بيان ما تجوز رؤيته ويصح إدراكه بالبصر                |
| Ž      | 704/1  | الفصل السادس: في ذكر ما هو شرط في حصول البصر                          |
| ă      | 178/1  | ذكر معنى (الباطن) من أسماء الله عز وجل وتفسيره                        |
| 0/7    | 177/1  | بيان الصفات التي يرجع إليها هذان الاسمان                              |
| Ž      | 111/1  | ذكر معنى (الباعث) من أسمائه عز وجل                                    |
| Š      | 1/1/   | ذكر معنى (الباقي) من أسمائه عز وجل وتفسيره ومسائله                    |
| ä      | 1/7/1  | الفصل الأول: في بيان معنى البقاء والباقي والإبقاء والبقية في اللغة    |
| 7      | 1/1/1  | ﴾ الفصل الثاني: في ذكر معنى (الباقي) وحقيقته عند المتكلمين            |
| 0000   | 1/1/1  | معنى الباقي عند متكلمي أهل السنة                                      |
| 000    | 1/7/1  | الكلام على بقاء الجواهر والأجسام والأعراض                             |
| 000    | 1/1/1  | معنى الباقي عند المعتزلة                                              |
| 0000   | 1/9/1  | معنى الباقي عند الكرامية                                              |
| Ž      | ۱/ ۰۸۰ | الرد على الكرامية في تعريفهم للباقي                                   |
| Š      | ۱/ ۱۸۰ | الرد على أصحاب أبي هاشم وعلى الخياط في تعريفهم للباقي                 |
| Ä      | ۱/۱۸۶  | الرد على الجبائي في تعريفه للباقي                                     |
| 7      |        | ﴾ الفصل الثالث: في بيان الدلالة على أن (الباقي) يقتضي بقاء لأجله يكون |
|        | ٦٨٣/١  | باقياً                                                                |
| Š      | 1/385  | دليل من ذهب إلى أن البقاء صفة معنى                                    |
| K      |        | الفصل الرابع: في أن البقاء هل له ضد من غير جنسه أو لا ضد له           |
| _      |        | لا اختلافهم في معنى الفناء على أنه معنى                               |
|        | 1/4/1  | دليل أن الفناء ليس معنى                                               |
| 7      |        | الرد على الكرامية في معنوية الفناء                                    |
| ØΙ     |        | 0 Daring Common 140 som Daring Colors                                 |

| ي<br>ا      | racio    | DATE TO TOUR COMMENTATION DATE OF THE PARTY | ğ      |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ŕ           | 198/1    | الفصل الخامس: في بيان ما يصح بقاؤه، وذكر ما لا يجوز بقاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g      |
| 07          | 194/1    | الأعراض عند الكرامية باقية في جميع أحوالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40     |
| 2           | 198/1    | حكم بقاء الأعراض عند المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ż      |
| Ž,          | 197/1    | دليل أهل السنة على استحالة بقاء الأعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |
| ä           | V·Y/1    | فناء الأعراض لا يلزم منه تغير الجواهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ă      |
| 7           | ۱/۳۰۷    | تأليف الأعراض يصح بقاؤه عند أبي هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70     |
| Ž           | ٧٠٤/١    | الرد على الكرامية في بقاء الأعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ž      |
| Š           |          | الفصل السادس: في بيان صحة وصفنا لله عز وجل بأنه باق، وهل هو من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ž      |
| K           | ۷۰٦/١.   | صفات الذات أو من صفات الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Š      |
| 7,          |          | الفصل السابع: في بيان جواز إطلاق صفة (البقاء) على صفات الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z      |
| S<br>S<br>S | V1•/1    | اختلافهم في كيفية وصف الصفات الوجودية بالبقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تردر   |
| Ç           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رررر   |
| JUU         | ۷۱۳/۱    | ز کرماجب اومن اُسما واسد عزوجل مفنتیا بحر <b>ن</b> التا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کری    |
| S           | ٧١٥/١.   | ذكر معنى (التواب) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کرک    |
| Ž           | ۷۱٦/۱    | الفصل الأول: في ذكر معنى التوبة واشتقاقها ووجوهها في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ž      |
| 3           | V1A/1.   | الفصل الثاني: في معنى التوبة النصوح من العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X      |
| ř           | ۷۲۳/۱    | الفصل الثالث: في بيان شروط التوبة ومسائلها على مذاهب المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į      |
| Ž           | ۷۲۳/۱    | تحقيق معنى التوبة عند المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z      |
| 9           | VY & / \ | اختلافهم في قبول التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76     |
| g           | ۱/۲۲۷ .  | اختلافهم في التوبة من الذنب الذي عجز عنه التائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ŋ      |
| S X         | YYY/1 .  | اختلافهم في التوبة من بعض الذنوب دون بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ž      |
| 2002        | VT1/1    | ذكرما وردمن أسمادا بعدعزوجل مفنتحأ بحرفب الجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | りならば   |
| Ğ           | ٧٣٤/١    | ذكر معنى (الجامع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Š      |
| Q.          | ~~40     | Darras Commental James Darras Co Darr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S<br>T |

| නු        | 1000 C    | ) Danna (                                             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Ŕ         | V £ 1 / 1 | ذكر (الجميل) ومعناه                                   |
| 2         | 1/737     | معنى الجمال في حقه سبحانه                             |
| E S       | V{7/1     | ﴿ ذكر معنى (الجليل) من أسمائه عز وجل                  |
| Ž         | ٧٥٠/١     | ذكر معنى (الجواد) من أسمائه عز وجل                    |
| ķ         | ٧٥٠/١     | اختلافهم في معنى الجود                                |
| 7         | V01/1     | استدلال الدهرية على قدم العالم بصفة الجود والرد عليهم |
| 9         | V00/1     | ذكر معنى (الجبار) من أسمائه عز وجل                    |
| Ğ         |           |                                                       |
| 3         | V31/1     | محتوی انجنز والأول                                    |
| 8         |           | محتوی به شرونه کول                                    |
| 8         |           |                                                       |
| 000       |           |                                                       |
| 0000      |           |                                                       |
| 800       |           |                                                       |
|           |           |                                                       |
| E         |           |                                                       |
| Š         |           |                                                       |
| Ř         |           |                                                       |
| 07        |           |                                                       |
| Z         |           |                                                       |
| Server of |           |                                                       |
| B         |           |                                                       |
| Ž         |           |                                                       |
| 9         |           |                                                       |

# NO VAN WEETEN TAL BEETEN VAN WEETEN BEETEN BE

| K<br>K         |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>X</b>       | محتوى <i>انجز دا</i> لثاني                                 |
| ٥/٢            | ر<br>كرماجب امن أسمائه عزوجل مفنتجاً بحرفب. انحب ا         |
| ٩/٢            | ذكر معنى (الحسيب) من أسماء الله عز وجل                     |
| 14/4           | ذكر معنى (الحفيظ) و(الحافظ) من أسمائه عز وجل               |
| 77/7           | ذكر معنى (الحق) من أسمائه عز وجل                           |
| 77/7           | الوجه الأول في بيان معنى (الحق) من طريق اللغة              |
| 77/7           | أحقية الجنة والنار بمعنى وجودهما وبقائهما                  |
| 74.4           | ليس الوجود في نفسه صفة                                     |
| 7 2 7          | الوجه الثاني في بيان معنى (الحق) من طريق اللغة             |
| ۲٦/٢           | الوجه الثالث في بيان معنى (الحق) من طريق اللغة             |
| <b>YV/Y</b>    | الوجه الرابع في بيان معنى (الحق) من طريق اللغة             |
| ۲۷/۲ .         | الوجه الخامس في بيان معنى (الحق) من طريق اللغة             |
| ۲۸/۲           | الوجه السادس في بيان معنى (الحق) من طريق اللغة             |
| <b>Y</b> \ / Y | وجوه (الحق) في القرآن                                      |
| 47/7           | بيان معنى (الحاقة) في القرآن و(الحق) في السنة              |
| ۳۰/۲           | ذكر معنى (الحميد) من أسمائه عز وجل                         |
| 40/4           | بيان معنى (الحميد)                                         |
| ۳٦/۲           | بيان معنى (الحمد)                                          |
| ٤٠/٢           | ذكر معنى (الحكم) و(الحاكم) في أسمائه عز وجل                |
| £Y/Y           | الفرق بين (الحاكم) و(الحكم) شرعاً                          |
| ٤٥/٢           | ذكر معنى (الحكيم) من أسماء الله عز وجل                     |
| ٤٦/٢           | معنى (الحكمة) و(الحكيم) في اللغة                           |
| 0./٢           | معنى (الحكمة) و(السفه) عند المتكلمين                       |
| MXX40          | Man 14 / 100000 Man 1 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / |

| ۶        |           |                                                                    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Ŗ        | 07/7      | معنى (الحكيم) و(السفيه) عند المتكلمين                              |
| ()<br>() | ٥٤/٢.     | بيان أحكمية حد (الحكمة) عند أهل السنة، ورد تعاريف الفرق المبتدعة   |
| E        | 7/50      | حكمته تعالى لعلمه                                                  |
| Ţ        | ٦١/٢.     | بيان أمثلة اختلفوا في وجه الحكمة فيها                              |
| Š        | 71/5      | اللطف لا يجب على الله تعالى                                        |
| 9        | 70/7.     | بيان أنه لا يجب عليه تعالى ثواب ولا عقاب                           |
| Z        | ז/דר .    | بيان أن له تعالى إماتة الكافر ولو علم إيمانه إن أبقاه              |
| 3        | ٦٨/٢.     | ذكر معنى (الحليم) من أسمائه عز وجل                                 |
| Ř        | Y         | ذكر معنى (الحنان) في أسماء الله عز وجل                             |
| 9        | ٧٨/٢ .    | ر<br>اختلافهم في رحمة الله تعالى                                   |
| 3        | ۸٠/٢      | ذكر (الحي) في أسماء الله عز وجل                                    |
| 3        | ۲/ ۲۸     | الفصل الأول: في ذكر معنى (الحي) و(الحياة) وما يتصرف منهما في اللغة |
| 3        | A & /Y    | وجوه (الحي) في اللغة                                               |
| 8        | ۸٦/٢.     | وجه تخصيص (الحية) بهذا الاسم                                       |
| 3        | ۲/ ۹۸     | ضروب الحي                                                          |
| È        |           | الفصل الثاني: في بيان معنى (الحياة) و(الحي) وحقيقتهما على مذاهب    |
| 3        | 97/7      | المتكلمين                                                          |
| 9        | 90/٢      | اختلافهم في معنى (الحي)                                            |
| 3        |           | الفصل الثالث: في بيان صحة وصف الله عز وجل بأنه (حي)، وبيان كون     |
|          | 1 - 1 / ٢ | هذا الوصف لمعنى أو لذاته، وبيان الخلاف فيه                         |
| 3        |           | الفصل الرابع: في ذكر ما هو شرط في حصول الحياة، وبيان ما يصح أن     |
| ヨア       | 1/7/7     | يكون حياً                                                          |
| Ş        | 110/4     | الفصل الخامس: في بيان المعاني التي تكون الحياة شرطاً في وجودها     |
| ሬ.       | ~~~       |                                                                    |

| m070          |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الفصل السادس: في أن وصف الحي بأنه حي: هل يرجع إلى ما قام به                                              |
| 177/7         | الحياة، أم إلى جملة الحي المركب من الأجزاء                                                               |
| 178/7         | الرد على شبه القدرية والطبائعية                                                                          |
| 179/1         | ،<br>وكرماجب ومن اسما دانىد عزوجل تسميا يىفنتحاً بحرف ايخب ايخب اي                                       |
| 141/1         | ذكر معنى (الخبير) في أسمائه عز وجل                                                                       |
| 177/5         | ذكر معنى (الخافض) في أسماء الله عز وجل                                                                   |
| 144/1         | ً<br>ذكر معنى (الخالق) و(الخلاق) في أسماء الله عز وجل                                                    |
| 18./5         | الفصل الأول: في بيان معنى (الخُلق) و(الخالق) في اللغة                                                    |
| 1 8 7 / 4 3 / | الفصل الثاني: في بيان معنى (الخلق) و(الخالق) على مذاهب المتكلمين                                         |
| 108/7         | الفصل الثالث: في بيان جواز وصف الله عز وجل بـ (الخالق) و(الخلاق) .                                       |
|               | الفصل الرابع: في بيان وصف الله عز وجل بــ (الخالق) هل كان ثابتاً في                                      |
| 101/          | الأزل، أم عند وجود الخلق صار خالقاً                                                                      |
|               | الفصل الخامس: في بيان ما يجوز أن يكون مخلوقًا لله عز وجل وما لا                                          |
| 171/5         | يصح أن يكون مخلوقاً                                                                                      |
| 1/75/         | :<br>زكرماجبا دمن أسما دانىدعزوجل مفنتحاً بحرفب الدال                                                    |
| 14./1         | ذكر معنى (الداعي) من أسمائه وتفسيره وفوائده                                                              |
| 141/4         | الفصل الأول: في بيان معنى (الدعاء) و(الداعي) في اللغة                                                    |
| 144/4         | الفصل الثاني: في بيان ما يصح فيه من الدعاء بالنطق، وما لا يصح ذلك فيه                                    |
| 144/4         | الفصل الثالث: في بيان أقسام الدعاء والدعاة                                                               |
| 190/4         | ذكر معنى (الدافع) من أسماء الله عز وجل                                                                   |
| 194/4         | ذكر معنى (الدائم) من أسماء الله عز وجل                                                                   |
| Y • • /Y      | الرد على القائلين بفناء الجنة والنار                                                                     |
| NC/I          | 000000 V · · 1000000 V · · · V · · V · · V · · V · · · V · · · V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| <b>B</b> 1 | , DOC (   | grace openina commonomo parinace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Š          | ۲۰۳/۲     | في كرماجها دمن أسما دانسه عزوجل مفنتحاً بحرفه الذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9          | 7.7/7     | ور<br>في خكر معنى (الذكر) و(الذاكر) وما يتصرف من لفظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ğ          |           | ذكر معنى وصفه بــ (ذي الجلال والإكرام) وبــ (ذي الفضل) و(ذي العرش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75.        | 717/7     | وسائر ما تضاف (ذو) إليه من صفاته وسائر ما تضاف (ذو) إليه من صفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 072        | Y 1 9 /Y  | 9<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ž          | 7777      | 🥻 ذكر معنى (الرؤوف) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ž          | YY & /Y   | ي ذكر معنى (الرب) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ર્લ        | 77./7     | ذكر معنى (الرحمن الرحيم) في أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 7        | 777 /7    | الفصل الأول: في معنى (الرحمن الرحيم) وتقديم أحدهما على الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0000       | 7/177     | الفصل الثاني: في ذكر مذاهب المتكلمين والمفسرين في معنى (الرحمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0000       | 75./7     | ذكر معنى (الرازق) و(الرزاق) في أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0000       | 7/337     | والرقيب) من أسماء الله عز وجل الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 000        | 7         | 🖁 ذكر معنى (الرافع) و(الرفيع) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO TO      | 7 2 9 / 7 | ر کرماجب امن اسما دانندعز وجل مفنتیاً بحرف الب بن<br>کارماجب امن اسما دانندعز وجل مفنتیاً بحرف الب بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Š          | Y 0 Y /Y  | لل فكر معنى (السلام) في أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ž          | 7777      | ذكر معنى (السميع) في صفات الله عز وجل 🕺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2          | 7/377     | الفصل الأول: في بيان معنى (السمع) و(السميع) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Š          |           | الفصل الثاني: في بيان معنى (السمع) على قول المتكلمين، وإثباته معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ž          | YV 1 /Y   | رُ ائداً على معنى (السميع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ž          | YV0/Y     | الفصل الثالث: في ذكر شروط (السمع) ومسائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9          | YVA/Y     | ذكر معنى (السبوح) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ä          | <b>7</b>  | لا ذكر معنى (السيد) في أسماء الله عز وجل<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q          | NC/46     | 0 Dar. 1200 Dar. |

| <u> </u>  | ~~ C          |                                                                    |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Š         | 7\7\7         | ذكر معنى (الساتر) و(الستار) في أسماء الله عز وجل                   |
|           | <b>7</b>      | )<br>زكرماجب دمن اسماراسه عزوجل مفنتحاً بحرف الشين المعجب          |
| Ż         | 797/7         | ذكر معنى (الشاهد) و(الشهيد) من أسماء الله عز وجلُ                  |
| 7         | ۲۰۰/۲         | ذكر معنى (الشاكر) و(الشكور) من أسماء الله عز وجل                   |
| 7         | ٣٠١/٢         | الفصل الأول: في بيان معنى (الشكر) و(الشاكر) في اللغة               |
| Z         |               | الفصل الثاني: في بيان معنى (الشكر) و(الشاكر) على مذاهب المتكلمين،  |
| Š         | ٣٠٤/٢         | وفي بيان من يصح الشكر على مذهبه                                    |
| Š         |               |                                                                    |
| 7         | ٣٠٩/٢         | وكرماجب دمن أسما المدعزوجل مما في أول حرفب منه الصا د              |
| 000       | ۲/۲/۳         | ذكر معنى (الصمد)                                                   |
| 000       | ۲/۲/۳         | ذكر معنى (الصبور) من أسماء الله عز وجل                             |
| 0000      | ۲۲۰/۲         | اختلافهم في إطلاق اسم (الصبور) عليه سبحانه                         |
| 8         | <b>٣</b> ٢٦/٢ | ذكر معنى (الصادق) في أسماء الله عز وجل                             |
| Z         |               | الفصل الأول: في بيان معنى (الصدق) و(الصادق) في اللغة، وبيان ما قيل |
| Ž         | 2/ ۷۲۳        | في مدح الصادقين وذم الكاذبين من الأمثال                            |
| ž         | 24.           | الفصل الثاني: في بيان معنى الصدق والكذب على مذاهب المتكلمين        |
| 7         | 44./1         | بيان معنى الخبر                                                    |
| יול<br>על |               | الفصل الثالث: في بيان حقيقة الصدق، وبيان أنه هل يجوز أن يكون خبر   |
| Š         | 444/1         | واحد صدقاً كذباً أم لا                                             |
| Š         | 45./2         | هل يجوز اجتماع الصدق والكذب في الخبر الواحد؟                       |
| Ž         |               | الفصل الرابع: في وجوب وصف الله تعالى بالصدق وبيان إحالة الكذب      |
|           | 747/7         | عليه عليه                                                          |
| Ş         | 455/4         | اختلافهم في قيام الكلام بذاته سبحانه<br>                           |
|           |               |                                                                    |

| ġ.   | 12C/20          | )                                                                    | a    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| ğ    | T{7             | هل الصدق صفة أزلية له سبحانه أو هي من صفاته الفعلية؟                 | 7    |
| 07   | 7/437           | استحالة الكذب في كلامه سبحانه                                        |      |
| Z    | <b>٣٤٩/</b> ٢   | اختلاف القدرية في صفة صدقه سبحانه وتعالى                             | 77   |
| Ž    | 401/1           | الفصل الخامس: في بيان أقسام الصادقين                                 | ¥.   |
| ģ    | 404/4           | عصمة الأنبياء والملائكة من الكذب                                     | Ş    |
| Ž    |                 |                                                                      | 7    |
| 9    | T0V/T           | ذكرماجب ادمن أسما دالىدعزوجل في أوله الضا دالمعجب بة                 | 0/2  |
| Ž    | T09/Y.          | ذکر معنی (الضار) من أسماء الله عز وجل                                | 2    |
| Š    |                 |                                                                      | Ż    |
| 3    | <b>719/</b> Y   | زكرماجب اومن تسميا <i>ت الله عزوجل مفنتحاً بحرف ا</i> لظا و          | 2    |
| 0000 | ٣٧١/٢           | ذكر معنى (الظاهر) من أسماء الله عز وجل                               | 0000 |
| 900  |                 |                                                                      | 8    |
| 0000 | <b>*</b> V9/Y   | وَكُرِماجِباوم تِسميات الله عزوجل مُفنتحةً بحرف العبين               | 0000 |
| 0000 | ٣٨٢/٢           | ذكر معنى (العدل) و(العادل) في أسمائه عز وجل                          | 0000 |
| と    | ۳۸۳/۲           | الفصل الأول: في ذكر معنى (العدل) و(العادل) في اللغة                  | 7    |
| ğ    | ٣٨٨/٢           | الفصل الثاني: في بيان معنى (العدل) و(العادل) على مذاهب المتكلمين.    | 5    |
| ż    | ٣٨٨/٢           | اختلافهم في معنى (العدل)                                             | ż    |
| Ž    | 748/7           | الكلام على معنى الظلم                                                | Z    |
| 9    | <b>44 5 / 4</b> | بيان معنى الظلم لغة                                                  | 7    |
| Ŗ    | <b>446/</b>     | بيان معنى الظلم والظالم عند المتكلمين                                | Š    |
| 3    | ٤٠٥/٢           | الفصل الثالث: في بيان أمثلة من باب التعديل والتجوير يكثر الكلام فيها | Ş    |
| 8    | 2/113           | ذكر معنى (العزيز) في أسماء الله عز وجل                               | 2    |
| 20   | ۲/۳/3           | الفصل الأول: في ذكر معنى (العزيز) و(العز) و(العزة) في اللغة          | 0    |
| 3    | 1/773           | الفصل الثاني: في بيان فائدة وصف الله عز وجل بــ (العزيز)             | Š    |
| g,   | XX 40           | D24475 00000 141 100000 D24475 00000 D244                            | á    |

| Ø1       | SCOOL OF         | 0 DAN 12 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ä        | ۲/ ۲۲3           | ذكر معنى (العظيم) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0        | <b>£ Y A / Y</b> | ذكر تفسير (العفو) و(العافي) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ž        | 27 373           | ذكر معنى (العليم) و(العالم) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ž        | 27073            | الفصل الأول: في بيان معنى (العالم) و(العليم) و(العلام) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ä        | ۲/ ۸۳3           | <ul> <li>الفصل الثاني: في بيان وجوب وصف الله عز وجل بأنه عليم وعالم وعلام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0        | 281/7            | الفصل الثالث: في إثبات كون البارئ عز وجل عالماً في الأزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ž        | 2/ 133           | الفصل الرابع: في أن الله عز وجل عالم بعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Š        | 808/7            | الفصل الخامس: في بيان معنى العلم والعالم والمعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ă        |                  | الفصل السادس: في بيان ما يصح أن يكون معلوماً بعلم واحد وفيما لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | 2/073            | يصح أن يكون معلوماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 000      | 1/453            | الفصل السابع: في بيان أوصاف العلم، وذكر أضداده ونقائضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000      | ٤٧٠/٢            | الفصل الثامن: في ذكر مدارك العلوم وطرقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8        |                  | الفصل التاسع: في بيان القول في المعارف والعلوم المحدثة؛ هل هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0000     | ٤٧٤/٢            | ضرورية أو مكتسبة أو متولدة من سبب الحركة أم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ž        | ٢/ ٢٨٤           | ذكر معنى (العلي) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Š        | ٤٨٣/٢            | الفصل الأول: في معنى (العلمي) و(الأعلى) و(المتعالمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Š        |                  | القصل الثاني: في تفسير العلو المذكور في قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ž        | 1/ 1/3           | آسَّتَوَىٰ﴾ وفي تفسير الاستواء ومذاهب الناس فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ピク       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G        | £99/Y            | زكرماجبا ومن أسما واسدتعالى منشقاً بالغين أعجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E S      | 0.7/7            | ذكر معنى (الغفور) و(الغافر) و(الغفار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8        |                  | الفصل الأول: في بيان معنى المغفرة والغفران والغافر والغفور والغفار في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9        | ٥٠٣/٢            | اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ģ        | ۲/ ۲۰۰           | الفصل الثاني: في بيان جواز المغفرة في العقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A</b> | ~~~              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ছ             | race of   | אינו פור מוני אינו מוני מוני מוני מוני אינו אינו מוני אינו מוני אינו מוני מוני אינו מוני מוני אינו מוני אינו מו |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ŕ             |           | الفصل الثالث: في بيان من يدخل في المغفرة، وذكر من لا يدخل فيها                                                  |
| 07            | 01./٢     | على التفصيل                                                                                                     |
| Z             | 010/7     | ذكر معنى (الغني) في أسمائه عز وجل                                                                               |
| Ž             |           |                                                                                                                 |
| B             | 019/4     | <i>زكرماجب ومن أسما دانسدعز وجل وتسميا تمغنتماً بالف</i> و                                                      |
| 7             | 071/7     | ذكر معنى (الفاتح) و(الفتاح) من أسماء الله عز وجل                                                                |
| 7             |           | <u>,</u>                                                                                                        |
| Š             | 070/7     | زكرماجب اومن أسما دانىد عزوجل مفنتحاً بالقاف                                                                    |
| Š             | 0 Y A / Y | خار معنى (القادر) و(القدير) في أسماء الله عز وجل                                                                |
| Ž             | 079/7     | الفصل الأول: في بيان معنى (الْقدرة) و(القدير) و(القادر) في اللغة                                                |
| 0000          | ۲/۲۳٥     | اختلاف المتكلمين في معنى القدرة                                                                                 |
| 0000          | 07 8 /7   | اختلاف المتكلمين في معنى القادر                                                                                 |
| 0000          | 077/7     | الفصل الثاني: في إثبات قدرة الله عز وجل، ووجوب الوصف له بأنه قادر                                               |
| Ŏ<br>000<br>0 | ٥٣٩/٢     | الفصل الثالث: في بيان ما يصح أن يكون مقدوراً لله عز وجل                                                         |
| 7             | 0 8 8 / Y | ذكر معنى (القوي) من أسمائه عز وجل                                                                               |
| Š             | 7\ 7 30   | معاني القوة في القرآن الكريم                                                                                    |
| ķ             | 089/7     | ذكر معنى (القاهر) و(القهار) في أسمائه تعالى                                                                     |
| Ž             | 008/Y     | ذكر معنى (القدوس) من أسمائه عز وجل                                                                              |
| 2             | 009/4     | ذكر معنى (القابض) في أسماء الله عز وجل                                                                          |
| S             | ۲/ ۲۲ ه   | ذكر معنى (القيوم) و(القيام) في أسمائه تعالى                                                                     |
| ž             | 7/ 750    | ذكر معنى (قابل التوب)                                                                                           |
| Ž             |           | i dinisa la caracterista                                                                                        |
| 9             | 079/7     | ذكرما وردمن أسماءا سيعزوجل مفنتحاً بالكافب                                                                      |
| G             | ۰۷۲/۲     | ذكر معنى (الكبير) من أسمائه تعالى                                                                               |
| ê,            | NO.       | DAY: 1200 0000 \ 1.0 100000 DAY: 1200 DAY                                                                       |

| Q.        | 2000     | PARTO DAN MARTINA COMPRESSION DAN PARTO DAN PARTO DE PART | Ø        |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ર્લ       | 049/4    | ذكر معنى (الكريم) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ç        |
| 5         | ٥٨٥/٢    | ذكر معنى (الكافي) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ()<br>() |
| Ž         | ٥٨٧/٢    | ذكر معنى (الكفيل) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| cr.rx     | 091/7    | زكرماجب اومن أسما دانىدعزوجل مفنتحاً باللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XTOX     |
| 8         | ۲/ ۹۳ ه  | ذكر معنى اسمه تعالى (اللطيف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 9         | 090/7    | الكلام في معنى اللطف وحقيقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9        |
| Ç         | 09V/Y    | اختلاف المتكلمين في اللطف وجوباً وفضلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | È        |
| <b>1.</b> | 7.7/7    | اختلافهم في اللطف والصلاح والأصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Z.       |
| 575       | 7.9/5    | ذكرماجب ومرتسميات اسدعزوجل مفنتجأ بالميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/2      |
| 0000      | 7/7/5    | ذكر معنى (المبدئ) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000      |
| 000       | 7/7/5    | الفصل الأول: في معنى (المبدئ) وأصله في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ö        |
| 0000      | 7/7/7    | الفصل الثاني: في بيان ما يتعلق بـ (المبدئ) من معاني الكلام وأبوابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000     |
| COCC      | 7/ • 77  | ذكر معنى (المبين) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COC      |
| Z         | 7/175    | الفصل الأول: في تفسير معنى (المبين) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| Š         | 770/7    | الفصل الثاني: في ذكر أقسام البيان ووجوهه من الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6        |
| ž         | ۲/۳۳۲    | ذكر معنى (المتين) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ż        |
| Ž         | ۲/ ۱۳۵   | ذكر معنى (المجيد) و(الماجد) من أسمائه تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/2      |
| 9         | ۲/ ۱۳۲   | ذكر معنى (المجيب) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        |
| Ģ         | 7/ 175   | معنى (الجواب) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | È        |
| 3         | 78 - / ٢ | معنى (الجواب) في علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 8         | 787/7    | ذكر معنى (المحصي) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| (0)       | 787/4    | ذكر معنى (المحيط) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
| Ç         | 7/ 437   | ذكر معنى (المحيي) و(المميت) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        |
| Q.        | VC/40    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ĝ.       |

| 10./7     | الكلام في إثبات الحياة والموت معنيين زائدين على الحي والميت<br>الكلام على من زعم من المعتزلة: أن الحياة والموت من فعل الجسم |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104/4     | الكلام على من زعم من المعتزلة: أن الحياة والموت من فعل الجسم                                                                |
| 104/4     | •                                                                                                                           |
|           | دون الله عز وجل                                                                                                             |
|           | الكلام على المجوس والثنوية في دعواهما: أن الصانع المحيي غير الصانع                                                          |
| 100/4     | المميت                                                                                                                      |
| 100/4     | الكلام فيما يصح أن يحييه الله عز وجل، وما يصح أن يميته                                                                      |
| 1/101     | اعتقادات العرب في الجاهلية بشأن الإحياء بعد الموت                                                                           |
| 17 - / Y  | اعتقادات الغلاة من الإمامية بشأن الإحياء بعد الموت                                                                          |
| 174/4     | الكلام في صحة خلق الحياة في الشيء بلا روح تكون فيه                                                                          |
| 178/4     | الكلام في بيان أوقات الإحياء، وهل يكون للموتى في قبورها إحياء أم لا                                                         |
| ۲/ ۲۷۱    | الكلام في تعيين ما يحييه الله عز وجل من الأموات                                                                             |
| ιν ξ / Y  | اختلافهم في أطفال المشركين بعد إحيائهم                                                                                      |
| (V 7 /Y   | الكلام في إحياء الملائكة والجن والشياطين والبهائم وذوات النفوس                                                              |
|           | الكلام في السارق إذا قطعت يده ثم تاب، وفي الكافر إذا قطع عضو من                                                             |
| 140/4     | أعضائه ثم آمن ثم مات؛ ماذا يكون حكم المقطوع منه بعد الإحياء                                                                 |
| (AV /Y    | الكلام في الشهادة في القتل وحكمها                                                                                           |
| 19 - / ٢  | رابي<br>ذكر معنى (المعيد) من أسمائه عز وجل                                                                                  |
| 147/      | اختلافهم في جواز إعادة الأعراض                                                                                              |
|           | ذكر معنى (الملك) و(المالك) و(المليك) و(مالك الملك) في أسماء الله                                                            |
| 7\ 191    | عز وجل                                                                                                                      |
| 14A/Y     | اختلافهم في قراءة ﴿ سَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾                                                                                 |
| ۲/ ۲۰۰    | الكلام في المالك والملك على مذاهب المتكلمين                                                                                 |
|           |                                                                                                                             |
| · • • / • | محتوی انجزوالثاني<br>محتوی انجزوالثاني                                                                                      |
|           | • • •                                                                                                                       |
|           | 00/Y 07/Y 10/Y 10/Y 10/Y 10/Y 10/Y 10/Y 10/Y 10                                                                             |

Brace O Daring Comme A. A man Daring Co Darig

|        | محت <i>وی انجز</i> والثالث                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ۰/۳ .  | ذكر معنى (المؤمن) في أسماء الله عز وجل                           |
| ٧/٣ .  | الفصل الأول: في ذكر معنى الإيمان والمؤمن والكفر والكافر في اللغة |
| ۱۲/۳ . | الفصل الثاني: في معنى تسمية الإله مؤمناً                         |
| ۲/۳۱   | اختلاف أهل القراءات في قراءة المهموز                             |
|        | الفصل الثالث: في معنى إيمان العباد وكفرهم، ومعنى تسمية المؤمن من |
| ۲/ ۱۷  | العباد مؤمناً                                                    |
| ۱۷/۳ . | اختلافهم في الإيمان ومحله                                        |
| ۲/ ۱۷  | القائلون بأن الإيمان في القلب واللسان وسائر الجوارح              |
| ۱۸/۳ . | الإيمان عند أصحاب الحديث                                         |
| ۲۳/۳   | الإيمان عند الزيدية                                              |
| ۲٤/۳   | الإيمان عند الإمامية                                             |
| ۲۰/۳ . | الإيمان عند المعتزلة                                             |
| ۲۸/۳   | الإيمان عند الخوارج                                              |
| ۲۸/۳   | الفضيلية                                                         |
| ۲۹/۳ . | لأزارقة والصفرية                                                 |
| ٣٠/٣   | لبكرية                                                           |
| ۳۱/۳   | لنجدات                                                           |
| ۳۲ /۳  | لإباضية والحفصية                                                 |
| ۳٤/٣ . | لعطوية                                                           |
| ٣٤ /٣  | لعجاردة الميمونية                                                |
| ۳٥/۴ . | لعجاردة الخازمية                                                 |
| ۳٦/٣.  | لصلتية                                                           |

| ලා   | 2            | 012241221012200000000000000000000000000                          | 3             |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| á    | <b>77/7</b>  | فرقة من العجاردة                                                 | 5             |
| 0 7  | ٣٧/٣         | الأخنسية                                                         | イ<br><b>2</b> |
| Ž    | ٣٧/٣         | اليزيدية                                                         | Š             |
| Ä    | <b>44/4</b>  | القائلون بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان، دون سائر الأركان       | Ž             |
| ä    | <b>٣9/</b> ٣ | الشمرية واليونسية                                                | 5             |
| 0/2  | ٤١/٣         | الثوبانية                                                        | くる            |
| Ž    | ٤١/٣         | الغيلانية                                                        | Š             |
| ż    | ۲/ ۲3        | النجارية                                                         | Ž             |
| Š    | ٤٣/٣         | الشبيبية                                                         | 3             |
| 7    | ٤٥/٣         | الإمام أبو حنيفة                                                 | Z             |
| 0000 | ٤٧/٣         | أبو معاذ التومني                                                 | ŏ<br>S<br>S   |
| 0000 | ٤٨/٣         | المريسي وابن الراوندي                                            | 000<br>000    |
| 0000 | ٤٩/٣         | القائلون بأن الإيمان بالقلب وحده، دون اللسان والأركان            | 0000          |
| 0000 | ٥٠/٣         | الجهمية                                                          | 000C          |
| Ž    | ٥٠/٣         | الصالحية                                                         | ž             |
| 7.0  | ۳/ ۱ ه       | الحسينية                                                         | Ž             |
| K    | ٥٢/٣         | الأشعرية الأشعرية                                                | 3             |
| 7,   | 00/4         | القائلون بأن الإيمان باللسان وحده، دون القلب والأركان            | X             |
| 7    | 00/4         | الفضلية                                                          | Z             |
| Š    | 00/4         | السعيدية الكلابية                                                | 7             |
| ž    | 07/5         | الكرامية                                                         | ż             |
| Ž    | ٥٨/٣         | الفصل الرابع: في بيان احتمال الإيمان للزيادة والنقصان            | Z             |
| 0    | ٦٠/٣         | الفصل الخامس: في جواز الاستثناء في الإيمان، وبيان الخلاف فيه     | 9             |
| g    | ۱۳/۳         | الفصل السادس: في حكم من اعتقد الحق تقليداً؛ هل يكون مؤمناً أم لا | B             |
| Ø,   | 200          | @DDL41725 @0000                                                  | 3             |

| 1200   | 972x1176X 600000000000000000000000000000000000                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | اختلافهم في إيمان الأطفال وأحكامهم قبل أن يعقلوا عقل الاستدلال   |
| 7/75   | وماتوا على ذلك                                                   |
| 79/4   | اختلافهم في كلمة الكفر تخرج من الصبي والمجنون                    |
| ٧٠/٣   | اختلاف الفقهاء في أطفال المشركين إذا نطقوا بكلمة التوحيد         |
| ·<br>• | الفصل السابع: في صحة طاعة لا يراد الله تعالى بها، وفسادها، وفي   |
| ٧٢/٣   | صحة امتثال الأمر بالطاعة ممن لا يعرف الآمر ولا يقصده بها         |
| l      | الفصل الثامن: في المعلوم والمجهول، ومن عرف الله عز وجل من وجه    |
| ٧٥/٣.  | وجهله من وجه                                                     |
| ٧٩/٣   | الفصل التاسع: في بيان إكفار المتأولين المخطئين في أصول الدين     |
|        | الفصل العاشر: في بيان حكم معاملة أهل الأهواء، وموارثتهم، وقتلهم، |
| 47/5   | وسبي ذراريهم                                                     |
| 97/5   | أقوال أهل الأهواء في معاملاتهم مع مخالفيهم                       |
| 99/4   | أحكام مخالفي أهل السنة في الفروع                                 |
| 1.4/4  | اختلاف أهل السنة في أطفال أهل البدع والأهواء                     |
|        | الفصل الحادي عشر: في بيان حكم الدار التي غلب عليها أهل السنة     |
| 1.4/4  | والجماعة والدار التي غلب عليها أهل الأهواء                       |
| 1.4/4  | اختلاف الخوارج في حكم الدار                                      |
| ۱۰۸/۳  | اختلاف المعتزلة في حكم الدار                                     |
| 111/4  | حكم الدار عند أهل السنة                                          |
| 117/   | معنى قولنا: دار إيمان وإسلام                                     |
| 117/4  | ثبوت دار لیست بدار إیمان ولا كفر                                 |
| ı      | الفصل الثاني عشر: في بيان تنفيذ أحكام أهل الأهواء وبيان حكمها في |
| 118/4  | الإجماع والاختلاف، وبيان أنه لا طاعة لهم، ولا تصح منهم عبادة     |
| 118/4  | حكم مخالفة أهل الأهواء للإجماع ومسائل الفروع                     |
|        |                                                                  |

| ថ្កា     | 12000  | きょくべい じんくしょく (************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| á        | 110/4  | حكم قبول شهادة أهل الأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 117/4  | حكم قضاة أهل البدع والأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ž        | 117/4  | حكم طاعات أهل البدع والأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ž        | 119/4  | ذكر معنى (المهيمن) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ર્ફ      | 119/4  | الكلام على اسم (المهيمن) في أصله ومأخذه واشتقاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5        | 177/4  | الكلام على معنى (المهيمن) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ž        | 178/5  | الكلام عن معنى (المهيمن) على مذاهب المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ž        | 174/4  | ذكر (المصور) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ä        | 179/4  | الفصل الأول: في بيان معنى (المصور) و(الصورة) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7        | 188/8. | انطواء العالم الأكبر في جرم الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ğ        |        | الفصل الثاني: في بيان من يقع منه تصوير الحيوان، وبيان وجوه الخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CCC      | 121/2  | فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ö        |        | الفصل الثالث: في تنزيه الإله عز وجل عن وصفه بالصورة، وتأويل ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| )<br>OOO | 188/4  | ذكر في الأخبار من لفظ (الصورة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ピア       | 189/5  | تأويل الأخبار التي ظاهرها إثبات الصورة إليه سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ğ        | 104/4  | ذكر معنى (المعز) و(المذل) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ş        | 100/   | ذكر معنى (المتكبر) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Z        | 109/   | ذكر معنى (المقدم) و(المؤخر) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9        | ۲/ ۱۲۲ | ذكر معنى (المقسط) في أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G        | ۲/ ۱۲۲ | معنى (المقسط) و(القاسط) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25       | 170/5  | معنى وصف الله سبحانه بـ (المقسط) في علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | 14./4  | ذكر معنى (المغني) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | 100/4  | ذكر معنى (المدبر) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4        | 149/4  | ذكر معنى (المنتقم) من أسمائه عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E.       | ~~~~   | DATE O DATE OF THE OF T |

| D)   | wood @       | AND PARTICA COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC                                    |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ř    | ۱۸۱/۳ .      | 🕻 ذكر معنى (المغيث) من أسماء الله عز وجل                                               |
| 9    | ۱۸۳/۳        | و ذكر معنى (المقيت) من أسماء الله عز وجل                                               |
| E    | ۱۸۷ /۳       | ذكر معنى (المانع) في أوصافه عز وجل                                                     |
| Xer  | 197/4        | ذكر معنى (المولمي) في أسمائه عز وجل                                                    |
| X072 | ۲۰۲/۳        | رو<br>چ زکرماجب امن اُسما دانسه عزوجل مُفنتحاً بحرفب النون<br>دا                       |
| Ğ    | 7/117        | ذكر معنى (النافع) في أسمائه عز وجل                                                     |
| 4    | 717/4        | ذكر معنى (النصير) و(الناصر) في أسمائه عز وجل                                           |
| ğ    | 717/4        | خ كر معنى (النور) في أسمائه عز وجل                                                     |
|      | ۲۱۷/۳        | م<br>الفصل الأول: في بيان معنى النور في اللغة الفصل الأول: في بيان معنى النور في اللغة |
| 0000 | 771/         | الفصل الثاني: في بيان معنى (النور) في القرآن                                           |
| 0000 |              | الفصل الثالث: في بيان معنى وصف الله سبحانه بــ (النور) وذكر الخلاف                     |
| 0000 | 778/2        | فیه                                                                                    |
|      |              | الفصل الرابع: في بيان فوائد قوله عز وجل: ﴿ اَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَعَوَتِ                |
| G    | ۲۳۲/۳        | وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                          |
| Ser. | 74V/T        | و كرما وردمن أسما دانسة عزوجل مفنتحاً بالواو دون غييه ها من المحروف                    |
| 07   | 78./         | م<br>و ذكر معنى (الوتر) في أسمائه تعالى                                                |
| Z    | ۲0 • /۳      | . ذكر معنى (الواجد) من أسمائه عز وجل                                                   |
| Ş    | Y07/T        | ذكر معنى (الواحد) في أسمائه عز وجل                                                     |
| Ř    | 708/T        | الفصل الأول: في بيان توحيد الصانع في ذاته                                              |
| 07   | ٣٦٠/٣        | مرا                                                                                    |
| Z    | <b>۲٦٩/٣</b> | الفصل الثالث: في بيان توحيد الإله سبحانه وتعالى في أفعاله واختراعاته                   |
| Q.   | ٠            | 00000000000000000000000000000000000000                                                 |

| Ø    | <b>10000</b>   | DANNA CONTRACTOR DANNA CONTRACTOR                                  | ğ        |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ર્લ  |                | الوجه الأول: في بيان وجوه الخلاف في توحيد الصانع من أفعاله         | $\delta$ |
| 07   | 74./4          | واختراعاته                                                         | 40       |
| Z    | ۲۷۰/۳          | فرق الثنوية                                                        | Z        |
| X    | ۲۷۰/۳          | المانوية                                                           | X        |
| ä    | 200/2          | الديصانية                                                          | ð        |
| 0/2  | <b>TVV /</b> T | المرقونية                                                          | 740      |
| Ž    | <b>۲۷</b> ۸/۳  | فرق المجوس                                                         | X        |
| Š    | 7 A E /T       | فرق الصابئة                                                        | Š        |
| B    | 7AV/T          | فرق النصاري                                                        | Š        |
| 7    | Y91/T          | أهل الطبائع                                                        | 7        |
| 000  | 792/4          | المنجمون                                                           | SOC      |
| 000  | Y99/T          | الفلاسفة                                                           | S        |
| 9000 | ٣٠٠/٣          | أدلة الموحدين على توحيد الصانع                                     | 2000     |
| 0000 | ٣٠٨/٣          | الرد على من ادعى تعدد الآلهة                                       | COC      |
| Ž    | ٣٠٨/٣          | الرد على الثنوية                                                   | Ž        |
| ř    | ٣١١/٣          | الرد على المجوس                                                    | ż        |
| K    | 418/4          | الرد على الصابئة                                                   | 2        |
| 7    | 415/4          | الرد على النصاري                                                   | 公        |
| Ž    | TY · /T        | ذكر الكلام عليهم في الأقانيم                                       | Z        |
| Ž    | 77 3 77        | ذكر الكلام عليهم في معنى الاتحاد الذي ادعوه                        | 2        |
| ž    | <b>***</b> /*  | الرد على الطبائعيين                                                | Ż        |
| Ž    | ۲۲۰/۲          | الرد على المنجمين والفلاسفة                                        | X        |
| Z Z  |                | الفصل الرابع: من الكلام في بيان معنى التوحيد وبيان عجز مخالفينا عن | 7        |
| ğ    | 77 / Y         | تصحيح التوحيد على أصولهم الفاسدة                                   | 8        |
| Q    | 1000a          | DANNEX COOK ALLECTO DANNEX O DAN                                   | Ġ        |

| Ď.    | 72270          | DE CONTRACTO DE CO | ひて    |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ř     | 77 <b>9</b> /7 | فصل: في بيان عجز المعتزلة عن تصحيح التوحيد على أصولهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ź     |
| (67   | T              | فصل: في عجز الكرامية عن تصحيح دلائل التوحيد على أصولهم الفاسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9     |
| E     | 401/4          | فصل: في بيان عجز الإمامية وغلاة الروافض عن أصول التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | þ     |
| 7.57  | 707/4          | ذكر معنى (الودود) في أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | さき    |
| 3     | 709/4          | اختلاف متكلمي أهل السنة في معنى (الودود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | りん    |
| 9     | ۳٦٠/٣          | محبة الله تعالى ومودته عند الصوفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     |
| Ø     | 777/4          | ذكر معنى (الوارث) من أسماء الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ģ     |
| Ž     | ۳٦٨/٣ .        | فصل: في بيان ما يورث وما لا يورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ş     |
| Ž     | ۳۷۳/۳          | ذكر معنى (الواسع) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ソ     |
| 0000  | ۳۷۸/۳          | معاني (الواسع) عند الصوفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000  |
| 0000  | <b>**</b>      | ذكر معنى (الوكيل) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000  |
| 0000  | ۲۸۲/۲.         | ذكر معنى (الولي) و(الوالي) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0000  |
| 000   | ٣٨٨/٣          | ذكر معنى (الوهاب) و(الواهب) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000  |
| 7     | ٣٩٠/٣.         | فوائد اسميه تعالى (الواهب) و(الوهاب) من علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Š     |
| S. S. | 791/4          | فوائد اسميه تعالى (الواهب) و(الوهاب) من طريق الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X 3 5 |
| Ŕ     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ð     |
| 07    | T90/T          | زكر ماجب امن أسماء المدعز وجل مفنتحاً بالعب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
| Z     | 441/4          | ذكر معنى (الهادي) من أسماء الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S     |
| 5     | ٣٩٨/٣          | الكلام في معنى (الهادي) و(الهدى) في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | į     |
| Ř     | ٤٠٣/٣          | الكلام في فوائد وصف الله بـ (الهادي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ź     |
| 0     | ٤٠٧/٣          | الكلام في فوائد وصف الرسول ﷺ بـ (الهادي) و(الهدى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     |
| K     | ٤٠٩/٣          | الكلام في بيان وجوه (الهدى) في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| Ø,    | ~~~ <u>~</u>   | Darna @ 6000 1 5 500000 Darna 60 Darna 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ļ     |

| <b>131</b> | , CC (0   | )DATHA (000000000000000000000000000000000000      | Ö           |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|
| Š          |           | باسب في بيان أسما وٍ سدعزوجل أجمعت الأمة عليها    | Š           |
| 0          | 210/4     | أونطق بساالقرآن أوبهعناها مماليسس في انخبر ذكرها  | 707         |
| X-73G      | ٤١٨/٣     | الأسما والمفردة التي د ل عليهاالقرآن              | 5           |
| Ŕ          | ٤١٨/٣     | الغالب والغلاب                                    | 8           |
| 07         | ٤١٩/٣     | الفرد                                             | <b>(10)</b> |
| Z          | ۲۲۰/۳     | المتوحد والمتفرد                                  | X           |
| Š          | ۲۲۱/۳     | الفاتح                                            | 3           |
| Ŕ          | 277/4     | القريب                                            | 8           |
| 8          | ۲/ ۲۲     | القديم                                            | 14 0        |
| 0000       | ٤٢٧/٣     | القديم من طريق اللغة                              | 0000        |
| 0000       | ۲/ ۳۰     | القديم من طريق علم الكلام                         | 0000        |
| 0000       | 277/7     | الوفي                                             | 0000        |
| 000        | 240/4     | المتوفي                                           | Ō<br>0<br>0 |
| Z          | 8TV /T    | تمام الكلام على اسمه تعالى (الوفي)                | Z           |
| Ş          | 287/4     | المسمع                                            | 3           |
| ર્લ        | 288/4     | الرائي والمرثي                                    | 8           |
| 07         | 280/4     | المعبود والمحمود والمشكور والمذكور                | 7           |
| Z          | 287/4     | الذاكر                                            | Ž           |
| Š          | 8 8 V / T | شيء                                               | ž           |
| ğ          | <b>2</b>  | الموجود                                           | 3           |
| XXX0X      | £ £ 9 / T | الأسماءالمضافت التي دل عليهاالقرآن                | <b>107</b>  |
| - 5        | £ £ 9 / m | شديد العقاب                                       | 8           |
| Q          | MCC46     | @`D\Qx\*\\\$\\@@@@ <u>\\</u> 0\\@@@@`D\Qx\*\\\$\\ | ı           |

| 7       | ~~~                                     |                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ř       | ۲/ ۱۰۰۶                                 | قابل التوب                                                                                                          |
| ©<br>77 | 201/4                                   | رفيع الدرجات                                                                                                        |
| Ž       | 207/4                                   | ذو العرش، وذو الطول                                                                                                 |
| Ž       | ٤٥٤/٣                                   | مولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل                                                                         |
| K       | ۲/ ۲٥3                                  | مخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي                                                                             |
| 7       | ٤٥٧/٣                                   | مجيب الدعوات                                                                                                        |
| ב<br>על |                                         |                                                                                                                     |
| 3       | ٤٥٨/٣                                   | الأسماءالمفردة والمضافتة التي دلعليهاالإجماع                                                                        |
| ż       | ٤٥٨/٣                                   | القديم                                                                                                              |
| Z       | ٤٥٩/٣                                   | المقسط المقسط                                                                                                       |
| 8       | ۲/ ۲۲ ع                                 | قاضي الحاجات                                                                                                        |
| 8       | ٤٦٣/٣                                   | مسبب الأسباب                                                                                                        |
| Š       | ٤٦٥/٣                                   | <br>مفتح الأبواب                                                                                                    |
| ŏ       | ٠<br>٤٦٦/٣                              | منزل البركات                                                                                                        |
| 8       | { \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | تنبيهات                                                                                                             |
| Š       | ,                                       | - <b>4</b>                                                                                                          |
| •       |                                         | باب                                                                                                                 |
| 3       | ٤٧١/٣                                   | في بيان مايتعساق من أوصا ف <u>ساسع</u> تعالىٰ بـ(الإرادة) و <i>ذكر بعض مسائلها</i>                                  |
| 9       | ۲/ ۲۷۶                                  | المسألة الأولى منها: الكلام في معنى (الإرادة) و(المشيئة) وصفاتهما                                                   |
| 3       | ۲/ ۲۷3                                  | الكلام على الشهوة                                                                                                   |
|         | ٤٧٩/٣                                   | الكلام على التمني                                                                                                   |
| ?       | ٤٨١/٣                                   | الكلام على التمني المسألة الثانية: في بيان ما يصح أن يكون مراداً                                                    |
| Ö       | ٤٨٢ /٣                                  | المسألة الثالثة: في بيان صحة كون الإله سبحانه مريداً                                                                |
| 3       | ٤٨٨ /٣                                  | المسألة الثالثة: في بيان صحة كون الإله سبحانه مريداً المسألة الرابعة: في أن المريد يكون مريداً بإرادة أم بغير إرادة |
| ς.      |                                         | 0 Darrag 00000 <u>Alloooo</u> Darrag 0 Darr                                                                         |

| <u>ق</u>   | , was    | ) DAN 1900 COM 1900 DAN 1900 D | ø         |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| á          |          | المسألة الخامسة: في أن الله تعالى هل كان في الأزل مريداً أو لم يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ğ         |
| 97         | ۲۱ ۹۰ ۱۳ | مريداً ثم صار مريداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 746       |
| ž          | 898/4    | وجوه الاختلاف في (الإرادة) بين الكرامية والمعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ž         |
| Š          |          | المسألة السادسة: في أن الله عز وجل هل أراد حدوث كل ما حدث في العالم؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| کی         | ٣/ ۱۹۸   | من خير وشر ونفع وضر، أو أراد حدوث بعض الحوادث دون بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ž         |
| Ž          | 0.1/     | كلام المعتزلة في هذه المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z         |
| 9          |          | .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97        |
| G          |          | باسب<br>في بيان مايتعساق من أوصا فسسانسد عزوجل وأسمائه بالكلام والقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ď         |
| 3          | ۰۰۷/۳    | ي بيان ما يعت في من أوصا كسب الملد عزوجل واسماك، بالكلام والقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
| Ŗ          | 01./٣    | المسألة الأولى: في صحة وصف الإله سبحانه بأنه متكلم وقائل وآمر وناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         |
| 8          |          | المسألة الثانية من مسائل هذا الباب: في إثبات الكلام معنى زائداً على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8         |
| 9000       | 011/     | المتكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000       |
| 0000       | 017/٣    | المسألة الثالثة: في بيان صفة الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000       |
| ŏ          | 010/     | المسألة الرابعة: في الفرق بين الكلام والحروف والأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000      |
| 8          | 019/4    | المسألة الخامسة: في وجوب قيام الكلام بالمتكلم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ö         |
| Z          | ۲۰/۳     | المسألة السادسة: في إثبات ضد الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |
| Ž          | ۵۲۲/۳    | المسألة السابعة: في بيان حقيقة الكلام وحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         |
| ä          | ٥٢٥/٣    | المسألة الثامنة: في أن وجود الكلام لا يقتضي بنية مخصوصة عند أصحابنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Š         |
| 7          | 077/4    | اختلافهم في كلام الجوارح يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         |
| 7          | 077/4    | المسألة التاسعة: في أن الحي لا يخلو من الكلام وأضداده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ž         |
| ğ          | ٥٢٨/٣    | المسألة العاشرة: في بيان أن كلام الله عز وجل أزلي، وذكر الخلاف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ž         |
| SCO Decora |          | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ひているとのとうと |
| Ž          | ٥٣١/٣    | خواتيم لنسخ الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z         |
| 9          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97        |
| G          |          | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ď         |

BUCKODANNEK COM ALA MOMO DANNER

| rscar | DDATHAN (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( }                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į                    |
| ٥٢٥/٢ | الفهارس للعامّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| ٥٢٧/٣ | فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (                    |
| ٥٧٠/٣ | فهرس الأحاديث والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| ٥٨٤/٣ | فهرس الأسماء والصفات الإلهية المفسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                    |
| 091/4 | فهرس الملل والفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    |
| 7.8/4 | فهرس الإجماعات والاتفاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (                    |
| 71./٣ | فهرس أسماء الكتب التي ذكرها المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ì                    |
| 7/7/5 | فهرس الأشعار والأرجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                    |
| 7/075 | فهرس الأمثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    |
| 744/4 | فهرس أهم مصادر ومراجع النحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| ٦٨١/٣ | محتوىالكياسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| ٦٨١/٣ | محتوى الجزء الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| -     | محتوى الجزء الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| ۷۰۸/۳ | محتوى الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ;                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ş                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (                    |
|       | 0 7 0 / 7<br>0 7 V / 7<br>0 V 0 / 7<br>0 A E / 7<br>1 O A E / 7 | فهرس الآيات القرآنية |

grack@22244rack@<u>@@@1/\</u>\$@@@22244rack@222